



الخطاط عُثمانطك

حَازِتُ شَرِفَ إِضَدَارِهَا تأييمًا عَلِيْ ضِيةِ مَا ذُرَة السُولِامِن الدَّارِاكُ اميّة





جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الرابعة – 1420 هـ

سورية \_ دمشق \_ ص . ب 30268 هاتف 2210269 فاكس 2241615 - 11 00963

e.mail: staha @ net.sy البريد الإلكتروني site: http://www.dar-al-maarifah.com الموقع على الإنترنيت

مطبعت ركابي ونضروشق لنطقت امحرة

مصحف التجويد

بثلاثة ألوان رئيسية (أحمر بعباء اخضر، أزرق)

(بينما اللون الرمادي لا يُلْفَظ)

تطبق ۲۸ حکماً

ألف التفريق (الجماعة) sidell sing ような 1 teally stain county المنالعاد في المركون الإدغام الكامل و العلقاليري المذ الواجب الإدغام المتجانس (المنفصل اختيار الشاطبي) المدّ الواجب الإدغام المتقارب (المتصل) مدّالفَرق غُنَّة الإخفاء والإخفاء الشفوي النون المشددة المدّاللاذم (المدني) الميم المملدة اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ 沙村村 الخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) مد ٢ حركات لزوما ( مد ٢ أو ٤ أو ٢ جوازا تفخيم الراء ادغام، ومالا بُلفظ قَاقَاة ■ مدُ واجب ٤ أو ٥ حركات ● مدُ حسركتان

# بِيَ لِّسَمُ الْجُهَ الْجَهِ بِهِ لِيَّالِمُ الْجُهُ الْجَهِ فِي الْمُعَلِّمُ الْجُهُ الْجَهِ فِي الْمُؤْلِمُ فَا الْمُؤْلِمُ وَأَوْلُوا الْمُؤْلِمُ وَأَنْ الْمُؤْلِمُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

إِنَّهِ مِنْ نِعِيمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنَا ، أَنْ جَعَلَ قُرَّانَهُ مُيَسَرًا لِلذَّكْرِ ؛ \* حَيْثُ دُوِّنَتُ كَلِمَا تُهُ فِي عَهْدِ ٱلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم :

# الرسم فقط للكلمات:



\* وَضَيِطَتْ بِٱلشَّكْلِ أَحْرُفَ كَلِمَاتِهِ فِي عَهْدِ ٱلْإِمَامِ عَلِي كَرَمَ ٱللَّهُ وَجْهَهُ:

#### رسم + تشكيل:



\* وَوُضِعَتْ ٱلنَّقَاظَ عَلَىٰ أَحْرُفِ إِلَّهُ أَنْ أَنْ إِلَّهُ فِي آلْرَسْمِ ، فِي عَهْدِ ٱلْخَلِيفَة عَبْدِ ٱلْمُلكِ بْنِمُ وَان

### رسم + تشكيل + تنقيط:

يَّايُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَتَّقُواْ اَلَهُ وَلْتَ ظُرُنَفْسُ مَّاقَدَمَتُ لِغَدِّواَتَقُواْ اللَّهُ

\* وَٱلْأَن ... يَمُنُّاللَهُ عَلَيْنَا بِأَنْ مَمَ فِي هذا ٱلْمَهْدِ ٱلْمُبَارَكِ تَرْمِيزُ بَعْضِ ٱلْأَحْرُفِ ٱلْخَاضِعَةِ لِأَحْكَامِ ٱلنَّجْوِيدِ فِي كِنَابِ ٱللَهُ عَلَيْ أَلْمُ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ الْمُعْتَى اللَّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعْتَعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّ

#### رسم + تشكيل + تنقيط + تجويد:

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّاقَدَّ مَتْ لِغَدِّواَ تَقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ إِماتَعْ مَلُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهَ خَبِيرُ إِماتَعْ مَلُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهَ خَبِيرُ إِماتَعْ مَلُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهَ

دار لغفت

## بسم الله الرحمن الرحيم



AL-AZHAA ISLAMIC RESEARCH ACADEMY GENERAL DEPARTMENT

For Research, Wri ting & Translation

الأزهــر مجمع البحـوث الاســـلامية الادارة العـــامة للبحـوث والتــاليف والترجمــة



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠٠٠٠٠ وبعد :

فإشارة إلى الطلب العقدم من سيادتكم بشأن قحص ومراجعة مصحف التجويد ( دار المعرف ..... " ورتل القران ترتيلا" ويعرض المصحف المذك رعلى لجنسة مراجعة المصاحب . .

افسادت الأقسسي :

\_ بقحص ومراجعة مصحف التجويد " ورتل القرآن ترتيلا" والخاص بدار المعرفة تبين أنه صحيح في جوهر الرسم العثماني وأن المنهج الذي اعتمدته الدار الناشرة قد طبق تطبيقا صحيحا وذلك بعد التنسيت من الفقرات المدون\_\_\_\_\_ة في آخــر المصحف والذي يبين فيها الناشركل ما يتعلق بتطبيق فكرة التلويسين "

لذا ترى اللجنة السماح ينشر مصحف التجويد " ورتل القوان ترتيلا " الخاص يدار المعرفة وتداوله على ان تسسواع الدقة التامة في عبليات الطبع والنشر حفاظا على كتاب الله من التحويف كساجا " يتقويرها يقاريخ ١٩٩٩/٩/١م والمعتمد من فضيلة الامين العام لمجمع البحسوت الاسلاميسسسة يتاريخ ١٩٩٩/٩/٦م .
والمستمد عن فضيلة والأمين العام لحجمع البحسوت الاسلام وركاتسسه



NP 1999/9/A

#### بسم الله الرحمن الرحيم

وت والنظيف والترجم

AL-AZHAR ISLAMIC RESEARCH ACADEMY GENERAL DIPARTMENT For Hasearch, Whiting & Translation

الحدد لله ربا العالمين وأسائد والسائر على أعرب العربانين بيد تا بحد وفي آله ويحب أجمعين " ويحد فقد الطاحة الجنة والسائر على أعرب العربانين والدين المنظمة وأن المنظمة وأن على المنظمة المنظمة

اللوش من خلاله دلالته على الأحكام التجويديـــة ٥كما تجس اللجنة أيضا بضرورة إغلاق هذا الباب تهائيـــ

يتيمي اللجنة بأن لا يوجد أكر من مصحف يعرض فيه الترميسيز

# مثال توضيحي

# يبين بعض مواقع الأحكام التجويدية المرمِّزة

فقط بثلاثة ألوان رئيسية: الأحمر (بتدرجاته) لمواقع المدود، الأخضر لمواقع الغُنن، الأزرق لصفة المخرج، (بينما الرمادي لايلفظ) تُطبق أثناء التلاوة ٢٨ حكماً بشكل مباشر دون حفظ تلك الأحكام أما إذا رغبت بحفظها ... فهي مشروحة في آخر صفحات هذا المصحف

|                                  | 17.357.6<br>10.00      | المُورَةُ لَةُ حُبُرِينَ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّ ا |        |                                           |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
|                                  |                        | بِسُ لِللّهِ ٱلرَّضْرِ ٱلرَّحْدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                           |
| لايلفظ                           |                        | الِّمْ اللَّهِ الْكَاهَ اللَّهُ الْكِنْبِ الْحَكِيمِ اللَّهِ هُدًى وَرَحْمَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | مد لازم                                   |
|                                  | A 200                  | لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 7 حرکات                                   |
|                                  |                        | بِٱلْاَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ الْإِنَّ أُولَيِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَبِّهِمْ وَأُولَيِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | مد واحد                                   |
| ادغام بغُنَة                     | 7.63 7.63<br>7.63 7.63 | هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (فَي وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | ٤-ه حرکار<br>ت                            |
|                                  |                        | لِيُضِلَّعَنِ سَبِيلِ ٱللَّهِ بِعَنْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُوْلَيِّكَ لَمْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | عارض للسكو<br>٢-١-٢ حركان<br>جوازا        |
| غنه<br>حكم الإخفاء               | 3                      | عَذَابٌ مُ هِينٌ إِنَّ وَإِذَانُتُكَ عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَّي مُسْتَكِيرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | C45/C4 |                                           |
|                                  |                        | كَأَنِ لَّهُ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أُذُنيَّهِ وَقُرَّا فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ إِنَّ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | S.     | حركتان                                    |
| قلقلة                            | 20                     | إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُمْ جَنِّتُ ٱلنَّعِيمِ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A CAN  | لايلفظ                                    |
| غنة<br>مع الشدة                  | \$ 2<br>\$ 2           | خَلِدِينَ فِيهَ أَوْعَدَ ٱللَّهِ حَقّاً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ حَقّاً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                           |
|                                  |                        | ٱلسَّمَوْتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرُونَهَ أُوا لَقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                           |
| تفخيم الراء                      | \$ 1 m                 | بِكُمْ وَبَثَّ فِهَامِن كُلِّ دَابِّةً وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَبْنُنَافِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                           |
| اقالاب<br>النون إلى<br>ميم بغنّة |                        | مِن كُلِّ زَوْجٍ كُرِيمٍ إِنَّ هَنْذَاخَلُقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | مد لازم<br>7 حركات                        |
|                                  |                        | خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبِي ٱلطَّلِمُونَ فِي صَلَال مُّهِينِ (أَنَّ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | ست<br>عارض للسكول<br>٢-١-٢ حركات<br>جوازا |
| (دغام بغُنّة                     | \$ 10 mg               | مد ۲ حرتان لزوما ﴿ مدّ ۱ او مرتان ﴿ نَعْنَمِ الرَّاءِ ﴿ وَلَا الرَّاءِ ﴿ وَلَا الرَّاءِ ﴿ وَلَا الرَّاءِ ﴿ وَل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | حركتان                                    |
|                                  |                        | ٤١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                           |







إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَرِهِمْ غِشَنُوةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَن يَقُولُ عَامَهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَن يَقُولُ عَامَهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّهُ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُهُونَ إِنَّ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ إِنَّا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَانْفُسِدُواْفِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْإِنَّمَا نَحُنْ مُصْلِحُونَ اللَّهُ الْكَانُعُنْ مُصْلِحُونَ اللَّهُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُهُونَ الْآَنِ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُو ٓ الْوَا أَنُو ٓ مِنْ كُمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَا مُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ (إِنَّا وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهْزِءُونَ ﴿ إِنَّا ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ مِهُمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ (إِنَّ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلطَّسَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَجِحَت تِجْنَرَتُهُمْ وَمَاكَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿ إِنَّا لَهُ اللَّهُ مَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

ختم الله طبّع الله منه

غشاؤة
 غطاة وسيثر

■ يُخادِعُونَ يَعْمَلُونَ عَملَ

> المخادع ■ مَرضٌ

\_ رس شَكُّ وَنِفَاق أَوْ تَكَذِيبٌ وَجَحْدٌ

خَلُوا إلى
 شَيَاطِينِهِم
 آنصرَفُوا إليهم

انصرفوا إلي أو آلفَرَدُوا مَعَهُمْ

■ يَمُدُهُمْ يَزيدُهُمْ أو يُمْهلْهُمْ

اريسههم طُغْيَانِهم مُجَاوَزَتِهم الحَدَّ وغُلُوْهِم

> في الكُفْر عَنَّهُونَ يَعْمُونَ عَنَ

> > الرُّشْدِ أَوْ يَتَحَيَّرُونَ

مَثَلُهُمْ كَمَثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدُ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَ تُمَاحُولُهُ ا مَثَلَهُم أو صِفْتُهمْ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكُّهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَّا يُنْصِرُونَ اللَّا صُمَّا ■ استوقد ناراً أَوْ قَدَهَا بُكُمُ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّهُ أَوْكُصِيب مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ■ بُکہ ظُلْمَاتُ وَرَعْدُوبَرِقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي عَاذَانِهِم مِّنَ الصَّوْعِقِ بالحَقّ ■ كَمنيب حَذَرًا لَمُوتَ وَاللَّهُ مُحِيطًا بِالْكَفِرِينَ (إِنَّ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَغْطَفُ أَبْصَارُهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ بها بسرعة وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَ رَهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ ■ قَامُوا شَيْءٍ قَدِيرٌ لِنَا يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُ وَأَرَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ■ السَّماءَ بِنَاءً ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآةً فَأَخْرِجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَكَلَّ جَعَكُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمُ ■ أندَاداً تعبدونها تَعْلَمُونَ اللَّهُ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّانَزَّلْنَاعَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ وَآدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ ٱللهِ إِن كُنتُ مُ صَالِدِ قِينَ ﴿ إِنَّ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَا تَّقُواْ

حَالَهُم العجيبة خُوْسٌ عن النُّطْق الصيّب: المطرّ النازلُ أو السَّحاب ■ يَحْطَفُ أَبْصَارَهُمْ يَسْتَلِبُها أَوْ يَذْهَبُ وَقَفُوا وَثَبُثُوا فِي أَمَا كِنِهِمْ مُتَحَيِّرينَ ■ الأرض فراشاً بساطأ ووطاء للاستقرار عليها

سَقَّفا مرفوعاً أو كالقبَّة المضروبة

أمثالاً من الأوْثَان

■ آدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ أحضيروا آلهتكم أو نصراء كم

ٱلنَّارَٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِنَ (إِنَّا

■ مُتشابِهاً في اللونِ والمنظرِ لا في الطعم



■ استوى إلى السماء قصد إلى خلقها بإرادته قصداً بلا سوياً بلا صارف عنه صارف عنه التمهن وقومهن وأحكمهن وقومهن

وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُكُلُما رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَة رِّزْقَاْ قَالُواْ هَاذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأْتُواْ بِهِ مُتَشَبِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزُوجُ مُّطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (أَنَّ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْى عِ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَ ٓ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ الْآَثَا ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَ قِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرُ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَتِلِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (١٠) كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِأللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًاثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّ هُنَّ سَبْعَ سَمُو تَوْهُوبِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

 يَسْفِكُ الدِّمَاء يُريقُها عُدْوَاناً وَ ظُلُماً ■ نُسَبُّحُ بِحُمْدِكَ نُنزُ هُكَ عن كُلِّ سُوءِ مُثْنينَ عَلَيك ■ نُقَدَّسُ لَكَ لْمَجَّدُكُ وَ لُطَّهِّرُ ذِكْرُكَ عَمَّا لا يُلِيقُ بعظمتك ■ آسْجُدُوا لا دَمَ آخضعُوا له أو سجودً تحية وتعظيم ■ زغداً أكلاً واسعاً أوْ هَنيئاً لَا عَنَاءَ فِيهِ قَأْزَلُّهُمَا الشَّيْطَانُ أذهبهما وأبعدهما

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِّيكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓ الْمَعَ عَلَ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّشُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَانْعَلَمُونَ النَّ وَعَلَّمَ ءَادَمُ ٱلْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمَلْتِكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَتَوُلاَّءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (إِنَّا قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ المُنَّ قَالَ يَعَادُمُ أَلْبِتْهُم بِأَسْمَا مِهِمَّ فَلَمَّا أَبَأَهُم بِأَسْمَا مِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمْ غَيْبَ ٱلسَّهَوَ تِوَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبُدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ (٢٦) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَيِّكَةِ ٱسْجُدُوا لِأَدُمُ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَٱسْتَكْبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ الْعُبُّ وَقُلْنَا يَعَادَمُ ٱسْكُنَ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبا هَذِهِ ٱلشَّجِرَةَ فَتَكُونا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (فَيُّ) فَأَزَلُّهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَامِمَّا كَانَافِيةً وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَر وَمَتَعُ إِلَى حِينِ (رَبُّ فَنَلَقَّى عَادَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَتِ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّا بُٱلرَّحِمُ (٧٦)

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَاخُوفَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الْآَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكُذَّبُوا بِعَايَنتِنَا أُولَتِهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ الْآَثَا يَكِنِي إِسْرَهِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ إِنَّا وَءَامِنُواْ بِمَآأَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَايَتِي تُمنَّا قَلِيلًا وَإِيَّى فَأَتَّقُونِ إِنَّ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقِّ بِالْبَطِلِ وَتَكُنُّهُ وَأَلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ إِنَّ وَأَقِيمُوا ٱلصَّارَةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَازْكُعُوا مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتُلُونَ ٱلْكِئَبُ أَفلا تَعْقِلُونَ الْأَنَّا وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّابِرِوَالصَّلَوةِ وَإِنَّهَا لَكِبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى لَخَشِعِينَ ( إِنَّ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهُمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ( أَنَّا يَبَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِى نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَاعَدُلُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ إِنَّا

■ إسْرَ ائِيلَ لقبُ يعقوبَ عليه السلام

■ فَارْهَبُونِ فَحَّالُونِ فِي نَقضِكُمْ الْعَهْدَ

■ لا ئلبسوا
 لا ئلمبلوا

يالْبِرً
 بالخير والطَّاعةِ
 لكبيرةٌ

لَشَاقَةٌ ثَقِيلةٌ يَظُنُونَ يَعْلَمُونَ أُو يَعْلَمُونَ أُو

يستيقنون



■ الْعَالَمِينَ عَالَمِي زَمَّانِكُمْ ■ لا تُجزي

◄ لا تجزِي لا تُفضيي

عَدُلٌ
 فِدْيَةٌ

وَإِذْ نَجَيَّنَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ■ يَسُو مُو نَكُمُ يْكَلّْهُونِكُمْ . أو يديقونكم يُذَيِّحُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءً ايستخيون نساءكم يَسْتَبْقُونَ - لِلْجِلْمَةِ مِّن رَّيِّكُمْ عَظِيمٌ اللَّهُ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنِجَيْنَكُمُ ■بلاءً أنحتبار وآميخان وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ (أَنَّ وَأَنتُم نَنظُرُونَ (أَنَّ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى بالنغم والنفم ■فَرَقْنَا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَّخَذُتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ فصللنا وشفقنا ■الَّفُرْ قَانَ الْفَارِقْ بِينَ الحَقِّ اللهُ أَمَّ عَفُونَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (أَقَا والباطل • بارئکن وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرُقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ (إِنَّ مُبْدِعِكُمْ ، ومحدثكم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقُومِهِ يَقُومِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم اجهرة عِيَاناً بِالْبُصِرَ الْغَمَامَ بِآيُّخَاذِ كُمُ ٱلْعِجُلَ فَتُوبُو إِلَى بَارِيكُمْ فَأَقَنُلُو ٓ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ السنحات الأثيض الرقيق خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ■ المَنّ مَادَّةٌ صَمْغِيَّةٌ ، الْ وَإِذْ قُلْتُمْ يَكُوسَىٰ لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً خُلُوةً كَالْعَسَا ■ السُّلْوَى فَأَخَذَ تَكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ (إِنَّ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِنْ الطَّائِرُ المَعْرُوفَ بالسماني بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ وَظَلَّلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْمِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَاظَلُمُونَا وَلَكِن كَانُو ٓ الْنَفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَاظُلُمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا

رُغَداً
 رُغَداً
 رُغَداً
 رُغَداً
 مَشْأَلْتُنا
 يارِبَّنا أن تَحُطَّ
 عنا خطايانا
 رِجْزاً
 عَذَاباً لِيَّا

فَاتَفَجَرَتُ

 فَانْشَقْتُ وَسَالَتُ

 مُشْرِبَهُمُ

 مُوْضِعَ شُرْبِهِمُ

 لا تُفتوا

 إفسادا شديدا

 فومها

 أو الجنطة .

 الذّلُ والهَوَانُ

 الذّلُ والهَوَانُ

فَقُرُ النَّفْس

وَشُخُهَا إناءُوا بغضب

> رَجَعُوا وانْقَلَبُوا به

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغَفِرْ لَكُرْخَطَي كُمَّ وَسَنَزِيدُٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَا لَّذِي فِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَاعَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (أَقُ اللَّهُ وَإِذِ ٱلسَّسَّقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنفَجَرَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْنَا قَدْعَ لِمَكُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُ مَّ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ ٱللهِ وَلَاتَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ إِنَّا وَإِذْ قُلْتُ مُ يَكُمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَامِ التَّالَيْتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَ اوَقِثَ إِيهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَسَتُ تَبْدِلُونِ ٱلَّذِي هُوَأَدُنَى بِاللَّذِي هُوَخَيْلُ ٱهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَ لْتُمْ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِ مُ ٱلدِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَاءُو بِغَضَبِ سِنَ ٱللَّهِ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَاعَصُوا وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ الْأَا

■ هَادُوا صاروا يهودا ■ الصّابئينَ عبدة الملائكة. أو الْكُواكِ ■ خاسئين مبعدين مطرودين كالكلاب الكالا = عبرة ■ هُزُوا سُخْرِيَة ■ لا فارض ا لا فسنة ■ولا بكر ولا فتية ■عوان نصف ومتوسطة ا بَيْنَ السُّنَّيْنِ ■فاقع لوْنُهَا شديد الصفرة

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَـرَى وَٱلصَّاعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (أَنَّ وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثَ قَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ ٱلطُّورَخُذُ واْ مَا عَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَآذَ كُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ إِنَّا أُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّكُ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لِكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ (إِنَّ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدُوْ المِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِعِينَ (فَيَ فَعَلْنَهَا نَكُلًا لِمَا بَيْنَ يَدُيْهَا وَمَاخُلْفُهَا وَمُوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ النَّا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُنُ كُمْ أَن تَذْ بَحُوا بِقَرَةً قَالُوا أَنْتَخِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ إِنَّ عَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لِّنَامَاهِيَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَ ابْقَرَةٌ لَّافَارِضٌ وَلَا بِكُرُّعُوا أَنَا بَيْنَ ذَالِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ اللَّا قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَراتُهُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَشُرُّ ٱلنَّظِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الل

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَلَبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَتَدُونَ ﴿ ثَالًا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَ ٱللَّهُ لَا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةً لَّا شِيهَ فِيهَا قَالُوا ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ قَنْلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَجْ تُمْ فِيهَ أَواللَّهُ مُخْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكُنْهُونَ (١١٠) فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ البَّا ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَأَلِحِ جَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَ إِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَرُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآهُ وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمُ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنَ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ قَالُواْ عَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بِعُضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوا أَتَّحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَحَ

لا ذَلُولُ
 ليست هَيِّنةٌ ،
 سَهْلَةَ الالْقِيادِ
 أثِيرُ الأَرْضَ

■ الحَرْثَ الزَّرْعَ. أَوْ الأَرْضَ

تَقْلِبُهَا للزراعة

الزرع. او الارض المهيَّأةَ له • مُسلَّمَةٌ

مُبَرَّأَة من العُيُوبِ

■ لا شِيَةَ فيها لا لُوْنَ فيها غيرُ

الصُّفْرَةِ • فادَّارَأَتُمْ

ئدافعتم ، وتخاصمتم

ا يُخرَّفُونَهُ يُتَدَّلُونَهُ .

أو يُؤَوَّلُونَهُ • خَلا

مُضَى . أو انْفَرُدَ



ا فَتَحُ اللهُ حُكَمُ وقَضَى

سد ۲ حـرکات لزوسا 🥚 مدّ۲ او او ۲ جـوازا مدّ واجب ٤ او ٥ حرکات 🌖 مدّ حــرکتـــــان 🐬 🏂 🍥 ادغام، وماو

ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِنْدَرَبِّكُمْ أَفَلَانُعُقِلُونَ (إِنَّ)

أَمْيُونَ
 جَهَلَةٌ
 أَمَانِيُ
 أَمَانِيُ
 أَكُاذَيبَ افْتُراهَا
 فَوَيْلُ
 فَوَيْلُ
 أَو وادٍ فِي جَهِنّم
 أَحُلَقَتْ بِهِ
 أَحُلَقَتْ بِهِ
 أَحُلَقَتْ بِهِ
 أَحُلَقَتْ بِهِ
 أَحُلَقَتْ بِهِ
 واسْتُولُتْ عَلَيْهِ

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهُ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَا فِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ إِنَّ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيمِ مَ ثُمَّ يَقُولُونَ هَنْ امِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ تُمَنَّا قِلِيلًا فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّاكُنْبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ الله وقَالُواْ لَن تَمسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَّامًا مَّعَدُودَةً قُلُ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُغَلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَيْ جَلَىٰ مَن كُسَبُ سَيِّتُ لَهُ وَأَحَطَتْ بِهِ - خَطِيَّ يُهُ فَأُوْلَيِّكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذْ نَامِيثُنَى بَنِي إِسْرَءِ بِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إحسانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلسَّاسِ حُسْنَاواً قِيمُوا ٱلصَّكَاوة وَءَا تُواْ ٱلزَّكَوة مُحَ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْتُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ اللَّهِ

تَتَعَاوَ نُونَ ■ أسازى مأسورين ثفادُوُهمْ ألحرجوهم من الأسر بإعطاء الفذية ■ خزى هُوَانٌ و فَضِيحَةٌ ■ قُفَيْنَا مِنْ بَعْده أَتَّبَعْنَاهُمُ إِيَّاهُ مترتبين ■بِرُوحِ القُدُس جبريل عليه السلام ■غُلْفٌ مُغشَّاةٌ بِأُغْشِيَة خلقيّة

■ تظاهرُون

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَقَكُمْ لَاتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكُرِكُمْ ثُمَّ أَقُرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ (إِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَن دِيكُولُمْ شُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ (إِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَن دِيكُولُمْ شُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ اللَّهُ ثُمُّ أَنتُمْ هَنَوُّلَاءِ تَقَلَٰلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيكِرِهِمْ تَظَهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَرَىٰ ثُفَ دُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَ لِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيُّ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُومَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِعَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهِ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلْحَيَرِةَ ٱلدُّنْيَاءِ الْأَخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ اللَّهِ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَقَفَّيْنَامِنَ بَعْدِهِ وَإِلرُّ سُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمُ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ برُوج ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُما جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نَهُوى أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نُقَنُّلُونَ ﴿ اللَّهُ ۗ وَقَالُواْ قُلُو بُنَا عُلْفُ كَا لِلَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّ

استفرون
 بستفرون
 بنغه 
 اشتروا به
 باغوا به
 جسندا
 خسندا
 قباءوا بغضب
 قباءوا بغضب
 واثقلبوا به



مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّاجَاءَهُم مَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ (إِنَّهُ بِثْكُمَا ٱشْتَرُوْ أَبِهِ عِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ فَبَآءُ وبِعَضَبِ عَلَى عَضَبٌ وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابٌ مُهِ مِنْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِياءَ ٱللهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ اللَّهُ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجُلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ إِنَّا وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعَنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَأَسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُ فَرِهِمُ قُلُ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَنْكُمْ إِن كُنتُم شُؤُمنِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنكُمْ إِن كُنتُم شُؤُمنِينَ ﴿ إِنَّا

وَلَمَّاجَاءَهُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَهُمْ وَكَانُواْ

يُعْمَرُ
 يُطُولُ عُمْرُه
 تَبَدَّهُ
 مَلَرَحُهُ وتقضئة

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةُ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبِدُ ابِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِي مُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ الله وَلَنْجِدَ مُهُمُ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَاهُو بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ (إِنَّ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّحِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُثْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الله مَن كَانَ عَدُوًّا لِللهِ وَمَلَتْ حَيْدِ وَرُسُ لِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَنفِرِينَ اللَّهِ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ وَمَايَكُفُرُ بِهِ ٓ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ الْأِنَّا أُوَكُلُّما عَهَدُوا عَهْدًا نَّبِذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلُ أَكُثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَلَمَّاجِاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْعِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعُهُمْ نِبَدَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ كِتَنْبُ ٱللهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْنَا ثَمْلُو
 ثَمْراً . أو تكذيبُ
 فِيْنَةً
 البيلاء والخيبار من الله تعالى
 خواق
 رفوا به
 رفوا به
 راعنا
 وتنقيص عند
 البود

■ انظُرْ نا

انتظِرنا . أو انْظُرْ إلينا

وَأَتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَاكَ فَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَوَمَ آأَنِزلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَنُرُوتَ وَمَنْرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ فِتْ نَهُ فَلَاتَكُفُرُ فَيْتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبْنَ ٱلْمَرْ وَزُوْجِهِ } وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْعَ لِمُواْ لَمَن ٱشْتَرَنهُ مَالُهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِثُس مَاشَرُوْابِهِ عَ أَنفُسَهُمْ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرً لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ الله يَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَاوَاسْمَعُواْ وَلِلْكَ فَرِينَ عَنَا أَبُ أَلِيهُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّالِيمُ النَّالِ مَّا يُودُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلُ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْنُصُّ برُحْ مَتِهِ مِن يَشَاءُ وَأُللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِٱلْعَظِمِ افْنَا



نشخ 
 نشخ 
 نشج 
 نشجها 
 نشجها 
 القلوب 
 القلوب 
 ماليك. أومتول 
 نشخها 
 منابك. أومتول 
 منابك. أومتول 
 الماطلة 
 منابكة 
 منابكة 
 المنابة 
 المنابة 
 منابك 
 منابك 

اللهُ مَانَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِّهُمَ أَوْمِثْلِهَا اللهِ مَانَسُخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِّهُمَ أَوْمِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الْآنَ ٱللَّهُ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَانَصِيرِ اللَّهِ أَمْ تُربِيدُونَ أَن تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُيِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبُدُّ لِٱلْكُفْرَبِالْإِيمَن فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ الْإِنَّ وَدَّكَثِيرٌ مِّنَ أَهُلِ ٱلْكِنَبِ لَوْيَرُدُّونَكُم مِّنَ بَعْدِإِيمَنِكُمْ كُفَّ ارَّاحَسَدًا مِّنْ عِندِأَنفُسِ هِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ فَاعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ النَّا وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تِجَدُّوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِ يُنُ النَّ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَرَيٌّ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْهَا تُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَرَبِّهِ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الْأَنْا

خۇتى ذُلِّ وصَعَارٌ ، وقتل وأسر استحانه تنزيهاً له نعالي عن اتّخاذِ الْولد ا قَانتُون مُطِيعو نَ خاضغون ■ بديغ لمبدغ وملخترغ ■ قضى أمرا أرَادَ شيئاً ■ کُنْ فیکُونْ احْدُثْ ؛ فَهُوَ يَحْدُثُ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَبِ كَذَٰ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قُولِهِمْ فَأَللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ شَنَّ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّ مَّنَعَ مَسَجِدً ٱللَّهِ أَن يُذَكِّرُ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أَوْلَتِ إِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدُّخُلُوهَ ۚ إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْعَرْبُ فَأَيْنَمَا تُولُّواْ فَتُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعٌ عَلِيمٌ اللَّهَ وَسِعٌ عَلِيمٌ الْ وَقَالُوا ٱتَّخَاذَ ٱللَّهُ وَلَدَّا اللَّهُ وَلَدَّ اللَّهُ وَلَدَّ السَّمَوتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَّهُ قَانِنُونَ لِيْنَا بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ شَيَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْتَأْتِينَا ءَايَةً كَذَ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَبَهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْبَيَّنَّا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْحَبِ ٱلْجَحِيمِ (إِنَّ اللَّهُ عَلَى الْحَيْبِ

■ ألا تجزي
لا تَقْضي

■ عَدُلٌ فديَةٌ

ابْقلی
 اخْتَبْر وامْتَحَنَ

الكلمات بأوامِر ونواه

متنابه مَرْجِعاً . أو مَلْجَاً أو مَوضِعَ ثَوابٍ



وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْمَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَدَىٰ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتُهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدُيُّ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَ آءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ لِنَيْ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلا وَتِهِ أَوْلَيْكِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرْ بِهِ عَ فَأُولَيْكِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهُ يَبَنِي إِسْرَءِ يِلَ أَذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ (إِنَّهُ وَأَنَّقُواْ يَوْمَا لَا تَجْزِى نَفْشَ عَن نَّفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَاعَدُلُّ وَلَا نَنفَعُها شَفَعَةً وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ (إِنَّ اللَّهُ وَإِذِ أَبْتَلَى إِبْرَهِمَ رَبُّهُ بِكَلِّمَتِ فَأْتَمُّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّاقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَأَتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمْمُ كُلِّي وَعَهِدْ نَآ إِلَى إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّآمِفِينَ وَالْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ (أَنْ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُ رَبِّ أَجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَأَرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلشَّمَرَتِ مَنْ عَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرَ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِوَبِئُسَ لُمَصِيرُ النَّا





ا مُسْلِمَيْنِ لك

مُنْقَادَيْن . أو مُخْلِصَيْن لَك مَنَاسِكَنا

مُعالِمُ حَجِّنا . شَرَائِعُهُ

أيزكيهم
 أيطَهُرُهُمْ

من الشرك والمَعَاصِي ■ يرْغَبُ عن ..

يُزْهَدُ ، ويُنْصَرِفُ • سَفِهُ نَفْسَهُ

امْتَهَنّهٔا واسْتَخْفُ بهَا . أو أهْلكها

ائْقَدْ . أو أُخلِصِ العبادَة لِي

■ أسلم

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ مُ ٱلْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَّلُ مِنّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْإِنَّا رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُّعَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ الْآيَ رَبِّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهُمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ شَيَّ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَهِ مَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ (إِنَّا إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأُسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْآَثِيُّ وَوَصَّىٰ بِهَ إِبْرَهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمْ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ اللَّهِ أَمْ كُنتُم شُهَداء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُّدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعَبُّدُ إِلَهَكَ وَإِلَهُ ءَابَآيِكَ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ التَّا تِلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتْ لَهَا

مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبَتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الْآقَ

و مد ۲ صرحات لروسا و مد۲ او داو ۲ جوازا مد واجب ؛ او ۵ درکات و مد حسرکتانان

ماثلاً عن الباطِل إلى

الدِّينِ الحَقِّ الأسْبَاطِ

أۇلادٍ يَعْقُوبَ أو أولادٍ

النُّفوسَ بالإيمانِ

أولادِه عَيْغة اللهِ تَطْهير اللهِ

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْنَصَرَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْمَا اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْمَا اللهِ وَمَا أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنزلَ إِلَى إِبْرَهِمَ وَلِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ وَنَحَنَّ لَهُ مُسْلِمُونَ الْآَلُ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ فَقَدِ ٱهْتَدُواْ وَإِن نُوَلَّوْاْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْمَالِمُ النَّهُ صِنْعَةُ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِنْعَةً وَنَحُنْ لَهُ عَابِدُونَ شَيُّ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَعَنْ لَهُ مُغْلِصُونَ الْآَلُ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأُسْبَاطَكَانُواْ هُودًا أَوْنَصَلَرَيٌّ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِاللَّهُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كُتُمَ شَهَادةً عِندُهُ مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ الْأِنْ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْخُلَتْ لَمَا مَاكسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمَّ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ



السُّفَهاءُ
الخِفَافُ المُغُرل :
البودُ ومن اتبعهم
اقُ شَیء صرَفَهُمْ
فَوسَطاً
عوسَطاً
متوسطان معتدلین
تونفُلبُ عَلی عقیهُ
ترندُ عن الإسلام
اشَافَةُ نَفیلةً

جهة المَسْجِدِ الحَرامِ الكَتِهِ الحَرامِ الكَتِهِ

مثلاتكم إلى

بيتِ المُقْدِس • شطر

اللهِ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَاوَلَّا هُمْ عَن قِبْلَهُمُ ٱلَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ الْآَيُّ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ ۗ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ إِلنَّاسِ لَرَهُ وف رَّحِيمُ النَّهُ قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَاءِ فَلَنُو لِينَكُ قِبْلَةً تُرْضَ لَهَ أَفُولِ وَجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَمِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ بِكُلِّ ءَايَةِ مَّاتَبِعُواْ قِبُلْتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَنْهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضَ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم مِّنُ بَعْدِ مَاجَاءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ الشَّالطَّالِمِينَ

 المُمترين الشَّاكِّينَ في أنَّ الحقَّ من ربك ■ يُزكِّكُمْ يُطَهِّرُ كَ من الشِّركِ والمعاصي

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَّ وَإِنَّا فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ اللَّهِ وَلِكُلِّ وَجَهَدُّ هُوَمُولِّهَا فَاسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لِإِنَّا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَا لُمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱللهُ بِغَلْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ الْإِنَّا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فُولِّ وَجَهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطِّرَهُ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَآخْشُونِي وَلاُّتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعْلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ إِنَّ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَانِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنَابَ وَالْحِكَمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الْآَلِ فَأَذُكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكُفُرُونِ اللَّهِ كَا يُتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُوا بِالصَّارِ وَالصَّلَ وَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِينَ (المُ

■ ئنبلۇنگىم
 ئنځقېرنگىم

■ صلوات

ثناة ومغفرة

■ شَعَائر اللهِ

مُعالِم دِينِه في الحجُّ والعُمْرة

ا اغتمر

زار البيث المُعظَّمُ



يُطُون بِهِمَا

يستغى بينتهما

يْطُرُدُهم من رَحْمته

■ يُنْظُرُون

يُؤخِّرُون عن العَدَابِ لَحْظَةٌ

وَلَا نَقُولُوا لِمَ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتُ كُلَّ بَلْ أَحْيَا وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ الْأُقَّا وَلَنَبْلُونَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمُولِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّر ٱلصَّبِرِينَ (فَفَيُّ ٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ قَالُو ٓ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ الْمُنَا أُولَيِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتْ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةُ وَأُولَيِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ اللَّهِ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَا بِرِٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُوِ أَعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يُطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطُوّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ عَلِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَالْمُكْدَى مِنْ بَعْدِ مَابِيَّتُ هُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنْكِ أُولَتِيكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ وَالْعَنْهُمُ ٱللَّهِ المُن إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَتِ إِلَّا ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّالَاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْل عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرِّحِيمُ النَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوا وَهُمْ

المقاد، ومواقع الغنَّة (حركتان) تخدد الراء العام الغنة الراء العام الغنة الراء القائد العام الع

● مد 7 حرفات لروما ● مد٢ او ١٤ جموارا ● مدّواجب ٤ او ٥ حرفات ● مد حــرفنـــان

كُفَّارُ أَوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِيكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ

الله خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ

النَّهُ وَإِلَهُ كُوْ إِلَهُ وَحِدٌ لَّا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ الرَّحْمَنُ ٱلرَّحِمُ النَّهُ

■ بَثَّ فرَّقَ ، ونشَرَ

تصریف الرّیاحِ
 تَقْلیبِها فِ مَهابّها
 أنداداً

أمثالاً من الأصنّام يعبُدُونَها

الأسْبَابُ التي الصَّلَاتُ التي كانت بينهم في الدنيا

كَرَّةُ
 عَوْدَةُ إلى الدُّنيا
 خَسَرُاتِ

نَدَاماتٍ شُديدةً

خطؤات
 الشيطان
 طُرُقهُ وآثارَهُ

بالسُّوءِ
 بالمعاصي
 والدُّنوبِ

الْفَحْشاءِ
 ما عظمَ قُبْحُهُ
 من الذُّنوبِ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلُفِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي جَنرى فِي ٱلْبَحْرِيمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةِ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ وَالسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (إِنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبَّالِلَّةِ وَلَوْيرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (فَأَنَّ) إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْمِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَادَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَأَتَّ لَنَاكُرَّةً فَنَتَبَرًّأُمِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّاكَذَ لِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ (١١١) يَّأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّافِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَاتَتَبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيْطِنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوَّ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّهَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوَّءِ وَٱلْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانْعَلَمُونَ الْإِنَّا ■ ألفينا
 ؤ جُدُنا

■ يَنْعِقُ

يفثؤك ويصبخ

■ بُكُمُّ خُوْسُ

أُهِلُّ بِهِ لغيْرِ اللهِ

ذكر عند ذبحه

غير اسمه تعالى

عُيْر باغ
 أثار أال

غير طالب للمحرم للدَّة

أو استئثار

■ ولا عاد

ولا مُتجاوِرٍ

■ لا يُزكّيهم

لا يُطَهِّرُ هُمْ من

دلس ذنوبهم

ع شقاق ■ شقاق

ا سفاق خلاف ومنازعة وَإِذَا قِيلَ هُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ وَإِذَا قِيلَ هُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ وَاللّهَ عُلَا يَعْفِقُ وَلَا كَمَثُوا كُمثُوا عُمْمُ عُمْمٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَا ءَ وَنِدَا ءَ صُمُّ الْبُكُمُ عُمْمٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَا ءَ وَنِدَا ءَ صُمُّ الْبُكُمُ عُمْمٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ عَلَيْهُ اللّهُ إِن حَالَةُ مِنْ اللّهُ إِن حَالَةُ مِنْ اللّهُ إِن حَالَةُ مِن اللّهُ إِن حَلَيْهُ إِنَّا اللّهِ إِن حَلْمَتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ وَاللّهُ إِن حَلْمُ اللّهُ إِن حَلْمُ اللّهُ إِن حَلْمُ اللّهُ إِن حَلْمُ اللّهُ اللّهُ إِن حَلْمُ اللّهُ اللّهُ إِن حَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِن حَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ إِن حَلْمُ اللّهُ إِن حَلْمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْسَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ

لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ

عَفُورٌ رَحِمُ الْآلِا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ الْمُعَنَّ اللَّهُ مِنَ الْمُعَنَّ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُولِي الللْمُواللَّاللَّلْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ

فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَوَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ

وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ فَيَ أُولَتِهِكَ أَلَدِينَ

ٱشْتَرَوا ٱلصَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَمَا

أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ اللَّهِ فَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَرَّ لَ ٱلْكِنْبَ

بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَكَفُواْ فِي ٱلْكِتَبِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ الْآ

ن) 🔵 تفخیم الراء فللله

رو احقاد، ومواقع الغنة (حرة المرة المرة المرة المرة المرة المقام ، ومالا ينطق

سد ٦ حركات لزوسا ( سد ٢ او ١ او ٦ جوازاً )
 مد واجب ١ او ٥ حركات ( سد حسركتسان)

■البرَّ هو جميعُ الطاعات وأعمال الخير وأعمال الخير في الرِّقابِ في تحريرِها من الرُّقُ . أو الأسْرِ الرُّقُ . أو الأسْرِ الرُّقُ اللهُ ا

الفَقْرِ ونحُوه الضَّراءِ السُّقْم ونحُوه

■ حِينَ الْبَأْسِ وقتَ مجاهدةِ

العدو عفني

> ثرِك ■ كتِب فرض

خيراً
 مَالاً كثماً

﴿ لِّيسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيِّ كَةِ وَٱلْكِئْبِ وَٱلنَّبِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ دَوِى ٱلْقُرْبَةِ وَأَلْيَتَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَالسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتَى ٱلرَّكُوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَهُدُوا وَٱلصَّبِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَالصَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ الْإِنَّ يَتَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلِي ٱلْخُرُ بِٱلْخُرُ وَالْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْيُ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنِّبَاعٌ إِلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيْهِ بِإِحْسَنَّ ذَلِكَ تَغُفِيفٌ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ شَي وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةً يَّأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الْآ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَأَ حَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأُقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِي حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ الْمَا فَمَلَ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّهَ ۚ إِنَّهُ مُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهَ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بِينَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ لِينا يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللَّهُ أَيَّامًا مِّعَدُودَ تَ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّى يضًا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِدَّةً مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْ يَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرًا لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهُ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَن يضًا أَوْعَلَىٰ سَفَر فَعِدَّةً مِّنْ أَتَ امِ أُخَرِيدُ اللهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَولَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكُمِلُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَ كُمْ وَلَعَلَّاكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيعَنِي فَإِنِّ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

جَنْفاً
 مثيلاً عن الحَقَّ
 خطاً وجهلاً

■ إثماً ارْتكاباً للظلم

يستَقطِيعُونَهُ . والحكمُ مَنْسُوخٌ بالآية التَّالِيَةِ

تُطور ع خيراً
 زاد في الفِدْية

الرَّفَثُ الْوِقَاعُ الْوِقَاعُ الْوِقَاعُ الْوِقَاعُ اللهِ مِنْ عن الحرام مُنْهِبًاتُهُ . مُنْهِبًاتُهُ . الله المتضمنة لها المتضمنة لها تُلْقُوا بِهَا الخصومة فها بالخصومة فها المناسمة الم



أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَا بِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنْتُمْ تَغْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْكَنَ بَشِرُوهُنَّ وَأَيْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَنْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِمِنَ ٱلْفَجْرِثْمَ أَتِمْ وَالْصِيامَ إِلَى ٱلَّيْلَ وَلَا تُبَشِرُوهُ ﴿ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ اللهِ فَكَلا تَقْرَبُوهَ اللهُ عُلَا لَكُ يُبَايِّنُ ٱللهُ عَالَيْتِهِ النَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَّقُونَ ﴿ إِنَّ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُمْ بِيْنَكُمْ بِأَلْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًامِّنْ أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُ نَ اللَّهِ اللَّهِ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِ لَّةِ قُلُ هِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَنِ ٱتَّعَيَّ وَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبُولِهِ أَوَاتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ الْمِنْ وَقَتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَكُو وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ

وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِلْنَةُ أقِفْتُمُوهُمْ وَجَدْثُمُوهُمْ ■ الْفَتْنَةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ الشُّرْكُ في الخرم فِيهِ فَإِن قَنَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ ٱلْكَفِينَ الْآَثِيُّ فَإِنِ ٱنْهَوَا ■ المسجد الحرام الحرم فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رِّحِيمٌ الْآَثِيُّ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةً وَيَكُونَ ■ الحُرُ مَاتُ مَا تُجِبُ المحافظة عليه ٱلدِّينُ لِللَّهِ فَإِنِ ٱننَهُوا فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى لَظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُلَا لُحَرَّامُ ■ التَّهُلُكَة الهَلاكِ بترك بِٱلشَّهْ ِٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَنتُ قِصَاصُّ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ الجهاد أو الإنفاق فيه عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ■ أخصرتم مُنِعَتُمْ عَنْ البيت بعد الإحرام ٱلْمُنَّقِينَ الْأِنْ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلُ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُ لُكَةِ استيسر تيسر وتسهل ■ الهَدْي مَا يُهْدَى إلى البيت المعظم من الأنعام ■ مَحلَّهُ الخزم السُك ذبيخة ، وأدناها شاة

وَأَحْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَتِسُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدِي وَلَا تَحْلِقُوا رُءُ وسَكُرْحَتَّى بَبِلُغَ ٱلْهُدَّىُ مَحِلَّهُ فَنَ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْبِهِ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْ يَةً مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى لَحْجَ فَمَا ٱسْتَسْرَمِنَ ٱلْهَدِي فَمَ لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَٱعْلَمُ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (إِنَّا)

ٱلْحَجِّ أَشْهُ رُمَّعَ لُومَتُ فَمَن فَرْضَ فِيهِ الْحَجِّ فَلا رَفَتَ وَلَافْسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَاتَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْر يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزُّو دُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَ وَاتَّقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ اللَّهِ كَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضَلَامِن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَتِ فَأَذَ كُرُوا أَللَّهُ عِندَ ٱلْمَشْ عَرَالْحَرَامِ وَأَذْ كُرُوهُ كُمَاهَدُ نَكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلضَّالِينَ اللَّهِ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَأَسْتَغُفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (أَنْهَا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنْسِكَكُمْ فَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ كَذِكِرُهُ ءَابَ اللهُ عَالَى اللهُ يَقُولُ رَبِّنَا عَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِمِنْ خَلَقِ اللهُ أَنْ وَمِنْهُم مِّن يَقُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْكِ حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ النَّارِ

فلا رَفَثَ
 فلا وِقَاعَ.أو
 فلا فُحش
 من القول

■ لا جِدَالَ لا خِصام مع الناس

جُنَاحٌ
 إثمٌ وَخَرَجٌ

أفضئتم
 دَفَعْتُمْ أَنفُسَكم
 وسِرْتمْ

المشعر الحرام مرز دلفة

مَنَاسِكُكُم
 عباداتِكُمْ الحجَّيَة

 ■ خالاق نصيب من الخير

أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَاكُسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (أَنْ)



■ ألدُّ الخِصَامِ شَدِيدُ المُخاصِمَةِ

في البَّاطِلِ الحَرْثُ

> الزَّرْعَ الْعَرُّةُ

الألفة والخبية

■ فحسبه
 کابیه جزاء

المهاد

الْفِرَاشُ ؛ أي المُستَقَر

■ يشري

السُّلْمِ السُّلْمِ

شرّائع الإسلام وتكاليفه

 خطوات الشيطان طرقه وآثاره

■ ظُلُلِ

ما يُسْتَظلُّ بِهِ الْغُمَامِ

السُّحَابِ الأبيضِ الرَّقِيقِ الرَّقِيقِ

﴿ وَأَذْكُرُوا ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مُّعَدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرُ فَلاّ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ الَّذِي وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُهُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ الْأَنَّ وَإِذَا تُولِّي سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَالنَّسْلُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ( فَ ) وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَكِبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّهِ وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَكُ ٱبْتِغَامَةَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ رَءُوفَكُ بِالْعِبَ إِنْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَأَفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُورِ الشَّيْطَنَّ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُم مِّنَ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَن يزُّحَكِمُ الْمُنَا هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُل مِنَ ٱلْعَكَمَامِ وَٱلْمَلَيْ حَتُهُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ (إِنَّ اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ

بغيْر حساب

 بلا عدِّ لما يُعْطَى

 بَهْياً

 حَسَداً . أو ظلَّماً

 حَلُوا

 حَلُوا

 مَضُوا

 الْمَأْسَاءُ والصَّرَّاءُ

 الْفَقْرُ ، والسُّقْمُ ،

 وَنَحْوهُما

 أَزْعِجُوا إِزْعَاجاً

 شديداً

 شديداً

سَلْ بَنِي إِسْرَءِ يِلَكُمْ ءَاتَيْنَاهُم مِنْ ءَايَة بِيِّنَةً وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّهُ وُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ اللهُ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّهِ النَّهِ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهُ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بِغَيَّا بِيْنَهُمُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهُ أُمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةُ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُاللَّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ إِنَّ يَسْتَكُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرِ فَلِلُوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَمَى وَٱلْسَكِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمُ الْأَنَّا

مكروة المسجد الحرام الخرم الفتة

الشُرْكُ

■ حَبِطْتْ بَطْلَتْ

المنسر
 القمار

الْعَفْوَ

ما فضل عن الخاجة كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَّكُمِّ وَعَسَى أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُوَشَرُّ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَلَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرًا بِهِ وَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْ نَةُ أَكْبُرُمِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَالِلُونَ كُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن ٱسْتَطَعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمْتُ وَهُوَكَافِي فَأَ لَتِكَ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكِ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللهِ وَٱللهُ عَفُورٌ رَحِيمُ لِإِنَّا ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَرِفَ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِيِّ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَحْبَرُمِن نَّفْعِهِمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَايُنفِقُونَ قُل ٱلْعَفْوَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَنَفَكُّرُونَ الْأَيْ





ه مد ۲ صرحات لزوما ۵ مد۲ او ۱۹ ججوازا مدد واجب ٤ او ٥ حرحات ۵ مدرحتان

■ لأغنتكم لكلُّفَكُمْ مَا يَشُقُّ علَيْكُمْ قَذَرٌ . أو ضَرَرٌ ■ حَرْثُ لَكُمْ مَنْبِتٌ لِلْوَلدِ ■ أنّى شِئْتُمْ كَيْفَ شِئْتُمْ ما دام في القُبُل ■ عُرْضَةً لأيمانِكم مانِعاً لأجل خلفِکم به

عن البرّ

فِي ٱلدُّنيَا وَ ٱلْآخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَمَى قُلْ إِصْلاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَ نُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحَ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكُتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةُ مُؤْمِنَ أُولَا مَنْ مُؤْمِنَ أُخْرَرُ مِن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبِتُكُمُ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُّؤْمِنُ خَيْرُمِن مُشْرِكِ وَلَوْا عَجَبَكُمُّ أُولَتِك يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارَّ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْ فِرَةِ بِإِذْنِهِ ﴿ وَيُكِينُ ءَايَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَيَعَلُّونَكَ عَن ٱلْمَحِيضَ قُلُهُو أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقُرَنُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عُبِبُ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ نِسَا قُكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرَّثَكُمْ أَنَّ شِغْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُو وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَقُوهُ وَبَثِّرٱلْمُؤْمِنِينَ النَّهُ وَلَا يَعْمَلُوا ٱللَّهُ عُنْ ضَكَةً لِّأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِمُ النَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِمُ النَّاسِ

■ يُؤلون يحلفون على ترك مباشرة زوجاتهم ■ تربصُ ائتظارُ ■ فَاعُوا رَ جَعُوا في المدة عَمَّا حَلفُوا عليه ■ قُرُوء حيض. وقيل أطُهَارٌ أغولتهن اللهن المائهن المائهن المائه أزْوَاجُهُنَّ ■ دَرَجَةً منزلة وقضيلة ■ تشريخ طُلاقً ■ حُدودُ الله

أحكامه

لَّا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ إِللَّغُوفِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِي يُوَاخِذُكُم مِاكسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيمُ الْآَيِ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَابِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبِعَةِ أَشْهُرْ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللهُ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِٱلْأَخِرِ وَبُعُولُنَّهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنَّ أَرَادُو ٓ الْإِصْلَحًا وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِمُ الشَّ ٱلطَّلَقُ مَنَّ تَانِّ فَإِمْسَاكًا بِمَعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْمِمَّاءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَاحُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَالاجْنَاحَ عَلَيْهِ مَافِيَا أَفْنَدَتْ بِهِ اللَّهِ عَدُودُ ٱللَّهِ فَالْ تَعْتَدُوهَا وَمَ يَنَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأَوْلَيْهِ هُمُ ٱلظَّلِمُ وَ الْآَيُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوْجًاغَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِن ظُنَّا أَن يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَيَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُ نَ النَّهُ

مُضَارُةً لَهُنَّ بالتّهاوُ نِ بما فيها ■ فَلا تَعْضُلُو هُنَّ فلا تُمْنَعُوهُنَّ أثنى وأنفع فِطَّاماً للولد قبل الحولين

■ ضراراً

■ هُزُواً

■ أزكى

■ وُسْعُها طاقتها ■ فصالاً

سُخْرِيَّة



وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُ ﴿ يَعْمُونِ أَق سَرِّحُوهُنَّ بِعَرُوفِ وَلَا تُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنْعَنْدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَ لِكَ فَقَدْ ظُلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوا عَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ النَّاللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ النَّا وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُّلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُو جَهُنَّ إِذَا تَرَضُوا بَيْنَهُم بِالْمُعْرُوفِ فَ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ الآتَ اللهُ وَالْوَلِدَاتُ يُرْضِعُنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَأَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى لُؤُلُودِلَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِأَلْعَرُوفِ لَا ثُكُلُّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَلِدَةُ أَبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُود لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكُ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَأْوَإِنْ أَرَد تُمَّ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَلدَكُرُ فَالاجْنَاحَ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا ءَانَيْتُم بِالْمُعُرُونِ وَإِنَّقُوا أَللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعُمُلُونَ بَصِ رُ المِّبَا

■ عُرَّضْتُمْ لؤخثم وأنتزلم ■ أكننته أسررنم وَأَخْفَيْتُم ■ يَثْلُغ الكتابُ المفروضُ من العدة ■ فريضة مَهْرا ■ مَتْفُو هُنَّ أعطوهن المثغة ■ المُوسِع العُنِي ■ قدرة قذر إمكانه وطاقته ■ المفتر

الضيق الحال

وَالَّذِينَ يُتُوفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتُرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةُ أَشْهُ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَافَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ النَّهُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوْأَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذُكُونَهُنَّ وَلَكِى لَّا ثُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قُولًا مَّعْ رُوفًا وَلَا تَعْنِرُمُوا عُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغُ ٱلْكِئَبُ أَجَلَهُ. وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذُرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ لَاجْنَاحَ عَلَيْكُرْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَمُ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفُرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَالُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِقَدَرُهُ مَتَعَابِالْمَعُ وَيَحَقَّاعَلَى ٱلْمُعْتِينَ النَّ وَإِن طَلَّقُتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضْ تُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَافَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقُدَهُ ٱلنِّكَاحَ وَأَن تَعْفُو ٓ الْقُرَبُ لِلتَّقُوكَ وَلَا تَنسُوا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ الْآيَا

مد ۲ حرقات لزوسا ﴿ مد٢ او ١٤ و ٢ جـوازا ومد واجب ٤ او ٥ حركات ﴿ مد حسركتسان

مُطِيعينَ خاصِعينَ

■ فرجالاً

فَصُلُّوا مُشَاةً

مُتَّعةً . أو

نفقة العدة

🛭 يَقْبِضُ ويَيْسُطُ يضيق اويوسع

تلالة الياقا الخِنرِبُ

حَفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكُونِ وَٱلصَّكُو وَٱلْوُسَطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِينَ اللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أُوْرُكُبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَأَذْ كُرُوا ٱللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَّالَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ الْمِينَ وَالَّذِينَ يُتُوفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِّأُزُوجِهِم مَّتَعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ فَ مِنْ مَّعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيُّ اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيٌّ اللَّهُ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّا كُذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ عَلَيْكُمْ تَعْقِلُونَ النَّهُ لَكُمْ عَلَيْكُمْ تَعْقِلُونَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ أَلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ النَّاسِ الدَّيْشَكُرُونَ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ النَّا مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَتُ مُ كُلَّ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (وَيَهُ

الْمَلاُ وُجُوهِ القوْمِ وكُبَرَائهم

■ غسيتم قارَبْتُمْ

■ أنّى يَكُونُ كَيْفَ . أو مِنْ

آئين يكون

■ بسطة سعة وامتداداً

■ الثَّابُوتْ

صُنْدُوقُ التَّوْراةِ

 سكينة طُمَانينة لفلوبكُمْ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِ بِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكَ انَّقَتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَ الْ أَلَّا نُقَاتِلُواْ قَالُواْ وَمَالَنَا أَلَّا نُقَتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَـرِنَا وَأَبُنَـ آبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تُولُوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَأَللَّهُ عَلِيمًا بِٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَقَالَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓ أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَاوَ خَنْ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنِ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَـهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْتِمْ وَٱللَّهُ يُوْتِي مُلْكُهُ مَ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيهُ اللَّهُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِن رَّبِّكُمْ وَيَقيَّةٌ مِّمَّا تَكَرُكَ ءَالْ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَكَتِبِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاكِةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الْمَا

حركتان) 🔵 تفخيم الراء 🔵 قلقلة و سد ٦ حركات لزوسا و سد٢ او١٤ ٦ جـوازا الم

الْفُصَلُ عن بيت المقدس ■ مُبْتَلِيكِم مُختبركم ■ اغترف أخذ بيده دون الكُرْع ■ لا طاقة لا قدرة

■ فصل

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهُ رِفَمَن شَرِبَ مِنْ مُفَايْسَ مِنَّى وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنَّ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةُ بِيدِهِ فَشَرِيُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا ٱللهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّعِينَ (اللَّهِ عَلَيْتُ مُعَ ٱلصَّعِينَ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُوا رَبِّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَ بَرًا وَثُكِبِّتُ أَقَدَامَنَ الْأَفْوَمِ ٱلْكَ فِينَ اللَّهِ وَقَتَلَ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُ دُجَالُوتَ وَءَاتَ لَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَالْحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بَعْض لَّفَسَكَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللهَ ذُو فَضَّلُ عَلَى ٱلْمَالُمِينَ الْمُالِكُ وَايَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (اَثَالُهُ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (اَثَالًا



 بروح القدس جبريل عليه

السلام

خُلَةٌ
 مُودُةٌ وصنداقةٌ

الحَيُّ
 الدائمُ الحياة

الدائم الحياة

الْقَيُّومُ
 الدَّائِمُ القيام

بتديير أمر

الخُلْقِ • سنّةً

لْعَاسٌ وْغَفْوْةٌ

■ لا يَعُودُهُ

لا يُثْقِلُهُ ولا يَشْقُ عليه

■ الرُّ شَدُ

الهُدَى

الْغي
 الضَّلال

بالطَّاغوتِ

مايُطْغِي من صَنَم وشيطان ونحوهما

بالعُرْوةِ الوُثْقَى
 بالعُقْدةِ المُحْكَمة

الوثيقة

■ لا انفصام ال

لا انقطاعً ولازوال لها

عَلِيمُ الْقِي

﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بِعَضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كُلُّمُ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمُ ٱلْكِيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَعِنْهُم مِّنْ عَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرُ وَلَوْشَاءَ ٱللهُ مَا ٱقْتَ تَلُوا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنفِقُوا مِمَّارَزَقَنَكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةً وَلَا شَفَعَةً وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّهُ لا إِلَّهَ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ لا أَلَهُ لا أَوْقَالًا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةً وَلَا نَوْمُ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَثُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ الْآَفِي لَا إِكْرَاهُ فِي ٱلدِّيْنِ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشَدُ

مِنَ ٱلْغَيِّ فَكُن يَكُفُرُ بِٱلطَّعْثُوتِ وَيُؤْمِلُ بِٱللَّهِ فَقَدِ

ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ (أَنْ)

ر) ﴿ تَفَخَيمُ الرَّاءُ فَلْلَلْهُ

المفاء، ومواقع الغُنُّةُ احركتانُ العُنَّةُ الحركتانُ العُلاً العُلالعُلاً العُلاً علمَا علم العُلاً علمَا علمَا علمَا علمُ العلاً عل

■ قُبُهِتَ غُلِبُ وتُحَبَّرُ ■ خاويةٌ عَلى

عروشها خَربُةٌ.أوخَالِيةٌ

> من أَهْلِهَا ■ أنّى يُحْيى

كيف . أو متى يُحْيى

الم يَتَسَنَّهُ لَمْ يَتَسَنَّهُ لَمْ يَعْفَيْرُ لَمْ يَعْفَيْرُ مِع مُرُورِ

السنين عَلَيْهِ

النشرُها

تْرْفَعُهَا من الأرض لِنُوْلَفَها

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيا وَهُمُ ٱلطَّعْوَثُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَتُّ أُوْلَيِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجٌ إِبْرَهِمَ فِي رَبِّهِ عَ أَنْ ءَاتَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمْ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْي وَيُميتُ قَالَ أَنَا أُحِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهُتَ ٱلَّذِي كَفَرُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ الْمِنْ الْمِنْ الْوَكَالَّذِي مَرَّ عَلَى قُرْيَةِ وَهِي خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْي هَاذِهِ ٱللَّهُ بَعُدَمُوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامِرْتُمْ بَعَثُهُ قَالَ كُمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِأْتُهُ عَامِ فَأَنْظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَأَنْظُرُ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَكَةً لِّلنَّاسِ وَأَنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحُمَّا فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ الْآَقَا

تفخیم الراه
 قلللة

﴿ وَمُواتِّمَ النَّنَّةُ وَمُواقِعَ النَّنَّةُ النَّنَّةُ النَّنَّةُ النَّنَّةُ النَّنَةُ النَّنَّةُ النَّنَةُ النَّنَةُ النَّنَةُ النَّنَةُ النَّذَةُ النَّذَاءُ النَّذَةُ النَّذَةُ النَّذَةُ النَّذَاءُ النَّذَا

■ قصر مُنَ أمِلْهُنَّ . أُوقَطَّعْهُنَّ

تعداداً للإحسان

■ أذي

تطاولا وتفاخرا بالإنفاق

> ■ رئاءَ النَّاس مُرَائياً لهم

■ صَفْوَانِ

حَجْرِ كَبِيرِ أَمُلَّسُ

مَطَّرٌ شَدِيدُ الوَقْعِ

■ صُلْداً

أُجْرَدَ نُقِياً من التُراب



وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمُوتِي قَالَ أُولَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَعِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرَّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَآعَلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَرِيزُ حَكِيمٌ ﴿ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُو لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ كَمْثُلِ حَبَّةٍ أَنْكِتَتْ سَيْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاْ ثَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذَى لَّهُمَّ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ 

أَذَى وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَلِيمٌ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْبُطِلُواْ صَدَقَنتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِيَّاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثُلُ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُّ فَتَرَكَهُ صَلْدًالَّا يَقْدِرُونَ عَلَى

شَيْءِ مِّمَّاكَسَبُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرِينَ الْأَبْا



■ بربوة مكان مُرْتَفع من الأرض ■ أكلها ثَمَرُها الذي يۇ كل ■ فَطَلِّ مطر خفيف ( زُذَاذٌ ) ■ إغصارٌ ريخ عاصِف ( زَوْبَعةً ) ■ فيه نارّ سموم . أو صاعقة ■ لا تَيْمُمُوا لا تُقْصِدُوا ■ الخبيت الرُّديء ■ تُغْمِضُوا فيه تَسَاهَلُوا وتتسامحوا في أخذِه

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ وَتُثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمْثُ لِجَنَّةِ بِرَبُوةٍ أَصَابُهَا وَابِلُّ فَعَانَتَ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلَّ أَنَّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ الْآيُ أَيُودٌ أَحَدُ كُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةً مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لُكُولُهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبْرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعَفَاهُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَحْتَرَقَتَ كَذَلِك يُبَيِّثُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّ ٱ أُخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيمَ مُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَآعُلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنيُّ حَمِيدٌ الله السَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأُمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَلا وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ اللَّهُ يُؤْتِي ٱلْحِكَمَةُ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكَمَةُ فَقَدُ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَدَّ كُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ إِنَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللَّ أخصروا
 خسه الجهادُ
 دهابا وسيراً
 للتكث
 التنوه عن
 السوال

بِهَ بِسِيمًا هُمُ الدَّالِةِ بِهِ بِهِ بِهِ الدَّالِةِ على الفاقة والحاجة والحاجة إلى الموال السؤال السؤال

وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن نَّفَ قَةٍ أَوْنَ ذَرْتُم مِّن ثَكْذُرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَادٍ ﴿ إِنْ يُبْدُوا ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِيَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرَّاءَ فَهُو خَيْرٌ لِّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ مِا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُونَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ الله عَراء الدين أخصروا في سبيل الله لَايستَطِيعُونَ ضَرْبًا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياء مِن ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَاتُ نَفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّا

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْ الْا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطِنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالْوَ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبِوا ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبِوا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِّن رَّبِهِ فَأَنْهَى فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأُمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ يَمْحَقُّ يَمْحَقُّ ٱللَّهُ ٱلرِّدِوْ اللَّهِ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيمِ الْإِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَأَقَامُوا ٱلصَّالَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرِّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَابَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُ مِنَّ أَلِرِّبَوَ الْإِن كُنتُ مِن أَلِرِّ الْمِنَ الْمِنْ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبَتَّمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَاكُمْ لَاتَظْلِمُونَ وَلَاتُظْلَمُونَ وَلَاتُظْلَمُونَ وَلَاتُظْلَمُونَ وَلَاتُظْلَمُونَ وَلَا ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرُلَّكُمْ

■ يَتخبَّطُهُ
يصَّرَعُه ويضرِبُ
به الأرضَ
■ الْمَسُّ
الجُنونِ والخَبْلِ

الجنوب والحبل ع يَمْحَقُ الله الرّبا يُهْلِك المالَ الذي دخل فيه

■ يُرْبِي الصَّدَقاتِ
يكثرُ المالَ الذي
أُخْرِجَتْ منه
قَأَذُنُوا

فائيقنوا
 غسرة

عسره ضيقِ الحالِ من عُدْمِ المال

فَنَظِرَةٌ
 فامْهَالٌ وتأخِيرٌ

إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ قُواْ يُوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى

ٱللَّهِ ثُمَّ تُوفِّ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهِ

■ وَلَيْمُلِل ولكفل ولكفر ■ لا ينخس لا يَنْقُصُ ■ يُمِلُ يملي ويقر ■ لا يأبَ لا يُمتنع ■ لا تسامه ١ لا تملُّوا . أو لا تضجروا ■ أقسطُ أعْدَلُ ■ أقومُ للشّهادة أثِثُ لَهَا وأغؤن عليها ■ أذني أقرب ■ فُسُوق

> خروجٌ عن الطاعةِ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُّسَكَّى فَأَحْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِّينَكُمْ كَاتِبٌ بِأَلْعَدُلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبَ كَمَاعَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُ وَلَيْمَلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَ تَقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخُسُ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلُّهُ وَفَلَيْمُ لِلْ وَلِيُّهُ بِٱلْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْن مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ ٱلشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَ لَهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْتُمُوا أَن تَكُنُّهُ وَهُ صَغِيرًا أَوْكَ بِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَكُط عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُو آ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً حَاضِرةً تُدِيرُونَهَا بِينَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَلَّاتَكُنُّ بُوهَا وَأَشْهِ دُوَّا إِذَا تَبَايَعْتُ مُولَا يُضَاِّرُّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدُ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقًا بِكُمْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُ حُمُّ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ



وُسُفها
 طاقتها وما
 تقيدرُ عليه
 عِبْنا ثفيلاً ،
 وهو التكاليفُ
 الشّاقة
 لا قَدْرة

الله وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَر وَكُمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرَهَنَّ مَّقَبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلَيْؤُدِّ ٱلَّذِي ٱوْتُمِنَ أَمَانَتُهُ وَلَيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَالسُّهَادَةُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ ءَاثِثُمُ قُلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُ وَإِن تُبَدُوا مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَ يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَ يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مُعَا أُنزلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتِكِيهِ وَكُنُّهِ . وَرُسُلِهِ لَانُفُرَّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عَفُوْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ اللهِ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا أَكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نُسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَّا رَبِّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَاطَاقَةُ لَنَا بِهِ ﴿ وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفُرْ لَنَا وَآرُحَمُنَا أَنْتَ مَوْلَكُ مَا فَأَنْصُرُنَا عَلَى ٱلْفَوْمِ ٱلْكَفْرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## المُونِوُّ الْحَجْرُانِيُّ الْحَجْرُانِيُّ الْحَجْرِانِيُّ الْحَجْرِانِيُّ الْحَجْرِانِيُّ الْحَجْرِانِيُّ

بِسُ لِللهِ الرَّحْمِ الرَحْمِ الرَّحْمِ الرَحْمِ الرَحْمِ الرَحْمِ الرَحْمِ الرَحْمِ الْمَعْمِ الْمَعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمِ الْمُعْمِ الْم

بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَئَةَ وَٱلْإِنجِيلَ (إِنَّ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرُقَانَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدً وَٱللَّهُ عَنِيزُ ذُو ٱننِقَامِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ (أَنَّ هُوَٱلَّذِي يُصَوِّدُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِلَهُ إِلَّاهُ وَٱلْعَرْبِينُ ٱلْحَكِمَ فَيَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَتُ مُّ كَمَنَّ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْبِ وَأُخُرُمُتَسْبِهَتُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَشْبَهُ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتُنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأُوبِلِهِ ﴿ وَمَا يَعُلَمُ تَأُوبِلَهُ وَإِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ - كُلَّمِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُّرُ إِلَّا أَوْلُوا ٱلْأَ لَبَبِ ( ﴿ كَبَّنَا لَا تُرْغَ قُلُو بَنَا بِعَدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ إِنَّكَ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيدً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (إِنَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (إِنَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ لَا يُعْلِقُ اللَّهُ لَقُلْ اللَّهُ لِلللَّهُ لَا يُعْلِقُ اللَّهُ لَا يُعْلِقُ لَا يُعْلِقُ اللَّهُ لَا يُعْلِقُ اللَّهِ لَا لَهُ لِلللَّهُ لَا يُعْلِقُلُولُ اللَّهُ لَا يُعْلِقُ اللَّهُ لَا يُعْلِقُ اللَّهُ لَا يُعْلِقُ اللَّهُ لَا عَلَيْكُ اللَّهُ لَا يُعْلِقُ اللَّهُ لَا يُعْلِقُ لَا عِلَا لَهُ اللَّهُ لَا عَلَا لَهُ لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عُلَّا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا لَهُ لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَالِقُلْلِقُ لَا لَهُ لَا عِلْمُ لِللَّهُ لَا عَلَا عَلَّا لَا عَلَا عُلَّا لَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عُلَا لَا عَلَا عُلَا لَا عَلَا عَالْعُلِقُلُولُولُ اللَّهُ لِلللَّهُ لَا عَلَا عَلَاعُ لَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عِ

الدِّائِمُ القِيَامِ

الدَّائِمُ القِيَامِ

الدَّائِمُ القِيَامِ

الْفُرْقَانَ

الحقَّ والبَاطِل

عالبٌ قويٌ ،

عَلْبٌ قويٌ ،

وَاضِحَات

وَاضِحَات

ولا اشْتِبَاهُ

أَمُّ الْكِتَابِ فيها

يُرْجَعُ إليه مُتشابِهَاتٌ خَفِيًّات استأثر

أصْلُهُ الَّذِي

الله بعلمها أو لا تُتضيح إلا بنظر دقيق

ا زيغ مَثِلٌ وانْحِرَاف عن الحَقُ

> ا **لا ثُرِغُ** لَا ثُمِلُ عن الحقَّ

كَدَأبِ
 كَعَادَةِ
 المِهَادُ
 الْفِرَاشُ ؛

أي المسْتَقَرُّ لَعِبْرَةُ لَعِظَةً

■ الشَّهواتِ المُشْتَهَيَاتِ المُشْتَهَيَاتِ

المُقَنْظَرةِ
 المضاعفة أو
 المُحْكمة

المُسؤفة .
 المُعلَّمة .
 المُطهَمة الحسان

■ الأنعام ِ الإبل والبقر والغنم

■ الْحَرْثِ الْمَزْرُوعَاتِ

> ■ المآبِ المرجع



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغَنِي عَنْهُمْ أَمُولُهُمْ وَلا أَوْلَاهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَيْهِكُ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ اللَّهِ كَدُأْبِءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ كَذَّبُوا بِعَايَتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُومِهُمَّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ إِنَّ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلِّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّهِ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَافِئَةُ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ يَرُونَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْعَيْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِ ٱلْأَبْصَارِ النَّا زُبِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَ تِمِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَاطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحَرْثِّ ذَلِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَرِةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللهُ عِندَهُ حُسُنُ ٱلْمَعَابِ إِنَا هُ قُلْ أَوْنَبِتُّكُمْ بِخَيْرِمِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا عِندَرَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُّطَهَّكُرَةُ وَرِضُونُ مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ (أَنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ

القانتين المطيعين الخاضعين لله تعالى ■ بالأستخار في أواخِر اللَّيْل ■ بالقشط بالعدل ■ الدّينَ المِلَّةَ والشَّريعَةَ ■ الإسلام الإقرارُ مع التصديق بالُّوْ حُدَانيَّة ■ بغياً حسدا وطلبا للرياسة ■ أسْلَمْتُ أخلصت ■ الأمين مُشْرِكِي العرب ■ خبطتْ بَطَلَتْ

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَاءَ امَنَّا فَأَعْفِرْلَنَا ذُنُو بَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ (إِنَّ ٱلصَّابِينَ وَالصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغَفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ اللَّهِ شَهد ٱللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُو وَالْمَلَيْحِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَايِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوا لَغَ بِينُ الْحَكِمُ شَا إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَمْ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنَ بَعْدِ مَاجًاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْسَا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْآلَ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ وَالْأُمِّيِّنَ ءَأَسُلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ آهْتَكُ وَأَوَّابِ تُولُّواْ فَإِنَّا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ الْإِنَّ إِلَّا الَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِايَتِ ٱللهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِحَقّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ إِنَّ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْكَ وَٱلْأَخِرَةِ وَمَالَهُ مِن نَصِينَ الْأَنْ اللهُ اللهُ عَنِينَ اللهُ ا

أَلَوْ تَرَالِي ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُلْعَوْنَ إِلَى كِنَابِ ٱللهِ لِيَحْكُمُ بِينَهُمْ ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ ذَ لِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعُدُودَ تَ وَعَيَّهُمُ فِ دِينِهِ مِمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ فَأَيَّ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيُوْمِ لِّارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيتُ كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِرُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِرُّ مَن تَشَاءُ وَتُحِرِلُ مَن تَشَاءُ بِيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٠) تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْلَ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاَّهُ بِغَيْرِحِسَابٍ إلاَّ اللَّهُ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِياءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقَلَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ (١٠) قُلُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرُ (أَنَّ)

غَرْهُمْ
 خدعهُمْ
 وأطمعهمُ
 تفترونَ

يَكْذِبُون ■ ثولِجُ

■ أولياءَ بطّائةً أودًاءَ

تُدْخلُ

تَقُوا مِنْهُمْ
 تُقَاة
 تخافوا مِنْ
 جَهَتِهِمْ أَمِراً
 يُجِبُ اتفاؤه

■ مُحْضر أ مشاهدا في صُحف الأغمال ■ يُحَذِّرُكُم يْخَوَّفْكُمْ ا مُحَرِّراً عَتِيقاً مُفَرُّعاً لخدمة بيت المقدس ■ أعيدُها أجيرها وأخصتها ■ كَفَّلْهَا زِكَرِيًّا جَعَلَهُ الله كافلاً لها وضامنا ■ المحراب غُرْفَة عبادتها في بيت المقدس أنّى لك هذا كيف . أو مِنْ أين لك هذا

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تَّخْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوِّءٍ تُودُّ لُوْأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدُا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَءُ وَفُ إِلْعِبَادِ (إِنَّ قُلْ إِن كُنتُ رُتُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الْنَا قُلْ أَطِيعُواْ ٱللهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ إِنَّ اللَّهُ ٱصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالُعِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَكِمِينَ البَّ ذُرِّيَّةً أَبِعَضُهَامِ أَبَعْضٌ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (أَنْ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنْثَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُوكَ ٱلْأَنتَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيُمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتُهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ البُّ فَنْقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقُبُولِ حَسَن وَأَنْبَتُهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفًّا لَهَا زُكِرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِا زَكُرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَمَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَنداً قَالَتَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرُزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِحِسَابِ (الْأَبُّ)

هُنَالِكَ دَعَازَكِرِيَّارَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِن لَّدُنكَ دُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ (إِنَّ فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَتِبِكُةُ وَهُوَقَابِمُ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهُ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ ٱللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ الْآَلَ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمْ وَقَدْ بِلَغَنِي ٱلْكِبْرُ وَآمْرَأُ بِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّيَّءَ ايةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامِ إِلَّارَمُزَاوَاذَكُ رَّبُّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحُ بِٱلْعَشِيُّ وَٱلْإِبْكُرِ اللَّهِ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيِّكَةُ يَكُمُرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّ رَكِ وَاصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَاءِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يَنَا يَكُرُيُ مُ أَفَّنُي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِى وَآرْكُعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ فَالْكَ مِنْ أَلْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْصِمُونَ لَيْكَ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتِهِكَةُ يَكُمُرْيُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مُرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْاَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (فَا)

■ خصوراً لا يأتي النّساء مع القُدرة على إتيانِهِنَّ

علامة على حَمْلِ زُوجَتي ■ رَمْزاً

إيماءً وَإِشَارَةً

صَلَّ

■ بالْعَشِي من وقت الزُّوالِ إلى الغُرُوب

■ الإبكار من وقت الفجر إلى الضحي

■ اقْنْتِي أدِيمي الطاعّة . أوْ أنحلصي العبادة

 أقلامهم مبهّامَهُمُ التِي يَقْتَرعُونَ بِهَا

■ وجيها ذا جَاهٍ وقَدْر

في الْمَهْدِ
 في زمن
 طفولته قبْل
 أوان الكلام

كَهُلاً
 خال اكتال

قُوتِه

قضى أمراً
 أرّادَهُ

■ الجِكْمَةَ

الصوابَ في القولِ والعملِ

أخلُقُ
 أصَوِّرُ وأَقَدَّرُ

الأكمة
 الأغنى خلقة

تَدِّخِرُونَ

تخبَّتُونَهُ للأكل فيما بعد

■ أخسّ

عَلِمُ بِلا شَبْهُةِ

الحَوارِيُونَ
 أصدفاء عيسى
 وخواصة

وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوكَهُلَّا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ (أَنَّا قَالَتْ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَاكِ ٱللهُ يُخَلُّقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ (إِنَّا وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبُ وَالْحِكُمةُ وَالتَّوْرَيةُ وَالْإِنجِ لَ (اللهِ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَء يِلَ أَنِّي قَدْجِئْتُكُم بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمَّ أَنَّ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْزًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِي اللَّهِ وَأُبْرِي اللَّهِ وَأُبْرِي اللَّهِ وَأَبْرِي وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَيِّتُ كُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي يُنُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَ لَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَتُّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنَدَاصِرَطُمُّسْتَقِيمُ ﴿ إِنَّ فَي اللَّهُ الْحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ عَامَنَّا بِٱللَّهِ وَآشُهَ لَهِ إِنَّا مُسْلِمُونَ (أَنَّ)

المُتوقّيك وافياً الحِدْك وافياً الحِدْك وافياً المُتوقّع وبديات صفته العجيبة الشّاكين الشّاكين الشّاكين الشّاكين المُتولوا المُتابول

رُبِّنَاءَ امْنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَأَتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَا مُعَ ٱلشَّهِدِنَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ وَا وَمَكَرُ اللهُ وَٱللهُ خَيْرُ ٱلْمَكِينَ الْآَقُ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَيِّ إِنِّي مُتَوَقِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ الْفِي فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّ بُهُمْ عَذَابًا شَكِدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِين نَصِرِنَ إِنَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ فَيُوفِيهِ مَ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ (إِنَّ اللَّهُ المَّالِحَتِ فَيُوفِيهِ مَ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ (إِنَّ اللَّهُ ذَ لِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِمِ الْآقَ إِنَّ مَثْلَعِيسَىٰعِندَٱللَّهِ كُمْثُلِءَادَمْ خُلَقَكُ مِن تُرَابِثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ إِنَّ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُم مِّنَٱلْمُمْتَرِينَ إِنَّ الْمُ فَمَنْ حَاجِّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّنَتُهُ لَ فَنَجْعَل لَّعَنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ

■ كَلِمَةِ سَواءِ
كلام عدْلِ
أو لا تُخْتَلِفُ
فيه الشرائع
مَاثِلاً عن الباطلِ
مُسْلِماً
لِلْ الدِّين الحق
مُشْقاداً لَه مطيعاً
فوليُ المؤمنين
ناصرُهم ومجازيهم
بالحسني

إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِمُ اللَّهُ فَإِن تُولُّواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِأَلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ عَلِيمُ إِأَلْمُفْسِدِينَ اللَّهَ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنْبِ تَعَالُوْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَا وَبَيْنَكُورُ أَلَّانَعُ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضَنَا بَعْضًا أَرْبَابًامِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَا دُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ إِنَّ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَبِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَالْإِنجِيلُ إِلَّامِ البَعْدِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ تَعْقِلُونَ إِنَّ هَا أَنتُمْ هَا أُلَّهِ مَحَجُبُتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ إِنَّ مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسُلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَذَا ٱلنِّيُّ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَدَّت طَّآبِفَةً مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَوْيُضِلُّونَكُو وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشُعُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ٱلْكِئَبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ (إِنَّا

■ تلبِسُونَ
تَخلِطُونَ
الْوَ تَسْشُرُونَ
الْوَ تَسْشُرُونَ
الْاَزِما له
الأَوْما له
العرب الذين
العرب الذين
كتاب
الْ تَصِيبُ مِن
الخَيْر



لا ينظر إليهم
 لا يُحسِنُ إليهم
 ولا يرحمهم
 ألا يُزكّيهم
 لا يُزكّيهم
 لا يُطهرُهم

أوْ لا يُثنيي

عَلَيْهِمْ

يَّأَهُلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُ مُ تَعَلَمُونَ اللَّهُ وَقَالَت طَّآبِهَ مُن أَهْلِ ٱلْكِتَبِءَامِنُوا بِٱلَّذِيُّ أُنِزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجَّهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْءَاخِرُهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ إِنِّ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمُ قُلْ إِنَّ لَعَلَّمُ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيثُمُ أُويُحَاجُّوكُمُ عِندَرَبِّكُمْ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَا مُ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ يَخْنُصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّل ٱلْعَظِيمِ الْآَلِي ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطار يُؤدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مِّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا أَذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ بَلَىٰ مَنْ أُولَٰ بِعَهْدِهِ وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ (إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَشْتُرُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثُمَنَّا قَلِيلًا أَوْلَيْهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهُمْ يُوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَا الْبُ أَلِيمُ الْآلِيمُ

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِ نَتَهُم بِأَلْكِنَب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمَاهُومِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ مَاكَانَ لِبُشُرِأَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَب وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّ بُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبِّنِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِنَابَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدُرُسُونَ الْآيُ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْلَتِيكَةَ وَالنَّبِيِّنَ أَرْبَالًا أَيَا مُرْكُمُ بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال وَإِذْ أَخَذُ ٱللَّهُ مِي ثَلْقَ ٱلنَّبِيِّ مَن كَمَّاءَ اتَّيْتُكُم مِّن كِتَب وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَءَأَفُرَرْتُهُ وَأَخَذُتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِيَّ قَالُوا أَقْرَرُنَا قَالَ فَأَشَّهَدُواْ وَأَنَامُعَكُم مِّنَ ٱلشَّهِدِينَ اللَّهُ فَمَن تُولِّي بِعُدُذُ لِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهِ أَفْغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طُوْعًا وَكَرُهَا وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ الله

■ الأسباط
أولاد يعقوب
أو أولاد
أولاده
الإسلام
التوحيد .
أو شريعة
نبينا
المذاب لحظة
العذاب لحظة

قُلْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ إِنَّهُ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرًا لِإِسْكِم دِينًا فَلَن يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (مُنَّ) كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَنَهُمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقَّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَاللَّهُ لَا يَهَدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَوْلَيْكَ جَزَّا وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكُ ٱللَّهِ وَالْمَلَيْكُةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوامِنَ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوامِنَ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ الْآلِكَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئِهِكَ هُمُ ٱلضَّالُّونَ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُ فَكَن يُقْبِكُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَو ٱفْتَدَىٰ بِهِ عِلْمَ عِلْمُ عَذَابُ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِّن تَصِرِينَ اللهُ



البر الإحسان وكال الحبر خيفاً ماثلاً عن الباطل إلى الدين الحقً

المعوجة

لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تَجُبُّونَ وَمَانُنفِقُواْ مِنشَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ هِ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَيْ إِسْرَءِ بِلَ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَءِ يِلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنزُّلَ ٱلتَّوْرَانَةُ قُلُ فَأْتُوا بِٱلتَّوْرَاةِ فَاتَلُوهَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ المُن فَمَنِ أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِذَ لِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ الْأِنْ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (فَقُ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارِكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ الْإِنَّ فِيهِ ءَايَتُ أَبِيِّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيم وَمَن دَخَلَه كَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَفَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ الله عَلْ مَن الله وَالله عَكُفُرُونَ بِعَايَتِ الله وَالله مُسَالله وَالله مُسَادً عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ اللَّهِ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَا أَهُ وَمَاٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا تُعَمَّلُونَ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِن تُطِيعُواْ فَرِبِقًا مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَإِيمَنِكُمْ كَفِرِنَ إِنَّا

يَعتصم بالله
 يُلتجىء إلَيه
 تقواه
 شفا حُفرة
 طرف حُفرة

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ ثُتُلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدُ هُدِي إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِم النَّا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللهَ حَقَّ ثُقَانِهِ وَلَا تُمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ النَّا وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْ كُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِنَ ٱلنَّادِ فَأَنقَذَكُم مِنْهَا كُذَلِكَ يُبِينُ ٱللهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ المُن وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّة يَدَّعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرُ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُقلِحُونَ ١ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعُدِمَاجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَأُولَيِّكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فِي اللَّهِ يَوْمَ تَلْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسُودٌ وُجُوهُ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُ لَهُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ النَّا وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتُ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ الْإِنَّ تِلْكَءَايَتُ ٱللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا ٱللهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَامِينَ الْإِنَّا

■ أذَي ضررا يسيرا أَوْلُوكُمُ الأَذْبَارَ يتهزموا ا تُقفوا وجدوا ■ بخبل بعنياد ■ بَاءوا بِغَضب رَجَعُوا به ■ المسكنة فَقُرُ النَّفْس وشئها ■ قائمة مستقيمة ثابتة على الحقّ



وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ النَّ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتُنْهُونَ عِن ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْ عَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ إِنَّ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَذَى اللَّهُ اللَّهُ الْذَى وَإِن يُقَتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ الْأَدْبَارَثُمَّ لَايْصَرُونَ اللهُ ضُرِبَتَ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُو آلِالَّا بِحَبْلِ مِنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَب مِنَ ٱللَّهِ وَخُرِبَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَبْيِاءَ بِغَيْر حَقٌّ ذَٰ لِكَ بِمَاعَصُوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ١١٠ ١ ١ اللُّهُ لَيْسُوا سَوّاءً اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةُ قَايِمَةُ يَتُلُونَ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلنَّلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ إِنَّ يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرو يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَةِ وَأُولَيْهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهِ وَمَا يَفْعَالُوا مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكَ فَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُتَّقِينَ الْهِاللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُتَّقِينَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُو لُهُمْ وَلا أَوْلَدُهُم مِّنَ ٱللهِ شَيْعًا وَأُوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِهَا خَلِدُونَ الْإِلَا مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاكَمَثُل ربح فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرِّثَ قُوْمِ ظُلُمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ يَكُا يُكُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآهُ مِنْ أَفُو هِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمُ أَكْبُرُ قَدْبِيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَنتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ الْإِللَّا صَدُورُهُمُ أَكْبَرُ الْأَلِينَةِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ الْإِللَّا هَا نَتُمْ أُولاً عِجْبُونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِئْبِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُو آءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّواْ عَلَيْكُمْ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلُ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (إِنَّا إِن تَمْسَلُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبُكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِن تُصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظً إِنَّ وَإِذْ عَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَعِدَ لِلقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ الْآلِالَ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ

صِرِّ
 بُرْدٌ شَادِیدٌ
 أو نارٌ
 حَرِثَ قَوْم

زُرْعَهُمْ ■ بِطَانَةُ

خواص يَسْتَبُطِئُونَ ﴿

■ لَا يألونكُم خَبَالاً مُ لا يُقْصَرُونَ فِي إفْسادِ أَمْرِكُمْ

■ مَا عَبِتُمْ
 مَشَقَّتُكُمْ الشديدةَ

الْفَرْدَ بَعْضُهُمْ بَعْض

الغيظ
 أشد الغضب
 والحنق
 غدؤت

خرجْتَ أُوِّلَ النَّهارِ

■ ثُبَوًىءُ تُنْزِلُ وتُوطَّنُ

مقاعِد مواقِف مواقِف

الفشلا تحبنا عن القتال ا يُمدُكُمُ يقويكم ويعينكم ■ فؤرهم من ساعتهم ■ مُسَوَّمِينَ العلمين أنفسهم أوخيلهم بعلامات ■ ليقطع طرفأ ليهلك طائفة ■ يَكْبَتهُمْ يُخْزِيهُمْ بِالْمَرْيَةَ

مضاعفة
 كثيرة

إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَاوَٱللَّهُ وَلَيْ مَا وَعَلَى ٱلله فَلْيَتُوكِّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ الْآَيِّ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللهُ بِبَدْرِوَأَنتُمْ أَذِلَّةُ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَ يَكُفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَكَثَةِ ءَاكَفِ مِّنَ ٱلْمَكَيِّكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ إِن اللَّهُ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَيْحَةِ مُسَوِّمِينَ الْمُنْ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِنَظْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِلَّهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَن إِلَّا كَكِيمِ اللَّهِ لِيَقْطَعَ طَرَفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَوْيَكِبَتُهُمْ فَينَقَلِبُواْ خَابِبِينَ الْآَيُّ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَدِّبِهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ المُنْ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآمُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبِوَا أَضْعَامُّ ضَعَفَةً وَاتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفُلِحُونَ إِنَّا وَأَتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتَ لِلْكَفِينَ النَّهُ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ النَّهُ



■ السَّرَّاءِ والضَّراءِ اليُسْرِ والعُسْرِ

الكاظِمين الغيْظَ الحابسين غيظَهُم في قُلُوبِهم في قُلُوبِهم

> ■ فاحشة كبيرة متناهية في القبح

خلث
 مُظنَّثُ

■ سُتَنْ وقائعُ في الأمم المُكذّبةِ

■ لا تنهنوا لا تضعفوا

عن القِتَالِ

قُرْحٌ

جَرَاحَةٌ

 لذاولها نُصَرَّفُها بأَحْوَالِ
 مختلفة

الله وسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلمُتَّقِينَ لِيُّنَّا ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ النَّا وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً أَوْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ ٱللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَكُمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَيْ أُولَيْكَ جَزَا وُهُمْ مَعْفِرةً مِن رَّبِهِمْ وَجَنَّتُ جَرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَلِمِلِينَ لِآلَا قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنَّ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ الْمِينَ هَذَابِيَانٌ لِّنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِبِ الْمِيْلُ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الْمُ إِن يَمْسَمُ كُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثُ لُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهُدَاءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ (اللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ

ا ليمحمر يصنفي من الذُّنوب أو يلحتبر ويبتلي ■ يمحق يُهْلكُ ويستأصل ■ كايّن من نبيّ كثيرٌ من الأنبياء ■ رييُون عُلَمَاءُ فَقَهَاهُ أو جُمُوعٌ كثيرة ■فما وهنوا فما عجروا أو فما حبنوا ■ ما استكالوا ما خضعوا . أو

ذلوا لغذوهم

وَلِيْمَجِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَفِرِينَ الْأَلِيَّا أَمْ حَسِبَتُمْ أَن تَدْ خُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلَهَ دُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصِّبِينَ النَّا وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمُوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ إِنَّ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّارَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبَتْمُ عَلَى أَعْقَبِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرُّ ٱللهَ شَيْعًا وَسَيَحْزِي ٱللهُ ٱلشَّاكِرِينَ اللَّهُ وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَا اللَّهُ وَجَلَّا وَمَ يُردَ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَانُوْ تِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْأَخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْرِى ٱلشَّكِرِينَ آفِيًّا وَكَأْيِّ مِن نَّبِيَّ قَتَلَ مَعَهُ رِبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصِّبِينَ ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقَدامنا وأنصُرْنا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ فِينَ الْإِنَّا فَعَانَهُمُ ٱللَّهُ 

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ إِن تُطِيعُوا ٱلَّذِينَ كَفَكُرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ الْفَالْ بَلِ ٱللهُ مَوْلَ حُمَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّصِرِ نَ (إِنَّ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطَ نَا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلتَّارُ وَبِئُسَ مَثُوَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَعَ حَقِّ إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنْزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِنْ بَعْدِمَا أَرَكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مِن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَ اوَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَفَاعَن حُمُّمُ وَٱللَّهُ ذُو فَضَلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَىكُمْ فَأَتْبَكُمْ عَمَّا بِغَةِ لِّكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَٱللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ المُنْ

■ مؤلاكم ناصير كُمْ

■ الرُّغْبَ الخُوْفَ والفَزْعَ

سُلُطاناً
 حُجّة وَبُرْهاناً

■ مَثْوَى الظَّالِمِينِ مَاوَاهُم وَمُقَامُهُم

تحسونهم
 تستأصلونهم
 قتلاً

فشأتُمْ
 جَبُنتُمْ عن قتالِ
 عَدُو مَ

ليُتَلِيكُمُ لِيُتَالِكُمُ لِيمَانِكُمُ لِيمَانِ عَلَى الإيمَانِ عَلَى الإيمَانِ

■ تُصْعِدُون تَذْهَبُونَ فِي الوادي هَرَباً

■ لا تلُوُون لا تُعرَّجُونَ



فأثابكم
 خازاكم

غماً بغم
 خزنا متصلا
 بخزن

أمنا ■ نعاسا سُكُونا وهُلُوه. أو مُقاربة للنوم ■ يغشى يلابس كالغشاء ■ لَبرز لَخَرَج ■ مضاجعهم مصارعهم المقدّرة لهم ■ ليبتلي ليختبر ■ ليمخص يُخلُصُ ويُزيل ■ استز لهم الشيطان أزلَّهُم . أو حملهم على الزُلل ■ ضربوا ساروا لتجارة

> أو غيرها • غزی

غزاة محاهدين

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ بِعَدِ ٱلْغَيِّرِ أَمْنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَآبِفَةً مِّنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدَّ أَهَمَّتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُُّونَ بِٱللَّهِ عَيْرً ٱلْحَقِّ ظُنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلَ لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّالَا يُبَدُّونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِشَيْءُ مَّاقُتِلْنَا هَ هُنَاقُلُوكُننَمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبُرُزُ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمَّ وَلِيَنْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيْمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ إِنَّ الَّذِينَ تُولُّوا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجُمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْعَفَا ٱللَّهُ عَنَّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيمٌ اللَّهُ عَنَّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيمٌ اللَّهُ عَنَّا يُهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرَّى لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَا تُوا وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمُّ وَٱللَّهُ يُحْتِي وَيُمِيثُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِ يُرُ اللَّهِ وَلَبِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ أَوْمُتُّمُ لَمَغُفِرَةً مِنَ ٱللهِ وَرَحُمَةً خَيْرٌ مِنَّا يَجُمَعُونَ (١٥٠٠)

وَلَمِن مُّتُّمْ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تَحْشَرُونَ الْمُنَّ فَبِمَارَحْمَةً مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظَّاعَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَمُهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأُمْرِ فَإِذَا عَنُهُتَ فَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ (إِنَّ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَاغَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَغَذُ لَكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِنَبْ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَعْلُلُ يَأْتِ بِمَاعَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلَّ نَفْس مَّاكُسُبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله أَفْمَنِ أَتَّبِعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنَ بَاءَ بِسَخُطِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِأَسَلُ لُصِيرُ النَّالًا هُمْ دَرَجَتُ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ النَّاللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ النَّاللَّهِ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَإِن كَانُوامِن قَبُلُ لَفِي صَلَالٍ مُّمِينٍ إِنَّا أُولَمَّا أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدُ أَصَبُتُم مِّثَلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَلَآ قُلُهُوَمِنْ عِندِأَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (وَأَنَّا

المُعَاشَرة لانفضُوا لَتَفَرُقُوا

فلا غالب
 لكم
 فلا قاهر ولا
 خاذل لكم
 يُغلُ

يخون في الغنيمة

اء بسخط رحع بغضب عظیم
 ایزگیهی

يُطُهُّرُ هُمُّ من أَدُنَاس الجاهلية

■ أنَّى هَذَا مِنْ أَيْنَ لِنا هذا الخذُلَانُ فاذرءوا
 فَادْفَعُوا

الْقُوْخُ
 الجراخُ

وَمَا أَصَابَكُمْ يُومَ ٱلْتَقَى ٱلْجُمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعَلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَكُمْ تَعَالُوا قَتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوِٱدْفَعُوا قَالُوا لَوْنَعْلَمُ قِتَالًا لَّا تَبْعَنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَبِنْ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنْ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ مِمَا يَكْتُمُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهُم وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلْ فَادْرَءُواْعَنْ أَنفُسِكُمْ ٱلْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ اللَّهِ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتًا بَلْ أَحْياء عِندَرَبِّهِمْ يُزْزَقُونَ (إِنَّ فَرَحِينَ بِمَا عَاتَا هُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا يهم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُ الله المُعْمَةِ مِنَ اللهِ وَفَضْلُ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَأَتَّقُوا أَجُرُعُظِمُ لِيٰهَ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُوا حَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ



ئمبلي لهم
 ئمبله مع
 كفرهم
 يَجْتَبي
 يَصْطَفِي وَيَخْتَارُ
 سَيُطوَّ قُونَ
 سيُعوَّ قُونَ

في أعناقهم

فَأَنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسَمُ مَ سُوَّةُ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ الْأَلِي إِنَّمَاذَ لِكُمْ ٱلشَّيْطُنُ يُخَوِّفُ أَوْلِياءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُم مُّؤَمِنِينَ (وَلاَ) وَلَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرَ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْعً أَيْرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجِعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُمْ عَذَابُ عَظِمُ الْآلِكُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَنِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ الْآلِيمُ اللَّهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَكُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَمُهُمْ لِيَزْدَادُوۤ الْإِنْ مَا وَلَمْ عَذَابٌ مُهِينُ اللَّهُ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُوْمِنُواْ وَتَتَقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ الْآلِينَ وَلا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَاءَاتَ لَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ هُوَخَيْراً لَّهُمْ بَلُهُو شَرَّ لَهُمْ سَيُطُوّ قُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَ لِلَّهِ مِيرَ ثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ

ود ألا حركات لروماً الله سدّ الوكانو الجواراً والمدّ واجب الله الله وحركات الله عد حسركة الله

■ بقُرْبَانِ مّا يُتقرُّبُ به من البرّ إليه تعالى ■ الزُّيْر المواعظ والزواجر ■ زُخزح بُعَّدَ وَلُحَّيَ ■ الفُرُور الخداع ■ لَتُبْلُوْنَ لتمتخير وتُختبرُنّ بالمحن

لُّقَدُ سَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغَنِيآهُ سَنَكْتُبُ مَاقَالُوا وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَلْبِياءَ بِغَيْرِحَقّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ وَاللهَ بِمَاقَدٌ مَثَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامِ لِلْعَبِيدِ النَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُو ٓ اإِنَّ ٱللَّهَ عَهِ دَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِأَلَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ لِيْلًا فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبَّلِكَ جَآءُ و بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِوَٱلْكِتَبِٱلْمُنِيرِ الْإِلَى كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ ٱلْوُتِ وَإِنَّمَا تُوفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِوَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَ عُ ٱلْغُرُودِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُدَّاوِدِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُدَّاوِدِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّالل وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَّمَعُ مَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَب مِن قَبَلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُو ٓ أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِر ٱلْأُمُورِ لِلْمَا



طَرْخُوهُ

الله بِمْفَارْةِ
المُفْرِدُ وَمُنْجَاةِ
الْقَارِ
التَّارِ
الحفظنا من
عذابها
الْحَرْيْتُهُ
فَصْحَتْهُ وَاهْنَتْهُ
الْحُمْرُ عِنَّا
الْدُهِبُ

وَأُزِلُ عِنَّا

■ فَتَبْذُوه

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرُواْبِهِ ثَنَا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتُرُونَ شَيْ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا مِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ لِهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِرُ اللَّهُ إِنَّ فِي خُلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَآخْتِكُفِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَايَتِ لِإِنُّ لِي ٱلْأَلْبَبِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَاعَذَابَٱلنَّارِ الْإِلَّا رُبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدُخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدُ أَخْزَيْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ﴿ إِنَّ إِنَّنَا السَّمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَا رَبِّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفِّرُعَنَا سَيِّعَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ اللَّهِ كَبِّنَا وَءَائِنَا مَا وَعَد تَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا يَخْزَنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (اللَّهُ اللَّهُ اللّ

لا يَعْرُنك 
 كَا يَعْرُنك 
 عن الحقيقة 
 تَقَلُّبُ 
 تَقَلُّبُ 
 المِهَادُ 
 المِهَادُ 
 المِهَادُ 
 أَي المستقرُّ 
 ضِيَافَةٌ وتكْرِمةُ 
 ضِيَافَةً وتكْرِمةُ 
 ضِيَافَةً وتكْرِمةُ 
 قَالِمُوا الأَعْداء 
 قِلْ الصَّبَرِهِ اللَّهُوا الأَعْداء 
 قِلْ الصَّبَرِهِ اللَّهُوا اللَّعْداء 
 قِلْ الصَّبَرِهِ اللَّهُ 
 قَلْ الصَّبَرِهِ اللَّهُ 
 قَلْ الصَّبَرِهِ اللَّهُ 
 قَلْ الصَّبَرِهِ اللَّهُ 
 قَلْ الصَّبَرِهِ المَعْداء 
 قَلْ المُعْداء المَّعْداء المَعْداء 
 قَلْ المُعْداء المُعْداء 
 قَلْ المُعْداء المُعْداء 
 قَلْ المُعْداء المُعْداء 
 قَلْ المُعْداء المُعْداء 
 تَوْلِيطُوا اللَّعْداء 
 تَوْلِمُوا اللَّعْداء 
 تَوْلِيطُوا اللَّعْداء 
 تَوْلِيطُوا اللَّعْداء 
 تَوْلِيطُوا اللَّعْداء 
 تَوْلِيطُوا اللَّعْداء اللَّهُ 
 تَوْلِيطُوا اللَّعْداء 
 تَوْلِيطُوا اللَّعْداء 
 تَوْلِيطُوا اللَّعْداء اللَّهُ 
 تَوْلِيطُوا اللَّعْداء اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ 
 تَوْلِيطُوا اللَّعْداء 
 تَوْلِيطُوا اللَّعْداء اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُولِ اللْعَلَيْدِ اللْعُلَالِي اللْعَلَيْدِ اللْعِلْمُ اللْعُلَالِي اللْعَلَالِي اللْعَلَالِي اللْعَلَالِي الْعَلَيْدِ اللْعِلْمُ اللْعُلِيلِيْدِ اللْعِلْمِ اللْعَلَالِي اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمِ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعَلَيْدِيلِي الْعِلْمِ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمِ الْعِلْمِ اللْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمِ اللْعِلْمِ اللْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمِ اللْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمِ اللْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ اللْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ

متأهبين للجهاد

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِنكُم مِّن ذَكِرِ أَوْ أَنْثَى بَعْضُكُم مِن بَعْضِ فَالَّذِينَ هَا جَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَرِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهُمْ وَلَأَدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثُوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ مُسَنَّ ٱلثَّوَابِ الْإِنَّا لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَندِ (إِنَّ مَتَعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَادُ الْآَنِيُ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبُّهُمْ لَكُمْ جَنَّتُ تَجُرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ الْمِثْلُ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا أُولَيِكَ لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ إِنَّ ٱللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱصْبِرُوا وَصَابِرُواْ وَرَا بِطُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ﴿ النَّابِيَّاءِ ٢٥٠ اللَّهُ النَّابِيَّاءِ ٢٥٠ اللَّهُ النَّابِيَّاءِ ٢٥٠ اللَّهُ النَّابِيَّاءِ ١٥٠ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

■ رَقيباً: مُطَّلعاً أوحافظاً لأعمالك

■ حُوباً: إثما

■ تُقسطوا تُعْدِلُوا

■ طات: خاً

■ أَدُني : أَثْرَبُ

■ لا تعولوا

لائجوزوا. أو لا تكثر

عيّالكُمْ

■ صَدُقَاتِهِنَ ه و ر هن مهور هن

الخلة

عَطِيّةٌ منه تعالى

■ هنيئاً مريئاً

سَائِغاً حَمِيدُ المغبة

■ قياماً قوام مُعَاشِكُمْ

التله ا

الحتبروا وامتحنو

علمنم وتبينتم

■ رُشداً

حسن تصرف في الأموال

■ بدارا

مُبادرين قَلْسُتَعْفَف

فَلْنِكُفُ عِن أكُل أمُوالِهمُ

مُحاسِباً لكُمْ

## بِسُ اللهِ أَلرَّ مُراً الرِّحِ مِ

يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا

زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَ لُونَ

بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ إِنَّ الَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُوالَهُمْ

وَلَاتَتَبَدُّ لُوا ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَ لَهُمْ إِلَى أَمُولِكُمْ إِلَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ١٩ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقَسِطُوا فِي ٱلْيَنْمَى فَأَنكِحُوا

مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْنُمَ أَلَا نَعْدِلُوا

فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَى أَلَّا تَعُولُوا (إِنَّ) وَءَاتُوا

ٱلنِّسَاءَ صَدُقَنْهِنَّ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيَّ عَالَيْ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُولَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ

قِيَمَا وَآزُرُقُوهُمْ فِهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَمُنْ قَوْلًا مَّعُهُ وَقُالِثَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ٱلْيَنْكَمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا ٱلنِّكَاحَ فَإِنْءَ انْسَتْمَ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَأَدُفَعُوا

إِلَيْهِمْ أَمُوَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلِّ بِٱلْمَعْ وَفِ فَإِذَا

دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَ لَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِأَللَّهِ حَسِيبًا (إِنَّ

■ مَفْرُوضاً وَاحِباً ■ سَدِيداً جَمِيلاً أو صواباً سَيَصْلُون سيدخُلُون ■ فريضةً

مفروضة

لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَفْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَالْأَقْرِبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرُ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ﴿ إِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبَى وَالْمِنْكُمِي وَالْمَسَكِينُ فَارْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُوا لَمُعْمَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا الله وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قُولًا سَدِيدًا (إِنَّ) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًا وَسَيَصَلُونَ سَعِيرًا إِنَّ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَكِ حُمِّم لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْسَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فُوِقَ ٱثَنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَاتَرَكُ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَلَهُ وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُّو وَرِثُهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِوَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْنَ عَابَا وُكُمْ وَأَبْنَا وُكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَفْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَريضَةً مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ



■ كَلاَلَةً مُيْناً لا وَلَدَ لَهُ ولا وَالِدَ ■ مُحْدُودُ الله \*\* التعدُّد أحكالُه ا

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزُوجُكُمْ إِن لَّهُ يَكُنَّ لَّهُ إِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَحُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهِمَا أَوْ دَيْنَ وَلَهُ إِنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تُرَكَّتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَلَهُنَّ ٱلشُّمُنِّ مِمَّا تَرَكُمُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْدَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَاةً أُوا مُرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أُوْ أُخُتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكَثَرُ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَا وَفِي ٱلثُّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارٌّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ الله وَرُسُولُهُ مِنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرُسُولُهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَاثُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِمَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ١

> ) 🔵 تقضيم الراء قلقلة

16

مد ۲ صرکات لزوماً 🥚 مدّ۲ او ۱ او ۲جوازا مدّ واحد ٤ او ۵ حرکات 🌑 مدّ حب کتابان كُرْها من المن المن المن المنافقة المنافقة

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآ بِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنحُمَّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ فَي فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوفَّ لَهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا الله وَاللَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَاجًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تُوَّابًا رَّحِيمًا الله إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُولَيِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَّ إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفًّارُ أُوْلَيْهِكَ أَعْتَدْنَا لَمُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرُهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَاءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كُرهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَتِيرًا (أَنَّ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَتِيرًا

أية أو ظلماً

■ أفضى بغضكم وصل

ميثاقاً غليظاً
 عهداً وثبقاً

■ مَقْتاً مَنْغُوضاً مستحقراً جَدَا

■ رَبَائِبُكُمْ بَنَاتُ زَوْجَاتِكُمْ مِن غَيْرِكُمْ

قلا مُناخ
 قلا إثم

خلائِل أبنائِكم
 زُوْجَائُهُمْ

وَإِنْ أَرَدَتُكُمُ ٱسْتِبْدَالَ زُوْج مَّكَانَ زُوْج وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَ هُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَنَا وَ إِثْمَا مُّبِينًا إِنَّ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدُ أَفْضَى بعضُ حُمْ إِلَى بعض وَأَخذن مِنكُم مِيثُقًا غَلِيظًا إِنَّ وَلَانْنَكِحُواْ مَانَكُعَ ءَابَ أَوْكُم مِّنَ ٱلنِسَاءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (أَنَا حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا مُكَالَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَبِنَا أَكُمْ وَأَخُو تُكُمْ وَعَمَّنُكُمْ وَعَمَّنُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبِنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَ تُكُمُّ ٱلَّتِي أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخُوا تُكُم مِن ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمْ وَرَبِيِّبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَا يِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْلُ أَبْنَايِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بِينَ ٱلْأُخْتَكِينِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (١٠)



المُحْصَنَاتُ
 ذَوْاكُ الأَزْواجِ

المحصينين عن غفيفين عن

المعاصي عُمْرُ مُسَافِحِينَ غَمْرُ زَانِينَ

ھ انجوزھن مھوزھن مھوزھن

■ طَوْلاً

غني وسعة

المحصنات
 الْحَرَائِر

فتیاتگم
 إمائگم

مخصنات
 عفائف

غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ
 غَيْرَ مُجَاهِ ات

عير مجا

■ مُتَّخِذَاتِ
 أخذان

مُصاحبَات

أصدقاء للزَّنا

■ الْعَنْت

الزَّنٰی . أو الإثم به

■ سُنن

طرائق ومناهج

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَانُكُمْ كِنَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلُّ لَكُمْ مَّا وَرَّآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَ لِكُمْ شَحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورُهُ ﴿ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تُرَّضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكُتُ أَيْمَنُكُم مِّن فَنْيَتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضِ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْهُ فِي مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَفِحَتِ وَلَا مُتَخِذَ تِ أَخْدَانِ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ اللَّهُ

بالباطل
 بما يخالف
 حُكْمَ الله تعالَى
 ئُصْلِيهِ
 ئُصْلِيهِ
 مُدْخَلاً كَرِيماً
 مُكَاناً حَسْناً
 مُوالِي
 مُوالِي
 مُوالِي
 عَقَدت أَيْمانْكُمْ
 حالفتُمُوهِ

وعاهدتم وهم

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَ تِ أَن عَيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ ثُنَّ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحَقِّفَ عَنَكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿ يَا يُتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِأَنْكُم بِأَلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجِكُرُهُ عَن تُراضٍ مِنكُمْ وَلَا نَقَتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ إِنَّ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُونَا وَظُلْمًا فَسُوْفَ نُصِلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا النُّهُ إِن تَحْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهُوْنَ عَنْـ هُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُنْدُخَلًا كُرِيمًا اللهُ وَلَا تَنْمَنَّوْا مَافَضَّ لَ ٱللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضَ لِّلرِّجَال نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْسَابُنَ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِلَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَا بَ كُلُّ شَيْءٍ عَلِيمًا (أَنَّ وَلِكُلَّ جَعَلْنَا مَوَلِيَ مِمَّا تَرَكُ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿ البُّهُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

ٱلرِّجَالُ قُوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّكَ عِبِمَا فَضَّكَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ ■ قوَّامُون على النساء قيامَ الوُلاة على عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَالصَّالِحَتُ الرعيّة ■ قَانتاتٌ قَنِنَتُ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ مطيعات لله ولأزواجهن نْشُورَهُ فَعِظُوهُ وَآهَجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ ■ نشوزهن تَرَفُّعهُنَّ عن طاعتكم وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَنَكُمْ فَلَا بَتَّغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ■ الجار الجنب البعيد سكنا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ أو نسبا ■ الصّاحب بالجنب بَيْنهِ مَا فَابْعَثُوا حَكُمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِنْ أَهْلِهِ آلِن الرَّفِيقِ فِي أمر مرغوب يُرِيدًا إِصْلَحًا يُوَفِّقُ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الْ اللهُ وَأَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ رينع الخيازب ٩ ■ ابن السبيل إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَ مَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَارِ المسافر الغريب أو الضيف ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنب ■ مُخْتَالاً المتكبرا معجبا وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَامَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن بنفسه ■ فخوراً كثير القطاؤل كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ والتعاظم بالمناقب

🚳 مد ً ٦ حسركات لزوماً 🧓 مد ٢ او ١٤ و جبوازاً 🧖 و مد واجب ٤ او ٥ حركات 🥮 مد حسركتسان

ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا عَاتَا هُمُ ٱللَّهُ

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ رِئَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطِينُ لَهُ قَي بِنَافَسَاءَ قَرِينًا ﴿ إِنَّ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَا مَنُوا بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا (أَنَّ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ فَكُنْفَ إِذَاجِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدِ وَجِئْنَابِكَ عَلَى هَتَوُلاءِ شَهِيدًا (إِنَّ يَوْمَبِذِيوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسُوكِ بِهُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْمُونَ ٱللهَ حَدِيثًا ١ إِنَّ يَمَّا أُلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَعْتَرَبُوا ٱلصَّارَة وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ حَتَّى تَعَلَمُوا مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُم مَّ مَنْ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِن كُم مِن ٱلْغَابِطِ أَوْلَ مَسْنُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ

وئاء الناس
 مُراءاة لحم
 مِثقال ذَرَةِ
 مقدار أصغر
 غلة
 ثسؤى بهم

أسؤى بهم الأرض
 يُدْفنوا فيها
 كالموتى
 عابري سبيل

عابري سبيل
 مُسافرين . أو
 مجتازي المسجد
 الغائط

مكان قضاء الحاجة عصعيداً

■ صعیدا ترایا .أو وجه الأرض ■ طبیا طاهرا

ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ

ٱلْكِنَبِ يَشْتَرُونَ ٱلصَّلَاةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِلَ (إِنَّا

، يُحرُّ فُونَ الكَلم يْغَيّْرُونْهُ . أو يتأولونه ■ اسمع غير مسمع دعاء من اليهود عليه عله ا زاعنا سب من اليهود له ع انحرافاً إلى جانب السوء ■ أَقْوَمَ أَعْدَلَ فِي نفسه ■ نَظْمِسَ وُجُوها نمخوها ■ يُزَكُونَ يُمْدُحُونَ ■ فتيلا هو الخيط الرَّقِيقُ في وسط النواة س بالجبت والطَّاغُوت كلَّ مَعْبُودٍ

أو مُطاع

غيره تعالى

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكُفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكُفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا (فَا مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مُّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَهُمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُّ مُ وَأَقُومَ وَلَكِي لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قِلِيلًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَءَ امِنُوا مِانَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَذْ بَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَبُ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُأَنَ يُشَرِّكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَ يَشَاءُ وَمَ يُشْرِكُ بِأَللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ اللهُ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِنَّ انظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمَا مُّبِينًا إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبَّتِ وَالطَّغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَوُّ لَآءِ أَهُدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُواْ سَبِيلًا (إِنَّ

أُولَيِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ نَصِيرًا (أَنَّ اللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ نَصِيرًا (أَنَّ اللَّهُ فَلَن تَجِدَلُهُ نَصِيرًا (أَنَّ اللَّهُ فَلَن تَجِدَلُهُ نَصِيرًا (أَنَّ اللَّهُ فَالْمَانِ عَلَيْهِ اللَّهُ فَالْمَانِ عَلَيْهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّ أَمْ هُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا (إِنَّ أَمْ يَحُسُدُ ونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا عَاتَ لَهُ مُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنْبُ وَالْحِكْمَةُ وَءَاتَيْنَهُم مُلَكًا عَظِيمًا إِنَّ اللَّهُ مُلَّكًا عَظِيمًا إِنَّ فَمِنْهُم مِّنْءَ امْنَ بِهِ وَمِنْهُم مِّن صَدَّعَنْهُ وَكُفَّى بِحَهَنَّمَ سَعِيلًا الْ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلُّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنهِزًا حَكِيمًا (إِنَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّتِ تَجَرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَلِدِينَ فِهِمَّا أَبْدًا لُّهُمْ فِهِمَّا أَزْوَجُ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدِّخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا (إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ الللللللَّ اللللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ الل ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا ٱلْأَمَنَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدُ لِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِبًا يَعِظُكُمُ بِمِّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٠) يَنَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُولِلا (فَا

حبر هو النُّقرَةُ في ظهر النُّواة لُفجِلُهُمْ الْفجِلُهُمْ الْفجِلُهُمْ الْفجِلُهُمْ الْفَرقَتُ وَنَهْرَتُ طليلاً دائماً لا حَرَّ

> نعم ما يعظكُمْ ■ تـأويلا

فيه ولا قرَّ

■ تــاويلا عَاقِبَةُ ومَالاً



■ الطَّاغُوتِ الضَّلَّيلِ كَعْبِ بن الأشرف اليهودي

■ يَصُدُّون يُعْرِضُونَ

■ شَجَر بَيْنَهم
 أشْكَل عليهم من

الأمور ■ خَرَجاً ضيقاً

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُو أَإِلَى ٱلطَّغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمُ ضَلَلًا بَعِيدًا ١ وَإِذَا قِيلَ لَمُ مُتَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنكفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا إِنَّ فَكُيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةً إِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّ أَرَدُنَا إِلَّا إِحْسَنَاوَتُوْفِيقًا إِنَّ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قُولًا بَلِيغًا ﴿ أَن وَمَا أَرْسَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا ٱللهَ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ ٱلرسُولُ لُوَجَدُوا ٱللَّهَ تُوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ فَكُ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُ مَرُّمَّ لَا يَجِدُواْ في أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِّيمًا (فَا)

وَلَوْأَنَّا كُنَبِّنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُوا مِن دِيَرِكُمْ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُّ مُ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا (إِنَّ وَإِذَا لَّا تَيْنَهُم مِّن لَّدُنَّا أَجِّرًا عَظِيمًا اللَّهِ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا اللَّهِ وَمَ يُطِعِ ٱللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأَ لَيْبِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَتِهِكَ رَفِيقًا الْأَنَّ ذَلِكَ ٱلْفَضْلُمِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانِفِرُوا ثُبَاتٍ أُو ٱنفِرُوا جَمِيعًا ﴿ إِنَّ مِنكُولَمَ لَّيُبَطِّئَنَّ وَإِنَّ مِنكُولَمَ لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَبَتَكُمُ مُصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا إِنَّ وَلَهِنَ أَصَبَكُمْ فَضَلَّ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُلُّ بِيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَودَّةً يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ

◄ جذركم من غدتكم من السلاح

قانفروا
 اخرجوا للجهاد

 أبات جماعة إثر

جَمَاعة • لَيُطُنُنُ

ليتثاقلنُ عن الجهادِ

> ■ يشرون يبغون



ا مد ٦ مرفان لزوما الله مد٢ او ١٤ ٢ جموازا الله مد ٢ مرفقان الله الله مد مدرفقان الله

فَوْزًا عَظِيمًا الآلا اللهِ فَلْيُقَتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ٱلَّذِينَ

يَشْرُونَ ٱلْحَيَرَةَ ٱلدُّنْيَا إِلَّا خِرَةً وَمَ يُقَتِلُ فِي

سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقَتَلُ أَوْ يَغُلِبُ فَسُوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (اللَّهُ عَلَيمًا النَّا

■ الطاغوت
الشيطان
■ فيلا
هو الخيط الرقيق
و وسط النواة
■ بروج
حصون وقلاء

وَمَالَكُمُ لَانُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلطَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَامِ لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَامِ لَّدُنكَ نَصِيرًا الْإِنْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَنِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِٱلطَّغُوتِ فَقَانِلُوٓ الْوَلِيَآءَ ٱلشَّيْطَيِّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ إِنَّ الْمُرْتَرِ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَمُمْ كُفُّوا أَيْدِيكُمْ وَأُقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَا ثُوا ٱلرَّكُونَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِئَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أُوْأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كُنْبَتَ عَلَيْنَا ٱلْفِئَالَ لَوْ لَآ أَخَّرُنْنَا ٓ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبٌ قُلُمَنَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِمِن ٱنَّقَىٰ وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا الَّهِ اللَّهِ النَّهُ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدُرِككُمُ ٱلْمُوْتُ وَلُوكُنهُمْ فِي بُرُوجٍ مُّسَيَّدَةً وَإِن تُصِبَهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُوا هَلْذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتَةً يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْكُل مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَّوُلآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ إِنَّا مَا أَصَابُكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِيزَا لِلَّهِ وَمَا أَصَابُكَ مِن سَيِّتَة فِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (إِنْ اللَّهِ اللهِ شَهِيدًا

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْمِنَ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكُتُبُ مَا يُبَيِّ يُونَّ فَأَعْضَ عَنْهُمْ وَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا الله الله يَتَدَبِّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلُوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللهِ لُوَجَدُوا فِيهِ ٱخْنِلَفًا كَثِيرًا لِيْهُ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أُو ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَرْكِ أُولِي ٱلْأَمْرِمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَأْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلُولَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَنَ إِلَّا قَلِيلًا (اللهُ) فَقَائِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا ثُكُلُّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مِن يَشْفَعُ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُلُهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُ لَّهُ كِفُلُ مِّنْهَا

■ بَرَزُوا خرجوا دير ■ أذَاعُوا به أَفْشَوْهُ وَأَشَاعُوهُ ■ يستنبطونه يستخرجون able ■ بأس نكاية ساً ساً قُوَّةً وَشِدَّةً ■ تنكيلا تَعْذيباً وَعِقاباً ■ كفاً نصيب وحظ ■ مُقيتاً

مقتدرا .

أو حفيظا

حافظا ورقيبا

وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا (١٩) وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ

بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّوهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا الْإِنَّ اللهَ

الرخسة م الى الكفر ردهم إلى الكفر ضاقت ضاقت السلم الاستبسلام والانتياذ للصلح في الميام المنام المنام

ٱللهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ لَارْتِبَ فِيةً وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا اللَّهِ اللَّهِ عَدِيثًا اللَّهِ فَمَا لَكُرُ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَا كُسَبُو ٓ أَتُريدُونَ أَن تَهَدُوا مَنَ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (١٩٩٠) وَدُّوا لَوْ تَكَفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُوا مِنْهُمُ أَوْلِيَّاء حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تُولُّوا فَخُذُ وهُمْ وَاقْتُ لُوهُمْ حَيَّثُ وَجَد تُمُوهُمَّ وَلَانَنَّ خِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَانْضِيرًا لَإِنَّا إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بِيِّنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثُقُّ أَوْجَاءُ وَكُمْ حَصِرَتَ صُدُورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْيُقَائِلُوا قُومَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطُهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَ نُلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَوْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١ سَتَجِدُونَ ءَاخِرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلُّ مَا رُدُّوَ إِلَى ٱلْفِئْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُو كُرُويُلُقُو إِلَيْكُورُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَقَّنَّالُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُمْ وَأُ لَيِّكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا مُّبِينًا ١١

سيرتُم وَذَهَبْتُمْ

السلام
الاستسلام
أو تُجيّة الإسلام
عرض الحياة
المال الزائل

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّاً وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمِنَة وَدِيةً مُسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّكَّ قُوا فَإِن كَانَ مِن قُومٍ عَدُوَّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً وَإِن كَانَ مِن قُوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ فَدِيةً مُّسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤُمِن لَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شُهُرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ تُوتِبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَا وَ مُ جَهَنَّمُ خَالدًا فِهَا وَعَضِبَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَّهُ وَأَعَدُّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُو الإِذَاضَرَ يُتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقِي إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمُ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنِيَ افْعِندَ ٱللهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَن ٱللهُ عَلَيْكُم فَتَبَيَّنُو اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

الضّرر العُذْرِ المانِع من الجهاد

■ مراغماً مُهَاجَراً ومتحوّلاً

الفتنكم ينالكُمْ بمكروهِ

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُ ولِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمُ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّالَ لللهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجِّرًا عَظِيمًا (فَأَ دَرَجَتِ مِّنَهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورارَّحِيمًا لِإِنَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّ هُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُننُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوَّ ا أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُ لَيْهِكَ مَأُوكَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَايستَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فَأُولَيْكِ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوعَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا (أَنَّ اللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا الله وَمَ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَغْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُّرِكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدُوقَعُ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (إِنَّا وَإِذَا ضَرَبْكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ حُنَاحُ أَن نَقُصُرُوا مِنَ ٱلصَّا وَإِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْذِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو ۚ إِنَّ ٱلْكَيْفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا الَّإِنَّا



اخترازهُمْ مِن
عَدُوهِمْ
تَعْفُلُون
تَعْفُلُون
تَسْهُون
تَصْوُورَا
مُحْدُودَ الأَوْقَاتِ
لا تَمْنُعُفُوا
ولا تَتُوانُوا
ولا تَتُوانُوا
حصيماً

■ حذرهم

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَاةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةً مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَي لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَالُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ وَأَحِذُ رَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمُّ وَدَّالَّذِينَ كَفْرُواْ لَوْتَغَفْلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مِّيلَة وَحِدة وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّيلَة وَحِدة وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّيلًا أَذًى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَفرينَ عَذَابًا مُّهِينًا الَّهُ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذَّ كُرُواْ ٱللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ إِنَّ ٱلصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتًا النَّ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَاءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَرَجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا أَرَنكُ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا الْفَلَ

يخولون ايئتون ايدئرون وكيلاً حافظاً ومُحامياً عنهم الهقاناً

كَذِباً فَظيعاً

ع يختانون

وَٱسْتَغْفِرُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا لَأِنَّا وَلَا تُجْدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَشِمًا اللهُ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّثُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا ﴿ هَا أَنتُمْ هَلُولًا عِجَادُ لَتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ افَمَ يُجَدِلُ ٱللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ أُم مِّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوِّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِراً لللهَ يَجِدِ ٱللهَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ. وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْلِمُا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيَّ افْقَدِ أَحْتَمَلُ مُهَتَّنَاوَ إِثْمَامُّ بِينًا النَّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَحَمَّتُ لَكَمَّتَ طَّآبِفَ لَهُ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّونك مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا النَّهُ



■ نجواهم

مَا يَتُنَاجَى به الناسُ

أيشاقِق الرَّسولَ
 أيخالفُهُ

لُولُه ما تُولِّى
 نُخْل بينه

وبين ما اختارَه

أصله
 ألدُّخلُهُ

الناثا =

أصناماً يزيّنونها كالنساء

■ مريداً مُتَمَرَّداً مُتجرَّداً

من الخير ■ مَفْرُ وضاً

مقطوعاً لي به فَلَيْتَكُنَّ • فَلَيْتَكُنَّ

فَلْيُقَطَّعْنَ أُو فَلْيَشْغُنَّ أُو فَلْيَشْغُنَ

■ غُرورا خدّاعاً وباطلا

محیصاً
 محیدا و مهربا

اللهُ لَاخَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَّجُو لَهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَحِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ٱبْتِغَاءَ مَنْ ضَاتِ ٱللهِ فَسَوْفَ نُؤْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اللهِ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِ أَبَعُدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتُ مَصِيرًا الْفَا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا النَّهُ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنْثَاوَ إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَنَا مِّرِيدًا اللَّهِ لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفَرُوضًا ﴿ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأْمَنِّينَّهُمْ وَلاَ مُرَنَّهُمْ فَلَيْبَيِّكُنَّ ءَاذَاتَ ٱلْأَنْعَمِ وَلَا مُنَّهُمْ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَنَ وَلِيًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا اللهِ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِم وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطُ نُ إِلَّاعُهُ وَالْسَالُ اللَّهُ وَمُا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّ أُوْلَيِّكَ مَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا الْأَلَّا قِبلاً
 قولاً
 قولاً
 هو التُقرةُ في
 ظَهْرِ النواة أَخْلَصَ نفسه أَخْلَصَ نفسه أَخْلَصَ نفسه ماثلاً عن ماثلاً عن الدّين الحق الدّين الحق بالقشط بالقشط بالقشط

وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّتِ بَحْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا أَبْدًا وَعُدَ ٱللهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللهِ قِيلًا اللهِ لَيْنَ لَيْسَ بِأَمَانِيًّ كُمْ وَلا أَمَانِيَّ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْزَبِهِ . وَلَا يَجِدُلُهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا الرَّبَ وَمَ يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِن ذَكِرِ أَوْ أُنتَى وَهُو مُؤْمِنُ الصَّلِحَتِ مِن ذَكِرِ أَوْ أُنتَى وَهُو مُؤْمِنُ فَأُولَيْهِكَ يَدُّخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا الْمُنْ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمُ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا (وَأَنَّ وَللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَّتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَاتَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا الآنا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِسَاءِ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَّمَى ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا ثُوْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَ نِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَمَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا الْإِنَّا

زوجِها شرزأ تجافِياً عنها ظلماً الشُّحَّ

البُخْلَ مَعَ الحِرْصِ استعته

وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَن يُصلِحا بِينَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرُوا حُضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّح وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا فَهُ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَكَلا تَمِيلُوا كُلُّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَأَلُمُعَلَّقَةً وَإِن تُصلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغْنِ ٱللَّهُ كُلًّا مِن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا النَّا وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ مِن قَبِلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (إِنَّ اللَّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا (إِنَّ اللَّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا الْآثِالَ إِن يَشَأْ يُذُهِبُ حُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَا خَرِينَ وَّكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا لِيْنَ مِّن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللهِ ثُوَابُ ٱلدُّنِيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَكَانَ ٱللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اللهُ



تأووا
 تُحرَّفُوا الشَّهَادَةَ
 العِزَّة
 المَنعة والقُوَّة

اللَّهُ يَكُالُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قُو مِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أُوالُولِدَيْنِ وَالْأُقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًا أَوْفَقِيرًا فَأَلِلَّهُ أَوْلَى مِمَا فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْمَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُوْدُ الْوَتْعُرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١١) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو اءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِئْبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيِّكَتِهِ وَكُنُّهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالْ بَعِيدًا المُنْ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ءَامَنُوا ثُعَّ كَفَرُوا ثُعَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمُّ وَلَا لِيهُدِيهُمْ سَبِيلُا ﴿ اللَّهُ اَلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيّاءً مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَنْغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِللَّهِ جَمِيعًا ﴿ أَنَّ الْعَلَّ كُمْ فِي ٱلْكِنْبِأَنْ إِذَا سَمِعَنْمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسْنَهُ زَأْبِهَا فَكَ نْقَعْدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ عَيْرِهِ إِنَّاكُمْ إِذَا مِّشْلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْكَفِرِينَ فِي جَهَتَّمَ جَمِيعًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعًا

■ يتربصون بكم يتتظرون بكم الدوائر

نصر وظفَرٌ

لستخوذ عليكم
 نغلبنكم ونستنول
 عليكم

■ مُذَبْذَبِين مُردَّدين بيْن الكُفْر والإيمان

■ الدَّرْكِ الأسفلِ
 الطبقةِ السُّفٰلي

ٱلَّذِينَ يَتَرَبُّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحْ مِنَ ٱللَّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مُّعَكُّمْ وَإِن كَانَ لِلْكَفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُو ٱلْوَ أَلَهُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَعَكُمُ بِينَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ وَلَى يَجْعَلُ ٱللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ لَلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَخَدِعُهُمْ وَإِذَاقًامُوا إِلَى ٱلصَّلَوةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَتَّوُلُاءِ وَلَا إِلَىٰ هَتَوُلُاءِ وَمَن يُضَلِل اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ مَا أُلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَالُوا لِللهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا شِّبِينًا النَّهِ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَ لِمِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تِجَدَلَهُمْ نَصِيرًا فَيَ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِللَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُوَّ مِنِينَ أَجِرًا عَظِيمًا ﴿ مَّا يَفْعَكُلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُكُمْ وَءَامَن ثُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا شَيْ

تفخيم الراء
 تلفله

ا خفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) الدغام، ومالا بِلفظ

است ٦ حبركات لزوساً الله مدّ ٢ او١٤ ٩ جبوازا الله عد واجبوازا اله عددكات الله عدد حسركات الله عدد المسلمان الله عدد الله عدد المسلمان الله عدد الله عد



■ جَهْرَة مانا

لا تغذوا بالصنيد

الله عُجِبُ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمْ وَكَانَ ٱللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا المِنْ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْتُخْفُوهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُوَّءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا الْإِنَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَ فُرُ بِبَعْضِ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (أَنَّ أُولَتِكَ هُمُ ٱلْكَفْرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكُفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا اللَّهِ وَالَّذِينَ عَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ أُولَتِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أُجُورُهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (أَنَّ يَسْتَلْكَ أَهْلُ ٱلْكِئْبِأَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنَبًّا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرُمِن ذَالِكَ فَقَالُو أَأْرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تَهُمُ ٱلْبِينَاتُ فَعَفُونَاعَنِ ذَلِكَ وَءَا تَيْنَا مُوسَىٰ سُلَطَنَا مُّبِينًا الْآُنِا وَرَفَعَنَافُوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَمُمُ أَدُّ خُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُّوا فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَقَاعَلِيظًا (اللهُ اللهُ اللهُ

الخُمْلُةُ الْخُطِيةِ الخُمْلُةُ الْخُطِيةِ حَلَّقِيَّةٍ اللَّحِةِ

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِاليَتِ ٱللهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَبْلِيَة بِغَيْرِحَقّ وَقُولِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ بَلْطَبَعُ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا الْفِي وَبِكُفْرِهِمْ وَقُوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَّا عَظِيمًا إِنَّا وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنُلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهُ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَكَفُواْفِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱلْبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَاقَنْلُوهُ يَقِينًا لِإِنْ إِلَى اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الْهِ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلُ مَوْتِهِ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا النَّ فَيُظَلِّم مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهُمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتُ لَأَمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْسَبِيلِ ٱللهِ كَثِيرًا لَأَنَّ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبُوا وَقَدْ نَهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ لَّكِن ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ مِمَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَاةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكَ وَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أُولَيِّكَ سَنُؤْتِهِمْ أَجَّرًا عَظِمًا اللَّهُ ال

إخفاء، ودواقع الغُنَّة (حركتان)
 انغام، ودوالا بلغند
 انغام، ومالا بلغند



الأسباط
 أو لاد يغفرب.
 أو لاده
 أولاده
 زُنورأ
 كتابا فيه مواعظ

وحكم

﴿ إِنَّا أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ } وَأَوْحَيْنَ إِلَى إِبْرُهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونْسَ وَهَرُونَ وَسُلِّهُنَ وَءَاتَيْنَا دَاوُ دَ زَبُورًا ﴿ اللَّهِ وَرُسُلًا قَدَّ قَصَصَنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ ٱللَّهُمُوسَىٰ تَكلِيمًا ﴿ أُسُلَّا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبِعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِيزًا حَكِيمًا الْهُ اللهُ يَشْهُدُ بِمَا أَنْزُلُ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ اللَّهِ اللَّهُ بِعِلْمِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُو وَٱلْمَكَ مِكُمُ يُشْهَدُونَ وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا النَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرُ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّهُ خَلِدِينَ فِهَا أَبُدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُوا خَيْراً لَّكُمْ وَإِن تَكَفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَيًا حَكِيمًا (إِنَّا)

■ لا تنغنگوا
لا تُخاوِزُوا
الحَدَّ ولا تُفرطُوا ﴿
الحَدَّ ولا تُفرطُوا ﴿
يَسْتَثْكِفَ
يَانَفُ وَيُتَرَفَّعَ

يَّتَأَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَاتَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَاتَ قُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مُرْيَمُ رَسُولُ ٱللهِ وَكُلِمَتُهُ وَأَلْقَ لَهَ إِلَى مَنْ يَمُ وَرُوحٌ مِنْهُ فَعَامِنُوا بِٱللهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثُهُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُّ سُبْحَنَهُ إِنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُّلَّهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكُفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهِ لَيْ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًالِللهِ وَلَا ٱلْمَلَيِّكَةُ ٱلْقُرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُبرُ فَسَيَحُشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا النَّهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللهِ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا اللهُ عَالَيُّا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُم بُرْهَنُ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينَا اللَّهُ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَأَعْتَصَمُواْ بِهِ فَسَيُدُ خِلُّهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضَل وَيَهدِيهم إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا (وَهُ) ■ الْكَلَالَةِ اللّبت ، لا وَلَدَ لَهُ ولا والِدَ

بالفُقُودِ
 بالغُهُودِ المؤكَّدة

■ الأنقام

الإبل والبقر والغنم

مُحِلِّي الصَيِّد
 مُحِلِّيه
 مُحِلِّيه

■ خرة

■ حرم مخرمون

■ شَعَائَرَ الله

مناسك الحج . أو معالم دينه

■ الْهَدُي ما يُهْدَى من

الأنعام إلى الكعبة القلائد

ما يقلُّد به الهدي

علامة له ■آمين

قاصدين

لا يجرمنكم
 لا يحملنكم

■ شنآنُ قُوْم بُغضاكُمْ لَهُمْ يَسَتَفَتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفَتِيكُمْ فِي ٱلْكَلْكَةَ إِنِ ٱمْرُقُواْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَهُو يَرِثُهَا لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكُ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لِهَا وَلَدُّ فَإِن كَانتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ مِّا تَرَكُ وَإِن كَانتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ مِّا تَرَكُ وَإِن كَانُوا إِن كَانُوا إِن كَانُوا إِن كَانُوا إِنْ كَانُوا إِنْ كَانُوا إِنْ كَانُوا إِنْ كَانتَا أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ مِّا تَرَكُ وَلَيْكُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّا اللللللْمُ الللللَّا اللللل

المُولِعُ المِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّ

بِسْ اللهِ الرَّمْرِ الرَّهِ عِلَى اللهِ الرَّمْرِ الرّمْرِ الرَّمْرِ الرَّم

يَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتُ لَكُم بَهِيمَةُ

ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَاكَعَلَكُمْ عَنْرَا مُحِلِّى ٱلصَّيدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّاللَهُ عَلَيْكُمْ عَنْرَمُحِلِى ٱلصَّيدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّاللَهُ عَكُمُ مَا يُرِيدُ إِنَّ عَلَيْكُمْ اللَّذِينَ عَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَتْمِرُ ٱللَّهِ

وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْمُدَّى وَلَا ٱلْقَلَتِ دُولًا عَآمِينَ ٱلْبَيْتَ

ٱلْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلَامِن رَّيِّهِمْ وَرِضْوَنَّا وَإِذَا حَلَلْنُمْ فَأَصْطَادُواْ

وَلَا يَجُرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ

ٱلْحَرَامِ أَن تَعَتَدُوا وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ وَلَائَعَاوَنُواْ

عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ ا

نقضيم الراء فلفة

إخفاء, ومواقع الغلة (حركتان)
 الدغاء ، ومالا بلغظ



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللهِ بِهِ وَٱلْمُنْ خَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَّيْنُمُ وَمَاذُ بِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْ نَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلُوْذَ لِلْمِ ذَالِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكُملْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مُخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (اللَّهُ يَسْعَلُونَكَ مَاذَ آأُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطِّيبَاتُ وَمَاعَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجُوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَأَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَانَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْمَا ٱلْيَوْمَ أُحِلُّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُّ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئنبَحِلُّ لَّكُورُ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَمُّمْ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْوُومِنَتِ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا عَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُعْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانِ وَمَن يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ الْ ■ مَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهُ ما ذكر عند ذبحه غيرُ اسم الله تعالى

الْمُنْخِيقة الْمُنْقِ
 الْمُنَّة بالخَنْق

■ الموْقُوذة

المُنَّدُ بالضُّرُبِ المُنَّرِدُيةُ: المِنَّةُ

بالسقوط من عُلُوً النَّطيحةُ

الميتة بالنطع

■ مَا ذَكَيْتُمْ ما أدركتموه وفيه حياة فذبختُموه

■ النُّصُب

حجارة حول الكعبة يُعظَّمونَها

 ئستقسموا:تطلبوا معرفة مَا تُسِمَ لَكُمْ

 ■ بالأزلام: هي سهام معروفة في الجاهلية

معروف ي الجاهلية فيشق : ذنبٌ عظيمٌ

ونُحُرُوجٌ عن الطاعةِ اضْطُوَّ: أصيبَ

اضطر: اصيب بالضّر الشديد

مَحْمَصَةٍ
 مَجَاعَةٍ شَدِيدَةٍ

■ متجانف لإثم

مَائِل إليه وَمُختارٍ له مُ الطيّباتُ: ما أذنَ ﴿

الطيبات: ما أدِن ﴿

■ الجَوَارِح الكاريا

الكواسب للصيد من السباع والطير

■ مُكلِّينَ

مُعَلَّمِينَ لِمَا الصَّيَّدَ المُحْصَنَاتُ المُحْصَنَاتُ

الْعَفَائِفُ أُوالْجِرَاثُرُ

أَجُورَهُنَّ : مُهُورَهُنَّ

مُتَعَفَّفينَ بالزواج ■غَيْرَ مُسَافِحين غَيْرَ مجاهِرين بالزني ■ مُتُخذى أخـُدان مصناحبي خليلات للزني سيرأ ■ خبط يَطل ■ الْغَائط موضع قضاء الْحَاجَة ■صعيداً طيبا تراباً . أو وجْهَ الأرْض طَاهِراً ■خوج ضيق ■ ميثاقة عَهُاده ■شهداء بالقسط شاهدين بالغذل

> الا يَجْرِمَنْكُمُ لا يَحْمِلنَكُمُ

يَّا يُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو الإِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ برُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبِينِ وَإِن كُنتُمْ جُنْبًا فَأَطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مِّرْضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَآءَ أُحَدُّ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَنَمْسَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجِ دُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِ حَكْمٌ وَأَيْدِيكُم مِّنْ لَهُ مَايُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلُ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ وَٱذْكُرُواْنِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثْقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَأَتَقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِنَّا اللَّهَ عَلِيمُ إِنَّا اللَّهُ عَلِيمً إِنَّا اللَّهُ عَلِيمًا إِنَّا اللَّهُ عَلِيمُ إِنَّا اللَّهُ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهُ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهُ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهُ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهُ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّ الللَّهُ عَلَيْمُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهُ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَل ٱلصُّدُودِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَى أَلَّا تَعَدِلُواْ آعَدِلُواْ هُوَأَقَرَبُ لِلتَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ البِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرُعَظِمُ الْ

أيسُطوا إليكم
 يبطشوا بكم
 بالقتل والإهلاك
 تقيباً



عَزْرْتُمُوهُمْ
 تَصَرْتُمُوهُمْ
 عَظَّمْتُمُوهُمْ

يُحَرِّفُون الكَلِمَ
 يغيرونه

أو يُؤوَّلُونه عَمْدا

نصيبا وافيا

خائِنةِ
 خيالة وغدر

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنِينَا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَبْ ٱلْجَحِيمِ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱذْكُرُوا نِعْمَتَ ٱلله عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قُوْمُ أَن يَنْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنصُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّ ﴿ وَلَقَدْ أَخَاذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ بَنِي إِسْرَءِ بِلَ وَبِعَثْ نَامِنْهُ مُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّى مَعَكُمْ لَبِنَ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلرَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأْكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتِ جُرى مِن تَحْتِهِ كَالْأَنْهُ رُفَمَن كَفْرُبِعَدُ ذَ لِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوّاءَ ٱلسَّبِيلِ إِنَّ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيدً يُحِرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مُّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظَّامِماً ذُكِّرُواْ بِهِ وَلَا نُزَالُ تُطَّلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ يَحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿

ا فأغرينا
 مينجنا , أو
 ألصقنا

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّانَصَ رَيِّ أَخَذُنَا مِيثَقَهُمْ فَنْسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ كُرُواْ بِهِ فَأَغُرِيْنَا بِيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَة وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيَمَةُ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ إِنَّا يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَ حُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كُثِيلًا مِّمَّا كُنتُمْ تَخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ ٱللهِ نُورُ وَكِتَابُ مُّبِينُ ﴿ إِنَّ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ أَتَّبَعَ رِضُونَهُ. سُبُلُ ٱلسَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظَّلْمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ الْإِنَّا لَّقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبَعَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَنَعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّاهُ وَمَن في ٱلْأَرْضِ جَمِعاً وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُ مَأْ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ

فتور والقطاع

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُوالنَّصَارَىٰ غَنْ أَبْنَا وَاللَّهِ وَأَحِبَّا وَأَحِبَّا وَأُحِبِّا وَأُحِبِّا فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرِّمِّمٌ نَخَلَق يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ يَتَأَهْلُ ٱلْكِئْبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَاءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءِ قَدِيرٌ إِنْ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَنْقُومِ ٱذْكُرُوا نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيَّا } وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَكُمْ مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًامِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ١٠ يَقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللهُ لَكُمْ وَلَا تَرْنُدُواْ عَلَىٓ أَدْبَارِكُمْ فَنَنْقَلِبُواْ خُسِينَ إِنَّ قَالُواْ يَمُوسَى إِنَّ فِيهَا قُومًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُ خُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَ خِلُونَ إِنَّ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَغَا فُونَ أَنْعَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُو آإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (اللَّهُ اللَّهِ فَتَوَكَّلُو آإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (اللَّهُ

 نیمهون اسیرون افخیرین فلا تأس فلا نخزن من البر من البر البه تعالی ترجع

■ فطۇغت ستۇلگ ۋۇئىنگ ■ سۇأة اخيە

جيفته . أو غورته

قَالُواْ يَكُوسَى إِنَّا لَن نَّدُخُلَهَ أَبُدًامَّا دَامُواْ فِيهَ أَفَاذُهُبُ أَنتَ وَرُبُّكَ فَقَـٰتِلا إِنَّاهَهُنَاقَعِدُونَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَأَفْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ (أَنَّ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله الله وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَىٰ ءَادَمَ بِأَلْحَقّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبُّلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقَنْلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ لَهِ الْمِنْ بَسَطَتَ إِلَى يَدَكَ لِنَقَنْكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِيدِي إِلَيْكَ لِأَقَنْلُكَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُّوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ وَذَلِكَ جَزَاقُ ٱلظَّلِمِينَ (أَنَّ فَطَوَّعَتُ لَهُ نَفْسُهُ قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِتَ إِنَّا فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُلَا بَايَحُثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَكُويِّلُتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْاً ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ الْآ

يُنقفوا
 أو يُستجنوا
 خزي
 ذُلِّ وَهوان
 الوسيلة
 الزُّلفى بفعل
 الطاعات وترك
 المعاصى

مِنْ أُجْلِ ذَٰ لِكَ كَتَبْنَاعَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَنَّهُ مَن قَتَكُلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأُنَّمَاقَتُلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمْ رُسُلْنَا بِالْبِيّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ اللهُ إِنَّمَا جَزَّ وُ ٱللَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْيُصِكَلَّهُ وَالْوَيْصِكَلَّهُ وَالْوَتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أُوْيُنفُواْ مِنَ ٱلْأَرْضُ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيُ فِي ٱلدُّنْيَ أَولَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رِّحِيمٌ لِنَا يَا يُمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ الْآ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَوَأَتَ لَهُ ممَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَانْقُبِ لَمِنْهُ مُ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ الْآ

) إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) 

الدغاء، ومالا بُلفظ 
الدغاء، ومالا بُلفظ

صد ۲ حركات لزوساً ... مدّ۲ أو ١٤ و ٢جـوازاً
 صدّ واجب ٤ او ٥ حركات ... حـركتـان

نكالاً غُفوبة . أو شماً عن العود عن العود
 فيتته ضلالته
 خوري خوري

افتضاح وذُلُ

يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَرْجِينَ مِنْهَا وَلَهُ مُ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ إِنَّ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهُمَاجُزَآءً بِمَاكُسِبَانَكُلًا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِمُ ﴿ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلِّمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهُ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ الْآيَ ٱلْدَتْعَلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يُعَدِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴿ فَا لَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ فِي اللَّهُ عَلَى كُلِّ اللَّهُ الرَّسُولُ لَا يَعَزُّنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرعُونَ فِي ٱلْكُفْرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْءَامَنَّا بِأَفْوَهِ مِدْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِن ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ فَيَ يَقُولُونَ إِنْ أُو تِيتُمْ هَنِذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَأَحَذُرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتُهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَقُلُو بَهُمْ مُلْكُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزَى وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ

■ للسُّخت للمال الحرام ■ بالقسط بالعُدْلِ ■ الْمُقْسطينَ العادلين فيما ■ يَتُولُوْن يُعرضُون عن خگمك اسلموا آنفاذوا لخكم ربهم ■ الرُّبّانِيُونَ عُبَّادُ اليهود ■ الأحاز علما ؛ اليهود

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمْ فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ إِنَّ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَاتُهُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُولُونَ مِنْ بَعَدِذَ لِكَ وَمَا أُولَتِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَكَةُ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ مَعَكُمْ مَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِنَب ٱللهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَداء فَلا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَاتَشْتَرُواْ بِعَايِتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ النِّكُ وَكُنْبِنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنَّ وَٱلسِّنَّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ فَمَن تَصَدُّقَ بِهِ فَهُو كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِ إِنَّ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (فَا)

قَفَيْنا على
 آثارهم
 آثارهم
 آثارهم
 رقيباً . أوشاهدا
 شرعة
 شرعة
 شريعة
 منهاجا
 منهاجا
 يشلوكم
 إيشلوكم
 يفيلوك

وَقُفَّيْنَا عَلَى عَاتَ رِهِم بِعِيسَى أَبِّنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكُ يُهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَابِينَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِلمُتَّقِينَ (أَنَّ وَلْيَحَكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيهُ وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيهُ وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ لَيْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بِينَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّاجًا ۚ وَكَ مِنَ ٱلْحَقَّ لِكُلَّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلُوۡشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِّيبَلُوكُمْ فِمَا ءَاتَاكُمْ فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ الْإِنَّا وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوا ءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنَ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تُولُّواْ فَاعْلَمْأَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهِم بِبَعْضِ ذُنُو بهم أُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ إِنَّا أَفَحُكُم ٱلْجَهَايَّةِ يَبَغُونَ وَمَنَ أَحُسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقُوْمِ يُوقِنُونَ (أَنَّ اللَّهِ حُكُمًا لِقُوْمِ يُوقِنُونَ (أَنَّ

430

دَائِرَةٌ
 نَائِبةٌ من
 نوائِبِ الدَّهْر

بالْفَتْح
 بالنّصْہ

 جَهْدَ أَيْمَانِهِم أُغْلَظَها وأوْ كَدها

خبطت
 بطلت

■ أَذِلَة عاطفس مُتذلّله

■ أعزّة أشدًا، متغلّبية

■ لومة لائم اعتراض مُعْترض

> ■ هُزُوا سُخْرِيَة

اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا نُتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَى أَوْلِيَا أَهُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآ هُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ ٱللهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ (إِنَّ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِهِم يَقُولُونَ نَخَشَى أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْأَمْر مِّنْ عِندِهِ فَيُصِّبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِم نَدِمِينَ (أَنْ اللهُ عَنْدِمِينَ (أَنْ اللهُ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَهَا وُلاِّءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنهُمُ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحَبِّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيل ٱللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمْ ذَالِكَ فَضَلَّ ٱللهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ إِنَّهَا وَلَيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤَتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ (٥٠) وَمَن يَتُولَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُٱلْغَلِبُونَ (إِنَّ يَكَأَيُّهَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُواْ وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ مِن قَبِّلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأُولِياء وَاتَّقُوا ٱللَّهَ إِن كُننُم شُوْمِنِينَ (٧٩)

■ تثقمُونَ تَكُرُ هُونَ وَتَعِيبُونَ ■ مَثُو بَةً جَزَاءً وعُقُوبَةً ■ الطّاغوت كُلُّ مُطَّاعٍ فِي معصية الله ■ سواء السبيل الطريق المعتدل وهو الإسلام ■ السُّختُ المال الحرام ■ الرِّ بَانِيُونَ عُيَّادُ اليَّهُود ■ الأخبارُ علماءُ اليهود ■ مَغْلُولَةً

> مَقْبُوضَةٌ عَن الْعَطَاء

بُخلاً منه

وَإِذَانَا دَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَاةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ (إِنَّ قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنْبِ هَلَّ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرُكُمْ فَسِقُ نَ (أَنَّ أَقُلُ هَلْ أَنَبِّتُكُم بِشَرِّمِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّغُوتَ أَوْلَيِكَ شَرَّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ ٱلسَّبِيلِ (إِنَّ وَإِذَا جَآءُ وكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَقَد دَّ خَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ الله وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَحْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لِبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ الْوَلَا يَنْهَا هُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُعَن قُولِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ إِنَّ } وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَعْلُولَةً عُلَّتَ أَيْدِيهُمْ وَلُعِنُواْ عِاقًا لُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاَّهُ وَلَيْزِيدَ عَكِيلًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَكَ أَوَكُفُراً وَأَلْقَيْنَا بِيَنْهُمُ ٱلْعَدُوةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا ٱللهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ اللَّهُ لَا يَحِبُ اللَّهُ لَا يَحِبُّ اللَّهُ لَا يَعِبُ اللَّهُ لَا يُحِبُّ اللَّهُ لَا يَعِبُ اللَّهُ لَا يَعِبُ اللَّهُ لَا يُعِبُّ اللَّهُ لَا يَعِبُ اللَّهُ لَا يَعِبُ اللَّهُ لَا يَعْمِلُ اللَّهُ لَا يُعِبُّ اللَّهُ لَا يَعْمِلُ لَا يَعْمِلُ اللَّهُ لَا يَعْمِلُ لَهُ اللَّهُ لَا يَعْمِلُ لَا اللَّهُ لَا يَعْمِلُ لَا لَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ لَا يَعْمِلُ لَا لَهُ لِلللَّهُ لَا يَعْمِلُ لَا يَعْمِلُ لَا لَهُ لَا يَعْمِلُ لَا لَهُ لَا يَعْمِلُ لَا يَعْمِلُ لَا يَعْمِلُ لَا يَعْمِلُ لَا يَعْلَقُونُ فِي اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْمِلُ لَهُ إِلَيْ لَهُ إِلَّهُ لَا يَعْمِلُ لَهُ إِلَا لَهُ إِلَّهُ لَا يَعْمِلُ لَهُ إِلَا لَهُ إِلَّهُ لِلللَّهُ لَا يُعْلِقُونَ فِي اللَّهُ لَا يَعْمِلُ لَهُ إِلَا لَهُ إِلَّهُ لِنْ إِلَا لَهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهِ لَا لَهُ لِلللَّهُ لِلَّهُ لَا لَهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللْهُ لَا لَهُ لِلللَّهُ لَا لَهُ لِللللَّهُ لِللَّهُ لِللللَّهُ لِلللْلِلْمُ لِللْمِلْمِ لِللللَّهِ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لَا لَا لَهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِلَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لللللَّهُ لِلللْهُ لِلْلَّهُ لَلْلِهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لَ

مُقتصدة
 مُعتدلة
 وهم من
 آمن منهم
 فلا تأس
 فلا تحرن



■ الصّابتون عبدةُ الكواكب. أو الملائكة

وَلُوْأَنَّ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَكَفِّرْنَاعَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْ خَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ (وَأَ) وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّيْهِمْ لَأَكُلُوا مِن فَوقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةً مُّقْتَصِدَةً وَكَثيرُمِّهُمْ سَاءَ مَايِعْمَلُونَ إِنَّ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رِّيِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُ هَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقُومَ ٱلْكَفِرِينَ الْإِنَّا قُلْ يَأَهُلُ ٱلْكِنْكِ لَسَتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَالة وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ وَلَيْزِيدُتَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّبِعُونَ وَالتَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَن إِللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلُ صَالِحًا فَلا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الْإِنَّ لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَيْ إِسْرَءِ بِلَ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلُّ كُلُّما جَاءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَاتَهُوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًاكَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ (إِنَّ اللَّهُ وَكُولَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

تفخيم الراء شللة

سد ٦ هـرکان لزوماً 🛑 مدّ ۲ او ۱۶و ٦ جــواز بدّ واجب ۱۶ او ۵ حرکات 🔮 مدّ حـــرکاـــــــاز ■ فِشَةٌ
بلاءٌ وعداتُ
حلت
مضتُ
اللى يُؤفكُون
كُيْفُ يُعشرُفُون
عن الدلائل

وَحَسِبُواْ أَلَّاتَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ إِنَّ لَقَدَّ كَفَرَالَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ مُرْيَحٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِي إِسْرَءِ يلَ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنْصَادِ الْأَلْكِالِمِينَ مِنْ أَنْصَادِ الْأَلْكَ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُو أَإِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَثَةً وَمَامِنً إِلَهِ إِلَّا إِلَنَّهُ وَحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمسَّنَّ ٱلنَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ اللَّ إِلَى ٱللَّهِ وَيُسْتَغُفُرُونَهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبِّلِهِ ٱلرُّسُ لُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةُ كَانَا يَأْكُلُنِ ٱلطَّعَامِّ ٱنْظُرْكَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْأَيْتِ ثُمَّ ٱنْظُرْ أَنَّا يُؤْفَكُونَ إِنَّ قُلْ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَٱللَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ

 لا تنف لوا
 لا تجاوزوا الحدَّ
 سخط غضب

قُلْ يَتِأَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَاتَ تَبِعُوا أَهُوا ء قُوْمِ قَدْضَ لُوا مِن قَبْلُ وَأَضَالُوا كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ اللهُ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِ إِسْرَةِ عِلَى عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَمُ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ (١٠) كَانُواْ لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُّنكَرِفَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ثَالَ تَكْرَىٰ كَثِيرًامِّنَهُمْ يَتُولُّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِبَئْسَ مَاقَدَّمَتَ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ إِنَّ وَلُوْكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ الله المُنْ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسِ عَدُوةً لِّلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَتَ أَقْرَبَهُم مُّودَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَدَرَىٰ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قسّيسين وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُونَ اللَّهُ



■ تفيضُ من الدُّمع من عَمْنِي، عِنْهُ مَعْنَي، عِنْهُ مَعْنَيْهُ عِنْهُ اللَّمْهِ اللَّمْهُ مُحْمُّمُ اللَّمْهُ مَعْمُ مُعْمَمُ اللَّمْهُ مَعْمُ مُعْمَمُ اللَّمْهُ مَعْمُ اللَّمْهُ مَعْمُ اللَّمْهُ اللَّمْهُ اللَّمْهُ اللَّمْهُ اللَّمْهُ اللَّمْهُ اللَّهُ اللَّمْهُ اللَّمْهُ اللَّهُ اللَّمْهُ اللَّمْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللل

وَإِذَاسَمِعُواْمَا أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُوا مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَاءَ امَنَّا فَا كُنْبُنَ مَعَ ٱلشَّهِدِينَ المُّنَّا وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَاءَ نَامِنَ ٱلْحَقّ وَنَظْمَعُ أَن يُدِّخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَأَنْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فَهَا وَذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ (٥٠) وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا أُولَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحُرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ ٱللهُ لَكُمْ وَلَا تَعَـ تَدُوَّا إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ الْآلِيُ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِفِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَّد تُمُ ٱلْأَيْمَنَ فَكُفَّارِتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ذَالِكَ كُفَّارَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَأَحْفَظُواْ أَيْمَنَاكُمْ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُرُ تَشْكُرُونَ (اللهُ)

■ الأنصاب حجارة حول الكعبة يعظمونها ■الأزلام سهام الاستقسام في الجاهلية لَيْنُونَكُمُ لَيْخْتِرْنُكُمْ ويمتحننكم

■ رجس

قدر ■ جُناحٌ

■ حرة مخرمون ■ بالغ الكفية واصل الخرم ■ عَدْلُ ذلك مثله • وَبَالُ أَمْرِهِ عقوبة ذلبه

يِّنَا يُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتِنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُفَلِحُونَ (إِنَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطُنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدُوةَ وَٱلْبَعْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرِوَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنْهُم مُّننَهُونَ إِنَّ وَأَطِيعُواْ ٱللهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَآحَذَرُواْ فَإِن تُولَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ لَيْنَ لَيْنَ لَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَصِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُوۤ إِذَامَاٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مُ ٱتَّقُواْ وَءَ امنُواْ مُ ٱتَّقُوا وَأَحْسَنُواْ وَاللهُ يُحِبُّ لَحْسِنِينَ النَّهُ يَتَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَهُونَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيعَلَمُ اللهُ مَن يَخَافُهُ وِالْغَيْبِ فَمَنِ أَعْتَدَى بَعْدَ ذَ لِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمُ إِنَّ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَانْقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وأنتم حُرُم ومَن قَنلَهُ مِنكُم مُتعيدًا فَجَزَاءً مِثْلُمَا قَنْلُ مِن ٱلنَّعَمِ يَعْكُمُ بِهِ ذَوَاعَدُلِ مِنكُمْ هَدُيًّا بَلِغُ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُفَّ رَقُّ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْعَدُلُ ذَلِكَ صِيامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَاٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْ فَعِمُ ٱللَّهُ مِنْ فُو ٱللَّهُ عَزِيزُ ذُو ٱنْفِقَامِ الْفَا

للستيارة
 المسافرين
 البيث الحرام
 جميع الحرم

■ قياماً للناس سبباً لإصلاحهم دِيناً ودُنبا

الهٰذي
 ما يُهْدى من
 الأنعام إلى الكعبة
 القلائد

ما يُقَلَّد به الهَدْيُ علامةُ لَهُ

النَّاقَةُ تُشَقُّ أَذُنُهُا والنَّقَةُ تُشَقُّ أَذُنُهُا والنَّخَلِّي للطَواعِت إذا وَلَدَتْ خَمْسَةَ أَبْطُن آخرُها ذكر

■سابية الثّاقة لسيّب للأصنّام في أحوال عصوصة • وصيلة الثّاقة لثة ك

> للطَّواغِيَّتِ إِذَا بَكَّرَتْ بِأَنْثَى ثِمْ ثَنْتُ بِأَنْثَى مِمْ ثَنْتُ بِأَنْثَى

الفَحْلُ لا يُركب ولا يُحْمل عليه إذا لقِح ولدُ

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَعَالَّكُمْ وَالسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّمَادُ مُتُمْ حُرُمًا وَاتَّ قُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِع إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْكَعْبَ اللَّهُ ٱلْكَعْبَ الْمُحَرَّامُ قِيكُمَا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهُ رَٱلْحَرَامُ وَٱلْهُدَى وَٱلْقَلَيْدِ ذَٰ لِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الْإِنَّ أَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (إِنَّ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ (أَنَّ قُل لايستوى ٱلْخِيثُ وَالطَيِّبُ وَلَوْأَعْجَبَكَ كُثْرُةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُو لِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَكُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبُدُلُكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزُّلُ ٱلْقُرْءَانُ ثُبُدُلُكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ (إِنَّ قَدُ سَأَلَهَا قُوْمٌ مِن قَبَلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ الْإِلَى مَاجَعَلُ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةً وَلَاسَ آبِبَةً وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

نفخيم الراء

نفاء، ومواقع الغُنَّة (هركتان) غام ، ومالا بُلفُظ



كافِينَا ■عليكُمْ أنفسَكُمْ الزّمُوها واحفظوه من المعاصى

> ■ ضربتم سافر ثم

الأؤليانِ الأقربان إلى الميَّت

وَإِذَاقِيلَ هَٰمُ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَّبُنَا مَا وَجَدُّ نَاعَلَيْهِ ءَابِاءَنَا أُولُو كَانَءَابَا وُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيَّا وَلَا يَهْ تَدُونَ لَأَنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّتُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الْإِلَى يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ عَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَبَتَكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِشُونَهُ مَامِ أَبَعْدِ ٱلصَّارَةِ فَيُقْسِمَانِ بِأُسَّهِ إِنِ ٱرْتَبَتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ تُمَنَّا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَيْ وَلَانَكُنُو شَهَدَةُ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ لَأِنَّا فَإِنْ عُثِرَعَلَى أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقًّا إِثْمًا فَعَاخَرًانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُولِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادُنُنَا أَحَقَّ مِن شَهَدَتِهِ مَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَدْنَى أَنْ يَأْتُواْ بِٱلشَّهَدَةِ عَلَى وَجْهِهَ آوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّأَ يَكُنُ أَعَد أَيْمَنِهِمْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ (١٠)

و د ۲ حرفات لزوما . د ۲ او او ۲ جوازا مد واهب ؟ او ۵ حرفات . سد حــ کنـــان



■ بِرُوحِ ِ الْقُدْسُ جبريل عليه

السلام

■ في المَهْد

زمنِ الطُّفُولَةِ

قَبْلَ أُوَانِ الكَلامِ

ا کَهْلاً ■

حالَ اكتمالِ الفُوة

■ تخلُقُ

تُصوَّرُ وَتُقَدِّرُ

■ الأكمة

الأعممي خِلْقَةُ

الحوارين
 أنصار عيسى

عليه السلام

■ مائدة

خوانا عليه

طعام

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبَتُمْ قَالُوا لَاعِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ الْإِنَّا إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتَّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكُمةَ وَٱلتَّوْرَنةَ وَٱلْإِنجِيلُ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيَّةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُحْرِجُ ٱلْمُوْتَى بِإِذْ نِي وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِي إِسْرَءِ يِلَ عَنكَ إِذْ جِئْتُهُ وِٱلْبِيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرٌ شَّبِينُ إِنَّا وَإِذْ أُوْحَيْثُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّ نَأَنْ ءَامِنُوا بِ وَبِرَسُولِي قَالُو ٓا مُنَّا وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ النَّا قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّا كُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَّ قُلُو بُنَا وَنَعْلَمُ أَن قَدْ صَدَقْتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ النَّا

توقیتنی أخذتنی إليك وافياً برفعي إلى السماء

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُ مَّ رَبِّنا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِلْأُوَّ لِنَاوَءَاخِرِنَاوَءَايَةً مِّنكَ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ فَإِنَّا قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْبَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَالْمِنَ ٱلْعَلَمِينَ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبْنَ مَنْ يَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهَ بِنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ شُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنَّ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُهُ تَعَلَّمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ الْإِنَّا مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْ تَنِي بِهِ إِن اعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمُّ فَلَمَّا تُوفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ (الله إِن تُعَدِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرْبِيُّ ٱلْحَكِمُ الْإِنَّا قَالَ ٱللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّلِ قِينَ صِدُقَهُمْ لَهُمْ جَنَّاتُ بَجِرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِ أَبْدَارَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (أَنَّا) لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِ فَي وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِرُ الْإِنَّا ال

الله تفخيم الراء

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان
 ادغاء، ومالا يُلفَقَدُ

مد ۲ حرکات لزوماً ﴿ مدّ او او ۱ جموازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حرکات ﴿ مدّ حسرکتسان

## وَالْحَاثُ الْأَنْجَعَالُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِيلُولَالِي اللَّهُ اللّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّهِ

ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلنَّامُتِ اللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلنَّامُتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَلَّ اللَّهُ مِنْ أَلَّا لَمِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَلَّ اللَّا مِنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ أَلَّا لِمُنْ أَلَّ اللَّهُ مِ

وَالنُّورَثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْبِرَ بِمِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ هُوَ الَّذِينَ كَفَرُواْبِرَ بِمِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ هُوَ الَّذِي

خَلَقَكُمْ مِن طِينِ ثُمَّ قَضَى ٓ أَجَلًا وَأَجَلُ مُّسَمَّى عِندَهُ ثُمَّا أَنتُمْ

تَمْتُرُونَ الْأَيْ وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَ تِوَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ

وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكُسِبُونَ ﴿ وَمَاتَأْنِيهِ وَمِنْ ءَايَةٍ مِّنْ

ءَايَنتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ﴿ فَقَدَّكُذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ

لَمَّاجَاءَهُمُّ فَسُوفَ يَأْتِيهِمُ أَنْكُواْ مَاكَانُواْبِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (فَ) أَلَهُ

يرُوّا كُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِ مِن قَرْنِ مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَدُ

نُمَكِّن لَّكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْ رَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهُ رَ

تَجُرِى مِن تَعْنِيمُ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُو بِمِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا

ءَاخَرِينَ إِنَّ وَلَوْنَزُّلْنَاعَلَيْكَ كِنَبَّافِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ

لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَذَ آلِ لَّاسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَقَالُوا لَوَلآ أُنزِلَ

عَلَيْهِ مَلَكُ وَلُوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِي ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظُرُونَ ١

الظُّلُّةُ (حرفتان) 🍏 تفضيم الراء لفة 🍵 فلطة سد ۲ حرکات لزوسا 🥚 سد۲ او ۱۹و جوازا سد واجب ۱۶ او ۵ حرکات 🕲 سد حسرکنسان

أنشأ وأبدَعَ ■يربَّهم يعدلُون يُستُونَ به غيرَه في العبادةِ ■قض أخلاً

■قضى أجُلاً كتبه وقدَّرَه

■تَمْتَرُونَ تَــُنْ مُنَــُونَ

تَشْكُونَ فِي البعث أُو تَجْحَدُونَهُ

ٍ ■أنباءُ

ما يَنالُهم من العقوبات

> ■قرن أمّة

■مَكُنَّاهُمْ

أعطيناهم

■ مِذْرَاراً غزيراً كثير الصّبّ

ه قرطاس • قرطاس

ما يُكُتُبُ فيه كالكاغد والرَّق

اً الأينظرون لا يُمْهَلُونَ لا يُمْهَلُونَ

وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَاعَلَيْهِم مَّا يَلْبِشُونَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ عِسْنَهُ رَءُونَ ١٠ قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةً ٱلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ قُل لِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَّ قُل لِلَّهِ كُنْبُ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَتَكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ النَّهُ اللَّهُ مَاسَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّا قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنَّ أُمِرَتُ أَنَّ أَكُونَ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّا قُلْ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ مِّن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَبِ ذِفَقَدُ رَحِمَهُ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهِ وَهُوَ الْقَاهِرُفُوقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اللَّهِ

■ لَلْبَسْنَا عليهم

قضى وأوجب تَفَضُّلاً

■ فَاطِر مُبْدع



يُطْهِمُ
 يُرْزُقُ

أسلم
 انقاد لله تعالى

انفاد لله نعالي من هذه الأمة

معدرتهم ضلالتهم ■ ضلَّ غاب ■ يَفْتُرُون يَكْذِبُونَ ا أكنة أغْطِية كثيرة ■ وَقُرا صممأ وثقلا في السَّمع ■ أساطيرُ الأوّلين أكاذيبهم المسطرة في كُتُبهم ■ يَنْأُوْنَ عنه يَتَبَاعَدُونَ عنه بأنفسيهم ■ وُقِفُوا على النار خسوا عليها. أو عُرِّفُوها

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُشَهَادَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَبِيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَيَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغُ أَيِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُو إِلَهُ وَحِدُّ وَإِنَّني بَرِيَّ عُمَّا تُشْرِكُونَ الْآَلُ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَيَعَ فُونَهُ كَمَايِعَ فُونَهُ كَمَايِعَ فُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (أَنَّ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَتِهِ ﴿ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّالِمُ ونَ (أ) وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُو ٱلَّيْنَ شُرَكًا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ ثُمَّا لَمُ تَكُن فِتَنَنَّهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (٢٠٠) ٱنظُرُكَيْفَ كَذَبُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (عُبَّ) وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرّا وَإِن يَرَوْا كُلَّءَايَة لَّا يُؤْمِنُواْ جَا حَتَّى إِذَا جَآءُ ولَد يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُو ٓ الْإِنْ هَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (٢٠) وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهُلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ الْأَلَّ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْنَنَا نُرَدُّ وَلَانُكَذِّبِ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ لَلْؤُمِنِينَ (إِنَّ

بَلْ بَدَا لَهُ مُمَّا كَانُوا يُخَفُونَ مِن قَبَلُّ وَلَوْرُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا مُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ الْأِنَّ وَقَالُو أَإِنْ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ وَأَنَّ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَلْذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلِي وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ النُّ قَدْ خَسِرُ الَّذِينَ كُذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱللَّهِ حَتَّ إِذَاجَاءَ تَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرُنَّنَاعَلَى مَافَرَّطْنَافِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ ﴿ ثَا وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُو وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ النَّهُ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيحَرُّ نُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُو نَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ الْآيَ وَلَقَدْ كُذِّ بَتْ رُسُلُّ مِّن قَبِّلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَنْكُهُمْ نَصُرُناً وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدَّجَاءَكَ مِن نَّبَاعِي ٱلْمُرْسَلِينَ

رُفِقُوا على
 رُبُّهُم
 حُكِيه تعالى
 خُكِيه تعالى
 فَجَاةُ
 فَجَاةُ
 رُخُطَاياهُم
 حُكُبر
 حُطَاياهُمْ
 شُقُ وعَظُم
 سَرَبًا ومَنْقَدًا

ا اخفاء، ومواقع الغُنَّة احركتان) المُحْتِم الرا أن القام، ومالا بُلِفت

صدا ٦ خبركات لزوما ◘ صدا ١ أو ١ او ١ جبوازا
 صد واجب ٤ او ٥ دركات ۞ سد حسركة سان

النا وَإِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي

نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلُّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةً وَلَوْسَاءً

ٱللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (٢٠٠٠)

المعطالة



ما فرطنا
 ما أغفلنا وتركنا
 أزأتتكم أخبروني

بالبأساء
 الفقر ونحوه

■ الضرَّاءِ السُّقْمِ ونحوه

يَتضرَّعُونَ
 يَتَذَلَّلُون
 ويتخشعون

■ بأسنا

عداننا

فَجْأَةً

■ مُلِلسُون

آيِسُون . أو مُكْتئِبُون الله عَلَيْهُ مُ الله مُعُونُ وَالْمُوتَى يَبْعَثُهُمُ اللهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ الْآَلُ وَقَالُواْ لَوْلَا أُزِّلُ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنزِّلُ ءَايةً وَلَكِنَّ أَكْثُرُهُمْ لَايعْلَمُونَ الْآ وَمَا مِن دَآبَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلِّمِرِ يَطِيرُ بِجَنَا حَيْدٍ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَافِي ٱلْكِتَنْ ِمِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهُمْ يُحْشَرُونَ (٢٠) وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْبِعَا يَتِنَاصُمُّ وَبُكُمْ فِي ٱلظَّلْمَاتِ مَن يَشَا إِٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ( اللهُ عَلَى عَرَطِ مُسْتَقِيمٍ ( اللهُ عَلَى عَرَطِ مُسْتَقِيمٍ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُ ٱللهِ أَوْأَتَنْكُمْ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرُ ٱللهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ثَا بَلَ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا ثُثْرِكُونَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أَمُمِين قَبْلِكَ فَأَخَذُنَهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَضَّرَّعُونَ النَّ فَلُولًا إِذْ جَاءَهُم بِأَسْنَا تَضِرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ مَاكَ انُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّا فَلَمَّا نسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُو بَكُلُّ شَيْءِ حَتَّ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُونُوا أَخَذُنَهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُّبُلِسُونَ (اللهُ

> ان) 🌰 تفقيم الراء شلاد

إخفاء ومواقع القلة (حركتان)
 الغام، ومالا بلفظ

ا مد ۲ حركات لزوماً ﴿ مدَّا اوااو ٦ جوازاً مدّواجب؟ او ٥ دركات ﴿ مدّ حــركتـــان لَا

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِللهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (اللهِ اللهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ قُلْ أَرَةً يُتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَنْمَ عَلَى قُلُوبِكُم مِّنَ إِلَهُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ ثُمَّ هُمْ يَصَدِفُونَ اللَّهِ قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَنْكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ الْمَا وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِنا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ فَا قُلُلَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحِي إِلَى قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنْفَكُّرُونَ (إِنَّ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَ لِيٌّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ (إِنَّ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْعَدُوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَدُ مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءِ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطُّرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ (أَنَّ الظَّلِمِينَ (أَنَّ الْمُ

■ دابر القوم آخرهم

اجرمم

أغيروني ■ لصرًف

لكرّر على أنْحاء مخْتَلِفة

■ يَصْدِفُونَ

يُعْرِضُونَ

أرأيتكم

أنحبرُوني

. مُعَايَنةً . أو نَهَاراً

الهارا الفداة والعَشِيِّ

أوَّلِ النهار وآخره فَتُنَّا
 الْمَلْنَا وامْتَحَنَّا
 يَهُصُّ الحقّ
 يتبَّعه . أو
 يَهُولُه فيما
 يَهُولُه فيما
 يَهُكُم به
 الفاصِلِينَ
 الخاكِمينَ

وَكَذَ لِكَ فَتَنَّا بِعَضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَا وُلاَءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلْيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِأَلْشَّ كِرِينَ إِنَّ اللَّهُ وَإِذَا جَآءَكُ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِنَا فَقُلْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَ لَةِ ثُمَّ تَابَمِ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُور رِّحِمُّ (فَا وَكَذَ الكَ نُفُصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ (أَنْ) قُلْ إِنِّي نَهُمِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَّا أَنِّبُعُ أَهْوَاءَ كُمُّ قَدْ صَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ اللَّهِ قُلَ إِنِّ عَلَى بَيِّنَة مِّن رَّبِّ وَكَذَّبْتُم بِهِ مَاعِندِي مَا تَستَعَجِلُونَ بِهِ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُو حَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ الْإِنَّ قُلُ لَّوْ أَنَّ عِندِي مَاتَسَ تَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُبَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمْ بِٱلظَّلِمِينَ (١٩٠٠) ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَافِ ٱلْبُرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَاتَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةِ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينِ (إِنَّ اللَّهِ عَلَيْبَ لَهُ إِلَّا فِي كِنْبِ مَّبِينِ (إِنَّ اللَّهِ عَلَيْبَ اللَّهِ عَلَيْبِ اللَّهِ عَلَيْبَ اللَّهِ عَلَيْبُ اللَّهُ عَلَيْبِ اللَّهِ عَلَيْبَ اللَّهِ عَلَيْبِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْبُ اللَّهِ عَلَيْبُ اللَّهِ عَلَيْبِ اللَّهِ عَلَيْبِ اللَّهِ عَلَيْبِ اللَّهِ عَلَيْبِ اللَّهِ عَلَيْبُ اللَّهُ عَلَيْبُ اللَّهِ عَلَيْبُ اللَّهِ عَلَيْبُ اللَّهِ عَلَيْبُ اللَّهِ عَلَيْبُ اللَّهُ عَلَيْبُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْفِي عَلَيْبِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْفِي اللَّهِ عَلَيْفِي عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْفِي عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوالْمِ عَلَيْكُ عَلَّالِي اللَّهِ عَلَيْكُوالْمُ اللَّهِ عَلَيْكُوالْمُ الْمُعِلْ



وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوفَّ حُمُ بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَ جِعُكُمْ مُمْ يُنَبِّعُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴿ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّ إِذَاجًاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ إِنَّ شُمَّ رُدُّوا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ هُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْخُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحُسِينَ (أَنَّ قُلَمَن يُنَجِّيكُم مِن ظُلْمُتِ ٱلْبِرِّوا لَبَحْرِتَدْعُونَهُ تَضَرُّعا وَخُفْيَةً لَيْنَا بَحَنَامِنَ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ إِنَّ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كُرب ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ إِنَّ قُلْ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضِ ٱنْظُرْكِيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُ وَ الْأَنْ الْمُ وَكُذَّ بَهِ قُومُكَ وَهُو ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بُوكِ لِ إِنَّ لِكُلِّ نَبَا مُّسْتَقَرُّوسَوُفَ تَعْلَمُونَ الْآلُ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَنِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرُهِ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ

خَرْخُتُمْ
 كُسْبُتُمْ
 الالقاما

لا يُقَوَّطونَ
 لا يَعوائونَ

أَوْ لَا يُقْصَّرُونَ ■ تضَرُّعاً

مُعْلِنِينَ الضَّرَاعَةَ والتَّذَلِلَ

= الحقية

مُسِرِّينَ بالدعاءِ ع يُلْسَكُمُ

يبسحم يخلِطَكُمْ في

القتال شيعاً

فِرُقاً مُختَلِفَةً الأهواء

 بأش بعض شِدَّة بعض

في القتال ع نُصرًف

نُكَرِّرُ بأساليبَ مختلِفَةِ

تفخيم الراء قافاد

إخفاء, ويواقع للفية (حركة )
 ادغام ، ومالا يُلقظ

ا مد ٦ حركات لزوسا (الله عد ١ أوغاو ٩ حيوازا الد واجب٤ او ٥ حركات (الله عد حسرتفسال

ٱلشَّيْطَنُ فَلَا نُقِعُدُ بَعُدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ الْإِلَىٰ

غُرْتهُم خَدَعَتُهُمْ وأطعمتهم بالباطل تُبْسَلَ تُحْسَ في جهتم تَعْدِلْ كُلِّ عَدُل تُفتد بكلُّ فِذَاء أبسلوا حُبسُوا في النار خميم ماء بالغر نهاية الحرارة استهوته أضَلَّتُهُ

> الصُّورِ القَرْدِ

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنْقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِينَشَى وَ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُ مُ يَنَّقُونَ شَ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَعَنَّ تُهُمُ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِّرْبِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتَ لَيْسَ لَمَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَاكُسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ (إِنَّا قُلْ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَ سَاٱللَّهُ كَالَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَبُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱتْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى لَا وَأُمِنْ نَالِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْآيَ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّاوَةَ وَأَتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ اللَّهِ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قُولُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحَجِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللهُ الْخَبِيرُ ﴿ اللهُ عَالِمُ الْغَالِمُ الْغَالِمُ الْغَالِمُ الْغَالِمُ الْغَالِمُ النَّالَةِ وَهُوَ ٱلْحَجِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللهُ عَالِمُ النَّالُ اللهُ عَالَمُ النَّالُ اللهُ عَالَمُ النَّالُ اللهُ عَالَمُ النَّالُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ النَّالُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ النَّالُ اللهُ عَلَيْهُ النَّالُ اللهُ عَلَيْهُ النَّالُ اللهُ عَلَيْهُ النَّالُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ النَّالُ اللهُ عَلَيْهُ النَّهُ الْعَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ النَّهُ اللهُ عَلَيْهُ النَّهُ الْعَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه



■ آزرَ لقبِ والدِ إبراهيمَ

■ مَلَكُوتَ عجائبَ

جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ
 سَتَرَهُ بِظَلامِهِ

ا اقل غَابَ وغَرْبَ تحتَ الأُفْق

 بازغاً طالعاً من الأُنْق

فطر
 أو جَد وأنشا

خنیفاً
 مائلاً عن

الباطِل إلى الدِّين الحقَّ

أخاجة
 أخاصمة

سُلطاناً
 خُجُةُ وبُرْهَاناً

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَال مُبِينِ الْأَنِي وَكُذَاك نُرى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِدِينَ (٥٠) فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوْكَبَّاقَالَ هَذَارَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْأَفِلِينَ لِنَا فَلَمَّارَءَ اٱلْقَصَرَ بَازِعَاقَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالِّينَ الْآلِكُ فَلَمَّارَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِعْكَةً قَالَ هَاذَارَبِّي هَاذَا أَكَبُرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَقُومِ إِنِّي بَرِي مُ مِّمَّا ثُمُّركُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُكُونَ ﴿ اللَّ إِنِّي وَجَّهُتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (إِنَّ وَحَاجَّهُ قُومُهُ قَالَ أَتُحَكَجُّونَى فِي ٱللَّهِ وَقَدُ هَدَ نِنَ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلًا تَتَذَكَّرُونَ إِنَّ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكَتُمْ وَلا تَغَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمُ تَعَلَمُونَ اللهُ

لَمْ يَكْبِسُوا
 لَمْ يَخْلِطُوا
 يظلّم
 بِشِرْكِ
 اجْتَيْنَاهُمْ
 اصْطَفَيْنَاهُمْ
 لَحَبِطَ
 لَحَبِطَ
 لَحَبِطَ
 الْمَصْلُونِ وسَقَطَ
 الفصلُ بين
 الفصلُ بين
 الفصلُ بين

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوٓا إِيمَنَهُم بِظُلْمِ أُولَيِّكَ لَمُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ اللهُ وَتِلْكَ حُجَّتُنَاءَ اتَيْنَهَ إِبْرَهِي مَعَلَىٰ قُومِهِ نَرْفَعُ دَرَجُاتِ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ (اللهُ وَوَهَبْنَالُهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهُلُرُونَ وَكَذَلِكَ بَعِزَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ عِنْهُ اللَّهُ مُعْسِنِينَ ﴿ عِنْهُ وَزَّكُرِيًّا وَيَحْنَى وَعِيسَنَى وَإِلْيَاسَّكُلُّ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ (٥٠) وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْيُسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّهُمْ وَإِخْوَنِهُمْ وَأَجْنَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ اللهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُ مِمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الْآلِكُ أَوْلَيْكُ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبُ وَالْخُكُمَ وَالنَّبُوَّةَ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَوُّ لَآءِ فَقَدُ وَّكُلْنَا بِهَا قَوْمَا لَّيْسُوا بِهَا بِكَفِرِينَ اللهُ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَنَّهُمُ ٱقْتَدِةً قُل لَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَلَمِينَ الْهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّالَّالِي اللَّا اللَّلَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

■ مَا قَدَرُوا الله مَا عَرَفُوا اللهُ . أو مَا عَظَّمُوه

■ قراطيس أُوْرَاقاً مَكْتُوبَةً

> مُفَرُّقَةً ■ خۇضهم

بَاطِلِهِمْ ■ مُبَارَكً

كثير المنافع والفوائد B غَمَراتِ المؤت

سكراته وشدائده

■ الْهُونِ

الْهَوَانِ ■ مَا حو لْنَاكُمْ مَا أَعْطَيْنَاكُمْ مِن

> مَتَاعِ الدُّنيا ا تَقَطَّعَ يَيْنَكُمْ

تَفَرُق الاتصالُ بينكم

وَمُاقَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدِّرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيَّ عِ قُلْ مَنْ أَنْزِلُ ٱلْكِتَبُ ٱلَّذِي جَاءَ بِلِي مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِّكَ اسْ جُعُلُونَهُ قُرَاطِيسَ يُبَدُّونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُممَّا لَرُتَعْلَمُواْ أَنْتُمْ وَلَا ءَابِ الْحُكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرَّهُمْ فِي خَوْضِهُمْ يَلْعَبُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهَذَا كِتَبُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلَّاخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (أَنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِي إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنزِلْ مِثْلُ مَا أَنْزُلُ ٱللَّهُ وَلُوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّلِمُونَ فِي عَمْرَتِ ٱلْمُوتِ وَٱلْمَلَتِيكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أُخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَلتِهِ تَسْتَكْبُرُونَ ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرُدَىٰ كَمَاخُلُقْنَكُمْ أُوَّلُ مَرَّةً وَتُرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعًا عَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُوا لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّعَنتُم مَّاكُنتُم تَزْعُمُونَ الْأَنْ

■ فَالِقُ الحَبُّ شَاقُّهُ عن النبات

 فَأُنِّي تُؤْفَكُونَ فكيف الصرفون

عن عبادتِهِ

■ فالِقُ الإصباح شاقً ظلْمَتِه عن

بياض النهار

■ حُسْبَاناً

غلامتي حساب للأؤقات

■ خضراً

ألحضتر غضاأ

■ مُتَرَ اكِباً

مُتَراكِماً كسنَابل الحنطة

■ طَلْعِهَا

أُوِّل مَا يَخُرُجُ

من ثمر النَّخْل ■ قِنْوَانَ

غراجين كالعناقيد

■ دَانِيةٌ

قريبة من المُتَنَاول

نضجه وإذراكه

■الجنّ

الشياطيي حيث أطاعوهم

■ خَرَقُوا

الحتَلَقُوا وافْتَرُوْا

🔳 بَدِيغُ

مُبْدِغُ ومُخْتَرِغُ

■ أنَّى يكونُ

كيف . أو مِن

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَيْ يُعْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُعْرَجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى ثُوَّفَكُونَ ﴿ فَأَ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكُنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَا ذَاكِ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِهُ تَدُوا بَهَا فِي ظُلْمُتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (١٠٠٠) وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ كُم مِننَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْفَصَّلْنَا ٱلَّايَتِ لِقُوْمِ يَفْقَهُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نَّغُ رِجُ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِ بَا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةً وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ ٱنظُرُواْ إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرُ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَاينتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ (أَنَّ وَجَعَلُواْ لِلَهِ شُرَكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَتِ بِغَيْرِعِلْمِ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰعَمَّا يَصِفُونَ اللَّهُ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَحِبَةٌ وَخَلَقَكُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّا

■ لا تدركه الأبصار لا تُحِيطُ به ■ بحفيظ

برقيب

نكرِّرُ بأساليب مختلفة

من أهل الكتاب

اعْتِدَاء وظلْماً

جُهْدَ أَيْمَانِهِمْ

■ نَذُرُهُمْ

■ طُغْيانِهم

بالكفر ا يَعْمَهُو نَ

■ نُصَرُّفُ

■ دَرَسْتَ قرأتَ وتعلَّمت

■ عَدُوا

أغلظها وأؤكدها

نَّتُرُ كُهُمْ

تَجَاوُ زهِمُ الحَدِّ

يعْمُوْنَ عن الرُّشْدِ . أو يَتَحَيَّرُونَ

ذَٰلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَه إِلَّاهُ وَخَلِقُ كُلِّ اللهُ وَخَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَعَلَى كُلِّشَىءِ وَكِ لُ اللهُ لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُوَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارِ وَهُوَ ٱلطَّيفُ ٱلْخَبِيرُ النَّا قَدْ جَآءَ كُم بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصِرَ فَلِنَفْسِهُ وَمَنْعَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِيظٍ الْأَنَّ وَكُذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقُوْمِ يَعْلَمُونَ الْإِنَّا ٱنَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ النَّهُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ اللَّهِ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدُوا بِغَيْرِعِلْمِ كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّ مِ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّثُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ النَّ وَأَقْسَمُوا بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ لَبِن جَآءَ تَهُمْ اللَّهُ لَّيْوُمِنُنَّ مِمَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللهِ وَمَايْشُعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ (إِنَا وَنْقَلِّبُ أَفْعَدَتُهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَالَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ عِ أُوَّلَ مَنَّ وَ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهِ



خشرنا
 جمعنا

■ قُبُلاً

مُقَابَلَةً . أو جماعةً جماعة

أخرُف الْقَوْلِ
 باطله المُمَوَّه

غُروراً
 خداعاً

■ لتَصْفتي

لِتُجِيلَ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ ا

ليُكْتَسِبُوا

المُمْتَرِينَ

الشّاكّين المتردّدين

■ يَخْرُصُونَ

يَكْذِبُونَ

﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّ لَنَا ۗ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيِّكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِ مَ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ إِنَّ وَكُذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُوراً وَلُوشَاءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَايَفْتَرُونَ النَّا وَلِنَصْعَى إِلَيْهِ أَفْعِدُهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلْآخِرَةِ وَلِيَّضُوهُ وَلِيَقَتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ ﴿ اللهِ الْفَعَيْرَ اللهِ أَبْتَغى حَكُمًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِنْبَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحُقَّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ الْآَلُ وَتُمَّتَ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدَّقًا وَعَدَلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكُلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (إِنَّ وَإِن تُطِعْ أَكُثُرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللَّهِ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوا أَعْلَمُ إِلْمُهُ تَدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَاينتِهِ مُؤْمِنِينَ الْمِنالُ



أَرُوا
 أَرُو خُوا
 يَقْشُو فُونَ
 يَكْتُسبُونَ
 لَفستُق
 خُرُوجٌ عن
 الطاعة
 مُخارٌ
 ذُلُّ وَهَوَانٌ

وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُمُ أَلَّا تَأْكُمُ أَلَّا تَأْكُمُ أَلَّا تَأْكُمُ أَلَّا عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرَتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بأَهُوَآبِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ (إِنَّا وَذَرُواْظُهُوا أَلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ﴿ إِنَّ وَلَا تَأْكُواْمِمَّا لَوَيُذَّكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَ إِيهِ مَ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشُرَكُونَ الْأَلَّا أُوَمَن كَانَ مَيْ تَافَأُحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِ ٱلنَّاسِ كُمَن مَّثُلُهُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كُذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الْآَثَا وَكَذَ لِكَ جَعَلْنَا في كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرُ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ الْمِينَ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَاكِةٌ قَالُواْ لَن نُوَّمِنَ حَتَّى نُوُّتَى مِثْلَ مَآأُوتِي رُسُلُ ٱللهُ ٱللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدًا بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللل

حَرَجاً
 مترَايِد الضَّيقِ
 يصَّعَد في السماء
 يَتَكَلَّفُ صعودَها
 فلا يستطيعُه
 الرَّجُسَ
 الجداب أو
 الجداب أو
 الجداب أو



■ مَشْوَاكُمْ مأواكُمْ وَمُسْتَقَرُّكُمْ

ومستفر ،

قرُتُهُم
خَدُعتُهُم

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصِّعَدُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ (أُنَّا) وَهَلْذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآينتِ لِقُوْمِ يَذُّ كُرُونَ شِي ﴿ لَمُهُ دَارُ ٱلسَّلَمِ عِندَ رَبِّهُمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ الْآيَ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَهُ عَشَرَا لِجِنَّ قَدِ السَّتَكُثُرُتُم مِنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيا وَهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَابِعُضِ وَبَلَغُنآ أَجَلَنَا ٱلَّذِى أَجَّلْتَ لَنَّاقَالَ ٱلنَّارُ مَثُونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَ ۚ إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ الْمِنْ وَكُذَلِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّامِينَ بَعْضَا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (أَنَّ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنْسِ ٱلْمُ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدُنَاعَلَى أَنفُسِنا وَعَيَّ تُهُمُ ٱلْحَيَرَةُ ٱلدُّنيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهُمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِنَ إِنَّا ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهِ لِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهَلُهَا غَفِلُونَ ﴿ آَنُ اللَّهُ اللَّهُ المُ

وَلِحُلِّ دَرَجَتُ مِّمَّاعَكِمِلُواْ وَمَارَثُبُكَ بِغَلْفِلِعَمَّا يَعْمَلُونَ النَّهُ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كُمَّا أَنْشَأْكُمْ مِنْ ذُرِيَّةِ قُوْمٍ ءَاخَرِينَ الْآلَا إِنَّ مَا تُوعَكُونَ لَأَتُّ وَمَا أَنتُ بِمُعْجِزِنَ الْآ قُلْيَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّى عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ الْهُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرّاً مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَمِ نَصِيبً افَقَ الْواْهَ لَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِ مَ وَهَ ذَا لِشُرَكَّ إِنَّ اللَّهِ بِزَعْمِهِ مَ وَهَ ذَا لِشُرَّكَّ إِنَّ ا فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَلَا يُصِلُ إِلَى ٱللهِ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَيُصِلُ إِلَىٰ شُرَكَا بِهِمْ ساءً مَايَحْكُمُونَ شَيَّ وَكَذَ لِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرِيِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَأُوْلَا هِمْ شُرَكَا وُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ

■ بمُعجزين فَائتينَ من عذاب الله بالمرب ■ مَكَانتكُمْ غاية تشكُّنكُم واستطاعتِكُم ■ ذرا خُلُقَ على وجه الاختراع ■ الخرث الزُّرعِ الأنعام الإبل والبقر والغنم ليزدوهم النهلكوهم بالإغواء

> لِيُخْلِطُوا قَيْقُثُرُونَ يَخْتَلِقُونُه من الكَذِب

■ لِيُلْبِسُوا

وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ مَافَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يُفْتَرُونَ الْآلِا

وَقَالُواْ هَاذِهِ أَنْعَكُمُ وَحَرَثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَ } إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُواْ يَفْتُرُونَ اللَّهُ وَقَالُوا مَافِ بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَمِ خَالِصَ أُلِنُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰ أَزُوجِنَا وَلِي يَكُن مَّيْتَةً فَهُمَّ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ الْآلِينَ قَدَّخُسِرُ ٱلَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَاهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزُقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَاءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْضَلُواْ وَمَاكَانُواْ مُهَتَدِينَ إِنَّ هُ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشأ جَنَّاتِ مَّعْمُ وشَاتِ وَغَيْرَمَعْمُ وشَاتِ وَأَلنَّحُلُ وَالزَّرْعَ مُغْنَافًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَبِهُ حُلُوا مِن ثُمَرِهِ إِذَا أَثُمَرُ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرَفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ الْأَلَّ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرُشًا كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ

ا ﴿ خُطُواتِ الشيطانِ طُرُقَه وآثارُهُ .

■ خَرْثُ زَرْعٌ

■ حجر

محجورة مُخَرَّمَةً • مَعْرُوشَاتٍ

مُحتاجةً للعريش ، كالكُرْم ونحوه

غَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ
 مستغنية عنه
 باستوائها كالنخل

أكلُهُ
 ئمرُهُ الذي

يُؤكل منه عَمُولَةُ

كباراً صَالِحَةً لِلْخَمُّل

> الخرب الخرب ١٥

■ فَرْشاً صغاراً كالغنم

ٱللهُ وَلَاتَتَّبِعُوا خُطُورِ وَالشَّيْطِنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِنُّ اللَّهِ

ثَمَنِيَةَ أَزُوجَ مِنَ ٱلضَّا إِن ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَايْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْشِيْنِ نَبُّونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ الْمِيْلَ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَايْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَايْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكرين حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنتَييْنِ أَمَّا ٱشْتَملَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنتَييْنَ أُمْ كُنتُمْ شُهُداءً إِذْ وَصَّنحُمُ اللَّهُ بِهَذَافَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْ تَدَّ أَوْدَمًا مُّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللهِ بِهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبُّكَ عَفُورٌ رِّحِيمٌ الْفَقَا وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْ حَرَّمْنَا كُلُّ ذِي ظُفُرُ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُما إِلَّا مَاحَمَلَتُ ظُهُورُهُما أَوِ ٱلْحَوَاكِ أَوْمَا

آکِل ■ مَسْفُوحاً مُهْرَاقاً ■ رجس تَجِسٌ أو حَرَامٌ أهِلَ لِفيْر الله به ذُكِرَ عند ذبحه غير اسمه تعالى ■ غَيْرَ بَاغِ غَيْرَ طَالِب للمُحَرَّم لِللَّهَ أو استئثار ■ ولا عاد ولامتخاوز ما يَسُلُدُ الرَّمْقَ ■ ذِي ظُفُر ما لَهُ إصبَعٌ: دابُّةً أو طيراً ■ الْحوايا الْمَبَاعِرَ . أو المصارين

والأمعاء

■ طاعم

ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِمٍ مُ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ الْأَلَّ

بأسنة
 عَدَابُهُ
 تَخْرُصُونَ
 تَخُرُسُونَ على
 الله تعالى
 أَخْضِرُوا
 أَخْضِرُوا
 يُستُوونَ به
 يُستُونَ به
 الْأَصنامُ
 الْمُنامُ
 الْمُنامُ
 الْمُنامُ
 الْمُنامُ
 الْمُنامُ
 الْمُنامُ
 الْمُنامُ
 الْمُنامُ
 الْمُنامُ
 الْمُنامُ

■ الْفُو احِشَ

كبائر المعاصيي

فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَهُمَة وَسِعَة وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الْآلِي سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ لُوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكَنَا وَلا عَاجَا وَلا عَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَاكُ كُذَّبُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ حَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنا إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخَرُّصُونَ ﴿ إِنَّا قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِغَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَ كُمْ أَجْعِينَ ﴿ فَإِنَّا قُلْهَ مُلَّمَّ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَثْهُدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَا آفَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوا مَ ٱلَّذِينَ كُذَّ بُواْ بِعَايَدِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَ لَآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ فَلَ تَعَالُواْ أَتْلُ مَاحَرُمُ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرُكُواْ بِهِ شَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَاتَقَنُّ أُوَّا أَوْلَدَكُم مِّنَ إِمْلَقَ نَحْنُ نَرُزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلِا تَقْرَبُواْ ٱلْفُوَحِشَ مَاظَهُ رَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَفَنُّلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا إِلْحَقَّ ذَٰلِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ (أَفَا)

استحكامَ قُوْتِهِ بأذ يُحتلمُ ■ صدف عنها أغرض عنها

■ أشدة

بالعُدُل و وسعها طَاقَتُها

وَلَانَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدَّهُ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَيُّ وَبِعَهْدِ ٱللهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (آهُ) وَأَنَّ هَذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهٌ وَلَاتَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنْفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ الْآَنِيُ ثُمَّءَ اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِلْكُلِّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَهَذَا كِنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَأَتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أَنزِلَ ٱلْكِئَبُ عَلَىٰ طَآبِ فَتَيْنِ مِن قَبِلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِلِينَ النَّ أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمَّ فَقَدُّ جَاءً كُم بَيِّنَةً مِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةً فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ كُذَّبَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَ أَسَنَجُزى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَنِنَا سُوءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْيصْدِفُونَ ((١٥٥)

فيها فيها في الضلالة في الضلالة وأحزاباً وقيما مستقيماً لا عوج فيه مايلاً عن التحق الذين الحق الذين الحق عبادتي عبادتي عبادتي المثين الحق تزرُ

يُخْلُفُ بَعْضَكُمْ

بعضاً فيها لِينُلُوكُمُ لِيختِرَكُم

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَكَيْحِكُةُ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي رَبُّكَ أَوْيَأْتِي بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِّكُ يُوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنَّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلِ ٱنْنَظِرُوا إِنَّا مُنْفَظِرُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْنُ هُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْبِيَّهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ((أُوْنَا) مَن جَاءَ بِأَلْحُسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّعَةِ فَلا يُحْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّا قُلْ إِنَّنِي هَدَّنِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُستَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ النَّا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشْكِي وَمُعْيَايُ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِ نَ الْآَنِ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَ لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِ نَ الْمِنْ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبِغِي رَبًّا وَهُوَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّ عُكُم بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَغْنَلِفُونَ الْآلَ وَهُوَٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بِعُضِكُمْ فَوْقَ بِعَضِ دَرَجَتِ لِيَّالُوكُمْ فِي مَا ءَاتَكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ (فَأَلَّ

## سُورَة الرَّغَافِيُّ

الله الحرالي

المَّصَّ إِنَّ كِنَابُ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدِّرِكَ حَرَجٌ مِّنَهُ

لِنُنذِرَبِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٱتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم

مِّن رَّبِّكُمْ وَلَاتَنَبِعُواْ مِن دُو نِمِةً أَوْلِيَاءً قَلِيلًا مِّا تَذَكَّرُونَ الْآ

وَكُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا فَجَآءَ هَا بَأْسُنَا بِينَتَّا أُوْهُمْ قَآبِلُونَ

الله فَمَا كَانَ دَعُو هُمْ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُو إِنَّا كُنَّا

ظُلِمِينَ ﴿ فَالنَّسْءَكُنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنسْءَكَنَّ الَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنسْءَكَنَّ

ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ فَلْنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِّ وَمَاكُّنَّا عَآبِدِينَ إِنَّ الْمُ

وَٱلْوَزْنُ يُوْمَعِذِ ٱلْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَ زِينُهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ

ٱلْمُقْلِحُونَ إِنَّ وَمَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ فَأُولَتِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا

أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِعَايَلِتِنَا يَظْلِمُونَ ﴿ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ

فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشٌ قَلِيلًا مَّاتَشَّكُرُونَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ المُّدُونَ إِنَّ

وَلَقَدُ خَلَقَنَ حُكُمْ مُعْ صَوِّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَيْحِكَةِ ٱسْجُدُواْ

الآدم فسَجَدُو أَ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ اللهُ



غذابنا

نائم ن

قَائلُو نَ مستريحون

جعلنا لكم مكانأ وقرارأ

مَا تَعِيشُونَ به وَ تُحْيُوْنَ مَا مَتْعَك
 ما اضْطُرَك
 أو مَا دُعَاكَ

الصّاغرين
 الأذِلّاء المُهَائينَ

أنْظِرْنِي
 أخُرْنِي وأَمْهِلْنِي

■ أغْوَيْتَنِي أَضْلَلْتَنِي

لأقفدت لهم
 لأترصدتهم

■ مَذْءوماً
 مَعيباً مُحَقِّراً

مَدْخُوراً
 مُطُرُّوداً مُبْعَداً

■ فَوَسُوسَ لَمِمَا

ألْقى في قلبيهما

■ ؤوړن
سُنِر وألخنن

🔳 سَوْءاتِهِمَا

عَوْرَاتِهِمَا

■ قَاسَمَهُمَا

خُلْف لَهمًا قُدُلُاهُمًا

أَنْزَلْهُمَا عَنْ رُثْبَةِ الطَّاعَةِ

■ بِفُرُورٍ

بخداع

ا طفقا

شترعا وألخذا

■ يَخصِفَانِ

يَلْزِقَانِ

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنَنِي مِن تَّارِ وَخَلَقْتُهُ مِن طِينِ (آنَ) قَالَ فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكُ أَن تَتَكَبُّر فِهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّغِينَ ﴿ ثَالًا قَالَ أَنظِرْفِ إِلَى يَوْمِ يُنْعَثُونَ المَا قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِينَ الْآنِ قَالَ فَبِمَا أَغُويْتَنِي لَأَفَّعُدُنَّ لَكُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ إِنَّ أَمَّ لَاتِينَّا هُم مِنْ ابْينِ أَيْدِيمٍ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهُمْ وَعَن شَمَا بِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِت (١٠) قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْهُ وَمَا مَّلْحُوراً لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ (إِنَّ وَيَتَادَمُ أَسْكُنَ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبا هَذِهِ ٱلشَّجِرَةَ فَتَكُونا مِنَ ٱلظَّامِينَ (إِنَّ فَوسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطُ نُ لِيُبِّدِي هُمُامَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ

مَانَهَ كُمَارَبُّكُمَاعَنَ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا

مِنَ ٱلْخَلِدِينَ إِنْ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ اللَّهُ

فَدَلَّا لَهُمَا بِغُرُورٍ فَكَنَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُمَاسَوْءَ مُهُمَا وَطَفِقَا

يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَنَهُمَارَيُّهُمَا أَلَمُ أَنْهَكُمَا

عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطِنَ لَكُمَا عَدُولِّ مُّبِنُ لِنَا

ركتان) 🔵 تفخيم الراء فلقلة

إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتا)
 ادغام، ومالا يُلفَقد

قَالَارَبُّنَاظَلَمْنَا أَنفُسنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّمِنَ ٱلْخُلِيرِينَ (إِنَّ قَالَ ٱلْمِيطُواْ بِعَضْكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ إِنَّ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (فَيُ يَبَنِي عَادَمَ قَدُأُنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُورى سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشا وَ لِبَاسُ ٱلنَّقُوى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ ءَايَتِٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَلُّ كُرُونَ إِنَّ يَبَنَّ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ٱلشَّيْطَنُ كُمَّا أُخْرَجَ أَبُويْكُمْ مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَ تِهِمَا إِنَّهُ يَرَكُمُ هُووَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَانْرُونَهُمَّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَّاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِثُونَ ﴿ إِنَّا وَإِذَا فَعَـكُواْ فَحِشَةً قَالُواْ وَجَدُنَاعَلَيْهَا ءَابَاءَنَا وَٱللَّهُ أَمَنَا جَأَقُلُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ إِلْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ إِنَّ قُلْ أَمَرُ دَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مسْجِدِ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (أَنَّ فَريقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًاحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَ تَدُونَ إِنَّا ■ أنز لنا عليكم أعطيناكم ■ ريشاً لِبَاساً زينةً أو مَالاً ■ لا يَفْتِنَكُم لَا يُضِلُّنُّكُمُ وَ يَخْذَعُنَّكُمُ ا يَنْز غ عنهُمَا يُزيلُ عنهما استلابأ ا قسله جنوده . أو ذُرِيتُهُ ■ فاحشة فعُلَةً متناهبةً في القبح بالقشط بالغدل ■ أقيمُوا ۇ جُوھَكُمْ توجهوا إلى عبادته مستقيمين

ا مُسْجِدٍ وقتِ سُجودٍ

أو مكانِه



ازیتکمنیانکم

الْفَواحش
 كبائر المعاصى

■ البغي

الظلمَ والاستطالة على الناس

حجة وبرهانأ

🕳 سُلطاناً

ا يَنَنِي عَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدِ وَكُنُواْ وَاشْرَبُواْ وَلا تُسْتَرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ الْآيا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطِّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَرَةِ ٱلدُّنْيَاخَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (آيُّ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفُوَحِشَ مَاظَهُرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطَنَّا وَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانْعَلَمُونَ ﴿ آَنَّ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَاءً أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقْدِمُونَ الْأَلَا يَبَنِي عَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ عَالَيْكُمْ عَالَيْكُمْ عَالَيْكُمْ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (وَأَلَّهُ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنِنَا وَاسْتَكْبُرُوا عَنْهَا أُولَتِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَاخَلِدُونَ اللَّهِ فَمَنْ أَظَّلَمُ مِمَّنِ أَفْرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّبَ بِعَايَتِهِ عَأُولَتِهِ كَيَنَا لَهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنَبِ حَتَّى إِذَاجَاءَ تَهُمْ رُسُلُنَا يَتُوفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُ وَاعَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُانُواْ كَفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ



قَالَ آدْخُلُواْ فِي أُمَمِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِكُلُّمَا دَخَلَتَ أُمَّةً لَّعَنَتَ أُخْنَهَ آخْنَهَ أَخْنَهَ إِذَا ٱدَّارَكُوا فِيهَا جَيعًاقَالَتَ أُخْرَهُمْ لِأُولَهُمْ رَبَّنَاهَ وَلا إِنْ الْمَا وَلا عَلَى اللهُ الْمُعَاقِمَمُ عَذَابًاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّارِقَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَكِي لَّانْعَلَمُونَ (اللَّهُ) وَقَالَتَ أُولَ هُمْ لِأُخْرَ هُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْل فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ الْآيَا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَأَسْتَكُبُرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لَمُهُمَّ أَبُوكِ ٱلسَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْجِيَاطِ وَكَذَ لِكَ نَجُرِي ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ لَهُمْ مِن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فُوقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَٰ لِكَ نَجِيزِى ٱلظَّلِمِينَ إِنَّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصِّاحِتِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَتِهِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ إِنَّ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَعْنَهُمُ ٱلْأَنْهُ رُوقًا لُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ سَالِهَذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَ مَنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُواْ أَن تِلَكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

■ ادَّارَكُوا فيها تَلاحَقُوا في

النار

ضغفاً

مُضاعَفاً

ا يَلِجَ يَدُخُلَ

■ سَمِّ الخِيَاطِ

ثَقْبِ الإِبْرَةِ

- جهر-فِرَاشٌ ؛ أي

مستقر غواش

أُغْطِيَةٌ كاللُّحُف

■ ۇسىقىھا طاقتىھا

غِلِ
 حِقْدِ وَضِغْنِ

فَأَذَّنَ مُؤذِّنٌ
 أَعْلَمَ مُعْلِمٌ

■ عِوْجاً

معرجة

🗉 حِجَابٌ

خَاجِزٌ . وهو السُّورُ

■ الأغراف

أغالي السُّورِ

ع بسیماهم
 بماهم

أفيضُوا

صُبُّوا .أو ٱلْقُوا عُرُّتَهُم

خَدَعَتُهُمْ

أنساهُمُ

نَثْرُ كُهُمْ

في العذاب

كالمنسيين

وَنَادَى أَصْعَبُ ٱلْجُنَّةِ أَصْعَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَامَا وَعَدْنَارَبُّنَا حَقًّا فَهَلُ وَجَد شُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَدُّ فَأَذَّنَ مُؤَدِّنُ مِينَهُمْ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِ نَ لَئِنا ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِأَلْا خِرَةِ كَفِرُونَ (فَيُ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْ فِوْنَ كُلًّا بِسِيمَهُمْ وَنَادَوْا أَصْعَبَ ٱلْجُنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُّخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ إِنَّا ﴿ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَارُهُمْ لِلْقَاءَ أَصْعَبِ ٱلنَّارِقَالُواربُّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّامِينَ الْإِنَّا وَنَادَى أَصْعَبُ ٱلْأَعْلَافِ رِجَالًا يَعْ فُونَهُم بِسِيمَ هُمْ قَالُواْ مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُمْ تَسُتَكُبُونَ إِنَّ أَهَا أُهَا أُلَّهِ الَّذِينَ أَفْسَمْتُمْ لَا يَنَا لُهُمُ ٱللهُ بُرَحْمَةً الدُّخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَاخُوفُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ الْإِنا وَنَادَى أَصْحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ أُوْمِمَّارُزُقُكُمُ ٱللَّهُ قَالُو ٓ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَاعَلَى ٱلْكَفِرِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنسَ هُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَاذَا وَمَاكَ انُوابِ عَايَانِنَا يَجْحَدُونَ (أَنَّ)

وَلَقَدْ جِنْنَهُم بِكِنْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمِ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقُوْمِ يُؤْمِنُونَ (أَنَّ هُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعًا ۚ فَيَشْفَعُواْ لَنَا أَوْنُرَدُّ فَنَعُمَلَ غَيْرَالَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدُّ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِن رَبّ كُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِثُمَّ ٱسْتُوكَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارِيطُلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُوا لنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ عَلَا لَهُ ٱلْخَاقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَا الْمَعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ (أَنَّ وَلَا نُفُسِدُوا فِي ٱلْأُرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَأَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللهِ قَريبٌ مِن ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴿ حَتَّى إِذَآ أَقَلَّتُ سَحَالًا ثِقَا لَا سُقَنَاهُ لِبَلَدِمِّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَ تِكُذَ لِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٧)

قَاويلَهُ
 عَاقِبَتْهُ وَمَآلَ
 أمْرِهِ
 يَفْتُو ونَ

يَكْذِبُونَ • يُغْشِي اللَّيْلَ

النَّهارَ يُغطِّي النهارَ

بالليلِ حَثِيثاً

سريعاً سريعاً ■ الخلق

إيجادُ الأشياء من الغدم

الأمْرُ
 التَّدْبِيرُ والتَّصَرُّ فُ

التَّدْبِيرُ والتَّصَرُّفَ • ثَبَارُكَ

■ تبارك تُنزُّهُ . أو كَثُرُ

خَيْرُهُ وَإِحْسَانُه تَضَرُّعاً

مُظهِرِينَ الضَّراعةَ والذُّلَّةَ

خُفْيَةً
 سرا في قلوبكم

ه بشراً ■ بشراً

مُبَشُّرَات بالغيث

أقُلُتُ
 خمَلَتُ

ا ثِقَالاً مُثْقَلَةُ بالماء نكدأ
 نليد لا غير فيد
 الملأ
 سادة القؤم
 غين القؤم
 غين القلوب
 ستفاهة
 خية عنل

وَٱلْبَلَدُٱلطَّيِّبُ يَخُرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِي خَبْثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَ النَّا نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ القَوْمِ يَشْكُرُونَ (أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُ وَاللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَإِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُومِ عَظِيمِ (أَقُ قَالَ ٱلْمَلَأُمِن قُوْمِهِ إِنَّا لَنُرَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ قَالَ قَالَ يَعْوَمِ لَيْسَ بِي ضَلَلَةٌ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ الله أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَانْعَامُونَ ١ رَجُل مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنْقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ إِينَ فَكُذَّ بُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقَنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قُومًا عَمِينَ إِنَّ ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا فَوْمِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ وَأَفَلَا نَنْقُونَ الْ قَالَ ٱلْمَلَا أُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قُوْمِهِ إِنَّا لَنُرَسَاكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنظُنُّكُ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ إِنَّا قَالَ يَـقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِيِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ الْإِلَا



بسته قبرةً وعظمَ إجسام وبجسٌ عَذَابٌ كَابرَ آيةً معجزة دالةً على صِدْقِ

أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُونَا صُحُّ أَمِينُ الْإِنَّ أُوعِجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرُمِن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُل مِّنكُمْ لِثُنذِرَكُمْ وَآذْ كُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفًا ءَمِنْ بَعْدِ قُوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً فَأَذْ كُرُوا ءَا لَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ الله قَالُوا أَجِئْتُنَا لِنَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَا وُنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجْسُ وَعَضَبُّ أَتُجَدِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَءَابَا وُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَىٰ فَٱنْظِرُوۤ اللَّهِ مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِينَ اللَّهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله وَإِلَى شُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَ عَوْمِ اعْبُدُوا ٱللهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ عَيْرُهُ قَدْ جَاءَتُكُم بَيْنَةُ مِّن رَّبِّكُمْ هَاذِهِ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوِّءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَا ثُ أَلِيمٌ (١٠٠٠)

بَوْأَكُمْ وَأَنْزِلَكُم الشَّكْتَكُمْ وَأَنْزِلَكُم الشَّكِمَةُ وَأَنْزِلَكُم الشَّهِ الشَّهِ الشَّهُ السَّهُ ا

مَوْتَى قُعُوداً

وَأَذْ كُرُو الإِذْ جَعَلَكُمْ فَلَفَاءَ مِنْ بَعَدِعَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بُيُوتًا فَأَذْ كُرُواْءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَانَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ إِنَّ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُواْ مِن قُوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُونَ أَنَّ صَلِحًا مُّنْ سَلُّ مِن رَّبِهِ قَالُوٓ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ فَا لَا أَلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِٱلَّذِينَ ءَامَنتُم بِهِ كَفِرُونَ ﴿ إِنَّ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةُ وَعَتُوْاْعَنَ أَمْ رَبِّهِ مُ وَقَالُواْ يَصَالِحُ ٱتَّتِنَا بِمَا تَعِدُنًا إِن كُنتُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْآلِيُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمَ جَيْمِينَ ﴿ اللَّهُ فَتُولِّي عَنَّهُمْ وَقَالَ يَكَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يَحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ النا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم جَامِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِن دُونِ ٱلنِسَاءِ بَلُ أَنتُمْ قُومٌ مُّسْرِفُونَ اللَّ

الفابرين
 الباقين في
 النفذاب
 لا تثغضوا

صرراط
 طریق

■ عِوْجاً مُقْوَجُةً

وَمَاكَانَ جُوابَ قُومِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ اللَّهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ، إِلَّا أَمْرَأْتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِينَ ﴿ أَمَّا وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرًا فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (اللهُ) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْ بَأَقَالَ يَ فَوْمِ ٱعْبُ دُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْجًاءَتُكُم بِينَدُّهِ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْجًاءَتُكُم بِينَدُّمِ رَّبِّكُمْ فَأُوفُوا ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَائِبُخُسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَانْفُسِدُ وأَفِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرًا كُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا نَقَعُدُوا بِكُلِّ صِرَطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ إِلهِ وَتَنْغُونَهَا عِوَجًا وَادْ حُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَفْكَكَاكَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ وَإِنكَانَ طَآبِفَةً مِّنَكُمْ ءَامَنُوا بِاللَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةُ لَّهُ يُؤْمِنُوا فَأَصْبِرُواْ حَتَّى يَحْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ الْإِلَا



افْقتع الحُكُم واقض
 الرَّجْفَة المَّديدة الرَّائة المَّديدة

أو الصيحة = جَاثِمينَ

مَوْتَى قُعُوداً

ً ■ لم يَغْنَوُا لم يُقِيمُوا ناعِمينَ

■ آسی
 أخزن

بالبائساء والضراء
 الفقر والسُقم

الفقر والسا

﴾ ■ يَضَرُّعُونَ

يَتُذَلِلُونَ مَنْ مَنْ

ۇيخىنغون ■ ئىقۇا

كثروا عدّداً

وعُدُداً

يَفْتَةُ
 فَجْأَةً

اللهُ قَالَ ٱلْمَلِأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَيْبُ وَالَّذِينَءَامَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَا قَالَ أَوَلُو كُتَّاكُرِهِ نَ إِنَّ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدُنَا فِي مِلَّنِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَدَّنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحَ بَيْنَنَا وَبِيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَيْحِينَ (إِنَّ وَقَالَ ٱلْكَأُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قُومِهِ لَبِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُو إِذَا لَّحْسِرُونَ الله فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَيْمِنَ اللهِ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُوا شُعَيَّبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواشُعَيَّبًا كَانُواْهُمُ ٱلْخُسِرِينَ ﴿ فَنُولِّي عَنَّهُمْ وَقَالَ يَقُوْمِ لَقَدَّ أَبْلَغَنُّكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِنَ ﴿ ثَنَّ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِن نِّبِي إِلَّا أَخَذْ نَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (إِنَّ ثُمٌّ بَدُّ لَنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْمَسَّ ءَابَاءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَعْنَةً وَهُمَ لَا يَشْعُرُ فَ (فَأَ

■ مَكْرَ الله عقوبته . أو استدراجَه ■ فظلَمُوا بها

■ بَأَسْنَا عَذَابُنَا الماتاً

لُلاً

■ لم يَهْدِ لم يتبين

> ■ نطبع نَخْتِمُ

كفروا بها

وَلُوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرِيِّ ءَامَنُواْ وَأَتَّقُواْ لَفَنْحَنَا عَلَيْهِم بَرَكْتِ يِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كُذَّ بُواْ فَأَخَذُنَّهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرُى أَن يَأْتِيمُ بَأْسُنَابِيتًا وَهُمْ نَآيِمُونَ الْآِنَ أُوَأَمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَى أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ الْمِنْ أَفَ أَمِنُواْ مَكَرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكُرُ اللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ الَّهِ الْوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَ آنَ لُّونَشَاءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطَّبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١ تِلْكَ ٱلْقُرِي نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَابِهَا وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلۡبِيِّنَٰتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُوا بِمَاكَذَّبُواْ مِن قَبِّلُ ۗ كَذَ لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَ فِرِينَ النَّهُ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهَدُّو إِن وَجَدُنَا أَكُثُرُهُمْ لَفُسِقِينَ الله عُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَى بِعَايَلِينَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِلْهِ فَظَلَمُوا بِهَ أَفَانُظُرُكُيْفَ كَاتَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ الْأَنْ وَقَالَ مُوسَى يَ فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْأِنَّا

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقِّ قَدْ جِئْ نُكُم ■ حَقِيقً جَدِيرٌ وَخَلِيقٌ ا مبين ظاهر لا يشك فيه ■ أرْجِهْ وأخاهُ أَخْرُ أُمْرَ غفر بتهما ■ حَاشِرينَ جامعين للسخرة استرهبوهم خو فوهم تُخْويفا شَدِيداً ■ تلقف تبتلغ بسرعة ■ يَأْفِكُون

ريخ الخترب ۱۷

يَكْذِبُونَ

وَيُمُوِّهُونَ

بِبِيِّنَة مِن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَةِ مِلَ الْأَنْ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِكَايَةٍ فَأْتِ بِهَ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الْإِنَّ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعْبَانُ مُّبِينٌ اللهِ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَاهِي بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ فَأَلُوا لَمُلَأُ مِن قُومِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَحِرُّ عَلِيٌّ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْرِجُكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُنُ ونَ اللَّهُ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ اللهِ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرِ عَلِيمِ الْأَنْ وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُواْ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحُنَّ الْخَنَّ وَإِنَّا كُمَّ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ إِنَّ قَالُوا يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَعُنُ ٱلْمُلْقِينَ آفِنَ قَالَ أَلْقُواْ فَلَمَّا أَلْقُواْ سَحَرُواْ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَ بُوهُمْ وَجَآءُ و بِسِحْرِ عَظِم النَّاسِ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ اللَّهِ فُوقَعَ ٱلْحُقُّ وَبِطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الْمِنْ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَانقُلْبُوا صَغِرِينَ (إِنَّ وَأَلَّقِي ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ (إِنَّا

مَا تَنْقِمُ
 مَا تَكُرُهُ
 ومَا تَعِيبُ
 بالسَّينَ
 بالجُدُوب
 والْقُدُوط

قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّهُ كُربِّ مُوسَىٰ وَهَـرُونَ ﴿ آَنَّ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ ال فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُوْ إِنَّ هَاذَا لَمَكُرٌ مَّكُوتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُحْرِجُواْمِنْهَا أَهْلَهَ أَهْلَهَ أَضْوَفَ تَعْلَمُونَ الْآَثُا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَمْعِينَ الْأَسَالُهُمْ أَمْعِينَ الْأَلَا قَالُوٓ اإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ (إِنَّ وَمَانَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَّا بِعَايَتِ رَبِّنَا لَمَّاجَاءَ تَنَارَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ الن وقَالَ ٱلْمَلَامُن قُومِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوسَى وَقُومَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكُ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنْقَنِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنِهِرُونَ الْآَيُّ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَأَصْبِرُواْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَأَلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ الْإِنَّ قَالُواْ أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْ لِلَّ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَخَذُنَّاءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَ تِ لَعَلَّهُمْ يَذَّ كُّرُونَ الثَّا

■ يَطَيُّرُوا يتشاءموا ■ طَائِرُهُمْ شؤمهم ■ الطُّهِ فَانَ الماء الكثير أو الموت الجارف ■ الْقُمْلِ القراد . أو القمال المُعْرُوفَ ■ الرَّجْزُ الْعُذَابُ عِمَا ذُكرَ من الآيات ■ يَنْكُثُونَ يَنْقُضُونَ عَهْدُهُمْ ■ دُمُّرْ نَا

أهلكنا وحربنا

■ يَعْرِشُونَ يُرْفَعُونَ

من الأبنية

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحُسَنَةُ قَالُواْ لَنَاهَذِهِ وَإِن تُصِبُّمْ سَيِّئَةٌ يَطُّيّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَلاّ إِنَّمَا طُلِّهِ هُمْ عِندَاللَّهِ وَلَكِنَّ أَحَثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةِ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحَنُ لُكَ بِمُؤْمِنِينَ الْآلِيَ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتِ مُّفَصَّلَتِ فَاسْتَكْبُرُواْ وَكَانُواْ قُوْمًا تَجْرِمِينَ الْآثَا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَـمُوسَى ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندُكَ لَبِن كَشُفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنْرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ النَّ فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَّ أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ (وَأَنا فَانْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كُذَّبُوا بِعَايَٰنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَلِينَ الْبُ وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَرِبَهِ اللَّتِي بَرَكْنَا فِيمَ أَوْتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَةِ يلَ بِمَاصَبُرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقُوْمُهُ وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ الْآثَا

مُهْلَكُ مُدَمَّرُ

الْبَغِيكُمْ
اطْلُبُ لِكُمْ
الطَلُبُ لِكُمْ
الْبِينُومُونِكُمْ
الْبِينُومُونِكُمْ
الْو لِيُكَلِّفُونَكُمْ
السِتْجُمُونَ
السِتْجُمُونَ
السِتْبُقُونَ
البِينَةِمُونَ
البِينَةِمُونَ
البِينَةِمُونَ



■ تجلّی ربُه للُجبل بدالَهُ شيء من نورِ

عرشه • دَكُا مَدْكُوكاً

مُفْتَتاً الله صُفِقاً الله

مَغْشِيًا عليه سُبْحَانك

تُنزِيهاً لَكَ من مشابهة خلقك

وَجُوزُنَابِبَنِي إِسْرَعِ بِلُ ٱلْبَحْرَ فَأَتُواْ عَلَىٰ قُومِ يَعَكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا إِلَهًا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَةً قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ جَهَلُونَ الْمِثْنَا إِنَّ هَتَوُّلاَءِ مُتَبَّرِمًّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَإِنَّ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ وَإِذْ أَنِجَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءً كُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلَاءً مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اللَّهُ ﴿ وَوَعَدُنَا مُوسَى ثَلَثِينَ لَيْلَةً وَأَتَّمَمْنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ إِزْبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَاتَتَّبِعُ سَبِيلَٱلْمُفْسِدِينَ الْمِنْ وَلَمَّاجَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَنْنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُر إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَسِي وَلَكِن ٱنظُر إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرُّ مَكَانَهُ فَسُوْفَ تُرَنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دُكًّا وَخُرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَاكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللَّهُ اللَّهُ وَمِنِينَ (اللَّهُ اللَّهُ وَمِنِينَ

■ سبيل الرشد طَرِيقَ الهُدَى ■ سبيل الغي طريق الضلال ■ خبطت بَطَلَتُ ا جسداً أحْمَرُ من ذهب ■ خوار 🔳 صوت كصوت البقر ■ سُقط في أيديهم نَدِمُوا أَشَدُّ النَّدُم

قَالَ يَنْمُوسَى إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكُ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَاكِتِي وَبِكُلِّمِي فَخُذْ مَا ءَاتَيْتُكُ وَكُن مِنَ ٱلشَّكِرِينَ النَّهُ وَكُنَّمِنَا لَهُ فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّشَيْءِ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْقَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَ أَسَأُورِيكُو دَارَ ٱلْفَسِقِينَ الْإِنْ سَأَصِرِفُ عَنْءَايِتِي ٱلَّذِينَ يَتَكُبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْأَكُلَّ ءَايَةِ لَا يُؤْمِنُواْ بَهَا وَإِن يَرُواْ سَبِيلَ ٱلرُّشَدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرُواْ سَبِيلَٱلْغَيِّيَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأُنَّهُمُ كُذَّبُواْبِ ايَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَيْفِلِنَ ﴿ وَالَّذِينَ كُذَّ بُواْ بِعَايَتِنَا وَلِقَ آءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجِزَونَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الْآلِيُ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجُلَاجَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهِدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْظُلِمِينَ الْمِنْ وَلَا السُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُوا أَنَّهُمْ قَدْضَالُوا قَالُوا لَهِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (أَنَّا

وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إِلَى قُومِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَرَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَإِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَأُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقَنْلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِ نَ الْآَ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِ نَ لِإِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَ سَيْنَا لَهُمْ غَضَبُ مِن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةَ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱللَّهُ نَيَّا وَكُذَ لِكَ بَعْرِى ٱلْمُفْتَرِنَ الْمُفْتَرِنَ الْمُفْتَرِقِ الْمُفْتَرِقِ الْمُفْتَرِقُ الْمُفْتَرِقِ الْمُفْتَدِقِ الْمُفْتَدِقِ الْمُفْتَدِقِ الْمُفْتِقِ الْمُفْتَدِقِقِ الْمُفْتِينَ عَمِلُوا السّيَعَاتِ اللَّهِ لَلْمُفْتَدِقِ اللَّهِ لَيْعِيلُوا اللَّهِ لَيْعِيلُوا اللَّهِ لَلْمُفْتِي اللَّهِ لَلْمُ اللَّهِ لَلْمُ اللَّهِ لَلْمُفْتِيلُ اللّلِيلِيلِ اللَّهِ لَلْمُفْتِيلُ اللَّهِ لَلْمُ اللَّهِ لَلْمُ اللَّهِ لَلْمُفْتِلَ اللَّهُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُفْتَرِقِ الْمُفْتِيلُ اللَّهِ لَلْمُ اللَّهِ لَلْمُ لَلْمُ اللَّهِ لَلْمُ اللَّهِ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِللَّهِ لَلْمُ لِللَّهِ لَلْمُ لِلْمُ لِللَّهِ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِيلِ اللَّهِ لَلْمُ لِللَّهِ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمِ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِلْمِ لِلْمُ لِلْمِ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُل تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَءَامَنُو أَإِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِمُّ المُ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهُمْ يَرْهَبُونَ (إِنَّ وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قُومَهُ سَبِعِينَ رَجُلًا لِمِيقَانِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ

البيفا شديد الغضب
أغجائهُم
أستِفَهُم
بعبادة العجل

فلا تُسُرُّ الرُّجْفَةُ ■ الرُّجْفَةُ

الزَّلْزَلَةُ الشَّدِيدَةُ . أو الصاعقةُ

فتنتك
 مخنتك
 وابتلاءك

قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنَّهُ مِن قَبْلُ وَإِيِّيَّ أَتُهْلِكُنَا بِمَافَعَلَ

ٱلسُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلَّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتُهْدِي

مَن تَشَامُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِر لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَفِرِينَ ( اللَّهِ اللَّهِ اللَّ



■ مُدُنا إِلَيْك ثبنا ورجعنا إليُّك

■ إصرفم عَهدَهُمْ بالقيام

بأعمال ثِقَالِ

■ الأغلال

التَّكالِيفَ الشَّاقَّةَ في التوراة

■ عَزُّرُوهُ وَقُرُوهِ وَعَظَّمُوهُ

■ به يَعْدِلُونَ

بالحَقّ يحْكُمُون

فيما بينهم

﴿ وَأَحْتُ لَنَا فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنّا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَكُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكَ وَ وَالَّذِينَ هُم بِاينِنَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأَمِّى ٱلَّذِي يَجِدُونَ لَهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمُ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا هُمْ عَن ٱلْمُنكَروَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيِّةُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلُلُ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَأَلَّذِينَ عَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبِعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِى أَنْزِلَ مَعَهُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ اللَّهِ قُلُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لا إِلَهَ إِلَّاهُ وَيُحِي وَيُمِيثُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّاكُمْ تَهُ تَدُونَ الْمُنَّا وَمِن قُوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً يَهُدُونَ بِالْحُقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ الْآَقَ





وَقَطَّعْنَهُمُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمًا وَأَوْحَيْنَ إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَالُهُ قُومُهُ وَأَنِ أَضْرِب بِعُصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَلْبَجَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنَا أَقَدُعَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مُّشْرَبَهُمْ وَظُلَّلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلْغَمَمُ وَأَنزَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَالسَّلُوَى حَكُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَارُزَفَنَ كُمَّ وَمَا ظُلُمُونَاوَلَكِن كَانُو الْفُالْمُونَاوَلَكِن كَانُو الْمُونَ الْأَلُولِ الْمُونَ الْأَلُولِ الْمُ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةً وَآدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًانَّغُفِرُ لَكُمْ خَطِيَّتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّا فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمِنْهُمْ قَوْلًا عَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسُلْنَا عَلَيْهِمْ رِجُزَامِّنَ ٱلسَّكَمَاءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ إِنَّ وَسَعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَة ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَا أَيِّهِمُ حِيتَ انْهُمْ يُومُ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيُومُ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فَرُّ قَنَاهُمْ . أو صير ناهم ■ أسباطأ جماعات ؛ كالقبائل في العرب ■ فانبجست الفجرت ■ مَشْرَبَهُمْ عَيْنَهُمْ الخاصة ■ الْغمَامَ السُّحَابُ الأبيِّط الْمَنَّ
 مادَّةُ صَمْغِيَّةً خُلْوَةً كَالْعَسَا ■ السُّلُّوى الطَّائرَ المعروف بالسماني مَسْأَلْتُنَا حَطَ ذُنُوبِنَا غَنَّا ■ رجزاً عَذَاياً خاضرة البخر قريبة منه ■ يَعْدُونَ يُعْتَدُونَ بالصَّيد المحرم ■ شرعاً ظَاهِرَةٌ عَلَى وَجْهِ الماء ■ لا يسبتُون لا يُرَاعُون أمر السبت ■ نبلوهم نَمْتَحِنْهُمْ

> ونختبرُ هُمْ بالشَّلَّة

■ قَطَّعْنَاهُمُ

■ مُعْدَرَةً للاعتذار والتنصل من الذنب ا بئيس شديد وجيع ■ غَتُوْا استكبروا واستغصنوا خاسئين أذِلّاء مُبْعَدِينَ كَالْكِلَاب ■ تأذن أعْلَمُ . أو غزم . أو قضي ■ يسومهم يُذيفهم ■ بَلَوْ نَاهُمْ امتحنّاهم واختبرناهم ■ خلْفٌ بَدَلُ سُوء ■ غَرَضَ هَذَا الأذني خطام هذه الدنيا ■ ذرَّسُوا قرؤوا

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً مِّنْهُمْ لِمُ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهَلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الْأَبْ فَلَمَّانَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُونَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (١١٠٠) فَلَمَّا عَتَوْا عَن مَّا نَهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَمُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِعِينَ الله وَإِذْ تَأَذُّ كَ رَبُّكَ لَيبَعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِمَ يَسُومُهُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ رِّحِيمٌ (اللهُ) وَقُطَّعْنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَما مِنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلُونَهُم بِأَلْحُسَنَتِ وَ السَّيَّ اتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الْإِنَّا فَخَلْفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا ٱلْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَنْ هَذَا ٱلْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيْغَفَرُلْنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِّتْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخُذُ عَلَيْهِم مِّيثُقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ الْإِنَّ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئَبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصلِحِينَ ﴿ إِنَّا

نَتَقْنَا الجَبَلَ
 قَلَعْنَاهُ وَرَفَعْناه

ا طلق غَمَامَةٌ أَوْ

سَفِيفَةٌ تُظِلُّ انْسَلَحُ منها

خَرْجَ منها بكُفْرِه بها

الغاوين
 الضَّالَينَ

■ أخْلَدُ إلى الأرْضِ ذَكَذَ إلى الدُّنْتَا

زَكَنَ إلى الدُّنْيَا وُرَضِيَ بها وُرَضِيَ بها

تحمِلُ عليه تُشْدُدْ عليه وَتَرْجُرْهُ

يَلْهَتْ
 يُحْرِجُ لِسَائهُ
 بالتَّهَسِ
 الشيديد

﴿ وَإِذْ نَنْقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّواۤ أَنَّهُ وَاقِعُ إِبِمَ خُذُوا مَاءَ اتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَآذَكُرُوا مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنْقُونَ اللَّا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي عَادَمَ مِن ظُهُورِهُمْ ذُرِّيَّنَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلسَتُ برَيِّكُمْ قَالُوا بَلَيْ شَهِدُنْ أَن تَقُولُواْ يُومَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّاكُنَّاعَنْ هَذَاغَ فِلِينَ الْآَثِيُّ أُونَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرِكُ ءَابِ الْوُنَامِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَنْهُ لِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللَّهُ وَكَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ المُن وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَأَنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَّبِعَهُ ٱلشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِنَ ﴿ اللَّهِ وَلَوْشِئْنَا لرفعنا فيها وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَد إِلَى ٱلْأَرْضِ وَاتَّبِعَ هُولَهُ فَمَثْلُهُ كَمْثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْتَتُرُكُهُ يَلْهَ مَا ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُوا بِعَا يَئِنَا فَا قَصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللَّهُ سَلَّةً مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ مَن مَهْدِاللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَتَدِئ وَمَن يُضَلِلُ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (١١٠)

ا ذرانا

■ يُلجِدُون يَمِيلُون ويَنْحَرفُونَ

عن الحُقَّ عبه يَعْدِلُون

بالحَقِّ يَحكُمُونَ فيما

بينهم سنستقدر جهم سنتربهم للهلاك

■ أُمْلِي لَهُمْ

أُمْهِلْهُمْ • جنّة

جُنُونِ کا يَزْعُمُون

■طُغيانِهم تجاوزِهم الحدَّ في الكفر

> ■يَعْمَهُونَ يَعْمَوْنَ

عَنِ الرُّشْدِ أُو يَتَحَيَّرُونَ

■أيَّانَ مُوْسَاهَا متى إثْبَاتُها ووُقوعُها

■ لا يُجلِّها

بالإنعام والإمهال

خَلَقْنَا وأَوْجَدُنا

وَلَقَدُ ذَرَأُنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسَ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ مِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُتَصِرُونَ مِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَيْكِ كَالْأَنْعُ مِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَيْكِ هُمُ ٱلْعَفِلُونَ الَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُ الْعَفِلُونَ الَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المُحْمَالُ اللَّهُ مُ الْعَفِلُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ لِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ مِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَلَ إِلَّ سَيْحَزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهِ وَمِمِّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِعَايَنِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَأُمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ إِنَّهُ أُولَمْ يَنْفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ إِنَّ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرِبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيّ حَدِيثٍ بِعَدَهُ يُؤْمِنُونَ (اللهُ مَن يُضْلِلُ اللهُ فَكَلا هَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَنَهُمْ يَعْمَهُونَ (اللهُ يَسْعُلُونَكُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُنَّ سَنَهَا قُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ رَبِّي لَايْجُلِّهَا لِوَقَنْهَا إِلَّاهُوَ ثَقُلُتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندُ ٱللَّهِ وَلَكِئَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (اللَّهُ)

لا يُظهِرُها ولا يَكْشفُ عَنْهَا • ثَقْلَتُ عَظْمَتْ لِشِدِّتِهَا • خَفِيِّ عنها • خَفِيِّ عنها

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَا سُتَكَثَرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقُومِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنُ إِلَيْهَا فَكُمَّا تَغَشُّ لَهَا حَمَلَتُ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللهَ رَبُّهُ مَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَاصَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ الْمُ فَلُمَّا ءَاتَا هُمَاصِلِحًا جَعَلًا لَهُ شُرَكًاءَ فِيمَاءَاتَا هُمَا فَتَعَالَى ٱللهُ عَمَّا يُثْرِكُونَ الْإِنَّ أَيْثُرَكُونَ مَا لَا يَخَلُّقُ شَيَّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ الله وَلايستَطِيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا وَلاَ أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ الله الله وَلاَ أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوّاءُ عَلَيْكُوا دَعُوتُمُوهُمْ أُمْ أَنتُمْ صَمِينُ فَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ الْآَنِيُ أَلَهُمْ أَرْجُلْ يَمْشُونَ بِهَ أَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَنْطِشُونَ بِهَا أَمْرُ لَهُمْ أَعْيُنْ يُصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِمَا قُلِ الْدُعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِونِ (١٥٠)



■ تُغنشاها
 و اقعها

■ فَمَرُّتُ به

فاستُّمَرُّتْ به بغَیْر

به بعير

■ أَثْقَلَتْ

صّارَتْ ذاتَ ثِفْلِ عصالحاً

- حد بشرأ سوياً مثلًا

فَلا تُنْظِرُونِ
 فَلا تُمْهلُون

■لا يُنصرون ببصائر قلوبهم إِنَّ وَلِتِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِنَابُ وَهُوَيْتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ الْبُا ■ خد العفو مَا تَيسُّرَ من أخلاق النَّاس وَٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا ■ وأمر بالْفرف المعروف حُسنته أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ الْآلِيُ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدُى لَايسْمَعُواْ في الشرع ■ينز غُنُكُ يُصِيبَنَّك أو وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُصِرُونَ الْمِثْلَا خُذِ ٱلْعَفُووَأَمْنَ يَصْرُ فَنَكُ ■نَزْغُ وِ الْعُرُفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ الْآلِيَ وَإِمَّا يَنزَعُنَّكَ مِنَ وَسُوسَةٌ أوصارف ■طائف وَسُوسَةً ما ٱلشَّيْطِينَ نَرْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ إِنَّ إِنَّ ■ يَمُدُونهُمْ تُعَاوِنُهُم الشياطينُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّمُ مُ طَنِيفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطِنِ تَذَكَّرُواْ بالإغواء ■لا يُقْصِرُونَ فَإِذَاهُم مُّبْصِرُونَ اللَّهُ وَإِخْوَنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يَكُفُونَ عن إغوائهم ■ اجتيتها لَا يُقْصِرُونَ الْأَنَّ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِنَايَةٍ قَالُواْ لُؤلَا ٱجْتَبَيْتَهَا الْحَتَرَعْتَهَا مِنْ عِنْدِكَ ■ تُضَرُّعاً قُلُ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَّبِّي هَاذَابِصَ إِبرُمِن رَّبِّكُمْ مُظهراً الضراعة والذُّلَّة وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَ اللَّهِ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ ■ حيفة خَوْ فأ ■بالفُدُو والآصال فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَي وَأَذْكُر رِّبَّك أوائل النَّهَار وأوّاخِره . فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِ أو كلُّ وقت ■ يَسْجُدُون وَٱلْأَصَالِ وَلَاتَكُمْ مِنَ ٱلْغَفِلِينَ الْفَيْ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَيِّكَ يخضعون ويعبدون لَايسَتَكُبرُونَ عَنْعِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسَجُدُونَ اللهِ

## النورة النفت ال

بن ألله ألر مرالح م

يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوجُهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ زَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَاةَ وَمِمَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ إِنَّ أُولَيِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَمُّهُ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةً وَرِزْقُ كَرِيثُ إِنَّ كُمَا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقَامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ (اللهُ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بِعُدَمَائِبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ

وَهُمْ يَنظُرُونَ إِنَّ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفُنَيْنِ أَنَّهَا

لَكُمْ وَتُودُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ

وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَ يِهِ وَيَقَطَعُ دَابِرَ ٱلْكَفرينَ





■ الأنفال الْغَنَائِم

■ وَجلَتْ

خَافَتْ وفزغت

 يَتُوَ كُلُون يعتمدون

 ذات الشوكة ذاتِ السُّلاح والقوَّة .

وهي النفير ■ دَابرَ الكافرينَ

آخرهم

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ ■ مُرْدِفِينَ متبعا بعضهم بعضا آخر منهم مِّنَ ٱلْمُلَتِ كَةِ مُرْدِفِينَ إِنَّ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ ■ يُفشِّكُم النُّعاسَ يَجْعَلُهُ غاشياً وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عليكم كالغطاء ■ أمّنة عَن يِزْحَكُمُ إِنَّ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنَّهُ وَيُنزِّلُ أمنا وتقوية رجْزَ الشيطان و سوسته عَلَيْكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُورِ خِزَ ■ ليربط يَشُدُ و يُقُونَى ٱلشَّيْطِنِ وَلِيرِّبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامُ اللَّا ■ الرُّغبَ الخوف والفرع إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَيِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبِّتُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ا بَنَانِ أصابع . سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعَبَ فَأَضْرِبُوا فَوْقَ أو مَفَاصِلَ ■ شاقّه ا لحالفوا وعادوا ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلُّ بِنَانٍ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ■ زُحْفاً ود منجهین شَاقُواْ ٱللهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لْحُوْ كُمْ لقتالكم شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (آنُ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفرينَ ■ مُتَحَرِّ فأ لقتال مُظْهِراً الانهزام خِدْعَة عَذَابَ ٱلنَّارِ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ ■ مُتَحَيِّزاً إلى فِئةِ منضما إليها كَفَرُواْ زَحْفَا فَلَا تُولُّوهُمُ ٱلْأَدْبَ الرَّفِيُ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَ إِن ليُقَاتِلُ العَدُوّ معها دُجُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ كِآءَ ا باء زجع بِغَضَبِ مِن ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّامٌ وَبِثْسَ ٱلْمَصِرُ اللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّامٌ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ

> ) ه تقضیم الراء قلقلة

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان
 ادغام، ومالا يُلفظ

🔵 مد ٦ حركات لزوما 👑 مد٢ او ١٤ جوازا 🌢 دد واجب ٤ او ٥ حركات 🎳 مد حسركنسان

لِيْتِلِي المؤمنين
 لَيْتُعِمَ عَلَيْهِمُ
 مُوهِنُ
 مُضْعِفُ
 تَسْتَفْتِحُوا
 تَطْلُبُوا النَّصْرَ
 لِإِشْدَى
 الفِقَتِيْن



فَلَمْ تَفْتُلُوهُمْ وَلَكِرَ اللَّهَ قَنَاكُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِكِ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيتُهِلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاَّءً حَسَنَّا إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ الْإِنَّ ذَلِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكُنفرينَ اللَّهُ إِن تَسْتَقْنِحُوا فَقَدْجَاءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنَى عَنكُمْ فِتَ تُكُمُّ شَيْعًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِدِينَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تُولُّوا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ إِنَّ وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَايسَمَعُونَ (إِنَّا ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبِ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ أَنَّ وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّا أَسْمَعَهُمَّ أَلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتُولُّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ إِنَّ يَا يُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقُلْبِهِ وَأُنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّ وَأَتَّقُواْ فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١٠)

الناسُ الناسُ الناسُ يستطفكم يستشبوكم يسترعة فرقاناً نحاة مِمًا نخافون لخافون ليقيلوك الوقاق السطورة

في كتُبهم

وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنْخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ شَي يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ الله واعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأُولُدُكُمْ فِتُنَةً وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجُّرُ عَظِيمٌ لِينَا يُكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِن تَنَّقُواْ ٱللهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانَا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَا تِكُرُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِ ٱلْعَظِيمِ (أَنَّ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا لِيُشِتُوكَ أَوْيَقَتُلُوكَ أَوْيُخَرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ فِي وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَشَاءُ لَقُلْنَامِثْلَ هَنذَآ إِنْ هَنذَآ إِنَّ هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهُ وَإِذْ قَالُوا ٱللَّهُ مَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَاءِ أُواْتُتِنَابِعَذَابِ أَلِيمِ (أَنَّ وَمَاكَاتَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهُمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٢٣)

مُكاءٌ وتصدية منجيراً
 رتصفيقا
 حسرة
 ندما وتأسقا
 فيركمه
 فيركمه
 المخض
 المخض
 المخض
 المخض
 المخض
 المخض
 المؤلثة
 المؤلثة
 المؤلثة

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُواْ أَوْلِياءَهُ وَإِنْ أَوْلِياً وُهُ وَإِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمَاكَانَ صَلَا مُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ بِمَاكُنْتُمْ تَكُفُرُوا يُنفِقُونَ أَمُو لَهُمْ لِيصُدُّوا عَن سَبِيل ٱللَّهِ فَسَيْنِفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مُحَسَّرَةً ثُمَّ يُغَلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ اللهُ الخبيثَ مِنَ الطِّيبِ وَيَعْمَلُ ٱلْخَبِيثُ بِعَضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيْرَكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمُ أُوْلَيْهِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الْآيَ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُو الله يَنتَهُوا يُغْفَرْلَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتُنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِ رُّ لِآثِاً وَإِن تُولِّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ مَوْلَا كُمُّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿ اللَّهُ مَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ

، ومواقع الغُنْة (حركتان) 
فللله 
ودالا تُلفت 
فللله

مد ٦ حركات لزوسا 🍪 مدّ ١ او ١ او ٩ جوازا مدّ واجب ٤ او ٥ حركات 👶 مد حسركنسان



يوم الفرقان
 يوم بدر
 بالعدوة
 خافة الوادي
 وضفيته
 قضيلتم
 خبتشم عن

القتال

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبِي وَالْيَتَمَىٰ وَالْمَسَكِمِينِ وَابْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ عَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمُ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (إِنَّ إِذْ أَنتُم بِالْعُدُوةِ ٱلدُّنيَاوَهُم بِالْعُدُوةِ ٱلْقُصُوى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَ تُعَلَا خَتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَالِ وَلَكِنَ لِيُقَضِى ٱللَّهُ أَمْرُ اكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةً وَيَحْيَى مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمُ إِنَّ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلُوَارُكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنْنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (إِنَّ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيْنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فَ أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولاً وَإِلَى ٱللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ إِنَّ يَا يُهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَثْبُتُوا وَاذْكُرُوا ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ ١

وَأَطِيعُواْ ٱللهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّعِينَ (إِنَّا وَلَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُواْمِن دِيكِرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظًا ﴿ اللَّهُ وَإِذْ زُيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمُ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارُّلُ كُمُّ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِئَ \* مِن حَكْمُ إِنِّ أَرَى مَا لَا تَرُونَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِنَّ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ عَرَّهُ وَلَاءٍ دِينُهُمَّ وَمَنْ يَتُوكَ لَعَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَنِي رُحْدِ مُن اللَّهُ عَن يرزُّحَكِ مُن اللَّهُ عَن يرزُّحَكِ مُن اللهِ فَإِن اللَّهُ عَن يرزُّحَكِ مُن اللَّهُ عَن يرزُّحَكُ مِن اللَّهُ عَن إلَيْ اللَّهُ عَنْ يُسْرَحُونُ اللَّهُ عَنْ يُلْلُهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ يُلْعُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ يُحْدِي اللَّهُ عَنْ إِلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ وَلُوْتَرَى إِذْ يَتُوفُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَتِ كُةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَرَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (فَا اللهُ وَلَكُ

ریخگمْ
تَثلاشی
تَثلاشی
وَدَوْلَتُكُمْ
طُغْیَاناً
جَارِ لَکُمْ
نَجِیر ومُعِینَ
نَکْص عَلَی
نَکْص عَلَی
وَلُی مُدْیراً

■ وتذهب

كات لزوماً ﴿ مَدْ٢ اودًاو ٦جـوازاً ﴿ وَمَا لَا اللَّهُ اللَّهُ (حركتان) ﴿ تَلْخَيْمِ الرَّاوِمُ اللَّهُ الرَّالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

كَدَأْبِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ

فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قُويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (مُنَّا)

ا تشققتهم تظفرت بهم ■ فشرّد بهم فَفُرُّ قُ وْجُرُّف 1 ■ فانبذ إليهم فَاطَّرْ حُ إِليهِم عهدهم 🔳 عَلَى سَواء على استواء في العلم بنبذه ■ سبقوا تحلصوا ونجوا من الْعَدَاب ■ رباط الحيل حبسها في سبيل الله ■ جَنْحُوا للسُّلُم ماأوا للمسالمة والمصالخة

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قُوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِمُ مُ وَأَتَ ٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهُ اللّ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كُذَّبُوا بِعَايَتِ رَبِّمْ مَا أَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَفْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَانُوا ظَلِمِينَ ﴿ فَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٥٠) ٱلَّذِينَ عَهَدتٌ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهَدُهُمْ فِي كُلِّمِهُ وَهُمْ لَايَنَّقُونَ (أَنَّ فَإِمَّانَتْقَفَتْهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنْ خُلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قُوْمٍ خِيانَةً فَٱلْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَابِنِ نَ الله وَلا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ (أَقَ اللهُ وَلا يَعْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ (أَقَ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُ مِين قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو ٱللهِ وَعَدُو كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَانْعَلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَاتُنفِقُوا مِن شَيْءِ فِي سَبِيلِ ٱللهِ يُوَفُّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَانْظُلُمُونَ ١٤ ١ ١ ١ ١ ١ أَلَّهُ يُوفُّ إِلَّهُ مُوانَّجُنَّحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَمَا وَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّا



حسبك الله 
 كافيك 
 في جميع 
 أمورك 
 مرض 
 المؤمنين 
 يُسْخِنَ 
 مُطَامَهَا 
 الْمُدْدِيَّ 
 الْمُدَادِيَّ 
 الْمُدْدِيَّ 
 الْمُدْدِيَّ 
 الْمُدْدِيَّ 
 الْمُدْدِيَّ 
 الْمُدْدِيَّ 
 الْمُدْدِيَّ 
 الْمُدَدِيْنَ 
 الْمُدْدِيَّ 
 الْمُدْدِيْنَ 
 الْمُدْدِيْنَ 
 الْمُدْدِيْنَ 
 الْمُدْدِيْنَ 
 الْمُدْدِيْنَ 
 الْمُدِيْنِ 
 الْمُدْدِيْنَ 
 الْمُدْدِيْنَ 
 الْمُدْدِيْنَ 
 الْمُدْدِيْنَ 
 الْمُدْدِيْنَ 
 الْمُدْدِيْنَ 
 الْمُدِيْنِ 
 الْمُدِيْنِ 
 الْمُدَادِيْنَ 
 الْمُدْدِيْنَا 
 الْمُدِيْنِ 
 الْمُدِيْنَا 
 الْمُدِيْنِ 
 الْمُدِيْنِ 
 الْمُدِيْنِ 
 الْمُدِيْنِ 
 الْمُدْدِيْنَا 
 الْمُدِيْنِ 
 الْمُدِيْنِ 
 الْمُدِيْنِ 
 الْمُدْدِيْنَا 
 الْمُدْدِيْنِ 
 الْمُدِيْنِ 
 الْمُدِيْنِ 
 الْمُدِيْنِ 
 الْمُدِيْنِ 
 الْمُدِيْنِ 
 الْمُدِيْنِ 
 الْمُدِيْنِ 
 الْمُدِيْنِ 
 الْمُدِيْنِ 
 مِنْ الْمُدِيْنِ 
 الْمُدِيْنِ 
 الْمُدِيْنِ 
 الْمُدِيْنِ 
 الْمُدِيْنِ 
 الْمُدِيْنِ 
 الْمُدِيْنِ 
 الْمُدِيْنِ 
 الْمُدِيْنِ 
 الْمُدِيْنِ الْمُدِيْنِ 
 الْمُدِيْنِ الْمُدِيْنِ 
 الْمُدِيْنِ الْمُدِيْنِ الْمُدِيْنِ 
 الْمُدِيْنِهِ 
 الْمُدِيْنِ الْمُدِيْنِ الْمُدِيْنِ 
 الْمُدِيْنِ

وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَغْدُعُوكَ فَإِن حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَيَّدُكَ بنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِمُ لُوَأَنفَقَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًامًّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بِينَهُمْ إِنَّهُ عَنِيزُ حَكِمٌ اللَّهِ أَلَّهُ النَّبِيُّ حَسْبُك ٱللهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَا يَكُمُ النَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَبِرُونَ يَغْلِبُوا مِأْنَكُنْ وَإِن يَكُنْ مِنكُمْ مِنْكُمْ مِّأْتُهُ يَغْلِبُوا أَلْفَ امِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ (فَأَ) ٱلْتَانَخَفَّفُ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاثَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِاتْنَيْنُ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفَ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّبِينَ اللَّهِ مَا كَانَ لِنَبِيَّ أَن يَكُونَ لَهُۥ أَسْرَى حَتَّى يُثَخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُريدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِمٌ اللَّهُ لَوْلَا كِنْبِمِّنَ ٱللهِ سَبِقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ سَبِقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ المُعَالَّةُ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبا وَاتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِمُّ الْأَلَّا

الأرْخام الْقَرْاباتِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِمُّ إِنَّ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبُّلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَّنَصَرُوا أَوْلَتِ لَكَ بِعَضْهُمْ أَوْلِيَآ هُ بَعْضُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبِيْنَهُم مِّيثَقُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ (إِنَّا وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بِعَضْهُمْ أَوْلِيا ءُبِعُضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتَنَةً فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ لَهُا وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجِرُواْ وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَ الَّذِينَ ءَاوُوا وَّنَصَرُوا أَوْ لَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُم مَّغَفِرَةً وَرِزْقٌ كُرِيُّ وَالَّذِينَ عَامَنُوا مِلْ بَعْدُ وَهَاجُرُوا وَجَهَدُوا مَعَكُمْ فَأَ لَيْ إِكَ مِنكُرْ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عِلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

تبرو وتباعد

غير فائتين

بالْهَرَب

إعْلامٌ وإيذَانٌ

» لَمْ يُظاهِرُوا

لَم يُعَاوِنُوا

■ انسلخ

الأشهر انقضت

ومضت

■ اخصرُوهُمْ

ضيقوا عليهم ■ مَرْصَدِ

طريق وَمَمرًّ

سُورُةُ البِّونَةِ البِّونَةِ البِّونَةِ البِّونَةِ البِّونَةِ البِّونَةِ البِّونَةِ البِّونَةِ البِّ بَرَآءَةً مُّنَّ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهَ تُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ مُنَّا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهَ لَتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّ فَسِيحُوا فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَآعَلَمُ وَأَعْلَمُ الْتُكُمُ عَيْرُمُعْجِزِي ٱللهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزِى ٱلْكُفِرِينَ (أَنَّ وَأَذَنَّ مِّن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَحْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّ عُمِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن يُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمَّ وَإِن تُولَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اللهُ الَّذِينَ عَهَد تُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْعًا وَلَمْ يُطْ هِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِشُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدِّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشْهُو ٱلْحُرْمُ فَاقَنْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْمُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلُّ مَنْ صَدِّفَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَ وَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (أَي وَإِنْ أَحَدُّمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كُلُّمُ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ فما استقاموا فما أقاموا فما أقاموا في المهد على المهد عليكم عليكم توظير والمكم قرابة .

 قرابة .

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُعِن دَاللَّهِ وَعِن دَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا هَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله كَيْفُولِ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَايَرْقُبُوا فِكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُو هِمْ وَتَأْبَى قُلُو بُهُمْ وَأَحَثُرُهُمْ فَاسِقُونَ اللَّهُ ٱشْتَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (إِنَّ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ١ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُوا ٱلصَّكَوةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكَوةَ فَإِخُوانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُ نَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ كَثُوا أَيْمُنَهُم مِنْ بَعْدِعَهُدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَيْلُوا أَيِمَّةُ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَكَالُهُمْ يَنتَهُن بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَ ءُوكَمْ أُوَّلَ مَرَّةً أَتَّخُشُونَهُمْ فَأَلِلَهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

غيط قلوبهم
 غضبها
 وليجة
 بطائة
 وأصحاب سرئ
 بطلت
 بطلت
 سقاية الخاج
 سقي
 الخجيج الماء

قَتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيُخْرَهُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤْمِنِينَ اللَّهِ وَيُذَهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِ مُ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (فَ) أَمْ حَسِبْتُمْ أَن ثُنْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةُ وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ شَلَّ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْ مُرُواْ مَسَجِدَ ٱللَّهِ شَهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِم بِالْكُفْرَ أُوْلَيِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ إِنَّمَا يَعْمُرُ مُسَجِدُ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامُ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَ وَ وَلَمْ يَخْشُ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُ لَيِّكَ أَن يَكُونُوا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ هُا جَعَلْتُمْ سِقَايَةً ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَفِي سَبِيلِ ٱللهِ لَايَسْتَوُنَ عِندَ ٱللهِ وَٱللهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظُّالِمِينَ (أَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِمِمْ وَأَنفُسِمِمُ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللهِ وَأَولَتِكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ (أَنَّ









استَحَبُوا
اختارُوا
افْتَرُفْتُمُوهَا
اکْتَسَبْتُمُوهَا
کَسَادَهَا
بَوَارَهَا
قَرَرْبَصُوا
فَرَرْبَصُوا
قَرْرُبَصُوا
عَالَتُظِرُوا
عَالَتُظِرُوا
عَالَتُظِرُوا

يُكَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْ مَةِ مِنْهُ وَرِضُونِ وَجَنَّاتِ لَمُعْمْ فِيهَا نَعِيمُ مُقِمْ اللهُ خَلِدِينَ فِيهَ أَبُدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندُهُ وَأَجْرُ عَظِمٌ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُواْءَابَاءَكُمْ وَإِخُونَكُمْ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُولُّهُم مِّنكُمْ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِلمُونَ ﴿ قُلُ إِن كَانَ ءَابِ اَوْكُمْ وَأَبْنَا وَ حُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَ جُكُرُوعَشِيرَتُكُو وَأَمْوَلُ اُقْتُرُفْتُمُوهَا وَتِجَدَرُةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمُسَكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سبيله فتربضوا حتى يأتي ألته بأمرة والله لا يهدى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ لَنَّ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثيرة ويوم حُنين إِذَ أَعْجبتُ مُكُمّ كُثُرَتُكُمْ فَلْإِ تُغُنِ عَنْ كُمْ شَيْعًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمٌّ وَلَّيْتُم مُّدِّبِينَ (فَيَّا ثُمٌّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرُوهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَّآءُ ٱلْكَفِرِينَ الْ

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَامُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مُورِّ رَّحِيمٌ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسُّ فَلَا يَقُ رَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسُوفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ إِن شَاءَ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ قَائِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمُ ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُولُ ٱلْكِتَبَحَقُّ يُعُطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِوَهُمْ صَغِزُونَ الله وقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ أَبِنُ ٱللهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ أَبْرُ اللَّهِ ذَالِكَ قُولُهُم بِأَفُوهِمُ يْضَ هِ وَن قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ قَالَا لَهُمُ ٱللهُ أَنَّكُ يُؤْفَكُونَ إِنَّا ٱللَّهُ أَنَّكُ ذُوا أَحْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمُ أَرْبَ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ أَبْنَ

■ نجسٌ شيء قَذِرٌ . أو خبيثٌ ا عثلة فقرا ■ الجزية الخرّاج المقدَّرُ على رؤوسهم ■ صاغرُون مُنْقَادُونَ ■ يُضاهِمُون يشابهون أنى يُؤفَكُون كَيْفَ يُصْرَفُونَ عَنِ الحُقّ ■ أَخْبَارُهُمْ عُلَمَاء الْيَهُودِ رُهْبَانَهُمْ متنسكي

النصارى

مَرْيَهُ وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيعَبُدُواْ إِلَّا لِيعَبُدُواْ إِلَاهَا وَحِدًا

لَّا إِلَنهُ إِلَّا هُوَ سُبُحَننُهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١

الله إلا الله الماء

يعبيه • الْقَيْمُ المُسْتَقِيمُ



يُريدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُوا هِمْ وَيَأْبِي ٱللَّهُ إِلَّا أَنْ يُسْتَمْ نُوْرَهُ وَلَوْ كَرِهُ ٱلْكَفِرُونَ الْآيَا هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِٱلْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلُوْكِرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ اللَّهِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ إِلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلدُّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا في سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ ٱللَّهِ وَيَمْ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمُ فَتُكُوكُ بِهَاجِبَاهُمْ مُ وَجُنُوبُهُمْ وظهورهم هنذا ما كنزتم لأنفسكر فذوقوا ماكنتم تَكْنِرُونَ الْآَيَ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَ ٱللَّهِ ٱثَّنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَاتُهُ حُرُمٌ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقِيدَمُ فَالا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ (آثَا)

> ) الله تفخيم الراء الله الله





■ النَّسِيءُ تَأْخِيرُ حُرْمَةِ شَهْرِ إلى آخَرَ لِيُوَاطِئوا لِيُوَاطِئوا النَّوْرُوا النَّوْرُوا الْخُرُجُوا الْخُرُجُوا تَبَاطَأَتُمْ

إِنَّ مَا ٱلنَّسِيَّ عُ زِيَادَةً فِي ٱلْكُ فَرَّيْضَ لُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامَا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامَا لِيُّوَاطِئُوا عِدَّةً مَاحَرَّمُ اللهُ فَيْحِلُّواْ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُ مُسْوَءُ أَعْمَالِهِمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِرِي اللَّهُ يَا يَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُ مِ الْحَيَرِةِ ٱلدُّنْيَامِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتُ عُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرةِ إِلَّا قَلِلُ الْأَلْفِ مَا مَتَ عُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرةِ إِلَّا قَلِلْ الْمِثْ إِلَّانَفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ اللهُ إِلَّا نَصْرُوهُ فَقَدْنَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي ٱثَّنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْفَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِبِهِ لَا تَحْدَزُنْ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ بِجُنُودِلَّمْ تَرُوْهَا وَجَعَـ لَكَ لِمَا اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالْمُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْكَ أَو ٱللَّهُ عَن يزُّحَكُم اللَّهُ عَن يزُّحَكُم اللَّهُ

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَيْقَ الْاوَجَ هِدُواْ بِأَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرًا كُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَّعُوكَ وَلَكِ كَا بَعُدَتُ عَلَيْهُمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَو أَسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ (اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ (اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ (اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ (اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ (اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّالِي اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُ مَحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَذِيِينَ ﴿ لَا لَهُ تَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِم وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّمَا يَسْتَعُذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَآرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتُرَدُّدُونَ ﴿ فَا فَا وَلُوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاثُهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ أُقَّعُ دُوا مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ﴿ إِنَّا لُوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخِبَالَّا وَلا وَضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُمْ

الشُقَةُ التي المُسَافَةُ التي تقطع بمشقة للهُوضهُم للهُوضهُم للهُوضهُم اللهُوضهُم عن قبسَهُم عن الخُرُوج معكم الخُرُوج معكم شرَّا وَفَسَاداً

خِفَافاً وثِقَالاً
 عَلَى أَيَّةِ

خالة كُنتُم عَرضاً قريباً مغْنَماً سهل

المأخَذِ ع سفراً قاصِداً

مُتَوَسِّطاً بين الْقَرِيبِ والْبَعِيدِ



لأوضغوا
 خلالكم أسرغوا بيتكم بالشائم
 للإفساد

ٱلْفِنْنَةُ وَفِيكُمُ سَمَّعُونَ لَمُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلِيمًا بِٱلظَّالِمِينَ

■ قَلَبُوا لك الأمورَ دبروا لك الحِيلَ والكائِد والكائِد والكائِد والكائِد والكائِد تربُّصُونَ تَشْطِرُونَ تَشْطِرُونَ تَشْطِرُونَ تَشْطِرُونَ تَشْطِرُونَ

لَقَدِ ٱلْمَعُوا ٱلْفِتْ نَهُ مِن قَبِ لُ وَقَالَمُوا لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظُهِرَ أَمْنُ ٱللهِ وَهُمْ كَرِهُونَ اللهِ وَمِنْهُم مِّن يَ عُولُ ٱتَّذَن لِّي وَلَا نَفْتِنَّ أَلَافِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمْحِيطَةٌ إِلَّاكُفِينَ الله إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةً يَعُولُواْ قَدَأَخَذُنَا أَمْرَنَامِن قَبَلُ وَيَكُولُواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ اللَّا قُلُلِّا يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَاهُو مَوْلَانَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَّ لِٱلْمُؤْمِنُونَ الله قُلُ هَلْ تَربُّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنِي آيَ وَنَحَنُّ نَتْرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُو اللَّهُ بِعَذَابِ مِنْ عِندِهِ عِندِهِ عِندِهِ عِندِهِ عِندِهِ عِ أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَتَرَبِّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ (أَنَّا قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْكَرُهَا لَّن يُنَقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قُوْمًا فَسِقِينَ ﴿ وَمَامَنَعَهُمْ أَن ثُقَّبِلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ مُ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّارَةَ إِلَّا وَهُمْ حَسَالًى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ١

فَلا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُ مُ وَلا أَوْلَكُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَدِّبُهُم جَافِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ (٥٠) وَيَعْلِفُونَ بِأُللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِن حُمَّ وَمَاهُم مِّن كُورُ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمُ يَفْرَقُونَ لِنَّ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَا أَوْمَغَرَبٍ أَوْمُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ فَا وَمِنْهُم مَّ يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْظُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطُوا مِنْهَ ۗ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَا عَادَ الْمُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللهُ سَكُوَّتِينَا ٱللهُ مِن فَضِّلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ فَا اللَّهِ اللَّهِ رَغِبُونَ فَا اللَّهِ اللَّهِ رَغِبُونَ اللهِ لِلْفُ قَرَاءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللهِ وَأَبِنِ ٱلسَّبِيلُ فَريضَةُ مِن ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمٌ اللَّهِ وَمَنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَأُذُنُ قُلَ أُذُنُ خَيْرِ

فَكَاكُ الأرقاء
والأسرى
المنين الذين لا
يجدون قضاء
في سبيل الله
في جميع القرب
ابن السبيل
المسافر المنقطع
عن ماله
المشمع ما يقال

له ويصادقه

 أذن خير لكم تسمع ما يعود بالخير عليكم

عُرُّ مَقَ أَنفُسُهُمْ

■ يَفْرُقُونَ يَخَافُونَ منكم

فيتافقون

يُلْجؤون إليه ■ مُفاراتٍ كهوفاً في الجبال

الأرض • يَجْمَحُونَ لِشْرِعُونَ فِي

الدُّخُولِ فيهِ ■ يَلْمِزُكُ

العاملين عليها
 كالجبّاة والكُتّاب

■ في الرِّقاب

تُخْرُجُ أَزُواحُهُمْ

إخفاء، ومواقع الخُلُّة (حرقتان) • تغخيم النقاد، دمالا للفظ

🔮 سد ٦ حبرتات لزوسا 🧠 سد٢ او ١ او جبوازا 🚳 مدّ واجب ٤ او ٥ حركات 🌑 مد حسركنسان

لَّكُمْ يُوَمِنُ بِأَللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ

ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمْ عَذَاجُ أَلِيُّ اللَّهِ

يُحَادِدِ
 يُحَادِدِ
 يُحَادِدِ
 تَحَمُّرُثُ
 تَصْحَدَّثُ
 الْمُسَافِرِينَ
 المُسَافِرِينَ
 يَقْبِضُون
 يَقْبِضُون
 يَشْخَلُون فِي
 الخِير والطاعة
 الخير والطاعة
 كافيتُهُمْ

يَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللهُ وَرَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَا ذَلِكَ ٱلْخِرْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَنَا يَعَذَرُ ٱلْمُنْفِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةٌ نُنبِّتُهُم بِمَافِي قُلُومِمُ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّاتَّحُ ذَرُونَ إِنَّ وَلَهِن سَأَلْتُهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللَّهِ وَءَايَنِهِ ورَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهُ رِءُونَ اللَّهُ لَاتَعَنْذِرُواْ قَدْكُفَرْتُمُ بَعْدَإِيمَنِكُو إِن نَعْفُ عَن طَ آبِفَةٍ مِن كُمْ نُعُ ذِّبُ طَآبِفَةً بِأُنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ اللَّهِ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنفِقَاتُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِأَلْمُنْ كَرُونَ بَوْنَهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنُسِيمُمْ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا هِي حَسَّبُهُمُّ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ اللهُ

بخلاقهم من ملادً الدنيا
 خطئم في دخلئم في الباطل
 خطث تعليم في حيطث
 الباطل
 المؤتفكات المثقبات
 المثقبات
 فرى قوم

أوط ا

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُو ٓ الْشَدِّمِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَلًا وَأُولَ دُافَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمُ وَخُضَّةُ كَالَّذِي خَاصُوا أُولَتِيكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهُ ٱلْمُعَالَةِمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّالِهِمْ قَوْمِ نُوْحٍ وَعَادٍ وَتُمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمُ وَأَصْحَبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَ تِأَنَّهُمْ رُسُ أَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسُمْ مَيْظُلِمُونَ إِنَّا وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُوْلِيامَ الْمُعْضَ يَأْمُنُ ونَ بِأَلْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَا ةَوَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَيِكَ سَيَرَحُمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجَرِّي مِن تَعَنِّهَا ٱلْأَنْهَارُخُلِدِينَ فِيهَا وَمُسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَلْنِ وَرِضُونٌ مِن ٱللهِ أَكْبُرُ ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (إِنَّا



ا جُهْدَهُمْ طَافَتْهِم دَوْسُعُهُمْ

يعيبون

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارُوَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَ هُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ثِينَ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُوا وَلَقَدُ قَالُوا كَلِمَةَ ٱلْكُفُروكَ غَرُواْ بِعَدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَا لُواْ وَمَا نَقَ مُواْ إِلَّا أَنَّ أَغْنَا هُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لِمُعْ وَإِن يَتُولُوا يُعُذِّبُهُمْ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَمُدُ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيٌّ وَلَانصِيرِ الْآيَ ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ عَهَدُ ٱللَّهَ لَمِنْ ءَاتُ نَامِن فَضَلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ وَإِنَّا فَلَمَّاءَاتَ هُ مِن فَضَلِهِ عَنِكُواْ بِهِ وَتُولُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ الله المُعْقَبِهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ بِمَا أَخْلَفُوا ٱللهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ اللَّهُ ٱلَّرْبِعَامُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُ مُونَجُونَ فَهُ وَأَنَّ ٱللَّهُ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدُهُمْ فَيسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمْمُ عَذَابُ أَلِمُ (إِنَّ)

الانتفروا الانتخرجوا المنتخرجوا المتخرجوا المتخرجوا المتخرجوا عن الجهاد المتخرج النفسة من المتفود الم

ٱسْتَغْفِرْ لَمُهُ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَمُهُ إِن تَسْتَغْفِرْ لَمُهُ سَبْعِينَ مَنَّهُ فَلَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَهُ مُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِةً عَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ فَا فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرِهُو أَن يُجَاهِدُوا بِأُمْوَ لِمِهْ وَأَنفُسِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُوا لَانْنفِرُوا فِي ٱلْحَرَّ قُلُ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لُّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ (١٠) فَلْيَضْحَكُواْ قِلِيلًا وَلْيَبَكُوا كَثِيرًا جَزَاءً إِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَاسْتَغْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُللَّن تَغَرُّجُوا مَعِي أَبدا وَلَن نُقَلِيْلُواْ مَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُ مِ إِلْقُعُودِ أُوَّلَ مَنَّةٍ فَأُقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبدًا وَلَا نُقُمُّ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاثُواْ وَهُمْ فَسِقُونَ الله وَلَا تُعَجِبُكُ أَمُوا لَهُمْ وَأُولُدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم جِهَافِي ٱلدُّنْيَ اوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ ١ أُنْزِلَتُ سُورَةً أَنَّ ءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَجَهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعْذَنكَ أَوْلُوا ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مِّعَ ٱلْقَعِدِينَ اللَّا

الخُوالفِ
النَّسَاء
الْمُتَخَلِّفَاتِ
عَنِ الجهادِ
الْمُعَدِّرُون
الْمُعَدِّرُون
الْمُعَدِّرُون
الْمُعَدِّرُون
الْمُعَدِّرُون
الكاذِيَةِ
الكاذِيَةِ
الْكَاذِيَةِ
التَّهِمُ أُو ذَنْتُ

رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْحُوالِفِ وَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اللَّهُ لَكِن ٱلرَّسُولُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَعَهُ جَهَدُوا بِأُمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَيْرَتُ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ جَنَّتِ جَوى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْمَ ابِ لِيُؤْذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱلله ورَسُولَهُ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ إِنَّ لَّيْسَ عَلَى ٱلصُّعَفَ آءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ . مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلُ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِمُّ (إِنَّ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلُ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِمُّ (إِنَّ اللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِمُّ اللَّهُ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتُولُ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحِمُلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعَيْنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنَّاأً لَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ (أَنَّ هِ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيا أَوْرَضُواْ بِأَنْ يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّا ع



رجس تأثر المدة عَمَرامَة عَمَرامَة وحسرانا المحسورانا المحسورانا المحسورانا المحسورانا المحسورات الدهر ومصالية السوء الرق السوء المرق السوء المرق السوء المرق السوء المرق السوء المرق السوء المرق المسور والمسرر وا

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْمَ قُل لاَتَعْتَ ذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيرَى ٱللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ أُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشُّهَادَةِ فَيُنْبِّثُكُم بِمَاكْنتُ مُتَّمَرُتُ مَكُن إِنَّ سَيَحْلِفُونَ بِٱللهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْ ثُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجُسٌ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يكسِبُونَ (فَ) يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاعَنَّهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهُ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمُ الْإِنْ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبُّصُ بِكُوالدُّوآبِر عَلَيْهِ مَ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبُتِ عِندَاللَّهِ وَصَلُوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلاَّإِنَّهَا قُرُبَةً لُّهُمْ سَيْدُ خِلْهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيُّ إِنَّا

حسناتهم وأموالهم أو رحمة مؤخُّرُونَ عن قبول التوبة

■ مَرَدُوا

وتَذَرَّبُوا

تُنمَّى بها

■ سکن ا طُمَأنينةٌ

■ مُرْجَوْنَ

وَالسَّبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَان رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجُرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَ ٱلْكُنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَ ٱلْكُا ذَلِكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِمُ اللهِ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنْ الْأَعْرَابِ مُنَفِقُونَ وَمِنَ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعُلَمُهُمَّ نَعَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِمٍ إِنَّ وَءَ اخْرُونَ أَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِمَ خَلَطُوا عَمَلُاصَلِحًا وَءَاخُرَسَيِّتًاعَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيمٌ الرَّبَّ خُذْمِنْ أَمُولِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَثُرُكِم مِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتُكَ سَكُنْ لَمُّ مُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ ٱلدِّيعَلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ هُوَيَقُبُلُ ٱلتَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرِّحِيمُ لَأِنَّ وَقُلِ أَعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَبِّثُكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ الْفَيْ وَءَاخُرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ ٱلله إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ إِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمٌ لَيْنَا

■ ضِرَاراً مُضَارُةً لِلْمُؤْمِنِينَ .....

إرْصَاداً
 تَرَقُباً والتظاراً

■ على شَفَا على طَرْف

على طرف وخروف

■ جُرُفِ

هُوْةِ . أو بئر لم ثبن

بىر م س بالحجارة

■ هاړ

متصدّع ،

أشْفَى على التهدُّم

■ فانتهار به

فسقط البنيان بالباني

■ تَقَطُّعِ قُلوبُهم

تتقطَّع أجرَاءَ بالموت

الدون الدون

وَالَّذِينَ ٱتَّخَاذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِهَا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبَلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ الله كَانَقُمُ فِيهِ أَبَدُ المُسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوي مِنْ أُوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـ قُومَ فِيهِ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنْظَهُ رُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّلِّمِ رِنَ اللَّهِ أَفْمَنَ أَسَّسَ بُنْيَنَهُ عَلَى تَقُوى مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونٍ خَيْرُامُ مِّنَ أَسَّسَ بُنْيَكُنَّهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارِ فَأَنَّهَارَ بِهِ فِي نَارِجَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ إِنَّ لَا يَزَالُ بُنْيَنُّهُمُ ٱلَّذِي بَنُوْاْرِيَّةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِمُ اللَّهُ اللهُ بِأَتَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَيَقَانُلُونَ وَيُقْنُلُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلَّا نِحِيلِ وَالْقُرْءَانِ وَمَنْ أُوْفِ بِعَهْدِهِ مِن ٱللَّهِ فَأَسْتَنْشِرُواْ بَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعَتُم بِلِي وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

إخفاء, ومواقع الغَنّة (حركتان)
 ادغام , ومالا بلغند

🖥 صد ٦ حسركات لزوما 🐞 صدًّا او او ٦جــوازاً 🍏 مدّ واجب \$ او ٥ حركات 🍪 مدّ حــــركلـــــان

■ السَّائِحُونَ المجاهِدُونَ أو الصَّائِمُونَ ■ لحدود الله كَثيرُ التَّأُوُّهِ خَوْفاً من رَبِّهِ الشُّدَّةِ و الضِّيق التَّخَلُفِ عن

الْغُزُ اة

لأوامره ونواهيه

۵۱ واة

■ الْعُسْرَة

■ يزيغ يَميلُ إلى

الجهاد

ٱلتَّبِبُونَ ٱلْمَابِدُونَ ٱلْمَابِدُونَ ٱلْمَابِحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِواللَّهِ فَلُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّراً لَمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ عَامَنُواأَنَ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓ أَوْلِي قُرْبِكَ مِنْ بَعْدِ مَاتِبَيِّ فَهُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَبُ ٱلْجَحِمِ اللَّهِ وَمَاكَاتَ ٱستِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَ مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُقٌ لِلَّهِ تَبَرًّا مِنْهُ إِنَّ إِنَّ هِمَ لَأُوَّ هُ حَلَّمُ الله وَمَاكَاتَ ٱللهُ لِيضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَ لَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْمُ (اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْمُ (اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ (اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا عُمْ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَل لَهُ مُلَكُ ٱلسَّمُوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي وَيُمِيثُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَانْصِيرِ النَّا لَقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَيَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيق مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رِّحِيمٌ (١١)  بها زخیت مغ سفتها
 لا یرغیوا
 بائشهم
 لا یتزفعوا بها
 سفت

و يبرعو • نصنبٌ ثغبٌ ما

مختمصة المحتمدة
 مخاعة ما

يغيظُ الكفارُ
 يُغضبُهُمُ

 نیْلاً شیئاً یُنال
 ویؤخذ

لِينْفِرُوا
 لِينْفِرُوا
 لِينْفُرُجُوا
 إلى الجهاد

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ وَضَاقَتَ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّواْأَن لَّا مَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوا لَنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ اللَّهُ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْلَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ فَاللَّ إِنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلَانصَبُّ وَلَا مُخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَلَا يَطَاعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارُ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرُ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّا وَلَا يُنفِقُونَ نَفْقَةً صَغِيرَةً وَلَاكَ بِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكُتِبَ لَمُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهِ ﴿ وَمَاكَاتَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةِ مِّنْهُمْ طَآبِفَةً لِيَّنْفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِنُنذِرُوا قُومَهُمْ إِذَارَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْذَرُونَ الْمُ



غِلْظَةُ
 شِبْدَة وحشونة 
 نِجْساً
 نِهَاقاً
 يُفْتُونَ
 يُفْتُونَ
 بالشَّدَائِدِ
 بالشَّدَائِدِ
 والبلايا
 صَعْبُ وشَاقً
 عَنْكُمْ
 عَنْكُمْ
 وَمَشْقَنُكُمْ



## بِسَ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحْمِرِ الرَّحْمِرِ الرَّحْمِرِ الرَّحْمِرِ الرَّحْمِرِ الرَّحْمِرِ الرَّحْمِرِ

الرِّ تِلْكَءَ ايْتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا

أَنْ أَوْحَيْنَ إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقٍ عِندُرَيِّمِمْ قَالَ ٱلْكَ فِرُونَ إِنَّ هَذَا

لَسَحِرٌ مُنْبِينُ إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ

فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمُّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعِ

إِلَّامِ بَعْدِإِذْ نِهِ فَلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ أَللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ أَفَلًا

تَذَكَّرُونَ ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ

يَبْدَقُوا ٱلْخِنَاقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ

بِٱلْقِسُطِّ وَٱلَّذِينَ كَفُرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ جَمِيم وَعَذَابُ

أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ

ضِيامً وَالْقَصَرُنُورًا وَقَدَّرَهُ مِنَازِلَ لِنُعَلَمُواْ عَدُدُ ٱلسِّنِينَ

وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ

لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (إِنَّ إِنَّ فِي ٱخْذِلَ فِ ٱلْيَالِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ

ٱلله فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقُوْمِ يَتَّقُونَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ اللَّهُ

قدم صدق
 سابقة فضل
 ومثرلة
 رفيعة

ر بالقِسْطِ بالعُدْلِ

• حميم ماء بالغ

غاية الحرارة

ن) 🔵 نفخيم الراء نشفه

إخفات ومواقع الغُنة (حركتان
 ادغام ، ومالا يُلفظ

) مد ٦ حسركات لزوماً 🛑 مدّ ٢ او ١٤ و ٢ جموازاً 🐰 مدّ واجب ٤ او ٥ حركات 🏐 مدّ حسركتسان 🗸

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَ نَا وَرَضُواْ بِالْحَيَرَةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأْنُواْ جَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا عَنِفِلُونَ اللَّهِ أُولَيِكَ مَأُولَهُمُ ٱلنَّارُيمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهِدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمُّ تَجْرِي مِن تَعْنِهُمُ ٱلْأَنْهُ رُفِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ (إِنَّ دَعُو لَهُمْ فِيهَا اللَّهُ حَنكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنَّهُمْ فِيهَاسَكُمْ وَءَاخِرُ دَعُولَ هُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱستِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِلَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايِرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُلْغَيْنِهُمْ يَعْمَهُونَ اللَّهِ وَإِذَامَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَلْبِهِ وَأَوْقَاعِدًا أَوْقَابِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنَّهُ ضُرَّهُ مَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّمَّسَّهُ كَذَٰ لِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْيِعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّاظُلُمُوا وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبِينَاتِ وَمَاكَانُوا لِيُؤْمِنُواْ كُذَٰلِكَ بَحِيْرِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُحْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ مُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ (اللهُ)

■ لَقُضِي إليهم تجاؤزهم يَعْمُونَ عَن الرُّشْدِ أو يتحيرون

أجلهم الأهلكوا وأبيدوا

طُفيَانِهِمْ

الحدّ في الكفر

ا يَعْمَهُو نَ

■ الضَّرّ الجَهْدُ والبلاء ■ دَعانا لِجُنْبهِ

مُلْقَى لِجنبهِ

استَّمَّرُ على

حالته الأولى ■ القُرْونَ

> الأمم ■ خلائف

> > خُلْفَاءً

لَا أَدْرَاكُم بِهِ
 لَا أَعْلَمَكُمْ بِه
 لا يُفلخ
 لا يُفرؤ

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ مُوءَايَانُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا ٱتْتِ بِقُرْءَ انِ غَيْرِهَ نِذَآ أَوْ بَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلَهُ مِن تِلْقَآعِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يُوْمِ عَظِمِ (إِنَّ قُل لَّوْشَاءَ ٱللهُ مَا تَكُوتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَنَكُم بِهِ فَقَدُ لِيثَتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ لِأَنَّا فَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بَ بِعَايَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ الْآلِيَّ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلاً عِشْفَعَتُونَا عِندَاللَّهِ قُلْ أَتُنبِّعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبَحَنَهُ وَتَعَلَىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً فَأَخْتَكَفُواْ وَلَوْ لَاكَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَافِيهِ يَخْتَلِفُونَ الْمُ وَيَقُولُونَ لَو لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ عَايِكُ مِن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوا إِنِّ مَعَكُم مِّن ٱلْمُنظِرِنَ إِنَّ الْمُنظِرِينَ إِنَّ الْمُنظِرِينَ إِنَّ

نَائِبَةِ وَيَلِيَّةِ ■ مُكُرّ دَفْع وطَعْنٌ ■ عَاصِفٌ شَدِيدَةُ الْهُبُوبِ ■ أحيط بهم أهْلِكُوا 🗷 يَيْغُونَ يُفْسِدُونَ · زُخرُ فَهَا نضارتها بألوان النبات ا خصداً كالمخصود بالمناجل ■ لم تَفنَ لم تُشكُتُ زروعها

و لم تُقِمُ

■ ضرّاءَ

وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُ مِمَّ كُرُّ فِي ءَايَاتِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلُنَا يَكُنُّبُونَ مَاتَمَكُرُونَ الْمُ اللَّذِي يُسَيِّرُكُوفِ ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَرِّوَ الْبَحْرِحَتَّ إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تَهَارِيحُ عَاصِفٌ وَجَاءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّوا أُنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمُّ دَعُوا ٱللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنِجَيْتَنَا مِنْ هَنْدِهِ لِنَكُونَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ الْنَا فَلَمَّا أَنْجَ لَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُم مَّتَنعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا ثُمَّ إِلَيْنَامَ جِعْكُمْ فَنُنبِّ ثُكُمْ بِمَاكْنتُمْ تَعْمَلُونَ (اللهُ اللهُ إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَيَرِةِ ٱلدُّنْيَاكُمْ إِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْلُطُ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّاياً كُلُ ٱلنَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّ إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتُ وَظُرِ الْمُلْهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَتُنْهَا أَمْنُ نَالَيُلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ (إِنَّا وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْنَقِمِ (وَمُ)

■ لا يُرْهَقُ

لاتغشى

 قتر دُخان معه سواد

الله الله

أثر هوانٍ

■ غاصم

مانع من عذابه

■ أغشيت كُسِيَتْ وألبسَتْ

■ مَكَانِكُم

الزموا مكالكم

■فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ

فرقنا وميزنا بينهم

■ تبلُوا

الخنبر والعاكم

■فائى تصرفون

فكيف يُعدل بكم

■ حَقَتْ

تبنث

اللَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسِّنَى وَزِيادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتُر وَلَاذِلَّةُ أَلْكِيكَ أَصْحَبُ ٱلْجُنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ أَلَيْ وَالَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ جَزَّاءُ سَيِّعَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّهُ مَّا لَهُمْ مِّنَ ٱللهِ مِنْ عَاصِمْ كَأَنْمَا أَغْشِيتَ وُجُوهُ هُمْ قِطْعًا مِّنَ ٱلْيُلِمُظْلِمًا أُولَتِهِكَ أَصْعَنْ النَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهُ وَيُومَ نَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكًا وُكُرْ فَزيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكًا وُهُم مَّا كُنْمُ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّا فَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بِينْنَاوَبِينَكُمْ إِن كُنَّاعَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْفِلِنَ الْأَنْ هُنَالِكَ تَبَلُوا كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّو إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُغْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمُنْ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ الْآ فَكَا لَكُو ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَابِعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ فَأَنَّ ثُصَّرَفُونَ ﴿ آ كُذَ لِكَ حَقَّتُ كَامَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ الْآَثُا اللَّهُ مُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ الْآَثُا اللَّهُ مُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ الْآَثُا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

قائنى ئۇقكرن
 قكيف ئصر فون عن
 قصيد السبيل
 لا يَهدّي
 لا يَهدي
 الا يَهدي
 الا يَهدي
 الله تأويله
 تأويله
 تفسيره أو عاقبته

قُلْهَلْ مِن شُرَكَا بِكُومٌ يَبْدَؤُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ ٱللَّهُ يَلِدُو اللَّهُ يَلِدُو ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُوْفَكُونَ (إِنَّ قُلْهَلْمِن شُرَكَابٍ كُرْمَّن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقُّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقّ أَحَقُّ أَن يُنَّبِعَ أَمَّ لَّا يَهِدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُو كَيْفَ تَعْكُمُونَ (وَثَا وَمَا يَنَّ بِعُ أَكْثُرُهُمْ إِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا يَفْعَلُونَ (إِنَّ وَمَاكَانَ هَنَدَا ٱلْقُرْءَانُ أَنْ يُفْتَرَى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِين تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَامِينَ ﴿ إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَالَّهُ قُلُ فَأَتُوا بِسُورَةِ مِّثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِين دُونِ ٱللهِ إِن كُننُمُ صَدِقِينَ ((٢٠٠٠) بَلْكُذَّبُوا بِمَالَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأُوبِلُهُ كُذَاك كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَٱنظُرُ كَيْفَكَاتَ عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ آلَا اللَّهِ مِنْ النَّالُمُ النَّا وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ مِ الْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كُذَّ بُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنا بَرِي ءُمِّمَاتَعُمَلُونَ ﴿ إِنَّ الْمُمَّ مِّنَ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمِّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ (إِنَّا السَّمْ عُولَو كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ (إِنَّا

لطُّلَّة (حركتان) () تَلْخَيْم الرا نَدُدُ () قُلْقُلَةً

وَمِنْهُم مِّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْمُمْكَ وَلَوْكَانُوا ■ ينظرُ إليك يُعَايِنُ دلائلَ نبوِّتِك لَا يُبْصِرُونَ النَّا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِكَّ ■ بالقشط بالعدل ■ أرأيتم ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ وَيُومَ يَحَشَّرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُو ٓ الْإِلَّا أنحبروني ا بياتا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بِينَهُمْ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِلِقَآءِ ٱللَّهِ لْيُلا ■ آلان وَمَا كَانُوا مُهَ تَدِينَ (فِي وَإِمَّا نُرِينًاكَ بِعُضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَنُوفَيَّنَّكَ آلآن أؤمنون بوقوعه الستنبئونك فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَايِفْعَلُونَ الْآيَا وَلِكُلِّ يستخبرونك <u>اي</u> أُمَّة رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُ مْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ ■ بمُعْجزين لَا يُظْلَمُونَ الْإِنَّ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ فَائِتِينَ اللهُ بالهَرَب الْمُنَّا قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَانَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أُجِلُّ إِذَا جَاءَ أَجِلْهُمْ فَلايسْتَتْخِرُونَ سَاعَةً وَلايسْتَقْدِمُونَ (1)



قُلُ أَرْءَ يَتُمْ إِنَّ أَتَكُمْ عَذَا بُهُ بِيتًا أَوْنَهَارًا مَّا ذَا يَسَتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجِرِمُونَ إِنَّ أَثُمَّ إِذَامَا وَقَعَ ءَامَنْمُ بِهِ عَ مَ ٱلْعُنَ وَقَدْكُنْمُ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ الْأِنَا ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ هَلْ يَجُزُونَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (أَقَ اللَّهِ وَيَسْتَأْبِعُونَكُ أَحَقُّ هُو قُلْ إِي وَرَقِي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُم بِمُعَجِزِنَ (٢٠)

وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُوْ الْعَذَابِ وَقُضِي بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمَ لَا يُظْلَمُ نَ إِنَّ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٥٠) هُوَيْحِي وَيُمِيثُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَ تَكُم مَّوْعِظَةً مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءً لِمَافِي ٱلصُّدُودِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ الإنا قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فِبِذَ لِكَ فَلْيَفْ رَحُوا هُوَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ فَا قُلْ أَرْءَ يُتُم مَّا أَن زَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِّ رِزْقِ فَجَعَلْتُ مِنَّهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِبَ لَكُمْ أَمْعَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ الْآَقِ وَمَاظَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَاكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضَ إِعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشَكُرُونَ اللَّهِ وَمَاتَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَان

■ النَّدَامَةُ

مد ٢ حركات لزوما 🧶 مد٢ او ااو ٦ جوازا بد واجب ٤ او ٥ حركات 🏐 مد حركتـــان

وَلَاتَعُمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ

فِيهُ وَمَايِعَ زُبُعَ وَرِيكِ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي

ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينِ ١١٠

الغلبة والقُدرة الغلبة والقُدرة والقُدرة يخرُّوصُون يَكْدِبُون فيما ينسبُونه إليه تعالى الله تعالى

أَلْآ إِنَّ أَوْلِيآءَ ٱللَّهِ لَاخُوفْ عَلَيْهِ مَولَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ المِلْ المِلْ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا فِي ٱلْحَيَرِةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَانْبُدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِمُ إِنَّ وَلَا يَحَزُنِكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْحَالِثُ وَلَا يَحَزُنِكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِللَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمُوتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَمَايَتَ بِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظِّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ إِنَّا هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ لِسَنْ كُنُوافِيهِ وَالنَّهَارَمُنْصِرًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لَايَتِ لِقُوْمِ يَسْمَعُونَ اللَّهُ قَالُوا أَتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا سُتُحَنَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِن سُلْطَن مِن أَنقُولُون عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ الْإِنِيُ قُلْ إِنَ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ إِنَّ مَتَكُمْ فِي ٱلدُّنْكَ اثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُّذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَبِمَاكَانُواْيَكُفُرُونَ الْ

■ کبر

ا غمة

عظم وشق ■مقامي طويلاً ■فَأجمعُوا أَمْرَكُمْ صمموا على إهلاكي ضيقا وهما ■ اقضُوا إلى انفذوا قَضّاءً كُم فِي ■ لا تنظرون لَا تُمْهِلُونِ

■ نطبع نختم

التلفتنا لتلوينا وتصرفنا

الله وَ اتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَقُومِ إِن كَانَ كُبْرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تُوكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمُّ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُرْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوا إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ إِنَّ فَإِن تُولَّتُ ثُمْ فَمَاسَأُلْتُكُمْ مِنْ أَجْرَّانِ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ الْآيُ فَكُذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَا هُمْ خَلَيْف وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِالْكِينَا فَانْظُرْ كُيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِنَ النُّهُ ثُمَّ بِعَثْنَامِلُ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِ مَ فَجَاءُ وهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا بِمَا كُذَّبُوا بِهِ مِن قَبْلُ كَذَٰ لِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ إِنَّ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنَ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهُرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلا بِهِ بِعَايَٰنِنَا فَأَسْتَكُبُرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُخْرِمِينَ (وَلَا) فَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّينِ نُ رَبُّ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَ كُمْ أَسِحُرُهَنَا وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّنْحِرُونَ الْإِنِيُ قَالُو أَأْجِئْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدَّ نَاعَلَيْهِ ءَابَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَّاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَعَنُ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ (إِنَّ اللَّهُ يَشْتِهُمْ وَيَعَذَّبَهُمْ وَيَعَذَّبَهُمْ وَيَعَذَّبَهُمْ وَيَعَذَّبَهُمْ وَيَعَذَّبَهُمْ موضع عذاب لَهُمُ التَّخِذَا وَالْجَعَلا لَهُمُ مُصَلِّي وَالْجُعَلا لَهُمُ مُصَلِّي وَالْجُعَلَا وَالْجُعَلَا لَهُمُ مُصَلِّي وَالْجُعَلَا لَهُمُ مَا وَالْجُعَلَا لَهُمُ مَا وَالْجُعَلَا لَهُمُ مَا وَالْجُعَمِ وَالْجُعَلِي وَالْجُعَلِيلِ اللّهِمُ اللّهُمُ عَلَيْهِمُ مَا وَالْجُعَلِيلُ اللّهُمُ عَلَيْهِمُ اللّهُمُ عَلَيْهِمُ اللّهُمُ عَلَيْهِمُ اللّهُمُ عَلَيْهِمُ اللّهُمُ عَلَيْهِمُ اللّهُمُ عَلَيْهِمُ اللّهُمُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُمُ عَلَيْهِمُ اللّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُمُ عَلَيْهُمُ اللّهُمُ الْمُلْكُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُمُ ا

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْنُونِي بِكُلِّ سَحِرِعَلِيمِ (وَبُّ فَلَمَّاجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم شُوسَى أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا أَلْقُواْ قَالَ مُوسَى مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللهَ سَيْبَطِلُهُ وَإِنَّ ٱللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقِّ بِكُلِمَتِهِ وَلُوْكِرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ الْأُنَّ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةً مِّن قَوْمِهِ عَلَى خُوفِ مِن فِرْعُونَ وَمَلَإِ فِهِمْ أَن يُفْنِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعُونَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ (اللَّهُ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقُومُ إِن كَنْمُ ءَامَنْهُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُو آ إِن كُننْم مُّسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تُوَكِّلُنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ (فَهُ) وَنَجِّنَا برَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقُوْمِ ٱلْكُفِرِينَ (أَمُّ وَأُوْحَيْنَ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأُخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الْقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا ٱلصَّكُوةَ وَيُشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ الْإِنَّ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ اللَّهُ فِرْعُونَ وَمَلاَّهُ زِينَةُ وَأَمُولًا فِي ٱلْحَيَّةِ ٱلدُّنْيَارَبَّنَا لِيْضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْعَلَى أَمُولِهِمْ وَاشَدُدُ عَلَى قُلُو بِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِمَ الْمُ

Elenano C.C.

بغيا وعدوا
 ظلماً واغتداء

آلآن
 آلآن لؤمن

آية
 عبرة وعظة

ا ■ بَوُأْنَا

أَسْكُنَّا مُبُوّاً صِدْق مُنْزِلاً صالحاً

> مَرْضِيا المُمْتَرِين الشّاكِين

المُتَزّ لُز لين

قَالَ قَدْ أُجِيبَ تَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا نُتِّبِعَانِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ الْآلِيا ﴿ وَجَنُوزُنَا بِبَنِي إِسْرَهِ يِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بِغَيّا وَعَدُوّاً حَقّ إِذَا أَدْرَكَهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنتَ بِهِ بِنُو ٓ إِسْرَءِ يِلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ إِنَّ عَالَكُنَّ وَقَدْعَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَثِنَا لَغَفِفُونَ (إِنَّ الْعَالَفَ فِلْونَ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَءِ يِلَ مُبَوَّأُ صِدِّقِ وَرَزَفَنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمةِ فيمَا كَانُوافِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ إِنَّ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّي مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْعَلُ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُ وِنَ ٱلْكِتَبِ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ إِنَّ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّ بُواْبِعَايِكتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ وْفَي إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمْتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ الله وَلَوْجَاءَ مُهُمَّ حَكُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهُ

■ الرُّجْسَ العَذَابَ . أو السُّخْطَ - حنيفا مائِلاً عن الباطل إلى الدِّينِ الْحقِّ

فَلُوْلًا كَانَتْ قَرْيَةً ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنُّهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَاعَنَهُم عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينِ الْمِثْ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (أَنَّا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّحْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ شَ قُلِ ٱنظُرُوا مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي ٱلْآيَتُ وَالنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُ نَ إِنَّا فَهَلْ يَنْظِرُونَ إِلَّامِثْلُ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلُوْ امِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَأَنْظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنِ ٱلْمُنْتَظِرِينَ إِنَّ أَنْهُ ثُمَّ نُنجِّى رُسُلْنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّا قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُننُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ وَلَكِنَ أَعَبُدُ ٱللهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّ كُمُّ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فِي وَلَاتَنعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِ بِنَ إِنَّا

وَإِن يَمْسَلُ اللهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَالْمُوْ وَالْمَا اللهُ وَهُو اللهُ وَهُو اللهُ وَهُو اللهُ وَهُو حَالًا اللهُ وَاللهُ وَلهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

سُولَةٌ هُوَلَا اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُ

إِسْ الْمُوارِجِ الْمُوارِجِ الْمُوارِجِ الْمُوارِجِ الْمُورِدِ الْمُورِدِ الْمُورِدِ الْمُورِدِ الْمُورِدُ الْمُورِدُ الْمُورِدُ الْمُورِدُ الْمُورِدُ الْمُورِدُ الْمُؤْمِنَ الْمُورِدُ الْمُؤْمِنَ الْمَالِيَّةُ الْمُؤْمِنَ اللَّهِ مَرْجِعُكُمُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الْمَالُمُ اللَّهِ مَرْجِعْكُمُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الْمَالُكُونِ اللَّهِ مَرْجِعْكُمُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ اللَّهِ مَرْجِعْكُمُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ اللَّهِ مَرْجِعْكُمُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُسِرِقُونَ فِي اللَّهُ اللَّهُ مَا يُعِلِنُونَ فِي اللَّهُ اللَّهُ مَا يُعِلِنُونَ فِي اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ا أُحْكِمَتْ آياتُهُ نُظَّمَتْ نظُماً مُتُفَناً

> ا فُصَّلْتُ فُرِّقَتْ فِي التَّنْزِيلِ

☑ يَشْنُون صُلُورَهُمْ
 ☑ يَطوونَهَا عَلَى
 الغَداوة

 يستغشون ثيابهم يبالغون في التستر

الْيُمْلُوكُمُ

الْمُحْتَمِرُكُمُ
الْمُحَدَّةِ مِن الرَّمَانِ

حُدَّة مِن الرَّمَانِ

حُحَاق

قَرْلَ . أو أخاطَ

شدید الیّاس والفُنُوطِ •ضَرَّاءَ نائِیّة وَتَكُنِّیة •فَرِحٌ بَطِرٌ بالنَّفْنةِ ، مُفَتْرٌ

وَمُسْتَوْدَ عَهَا كُلَّ فِي حِتَبِ مَّبِينٍ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرَّشُهُ عَلَى ٱلْمَاءِ لِيَبْلُو كُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّنَّعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَاذَ آ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَيِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أُمَّة مَّعْدُودَة لَّيَقُولُكَ مَا يَعْبِشُهُ وَأَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ اللَّهُ وَلَيِنَ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْ هُ إِنَّهُ لَيْعُوسُ كَفُورٌ إِنَّ وَلَمِنَ أَذَقْنَهُ نَعْمَاءً بِعَدَضَرَّاءً مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ اللَّهِ عِنْ إِنَّهُ لَفَرِحُ فَخُورُ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ أُولَتِكَ لَهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرُ كِبِيرٌ لِنَا فَلَعَلَّكَ تَارِكُ أَبِعُضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَا بِقُ بِهِ صَدُرُكُ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أَنزِلَ عَلَيْهِ كُنزُ أَوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِلْ (اللهُ

﴿ وَمَامِن دَابَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرُهَا

لا يُتخسُونَ شيئاً
 من أجورهم
 خيطً
 بطلً

بص مرية شك

■عِوْجاً مُعْوَجّة

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَاهُ قُلُ فَأْتُوا بِعَشْرِسُورِ مِثْلِهِ مُفْتَرَيْتِ وَادْعُواْ مَنِ أَسْتَطَعْتُ مِن دُونِ ٱللّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوالَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّا إِلَّهُ إِلَّاهُوَ فَهُلُ أَنتُم مُّسْلِمُونَ إِنَّا مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَاةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهُا نُوفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ الْ أَلْبِكُ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُوا فِيهَا وَبُطِلُ مَّاكَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ أَفْمَنَكَانَ عَلَىٰ بِيّنَةِ مِن رَّبِّهِ وَيَتَلُوهُ شَاهِدُ مِنْ أُومِن قَبْلِهِ كِنَبْ مُوسَى إِمَامًا وَرُحْمَةً أَوْلَيْكِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَالنَّارُمُوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رِّيِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُ رَبَ (إِنَّا وَمَنْ أَظْلَمْ مِسْنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًّا أَوْلَتِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَّوُلاَّءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِ مَّ أَلَا لَعْنَدُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِ إِنَّ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ وَيَغُونَهَا عِوْجًا وَهُم بِأَلْا خِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ الْأَنْ

عد ٦٠ صركات لزوما ﴿ عد٢ او ١٤ هـ جوازا
 عد واجب ٤ او ٥ حركات ﴿ عد صركتان ›

■ مُعْجزين فائتين عذابه لو أرادَه ■ لا جزم حُقُّ وَأَبُّتُ . أو مَحَالة ا أحبتوا اطمأتوا وتحشعوا ■ بَادِيَ الرَأي أوَّلَه دونَ تفكُّر



وَتُثَبُّتِ

ا أرأيتم أنحبروني

ا فَعُمَّيْتُ أنحفيث

أُولَيِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيامَ يُضَعَفُ لَمُ مُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُوا يُبُصِرُونَ إِنَّ أُوْلَيِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهِ لَاجْرَمُ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمُ أُولَيِكَ أَصُّحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (اللهُ اللهُ هُ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَ ٱلْأَعْمَىٰ وَالْأَصَةِ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَو يَانِ مَثَلَّا أَفَلا نَذَكُّرُونَ ( وَ لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيثُ ( أَنَّ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا أَن لَّانَعُبُدُوٓ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِهِ مِ الله فَقَالَ ٱلْمَلاَ ٱللَّذِينَ كَفَرُوا مِن قُومِهِ مَانَزَ لِكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَانِرَنْكَ أَتَّبْعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَا ذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَانَزَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ بَلْ نَظْنُكُمْ كَذِبِينَ الْآيُ قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَءَ يَتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بِيِّنَةٍ مِّن رَّبِي وَءَ انْلَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيتَ عَلَيْكُمْ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَا كُرِهُونَ شَيَ

وَيَنْقُوْمِ لَا أَسْنَالُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَابِطَارِدِٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّهُم مُّلَقُوا رَبِّمْ وَلَكِنِّ أَرَكُمْ قَوْمًا تَجْهَا أُونَ (أَنَّ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَنَ يُهُمَّ أَفْلاَنْذَكُرُونَ الْآ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكَ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيَثُكُمْ لَ يُؤْتِهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَافِي أَنفُسِهِمْ إِنَّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ قَالُوا يَنُوحُ قَدْ جَدَلْتَ نَا فَأَكُثَرْتَ جِدُ لَنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ (٢٣) وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُريدُ أَن يُغُويَكُمْ هُورَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّا أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمْ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءً مِّمَا تَجُرُمُونَ (وَاللَّهُ اللَّهُ مُونَ (وَاللّ وَأُوحِكَ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَامَنَ

تزذري
 تشتحقر
 بمُفجرين
 فائتين الله بالهرب
 يُغويكم
 يُضلكم
 قفلي إجرامي

عِفَابُ ذَنْبِي ■ فَلا تَبْتَئِسُ فَلا تُحْزَنْ

■ بِأَعْيُنْنَا بِحِفْظِنَا وكِلاءتنَا

فَلا نَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ وَاصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا

وَوَحْيِنَا وَلَا يُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ

يُجِبُ
 التُتُورُ
 تُورُ الخبز
 المغروف
 مَجْريها
 وقت إخرائها

مؤرساها
 وقت إرسائها



اباذاداندا البياء

■ سآوِي سألتجيءُ

■ أَقْلِعِي

أمُسكِي عن إنْزَالِ

■ غِيضَ الماءُ

نَقَصَ وذَهَبَ في الأرْض

■ الجُودِي

حَبْلِ بالمُوْصِلِ ع بُعْداً

هَلاكا

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَا مِن قَوْمِهِ عَسَجِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخُرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُمِن كُمْ كُمَّا تَسْخُرُونَ الْمِيَّا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَ يَأْنِيهِ عَذَابِ يُغْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ الْآ حَتِّ إِذَاجَاءَ أَمْنُ فَاوَفَارَ ٱلنَّنُورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْءَ امَنْ وَمَاءً امَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ اللَّهِ اللَّهِ وَقَالَ ٱرْكَبُوا فِهَا بِسَدِ ٱللهِ مَعْرِمُهَا وَمُرْسَهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيُّ الْنَّاوِهِيَ تَعَرِى بِهِمْ فِي مُوْجِ كَالْجِبَ الِ وَنَادَىٰ نُوْحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَيُّ ٱرْكَ مَعْنَا وَلَاتَكُن مِّعَ ٱلْكَفِرِنَ الْنَا قَالَ سَعَاوِيَ إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ إِنَّ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبلَّعِي مَا عَكِ وَيَكْسَمَا عُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَاءُ وَقُضِي ٱلْأَمْرُ وَاسْتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِي وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقُوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَا كَادَى نَوْحٌ رَّبُّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحُكُمُ ٱلْخَكِمِ نَ (فَا)





بَرَكَاتٍ

 خِيْرات نامياتٍ

 فَطَرِنِي

 خَلْقَنِي وَأَبْدَعَنِي

 مِدْرَاراً

 غَزِيراً مُتَتَابِعاً

قَالَ يَنْوُحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلُ عَيْرُصَالِحٌ فَلَاتَسْ كَانِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ الْأَنْ قِيلَ يَنْوُحُ أَهْبِطْ بِسَلَامِ مِّنَّا وَبَرَكُتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمُعِمِّن مُعَلَّ وَأَمْمُ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمِّ يُمسَّهُم مِنَّاعَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ أَبِلَّهِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبِّلِ هَنْداً فَأَصْبِراً إِنَّ ٱلْعَلِقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ الْكَعَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ إِنَّا يَعَوْمِ لَا أَسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَفِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ (أَنَّ الْأَقَالَ لَعْقِلُونَ وَأَنَّ وَيَنْقُومِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُو إِلِيَّهِ يُرْسِل ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدُرَاراً وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَانَنُولُواْ مُجُرِمِينَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَدُمَاجِئُتُنَابِيِّنَهُ وَمَا نَحُنُّ بِتَارِكِي وَالْهَنْنَاعَن قُوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لُكَ بِمُؤْمِنِينَ (اللهُ المُؤَوِّدُ الْمُؤَوِّدُ اللهُ اللهُ

إِن تَقُولُ إِلَّا اَعْتَرَىٰكَ بَعَضُ عَلَيْ الْهَتِ الِسُوَّ قَالَ إِنِّ أَشْهِ دُاللّهَ وَاللّهُ و

17

اغتراك أصابك ولا تنظرون

لا لمهلون آخذ بناصيتها

■ غليظ

■ جبار

عنيد

■ بُعْداً

هَلاكاً ■مُريبِ

مَالِكُهَا وقادِرٌ عليها

شديد مضاغف

متعاظم متكبر

مُعَانِد لِلْحَقُّ مُجَ

مُوقع في الرَّيبة والقَلْق

رَجِهِمٌ وعصوا رَسَلهُ واتبعُوا امْنَ كَلِ جَبَارِعنِيدِ (إِنْ) وَاتبِعُوا فِي هَاذِهِ اللَّا يَعَادُ الكَفَرُوا رَبَّهُمُ أَلَا فِي هَاذِهِ اللَّا يَعَادُ الكَفَرُوا رَبَّهُمُ أَلَا اللَّعَادِ قَوْمِ هُودٍ (إِنْ) ﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَعَدُ الِّعَادِ قَوْمِ هُودٍ (إِنْ) ﴿ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَعَدُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مِنَ إِلَهِ عَيْرُهُ مَهُ وَانشَا كُمْ مِن الْأَرْضِ يَعَوْمِ اعْبُدُ وَااللَّهُ مَا لَكُمْ مِنَ إِلَهِ عَيْرُهُ مَهُ وَانشَا كُمْ مِن الْأَرْضِ يَعَوْمِ اعْبُدُ وَااللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَيْهُ إِلْ لَيْهُ إِلَى اللَّهُ مَا لَكُمْ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ عَالَا لَا عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا يَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ عَالَا لَا فَي شَلْكِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا يَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ عَالِكُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ مَا اللَّهُ عُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُولِ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

قَالَ يَكَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَبِّنَةٍ مِن رَّبِّ وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَ يَضُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَتَغُسِرِ النَّ وَيَقَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ إِنَّ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامِّ ذَالِكَ وَعَدُّ عَيْرُ مَكُذُوبِ (فَأَ) فَلَمَّا جَاءَ أَمْنُ فَا نَجَّيْنَ اصلِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْكَا وَمِنْ خِزْي يَوْمِهِ إِإِنَّ رَبِّكَ هُو ٱلْقُويُّ ٱلْعَزِرُ الْآ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلُمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيكِرِهِمْ جَلْمِينَ الله كَان لَّمْ يَغْنَوْ افِهِما أَلا إِنَّ ثُمُودًا كَفَرُواْرَبُّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِّتُمُ دَ اللَّهُ وَلَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُوا سَلَماً قَالَ سَلَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلِ حَنِيدٍ (أَنَّ فَلَمَّا رَءًا أَيْدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفَ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطِ (إِنَّ وَأَمْرَأَتُهُ قَايِمَةٌ

أثحبروني ■ تخسير خُسْرَانِ إِنْ عَصيته اية معجزة دالةً على نْبُوْتِي ■ الصيّخة صوت من السماء مُهْلِكٌ مَيِّتينَ قُعُوداً ■لم يَفْنَوْا لَمْ يُقِيمُوا طويلاً في رُغَد ■ بعجل خييد مَشْوِيٌ على الحجارة المحماة في حُفْرَة ■ نكرهم أثكرهم وتقر ■ أوْجَسَ مِنْهُم أحسّ في قلبه

منهم

خيفة
 خوفا

■ أرَأيْتُمْ

فَضَحِكَتْ فَبُشِّرْنَاهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَقَ يَعْقُوبَ الْإِلَّا

قَالَتْ يَلُويْلَتَيْ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنَا ابْعَلِي شَيْخًا إِنَّ هَنَا مجد ا كثير الخير لَشَيْءُ عَجِيبٌ الْأَنْ قَالُوا أَتَعْجِبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ والإحسان ■ الرَّوْعُ الخوْفُ والفَرْغُ وَمَرَكَنَّهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيد بِجِ لَّهُ الرِّبْ فَلَمَّا ذَهَبَ ا أو اه كثيرُ التَّأوُّهِ من عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَاءَ تُهُ ٱلْبُشْرَى يُجَدِلْنَافِي قَوْمِلُوطٍ ﴿ اللَّهِ عَنْ إِبْرَهِمِ مَا لَوْ اللَّهِ عَنْ إِبْرَهِمِ مَا الرَّفِي عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَهِمِ مَا اللَّهِ عَنْ إِبْرَهِمِ مَا اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِمِ مَا اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِمِ مَا اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِمِ مَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِمِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ إِبْرُهِمِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ خوفِ الله ■ مُنيبٌ إِنَّ إِنَّ إِنَّ هِيمَ لَحَلِيمُ أَوَّهُ مُّنِيثُ (وَلَا يَالِرُهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَذَ ٱلْإِنَّهُ راجعٌ إلى الله اسىءَ بهم قَدْجَاءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُمَنْ دُودِ (إِنَّ وَلَمَّا نَالَتُهُ المساءة بمجيئهم ■ ذُرْعاً جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطَاسِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا طَاقَةً وَوْسُعاً عصيب يَوْمُ عَصِيبٌ إِنَّ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهُرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ شَادِيدٌ شُرهُ ■ يُهْرَعُونَ إليه يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّاتِ قَالَ يَنقُومِ هَنَّوُلاَءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمُّ يسوق بعضهم حاجة وأرب

فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحَنُّرُونِ فِي ضَيْفِيٌّ أَلَيْسَ مِنكُور رَجُلُ رَّشِيدٌ إِنَّ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقَّ وَإِنَّكَ لَنْعُلُمُ مَانُرِيدُ الْهُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِي إِلَى رُكُنِ شَدِيدِ إِنْ قَالُواْ يَكُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواۤ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْ لِكَ بِقِطْع مِّنَ ٱلْيَّلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِن مُ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَ أَنْكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصُّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبَحُ بِقَرِيبِ (١٩)

■ آوي

■ بقطع بطائفة

أَنْضَمُّ. أو أستَنِدُ

سِجْیلِ
 طِین طُبخ بالنار

■ منْضُودٍ مُتَنَابِعِ فِي الإرْسالِ ﴿

■ مُسَوِّمَةُ مُعَلَّمَةُ للعدابِ

■ يوم مُحِيطٍ مُهْلِكِ

> ■ لا تَبْخَسُوا لا تَنْقُصُوا

■ لا تعضوا لا تُفسيدوا أشدَّ

الإفساد ■ بَقِيَّةُ اللهِ

ما أبقاهُ لَكُمْ من الحلال الحلال الرائشُمْ

أنحيروني

فَلَمَّا جَاءَ أَمْنُ نَاجَعَلْنَاعَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَنضُودِ اللهُ مُسُوَّمَةً عِندُرَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظُّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ إِنَّهُ ﴿ وَإِلَىٰ مَذَيْنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَعَوْمِ أَعْبُدُوا أَللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَّهِ عَيْرُهُ وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِحْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّ أَرَيْحُمْ بِخَيْرِ وَ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُوْمِ شِّحِيطٍ (إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ وَيَقُومِ أَوْفُواْ ٱلْمِحْيَالُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْتُواْفِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٠) بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِظِ اللهِ قَالُوا يَشْعَيْبُ أَصَا لُوكَ تَأْمُ لُكَ أَن نَّتُرُكَ مَايِعَبُدُ ءَابِ أَوْنَا أَوْأَن نَّفَعَلَ فِي أَمُولِنَا مَانَشَوْا إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ الْآَبُ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يَثُمُّ إِنَّا كُنْتُ عَلَى بِيّنَةٍ مِن رّبي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنّا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَ فَ حُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تُوفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تُوكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيثِ الْإِلَا

وَيَنْقُوْمِ لَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُما أَصَابَ ■ لا يَجْرِمَنْكُمْ لا يكسينكم ■ رَ مُطُك قَوْمَ نُوْجٍ أُوْقُومَ هُودٍ أُوْقُومَ صَلِحَ وَمَاقَوْمُ لُوطِ مِنكُم جماعتُك وعشيرتُك ■ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِياً بِبَعِيدٍ اللهِ وَأَسْتَغَفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُو الْإِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ منبوذا وزاء ظهُورِکُمُ رَحِيثُ وَدُودُ لِنَا قَالُواْ يَشْعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ ■ مكانتكم غاية تمكُّنكُمْ من أمركم وَإِنَّا لَنُرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهُ طُكَ لَرُجُمْنَكُ وَمَا أَنْتَ ■ ارْتَقِبُوا انتظروا عَلَيْنَا بِعَزِيزِ الْآَلُ قَالَ يَكُوْمِ أَرَهُ طِي أَعَرُّ عَلَيْكُم مِّنَ ■ الصّنحة صوت من السماء ٱللهِ وَأَتَّخَذْ ثُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَاتَعُمَلُونَ مُهْلِكُ ■ جَاثِمِينَ مُحِيطُ إِنَّ وَنَقُومِ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَئِكُمْ إِنَّ عَمِلٌ ميّتينَ قُعُوداً ■لم يَفتوا لم يُقيمُوا طويلاً في سُوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ يُغْزِيهِ وَمَنْ هُوَ رغا ا بعدا كَذِبُّ وَأَرْتَقِبُواْ إِنِي مَعَكُمْ رَقِبُ اللَّيُ وَلَمَّا جَاءَ مالاكا € بعدت أَمْرُنَا نَجَيَّتْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَأَخَذَتِ هَلَكُتُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيرِهِمْ جَنِمِينَ (اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

كَأْن لَّمْ يَغْنُو أَفِي ٓ أَلَا بُعُدًا لِّمَذَينَ كَمَا بَعِدَتْ ثُمُودُ (إِنَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَاكِتِنَا وَسُلْطَن شِّبِينِ إِنَّ إِلَّى فِتْرَعُونَ وَمَلَإِ بِهِ فَانْبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ وِرَشِيدٍ 🔵 سدَ ٦ صركات لزوساً 💨 مدّ٢ او او ٦ جوازاً 📵 مدّ واجب ٤ او ٥ حركات 📵 عدّ حسركتـــــان 🐬 🧷 اعلام و ومالا يُلكك

يَقَدُمْ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَّ وَبِئْسَ ٱلْورْدُ ٱلْمَوْرُودُ الْمِنْ وَأَتْبِعُوا فِي هَاذِهِ لَعْنَةُ وَيُومُ ٱلْقِيمَةِ بِئْسَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ الْآَنِيَ ذَالِكَ مِنْ أَبَاءِ ٱلْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَاقَ آيِمٌ وَحَصِيدٌ شَا وَمَاظَلُمْنَاهُمْ وَلَكِن ظُلُمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَ مُومُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِبِ إِنَّا وَكَذَا لِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةُ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمُّ شَدِيدُ الْآَنِيُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مِحْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ اللَّهِ وَمَا نُؤَخِّرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعَدُ ودِ إِنْ يَوْمَ يَأْتِ لَاتَكُلُّمُ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ فَمِنْ هُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَإِنَّا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفي ٱلنَّارِ لَمُعُمِّ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِي فَي إِنَّ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ

■ يَقْدُمْ قَوْمَهُ يَتَقَدُّمُهُمْ

■ الرِّ فَدُ المرفودُ العَطاء المعطّى لهم

> ■ خصيد عَافِي الأثر ؟ كالزرع

المحصود ■غيْرَ تَتْبيب غير تخسير

وإهلاك ■ زفير

إنحراجُ النُّفُس من الصدر ■شهيق

ردُّ النَّفُس إلى الصدر ■غَيْرَ مَحُذُودَ

غَيْرَ مَقْطُوعٍ



ٱلسَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُريدُ

النا الله وأمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ

ٱلسَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَحْذُوذِ الْإِنَّا

لا تطفؤا
 لا تجاوزوا
 ما حُدُ لَكُمْ
 لا تجاؤوا
 لا تجاؤوا
 ألفاً
 القرود
 الأمم.
 أولوا بقية
 أصخاب فصل
 أثرفوا
 أثرفوا
 أثرفوا

فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَا يَعْبُدُ هَ وَلا عِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابِ آؤُهُم مِّن قَبَلُ وَإِنَّا لَمُوفُوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَمَنقُومِ الْبَا وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كُلِمَةً سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ اللهُ وَإِنَّ كُلًّا لُّمَّا لَيُوفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمَّ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِارٌ إِنَّ فَأَسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لِإِنَّا وَلَا تَرْكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَامُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِياءَ ثُمَّ لَانْنُصَرُونَ إِنَّ وَأُقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرُفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلْفَامِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذُهِبُنَ ٱلسَّيَّاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلدَّكِرِينَ الله واصبر فإن الله لايضيع أَجْر المُحْسِنِينَ الله فَاولا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبَلِكُمْ أَوْلُواْ بِقِيَّةٍ يَنْهُونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ أَنِحَيْنَا مِنْهُمَّ وَأَتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أَتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَلُوْشَاءَ رَبُّكَ لِجَعَلَ النَّاسَ أَمَّةُ وَحِدَةً وَلَا يُزَالُونَ مُغْنَلِفِينَ هِ إِلَّا مِن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتَ كِلَمَةُ رَبِّكَ لَا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتَ كِلَمَةُ رَبِّكَ لَا مَن رَّحِمَ مِنَ الْحِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ هِ اللَّهُ وَكُلًا نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِعِي فُوَّادِكَ وَجَآء كَ فِي هَذِهِ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِعِي فُوَّادِكَ وَجَآء كَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ إِنِّ وَقُل لِللَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ الْمَقُودَةِ مَنْ اللَّهُ وَمَوْعِظَةً وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ إِنِّ وَقُل لِللَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ الْمَقْ وَمَوْعِظَةً وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ إِنِّ وَقُل لِللَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ الْمَقْ وَلِينَا عَلَيْهُ وَمَا رُبُّكَ فِي فَاللَّا مِنْ اللَّهُ مُلُكُلُهُ مُ اللَّهُ مَنْ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا لَعْمَالُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ مُن اللَّهُ مَنْ عَلْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَا مُؤْمِنَ وَالْمَالُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ مُن اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ مُن وَلِكُ اللَّهُ مَلُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَلُكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِغَلْهِ لِمَا عَمَّا لَعْمَالُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكُ بِغُنْهِ لِمُ عَمَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُؤْمِنُ اللْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

المُورَةُ يُوسِبُونَا )

إِسْ لِللهِ الرَّمْزُ الرَّحِيْمِ الْمُرِيْنِ الْكَانِ الْمُورِيُّ إِنَّا اَنْزَلْنَهُ قُرُّءَ الْمُرِيْنِ الْكَانِ الْمُرِيْنِ الْكَانِ الْمُرْبِيْنِ اللَّهُ الْمُرْبِيْنِ اللَّهُ الْمُرْبِيْنِ اللَّهُ الْمُرْبِيْنِ اللَّهُ الْمُرَانُ الْمُحْرَبِيْنَ اللَّهُ الْمُرْبِيْنِ اللَّهُ الْمُكُونُ اللَّهُ الْمُكُونُ اللَّهُ اللْمُعْلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْل

■ نقص عليك
 الحقائك أو أبين لك
 لك

مَكَانتِكُمُ
 غاية تمَكُنِكُ

أمركم

ن تفخیم اثراد شفته اخفا الفا دُ ٦ حـركات لزومـاً 🥚 مدّ٢ او \$او ٦جــوازاً واجب \$ او ٥حركات 🌒 مدّ حـــركشــــان

أَحَدَعَشَرَكُو كُبَاوَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ رَأَيْنُهُمْ لِي سَجِدِينَ (اللهُ

قجتبيك
 يصطفيك لأمور
 عظام

■ تأويل الأحَاديث تعبير الرؤيا

> > 13 To 15 To

■ ضلال خطأ في صرفٍ محبَّته إليه

■ اطْرَحُوهُ أَرْضاً ٱلْقُوه في أرض

> بعيدة ع يَخلُ لَكُمُ

يَخْلُصْ لَكُمْ

غيابة الجب من ما أظلم من

قَعْرِ الْبِئْرِ

بجبالاتما ارالروم

■ السَّيَّارَةِ المسافرين ــ

■ يُرْتَعُ بَتُوسُعُ فِي الملاذَ

عَلْعبْ
 يُسابقُ بالسهام

قَالَ يَنْبُنَّ لَا نُقْصُصْ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُ وَالْكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطُنَ لِلْإِنسَنِ عَدُوُّ مُّبِيثُ (أَنَّ وَكُذَٰ لِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ عَالَى يَعْقُوبَ كُمَّا أَتُمَّ هَاعَلَىٰ أَبُولِكِ مِن قَبْلُ إِبْرُهِمَ وَإِسْعَقَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمُ مَكِمُ إِنَّ ﴿ لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَ ءَايَتُ لِّلسَّابِلِينَ شَيُ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحُنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَلِ مُّبِينٍ (﴿ ٱفَّنُالُواْ يُوسُفَ أُوِا طَرَحُوهُ أَرْضًا يَغَلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنَ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ (أَ) قَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمْ لَا نَقَنْلُوا بُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطَهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمُ فَعِلِينَ شِنَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَالُكَ لَا تَأْمَنَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لْنَاصِحُونَ شَ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَ دَايَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّالُهُ لَحَافِظُونَ إِنَّ قَالَ إِنِّ لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلدِّنْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ الْمِنْ قَالُوالْمِنْ أَكَلُهُ ٱلذِّنَّهُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ إِنَّا

الفخيم الراء فلانة الماء

إخفاء، ومواقع العلمة (حركتان)
 ادغام ، ومالا يُلفظ

اساً ٦ ضركات لزوساً ف سد٢ او١٤ ٩ جـــوازا
 اساً ١ ضركات و سركتــــان

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْ وَلَتُنْبِّنَا لَهُ مِ إِلَمْ هِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (فِيْ وَجَآءُ وَ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَكُونَ إِنَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وتركَنَا يُوسُفَ عِندُ مَتَعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلدِّنْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِن لَّنَا وَلُو كُنَّا صَدِقِينَ اللَّهِ وَجَآءُ وعَلَى قَمِصِهِ بِدَمِ كَذِبُ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرُ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ شَيَّ وَجَآءَتُ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دُلُوهُ قَالَ يَكِيْشَرَى هَذَاغُكُمْ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَنَّا وَشَرُوهُ بِثَمَنَ بَغَسِ درُهِمُ مُعَدُّودةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ ٱلرَّهِدِنَ شِيُّ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَنَّهُ مِن مِّصْرَ لِلا مُرَأَتِهِ عَأَكُر مِي مَثْوَلَهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَّا أَوْنَنَّخِذُهُ وَلَدَّا وَكَذَا وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأُولِلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ وَلَمَّا بَلَغَ

أجْمَعُوا
 غَرَمُوا وَصَمَّمُوا

نَسْتَبِقُ
 نَتَسَابُقُ فِ الرَّمْي
 بالسَّهام

■ سنۇڭ زَيْنَتْ أو سنھلتْ

ريس او سهلت • وَارِدَهُمُ

مَنْ يَتَقَدُّمُهُمْ لِيَسْتَقِيَ لهم

■ فَأَذْلَى ذُلُوْه
 أَرْسَلَهَا فِ الجُبَّ

ارسلها في اد ليملأها ا أسَرُّ وه

رر أخْفُوهُ عن بقية الرُّفقَةِ

■ بضاغة

متاعاً للتُجارَةِ شروهُ

باغوة باغوة بخس

مُنْقُوص لَقْصَاناً ظاهراً

■ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ اجعَلِي محلَّ إقامتِه

كريماً عالبٌ على أمرٍه

لايقهره شيء ، ولايدفعه عنه أحدٌ

■ أشدّه

مُنْتَهَى شِدَّتِهِ وقوته

• سدّ ٦ حركات لزوماً ﴿ سدّ او \$او ٩ جوازاً ﴿ ﴿ اِخْفَاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) ﴿ تَعْخَيِم الرَّا • سدّ واجب \$ او ٥ حركات ﴿ سدّ حسركتسانِ ﴿ النَّامِ، ومالا بِلْفَظُ

أَشُدُّهُ وَءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمَا وَكَذَلِكَ بَحْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ (أَنَّ)

■ زاودثه تمخلت لمواقعته إيَّاهَا ■ هَيْتُ لُك أسرع وأقبل ■ مَعَاذَ الله

أعوذ بالله معادا

■ المخلصين المختارين لطاعتنا

■ قَدَّت قَمِيصَهُ قطغنا وشقنه

> • ألفيا وجدا

 شغفها حُباً خَرْقَ حُبُّهُ سُوْيُدَاه فلنها

وَرُودَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبُوبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّ أَحْسَنَ مَثُواى إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ إِنَّا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ جِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرِّهِ نَرَيِّهِ عَنَدُ اللَّهِ عَنْدُ ٱلسُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّ وَاسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتَ قَمِيصَهُ مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجِزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّءً إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْعَذَابُّ أَلِي المَا المَا المَا المَا وَدَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِ دَشَاهِدُ مِّنَ أَهْلِهَ ۚ إِن كَاتَ قَمِيضُهُ قُدَّمِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُومِنَ ٱلْكَذِبِينَ إِنَّ وَإِن كَانَ قَمِيضُهُ قُدُّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتَ وَهُو مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الْإِنَّ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرِقَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِمٌ ﴿ إِنَّ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنَدُا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِدِينَ (أَنَّ ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ تُرُّودُ فَنَاهَا عَن نَّفَسِهِ عَن أَنْ فَسِهِ عَن اللَّهُ عَن اللَّهُ اللّ



و سائد يتكني دَهِشْنَ يرؤية جَمالِهِ الفائق قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَ خدشنها ■ حَاشَ لله تنزيهاً لله ■ فَاسْتَعْصَمَ امتنع امتناعا شديدا ■ أصنب إليهنّ أمِلُ إلى إجابِتِهنَّ عِنْباً يُؤُول الى خشر

■ مُتَكُا

عَلَيْهَا ■ أكثرنة

■ خُمْراً

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّامَّتَّكَاوَءَاتَتْ كُلُّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيمُنَّ وَقُلْنَ حَنْسَ لِلَّهِ مَا هَنَذَا بَشَرًا إِنَّ هَنَا ٓ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمُ الْآيَا قَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لَمْتُنَّنِي فِيدٍ وَلَقَدْرَودنَّهُ عَن تَّفْسِهِ فَأَسْتَعْصَمُ وَلَمِن لَّمْ يَفْعَلُ مَا ءَامُرُهُ لِيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونًا مِّنَ ٱلصَّغِينَ الْآيُ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجُنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدُعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنَّى كَيْدُهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِّنَ ٱلْجَهَلِينَ البُّ فَاسْتَجَابَلَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَعَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْأَنَّ ثُمَّ بَدَاهُمُ مِن بَعْدِ مَا رَأُوا ٱلْايَتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينِ الْآَثَا وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ أَرَكِي أَعْصِرُ خُمْرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنَّ أَرَكِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبُزُا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُمِنَةُ نَبِّتْنَابِتَأُو بِلِهِ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ (إِنَّ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ عِلِلَّانِبَأَثُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيكُمُ أَذَالِكُمُ امِمَّاعَلَّمَني رَبِّ إِنَّ تَرَكَّتُ مِلَّةُ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ الْآئِ

■ الْقَيِّمُ المستقيمُ. أو الثابثُ بالبراهِين

■ عِجَافٌ

مهازيل جدًا

تغبرون
 تغلمون تأويلها

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابِآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَاتَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلتَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ الْمَثَّ يَصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الْبُنَّ مَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وُ حُمْمًا أَنْزَلَ ٱللهُ بِهَامِن سُلْطَ نَ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (إِنَّ يُصَاحِبَي ٱلسِّجُن أُمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبُّهُ خَمْراً وَأُمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُ لُ ٱلطَّارُ مِن رَّأْسِهِ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِ إِن إِنْ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجِ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِندَرَبِّكَ فَأَنْسَنَّهُ ٱلشَّيْطُنُ ذِكَرَرِيِهِ فَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللَّهُ وَقَالَ ٱلْمَالِكُ إِنِّ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُ أَبُكْتٍ خُضْرِوَأُخُرَ يَابِسَتَ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنْتُمْ الرُّءْ يَا تَعْبُرُونَ ﴿ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْعَبْرُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللّمِن اللَّهُ مِن اللّلَّ اللَّهُ مِن اللّمُوالِقُلْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن

> ر) 🔵 تفخیم الراء فلنل

الحقاد، ومواقع العُنْة (حركتان) العقاد العقاد ، ومالا يُلقظ

ه مد ۲ حركات لزوماً و مد ۲ او ۱۶ و ۲ جوازاً
 ه مد واجب ٤ او ٥ حركات و مد حسركتسان أراد

قَالُواْ أَضْغَنْ أَحْلُم وَمَا نَحَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ (اللَّهُ الْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ (اللَّهُ الْمُحَلِّم بِعَلِمِينَ (اللَّهُ الْمُحَلِّم بِعَلِمِينَ (اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمِ بِعَلِمِينَ (اللَّهُ عَلَيْمِ بِعَلِمِينَ اللَّهُ عَلَيْمِ بِعَلِمِينَ اللَّهُ عَلَيْمِ بِعَلِمِينَ اللَّهُ عَلَيْمِ بِعَلِمِينَ اللَّهُ عَلَيْمِ بِعَلْمِينَ اللَّهُ عَلَيْمِ بِعَلْمِينَ اللَّهُ عَلَيْمِ بِعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْمِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ ا وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنْهُمَا وَأَدَّكُرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَّبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ -فَأُرْسِلُونِ الْأَنِي يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ شُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأَخْرَ يَابِسُنْتِ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (إِنَّا قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُ أَبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّانَا كُلُونَ اللَّهُ أَمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادْيَأَ كُلُنَ مَاقَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قِلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ (الْمُا ثُمُّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِك عَامٌ فِيدِيْغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيدِ يَعْصِرُونَ (إِنَّا وَقَالَ ٱلْمُلِكُ ٱتَّنُونِي بِهِ فَكُمَّا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْعَلَهُ مَا بَالْ ٱلنِّسُوةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيمُنَّ إِنَّ رَبِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيُ الْأَفِي قَالَ مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رَوَد تُنَّ يُوسُفَعَن فَسِاءً قُلْ حَسَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوِّعِ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَنَحَمْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رُود تُهُ عَن فُسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّدِقِ فَ إِنَّهُ وَإِلَّهُ لَمِنَ ٱلصَّدِقِ فَ إِنَّهُ ذَلِكَ لِيَعْلَمُ أَنِّ لَمُ أَخُنَّهُ إِلَّغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ (أَهُ)

■ أَضْفَاتُ أَخُلام تخاليطها وأباطيلها

> ادُكْر تذكر

■ بغد أمة بَعْدَ مُدَّةِ طويلةِ

ا ذأنا دَائِبِينَ كَعَادْتِكُمُ في الزراعة

■ تُحْصِنُونَ تُخْبِئُونَهُ مِن

البُّذْرِ للزُّرْاعَةِ ■ يُغاثُ النَّاسُ يمطرون

> فتُحْصِبُ أراضيهم

■ يغصرون ما شأنَّه أنْ يُعْ كالزُّ يْتُونِ

> مَا بَالُ النَّسْوَة مَا حَالُهُنَّ

■مَا خطُّبُكُنَّ مَا شَأَنُكُرُ أ

> ■ حاشَ لله تنزيها لله

■ خصخص الخقي ظهر والكشف بعد خفاء



■مكينٌ دو مكانة رفيعة

يتبؤأ منها
 يتجذ منها مثرلاً

جَهْزُهُمْ بَجْهازَهِمْ
 أعطاهم ما قدمُوا
 لأجُله

■ بضاعتهم

قُمْنَ ما اشْتَرَوْهُ من الطَّعَامِ

> ■ رحالِهم أوعتهم التفا

أوعِيتِهم التي فيها الطعامُ

﴿ وَمَا أَبُرِيُّ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ إِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ إِنَّ رَبِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ الْمُلِكُ ٱلنَّوْفِي بِهِ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ الْمُلِكُ ٱلنَّوْفِي بِهِ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ الْمُلِكُ ٱلنَّوْفِي بِهِ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّا لَا مُلْكُ ٱلنَّوْفِي بِهِ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّا لَا مُلِكُ ٱلنَّهُ وَلِي اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلُّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أُمِنُّ (إِنَّ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خُزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (١٥) وَكُذَالِكَ مَكُّنَّالِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبُوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نُشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرُ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنْ وَلَاجُرُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ الْأُنْ وَجَاءَ إِخُوةً يُوسُفَ فَدَ خَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرِفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مُنكِرُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا جَهَّزَهُم بِحَهَازِهِمْ قَالَ ٱتَّنُونِي بِأَخِ لَّكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُونَ أَنَّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ (أَنَّ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلُلُكُمْ عِندِي وَلَانَقَ رَبُونِ إِنَّ قَالُواْ سَنُرُ وِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِدُ نَ شَنَّ وَقَالَ لِفِنْيَنِهِ ٱجْعَلُوا بِضَعَنَّمْ فِي رِحَالِمِهُ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ إِذَا ٱنقَلَبُوٓ أَإِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله فَلَمَّارَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُواْ يَتَأْبَانَا مُنِعَمِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأْرْسِلُ مَعَنَا أَخَانَانَكُتُلُو إِنَّالَهُ لَحَفِظُونَ اللَّهُ لَحَفِظُونَ اللَّهُ الْمُعَنَا أَخَانَانَكُ تَلْقُلُوا لَاللَّهُ لَحَفِظُونَ اللَّهُ

■ متاغهم طعامهم . أو رحالهم 🝙 ما نبْغى ما نطلبُ من الإحسانِ بعد ذلك ■ نمير أهلنا نَجْلُبُ لَهُمُ الطَّعامَ من مِصرَ عَهْداً مُؤكِّداً باليمين ■ يُحَاطَ بِكُمْ تهلكوا جميعاً ■ و کیل مطّلعٌ رقيبٌ ■ آؤى إليه أخاهُ ضم إليه أخاة ■ فلا تبتيسْ فلا تُحْزِنُ

■ مَوْ ثِقاً

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأَللَّهُ خَيْرُ حَفِظاً وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ لَيْنًا وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهُمْ قَالُواْ يَتَأْبَانَا مَانَبُغِي هَاذِهِ وِبِضَاعَنُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحَفَّظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُكُيْلُ بَعِيرِ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ اللهِ قَالَ لَنَ أُرْسِلَهُ مِعَكُمْ حَتَى تُؤْتُونِ مَوْثِقًامِّنَ ٱللَّهِ لَتَأَنَّيْنِ بِهِ إِلَّا أَن يُعَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتُوهُ مَوْتِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِلُّ النا وقَالَ يَبَيُّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابِ وَحِدِ وَ أَدْخُلُوا مِنْ أَبُوب مُّتَفَرِّقَةً وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّن اللَّهِ مِن شَيْءً إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوكُّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ لِإِنَّ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمْرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَ هَأُو إِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِمَاعَلَّمْنَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ( وَلَمَّا دَخُلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ أَنَا أُخُولُ فَلَا تَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ آَنَا الْخُولُ عَمَلُونَ ﴿ آَنَا السُقَاية السُقَاية النُّربِ النَّه السُقَاية النُّربِ النُّر المُكلِل النُّر المُكلِل النَّد مُوفَق المُلك القابلة السُقاية صاعه ، وهو السُقاية وهو كفيل المُلك كفيل علي المُلك كفيل المُلك كفيل المُلك كفيل المُلك كفيل علي المُلك كفيل المُلك كفيل المُلك كفيل المُلك كفيل علي المُلك كفيل المُلك

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُ نَ إِنَّا قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللَّهُ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَنجَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمُ اللَّهِ قَالُواْ تَأَلَّهُ لَقَدْ عَلِمْتُ مِمَّاجِئْ نَالِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّاسَ رِقِينَ الله قَالُوا فَمَا جَزَؤُهُ إِن كُنتُمْ كَذِينَ الله قَالُوا جَرَّوُهُ مَن وُجِد فِي رَحْلِهِ فَهُو جَزَ وَهُ كُذَلِكَ بَعْزِي ٱلظَّالِمِينَ (١٠٠٥) فَبَدَأُ بِأُوْعِيتِهِمْ قَبْلُ وِعَلَى أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أُخِيدُ كُذُلِكَ كِدْنَالِيُوسُفَ مَاكَانَ لِيَأْخُذُ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ لِإِنَّا ﴿ قَالُواْ إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخْ لَهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّمَّكَ أَنَّا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدُنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرُكُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ الْبُ



قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِن دُهُ إِنَّا إِذَا لَّظَالِمُ مِنَ الَّذِينَ فَلَمَّا ٱسْتَكَسُّواْ مِنْهُ خَاصُواْ نِجَيًّا ۗ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنْ أَبَاكُمْ قَدْأَخَذَ عَلَيْكُم مُّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبِيلُ مَا فَرَّطَتُ مْ فِي يُوسُفَ فَكُنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْيَعَكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ إِنَّ ٱرْجِعُواْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأْبَانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِ دُنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ (إِنَّ وَسَّئِلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَفَّبُلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَندِ قُونَ اللَّهِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَ بَرُ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِمُ مُ الْآَيِّ وَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيضَتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُاْ تَذْكُرُ بُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أُوتَكُونَ مِنَ ٱلْهَلِكِينَ آلَهُ لِكِينَ اللَّهُ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَتِّي

مَعَاذَ الله
 نَعُوذُ بالله معاذاً
 استيئسُوا

ينسوا ع خلصوا نجياً

انْفَرَدُوا للتَّناجِي والتَّشَاوُر

العير
 القافلة

الفاقلة ا

زنت . اۇ سۇلگ

یا أسفا

یا خزی • کظیم

مشتلبى، مـ الغيظ

ا تفتأ

لا تَفْتَأُ ولا تَزَالُ

حرضا
 مریضاً مُشْفِیاً
 علی الهلاك

بشي
 أشد غَمَى

وَحُزْنِي إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١)

ا فتحسّسوا تعرفوا ■روح الله فرجه وتنفيسه الضر الهزال من شدّة الجوع ■ بيضاعة أتمان ■ مُرْجَاة ردينة أو زالفة ■ آثرك اختارك وفضلك ■لا تشريب لا لوم ولا ثانيب ■ فصلت العير فارقتْ غريش معسر ■ تُفنَدُون فسقهون ■ ضلالك دّهابك عن الصنواب

يَبَنيَّ أَذْ هَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيْتُسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِكُسُ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ الله فَلَمَّا دَخُلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِضَعَةِ مُّزْجَةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصِدِّقِينَ اللَّهِ عَلَيْمَ مَّافَعَلْتُم مَّافَعَلْتُم بيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ اللهِ قَالُوا أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَنَذَا أَخِي قَدْمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُضِيعُ أُجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخُطِوبِ فَي قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُومَ يَغْفِرُ ٱللهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ الْآَرِ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَاذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجَهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ إِنَّ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لَا أَن تُفَيِّدُونِ (إِنَّ قَالُواْ تَأْسُهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَاكَ ٱلْقَدِيمِ (وَأَنَّ

■ آوَى إليه ضمَّ إليه

> ■ الْبَدُوِ البادِيةِ

نزغ الشيطان أنسك وحرش

■ فاطِرَ

مُبْدِعَ

أَجْمَعُوا أَمْرِهُمْ
 عَزَمُوا عليه

فَلَمَّا أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَالَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَأَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ نَ الَّهِ قَالُواْ يَتَأْبَانَا ٱسْتَغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَطِينَ ﴿ ثُنَّ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُلُكُمْ رَبِّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ (إِنَّ فَكُمَّا فَكُمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَأَقَى وَرَفَعَ أَبُونِهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَنِي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُومِنُ بَعْدِ أَن تَنْ عَ ٱلشَّيْطُنُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخُوتِ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَآءُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِمُ ﴿ إِنَّهُ هُ رَبِّ قَدْءَ اتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأُوبِلِٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ اللَّهِ ذَلِكَ مِنْ أَنْكَاءِ ٱلْغَيْب نُوْحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لَدَيْمِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْ هُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَا أَكُ ثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُوْمِنِينَ اللَّهِ



کائین کثیر
 کثیر
 غاشیة
 عقوبة تغشاهٔم
 فَجُلُهم
 فَجُلُهم
 استیاس
 باشنا
 باشنا
 عِنْرة
 عِنْرة
 عِنْرة
 عِنْرة

أيحتلق

وَمَا تَسْتُ لُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَخِرَّ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَامِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَكَأْيِن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ فَيْ وَمَا يُؤْمِنُ أَحَثُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ الْأِنِيُ أَفَأُمِنُواْ أَن تَأْتِيهُمْ عَنْشِيَةً مِّنْ عَذَابِ اللهِ أَوْتَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِى إِلَيْهِم مِّنْ أَهْ لِٱلْقُرَى أَفَكُرُ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَاتَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ حَتَّى إِذَا ٱسْتَيْعُسُ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصَّرُنَا فَنُجِّى مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأَسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجَرِمِينَ الله لَقَدُكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَلْبَالِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَكُ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ شَ

## فيونغ التعالى المانية

بِسْ أَللَّهُ ٱلرَّصْرِ أَلرَّ حَرِ الرَّحَدِ مِ

المّرَ تِلْكَ عَايَثُ ٱلْكِنْبِ وَالَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَ أَكْرَ النّاسِ لَا يُؤْمِنُ نَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُ نَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّاللَّلْمُ الللللَّ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّ

عَمَدٍ تَرُونَهَا أَمُم السَّتُوى عَلَى لَعَرْشِ وَسَخَّر الشَّمْسَ وَالْقَمْرُ كُلُّ

يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمِّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَيْفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُم بِلِقاء

رَبِّكُمْ تُوقِتُونَ آفِ وَهُو ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ

وَأَنْهُ رَا وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِى ٱلْيُلَ الشَّمَرَتِ جَعَلَ فِهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِى ٱلْيُلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ يَكُونَ الْآَ وَفِي ٱلْأَرْضِ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ

قِطَعٌ مُّتَجُورِكَ وَجَنَّتُ مِّنَ أَعْنَبِ وَزَرَعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانُ

وَغَيْرُ صِنَّوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَحِدِ وَنُفَضَّ لُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ

فِي ٱلْأُكُولِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿

﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُمُ مُ أَءِ ذَا كُنَّا تُرَّبًا أَءِ نَّا لَفِي خَلْقٍ

جَدِيدً أُ لَيِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَجِّمَ وَأُ لَيِكَ ٱلْأَغْلَلُ

فِي أَعْنَا قِهِمَّ وَأُولَتِهِكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ١

د ت ۲ حرکات لزوماً د د ۲ او څاو ۲ جوازاً د د واجب څ او ۵ حرکات د د حرکتان ....

دعائم وأساطين

■ رواستي حبالاً توابت

يُغشي اللّيلَ النّهار أَ
 يَجْعَلُ اللّيلَ لباساً

يجعل الليل لباسا

■ صِنْوانَّ نخلات يَجْمَعُهَا

تخلات يجمعها أصُلِّ واحدٌ

■ الأُكُلِ القَمر والحَبُ

الأغلال

الأطُوْاقُ من الْحَدِيدِ



■ الْمُثَلَاث الْعَقْ بِاتْ الفاصحات لأمثالهم ■ ما تغيضُ الأرحام ما تلقصله. أو تُسْقِطُه س بمِقْدَار بقدر وحد لا يتعدَّاهُ سَارِبُ بالنَّهار ذاهِبٌ به في طريقه ظاهرا ■ مُعَقَّاتً ملائكة تعتقث في حِفظه ■ وال نَاصِر يلي أمرَهُم ■ الثَّقَالَ الموقرة بالماء المحال المُكايَدة . أو القُوَّةِ .

أو العقاب

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبِلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَة لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبُّكُ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِن رَّبِهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرَّ وَلِكُلِّ قُومِ هَا دِ الله ألله أيعًلم مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْتَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزُدُادُ وَكُلُّ شَيْءِ عِندُهُ بِمِقْدًا رِ إِنَّ عَالِمُ ٱلْغَيْب وَالشَّهَادَةِ ٱلْكِبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ إِنَّ سَوَاءً مِّنكُر مِّنْ أَسَرَّ ٱلْقُولَ وَمَنجَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِالنَّهُ إِلَيْهُ اللَّهُ مُعَقَّبَتُ مِّ أَبَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خُلْفِهِ يَحْفُظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَامَا بِأَنفُسِمُ أَ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقُومِ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ اللهِ هُوَالَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خُوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ إِنَّ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَيِّكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِيَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاهُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُو سَدِيدُ ٱلْمُحَالِ اللَّهِ وَهُو سَدِيدُ ٱلْمُحَالِ اللَّهِ

■ بالفُدُو والآصال أوائِل النهار وأواخره

> ■ بقدرها بمقدارها

الرَّغُوةُ تَعْلُو على وجه الماء

مر تفعا منتفخا عَلَى وجُه السيُّل

> الخبث الطافي فوق المعادن الذائبة

ا جُفاءً مترميًا مطروحاً

> المهاد الْفِراشُ

لَهُ, دَعُوةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَايسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ وَمَا دُعَا مُ ٱلْكُفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ إِنَّ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُو وَالْأَصَالِ الشَيْقُ فُلْمَن رَّبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَا تُخَذَّتُم مِّن دُونِهِ عَلَيْ لَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ سَنَّوى ٱلظُّلُمُاتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكًا ۚ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشْبَهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهُمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّرُ لِإِنَّ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتُ أُودِيَةً بِقَدرِهَا فَأَحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًارَّابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَعِ زَبَدٌ مِّثُلُهُ كُذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلرَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّامَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِرَبِّهُمُ ٱلْحُسْنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْلَهُ لَوْأَتَ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِاَفْتَدُواْ بِهِ عَ أُوْلَيِكَ لَمُهُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِثْسَ ٱلْمَهَادُ ١



- يَدْرَءُونَ يَدْفَعُونَ
- عُقْبَى الدَّارِ
   عاقبتُها المحمودة،
  - وهي الجنَّاتُ
  - يَقْدِرُ ميند
  - يُضَيُّقُه على من يُشَاءُ
    - أناب

رجع إليه بقلبه

ا أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُو أَعْمَى إِنَّا يَنْذَكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَ لِإِنَّ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيثَقَ النا وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرُ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ ٱلْحِسَابِ (أَنَّ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَاءَ وَجَهِ رَبِّهُمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةُ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدَّرُهُونَ مِ الْحُسَنَةِ ٱلسِّيِّئَةَ أُولَيِكَ لَمُمْ عُفْبِي ٱلدَّارِ (إِنَّ جَنَّتُ عَدْنِ يَدُّخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَ اللَّهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتُهُمْ وَٱلْمَلَيِّكَةُ يِدُخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ الْنِيُّ سَلَمُ عَلَيْكُو بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُفِّبِي ٱلدَّارِ الْإِنا وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهُدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَ قِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عِلَى يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَيِّكَ لَمُمُ ٱللَّعْنَةُ وَهُمْ سُوءُ ٱلدّارِ (٥) ٱللهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَ يَشَاءُ ويَقْدِرُ وَفَرْحُوا بِالْحَيَةِ وَٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرةِ إِلَّا مَتَكُّ شِي وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِّن رَّبِيِّةً قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِئ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكُر ٱللهِ أَلَا بِذِكْر ٱللهِ أَلَا بِذِكْر ٱللهِ تَطْمَئِنَّ ٱلْقُلُوبُ اللهِ اللهِ تَطْمَئِنَّ ٱلْقُلُوبُ

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) 
 تفخيم الراء النقام ، ومالا بُلقَفِد

حركات لزوماً ، مذّ اوغاو ٦جـوازاً بع او دركات ، حـركنــان

ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسَنُ مَنَابِ (أَنِي كَذَ لِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أَمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَم لِّتَتَلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرَّحْمَنَ قُلْهُورَبِي لَا إِلَهُ إِلَّاهُو عَلَيْهِ تَوكُّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ إِنَّا وَلَوْأَنَّ قُرْءَ انَّا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْحِبَالْ أَوْقُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى بَلِيِّلَهِ ٱلْأَمْرُجَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْيْعَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن لُّو يَشَاءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجَمِيعَا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْتَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعَدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (إِنَّ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ أَمُّ أَخَذُ مُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ الْآَثِيُّ أَفْمَنْ هُوَقَابِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسِ بِمَا كُسَبَتُ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرِكاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنْبِّعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَ هِرِمِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمْ وَصُدُّواْ عَن ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَا دِلْآَيُّ لِمُّهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشْقُ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ (إِنَّا

طوبي لَهُمْ
 عَيْشٌ طَيَّبُ هٰم
 في الآحرة
 خشنُ مَآب

مرجع ■ متاب

توبني ورجوعي • يثائس

■ قارعةً داهيةٌ تقرعُهُم

فأمليت
 أمقيت

■ واق حافظ من غذاب



أكلها
 ثمرُ هَاالذي يُؤْ كُلُ

ه مَآب

مرجعي للجزاء

أمُ الكِتَابِ
 اللَّوْ حُاغِفوظ. أو

اللوحاحموط. العلم الإلهي

لا مُعقَّب
 لا رَادَّ ولا مُبْطللَ

﴿ مَّثُلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجُرِي مِن تَعَلِّهَا ٱلْأَنْهُ رُ أُكُلُهَا دَآيِمُ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبِي ٱلَّذِينِ ٱتَّقُوا وَّعُقْبِي ٱلْكَنْفِرِينَ ٱلنَّارُ (فَيُ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِمَ يُنكِرُ بِعَضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمْرَتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِلَّهِ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَعَابِ النَّهُ وَكُذُ لِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوآءَ هُم بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ الْآَبُ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبَلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُهُمَّ أَزُورَجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ عِاكِةٍ إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِكِتًا عِنْ الْمُثَّالُ يَمْحُواْ ٱللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِثُ وَعِندُهُ وَأُمُّ الْكِتَابِ (وَبَالْ اللهُ مَا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِثُ وَعِندُهُ وَأُمُّ الْكِتَابِ (وَبَالْ وَإِن مَّا نُرِينًا كَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُ هُمْ أَوْنَتُوفَّينَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبِكُغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ إِنْ أَوَلَمْ يَرُوْاْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةً وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ النَّاوَقَدُ مَكُر ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكُرُجَمِيعَا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفِّرُ لِمَنْ عُفِّبِي ٱلدَّارِ (إِنَّا

) الله الراء الداء ا





باإذْنِ رَبِّهِمْ
 بتيسيرِه وتوفيقِه

العَزيز
 الغالب . أو

الذي لا مِثْلَ له الحَمِيدِ

المحمود المُثْنَى عليه

■ وَيْلُ

هَلاكٌ . أو حَسْرَة . أو وادٍ في جهنم

يَشْتَجِبُون
 يَخْتَارُونَ

وَيُؤْثِرُونَ يُنْغُونَهَا عِوَجاً يَطْلُبُونَها مُغْوَجُهُ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَكًا قُلْ كَفَي بِاللَّهِ شَهِيدُا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مُرَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِئْبِ (آثَا) شَهِيدُا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مُرَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِئْبِ (آثَا)

## المُورَةُ الْمَاهِ عَيْنَ الْمُورِيةُ الْمَاهِ عَيْنَ الْمُورِيةُ الْمَاهِ عَيْنَ الْمُورِيةُ الْمَاهِ عَيْنَ الْمُؤْمِدُ اللّهِ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللّهِ اللّهُ الْمُؤْمِدُ اللّهُ اللّهُ

بِسْ لِللهِ ٱلرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّالُ الْمُلْكِ الْلْمُلِكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلِلْكِلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِلْلِلْكِلْكِلْكِلْكِ الْمُلْكِ لَلْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ الْمُلْكِ لَل إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِ مَ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَوَيْلُ لِّلْكَفِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ أَنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنسَبِيل ٱللهِ وَسَغُونَهَا عِوجًا أَوْلَيْهِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ (إِنَّ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قُوْمِهِ وَلِيْبَيِّنَ لَمُمَّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ الله وَلَقَدُ أَرْسَ لَنَا مُوسَى بِعَايَلْتِنَا أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَيِّنِم ٱللَّهَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ الْ

ففاء، ومواقع الغُنْة (حركتان) 

تفخيم الراء علام ، ومالا بُلفنا

سد ۲ حبرتات لزوسا ف سد۲ او گاو ۲ جبوازا کی کی اخفاء، ومواقع الفّه و مدرتات ان است. و ادغام، ومواقع الفّه و ادغام، ومالا بلفظ

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْنِعْمَةُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ يُذيفُونكُمْ . أو يُكُلُّفُونِكُمْ إِذْ أَنِحَاكُمْ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ الستخيون يستبقون للخدمة وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ابتلاء بالنَّعُم ذَلِكُمْ بَلاَءٌ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اللَّهُ وَإِذْ تَأَذُّكَ والتقم • تَأْذُنْ زَبُّكم أعُلَّمَ إعلاماً رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدُنَّكُمْ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ لا شبهة فيه ■ مُريب عَذَابِي لُشَدِيدُ الْإِنَّ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكُفُرُ وَأَانَكُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ مُوقِع في الريبية والقلق جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدُ اللَّهِ اللَّهِ يَأْتِكُمْ نَبَوُّ ٱلَّذِينَ ■ فاطر مبل ع ■ بسلطان مِن قَبْلِكُمْ قُوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ لحجة وأثرهان بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَتِ فَرَدُّوا أَيْدِيهُ مَ فِي أَفُوهِ مِهُ وَقَالُوا إِنَّا كُفَرُنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكِّ مِّ مَّا تَدْعُونَنَّا إِلَيْهِ مُربِ إِنَّا فَي قَالَتْ نهند الخِربُ ۲٦ رُسُلُهُ مُ أَفِي ٱللَّهِ شَاكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَدْعُوكُمْ لِيغَفِرَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِّرَكُمْ إِلَى أَجَل





مُّسَمَّىٰ قَالُوٓ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِّثَلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا

عَمَّاكَاكَ يَعْبُدُ ءَابَ أَوْنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَن مُّبِينِ

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بِشَرْمِتْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّا تِيكُم بِسُلْطَ نِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تُوكَّ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّ وَمَا لَنَا أَلَّا نَنُوكَ لَكُ كَلَّى أَلَّهِ وَقَدْ هَدَ مِنَا شُجُلَنَا أَلَّا نَنُوكَ لَكُ كُلَّا اللَّهِ وَقَدْ هَدَ مِنَا شُجُلَنَا وَلَنْصَبِرَ بَ عَلَى مَا عَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ الله وقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُاهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْلَتَعُودُ اللهِ عِلْتِنا فَأُوْحَى إِلَيْهُمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكُنَّ الْمُعْلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ الآلَّ وَلَنْسُحِنَا كُمُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِدِ (اللهُ وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلَّ جَبِّ الْمِعْنِ لِهِ إِنْ مِن وَرَآبِهِ عَهَمَّ وُلْسَقَىٰ مِن مَّاءِ صَادِيدٍ (إِنَّ يَتَجَرَّعُهُ وَلَايَكَ ادُيسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيَّتَّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِظُ ﴿ إِنَّ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوابِرَبِّهِمَّ أَعْمَالُهُ مُكْرُمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفَ لَّا يَقْدِرُونَ

مَوْ قَفَةُ بِينِ يَادِئِي للحساب استفتحوا استنصروا لله عآبي الظالمين ■ خاب نحسير وهلك ■ جبّار متعاظم متكي مُعالِد للْحَقِّ ، مُجالب لهُ ما يسيأ م أحساد أهل النَّار ال يتجرُّ عُدُ يتكلف بلغة ا نسیعه يتلغه ■ عاصف

شادياد هُبُو ب

الريح

🔳 خاف مقامی

مِمَّا كَسَبُواْ عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ ٱلْبَعِدُ اللَّهِ

برزوا
 خرخوامن القبور
 اللحساب
 منجي ومؤرب
 اسلطان
 سلطان
 بمفرخكم
 سنعينكم من
 العداب
 بمعين من العذاب
 معين من العذاب

أَلَمْ تَرَأَبُّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقَّ إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخُلْقِ جَدِيدٍ (إِنَّ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيز النَّ وَبَرَزُواْ لِللَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضَّعَفَا وَاللَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبِعًا فَهِلْ أَنتُم مُّغَنُّونَ عَنَّامِنَ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءِ قَالُواْ لُوْهَدُ لِنَا ٱللهُ لَهُ لَكُ يُنَحِيمُ مِسُوآءُ عَلَيْنَا أُجْزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَالْنَامِن مَّحِصِ (إِنَّ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُّ لَمَّا قُضِي ٱلْأُمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَالْحُقَّ وَوَعَدَ أَلْحُقَّ وَوَعَدَ أَكُمْ فَأَخْلُفْتُ كُمُّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَاتَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَّاأَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُم بِمُصْرِخِي إِنَّى كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبُلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَاجٌ أَلِيمُ الله وَأَدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخُلِدِينَ فِهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمَّ تَعِيَّنُّهُمْ فِهَاسَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصَلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَاءِ (إِنَّ السَّمَاءِ (إِنَّ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَقِيلُ إِلَّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَقِيلُ السَّمَاءِ (إِنَّ الْعَلَقَ عَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَقِيلُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقِيلُ اللْعَلَقِيلِ اللَّهُ الْعَلَقِيلُ اللَّهُ الْعَلَقِيلُ اللْعَلَقِيلُ الْعَلَقِيلُ اللَّهُ الْعَلَقِيلُ اللَّهُ الْعَلَقِيلِ اللَّهُ الْعَلَقِيلُ اللَّهُ الْعَلَقِيلُ اللَّهُ الْعَلَقِيلُ اللْعَلَقِيلُ اللَّهِ الْعَلَقِيلُ اللَّهِ الْعِلْعِلَى الْعَلَقِيلُ اللِّهِ الْعَلَقِيلِ الْعَلَقِيلُ اللَّهِ الْعَلَقِيلُ الْعِلْعِلَيْلِ الْعَلَقِيلُ الْعَلَقِيلُ الْعَلَقِيلِ الْعَلَقِيلُ الْعَلِقِيلِ الْعَلَقِيلُ الْعَلَقِيلُ الْعَلَقِيلِ الْعَلْعِلِيلِيلِيلِ الْعَلَقِيلُ الْعَلَقِيلِ الْعَلِقِيلِ الْعَلْعِلِيلِيلِ الْعَلَقِيلِ الْعَلِيلِ الْعَلِيلِ الْعَلِيلِيلِيلِيلِيلِ

تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَ أُويَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (أَنَّ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثُتُ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَامِن قَرَادٍ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلتَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَاوَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُو أَنِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبُوارِ ﴿ جَهَنَّمُ يَصَلُونَهَ أَوَبِئُسَ ٱلْقَرَارُ الْآَنِ وَجَعَلُوا لِللهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلُ تَمَتَّعُواْفَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ الْنَا قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَاةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيةً مِّن قَبْلِأَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّابَيْعُ فِيهِ وَلَاخِلُلُ النَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِن ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ به مِنَ ٱلتَّمَرَ تِرِزُقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهِ رَرَا اللَّهِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَدَآبِبَيْنِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْيُلُ وَٱلنَّهَارَ (الْبَارُ (الْبَارُ (الْبَارُ

أُكُلَهُا
 ثُمَرها الذي
 يُؤُكُلُ
 اُجْتُشْتُ

اقْتُلِعَتْ جُشُها من أصْلِهَا • الْبوار

الْهَلاكِ عصْلَوْ نَهَا

یدخُلُونها محسو

أنداداً
 أمثالاً من
 الأصنام
 يغبندونها
 لا خلال

لا مُخالَّةٌ وَلا مُوَادَّةٌ

■ دَائِينْنِ فِ
 مَنْرِهِمَا فِ
 الدنيا

لا تُخصوها
 لا تُعلقوا عدَّها
 الحبيني
 أبعدي
 تفوي اليهم
 شُوتاً وودادا
 تشخص
 تشخص
 تفرو أن

وَءَاتَكُمْ مِنْ كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يَحْصُوهِ مَا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَ أُومٌ كُفًّا رُ إِنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَجْعَلُ هَنَا ٱلْبَلَدَ عَامِنًا وَأَجَنُبْنِي وَبَنِيّ أَن نَّعَبُدُ ٱلْأَصْنَامَ (٥٠٠) رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلُلْنَ كَثِيرًا مِّن ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّا رَّبَّنَا إِنَّ أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيِّتِي بِوَادٍ غَيْرِذِي زَرْع عِندُ بَيْنِك ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَ قَ فَأَجْعَلَ أَفَعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوى إِلَيْهُمْ وَأُرْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ مِيْنَ الثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ مِيْنَ الثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ مِيْنَ الثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ مِيْنَ الثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ مِيْنَ الْآيَا رَبِّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نَحْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ (إِنَّ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلُ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّ لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ (إِنَّ عَلَى السَّمِيعُ ٱلدُّعَاءِ (إِنَّ عَلَى السَّمِيعُ ٱلدُّعَاءِ (إِنَّ عَلَى السَّمِيعُ الدُّعَاءِ (إِنَّ عَلَى السَّمِيعُ الدُّعَاءِ (إِنَّ عَلَى السَّمِيعُ الدُّعَاءِ (إِنَّ السَّمِيعُ السَّمِيعُ الدُّعَاءِ (إِنَّ السَّمِيعُ الدُّعَاءِ (إِنَّ السَّمِيعُ الدَّعَاءِ (إِنَّ السَّمِيعُ الدَّعَاءِ (إِنَّ السَّمِيعُ الدَّعَاءِ (إِنَّ السَّمِيعُ الدَّعَاءِ (إِنَّ السَّمِيعُ السَّمِيعُ الدَّعَاءِ (إِنَّ السَّمِيعُ الدَّعَاءِ (إِنَّ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمَعِيمُ السَّمِيعُ السَّمِيعِ السَّمِيعُ السَّمِيعِ السَّمِيعُ السَّمِيعِ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعُ السَّمِيعِ السَّمِيعُ ا رَبِّ أَجْعَلِني مُقِيعَ ٱلصَّلَوةِ وَمِن ذُرِّيِّتِي رَبِّنَ اوَتَقَبَّلُ دُعَاءِ النَّارَبُّنَا ٱغْفِرْلِي وَلِوَلِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ إِنَّ وَلَا تَحْسَبَ ٱللَّهُ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظُّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَرُ (اللَّهُ

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِمِمُ لايَرْتَدُ إِلَيْمِ طَرُفْهُمُ وَأَفْعِدَهُمْ هَوَآءٌ الله وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْرَبُّنَا أُخِّرْنَا إِلَى أُجَلِ قَرِيبِ بِجُبْ دَعُوتُكُ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلُ أُولَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زُوالٍ إِنَّ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِن ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَكْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثُ اللَّهِ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندُ ٱللَّهِ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ الله عَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللهَ مُغْلِفَ وَعَدِهِ وَسُلَهُ إِنَّ ٱللهَ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ الْإِنا يَوْمَ تُبَدُّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَالْأَرْضِ وَالسَّمَوَتُ وَبَرَرُوا لِلهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ (إِنَّ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَ دِ (أَنَّ سَرَابِيلُهُ مِن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴿ إِنَّ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كُسَبَتْ

مُهْطِعِين الله الداعي بدلة الداعي بدلة الداعي بدلة المقابع الديمي المقابع المقا

■ الأصفادِ الْقُيُودِ . أو الأغْلَالِ

 سترابيلهم قمصائهم أو ثبائهم

تفشى ؤ نجو ههم
 تُغطَّيها وَتُجلَّيها

إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (أَنَّ هَذَا بَلَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ

بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَحِدٌ وَلِيذَّ كُرَّأُولُوا ٱلْأَلْبَتِ (إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال



القُرْآنَ شيع الأولين برقهم

دَعْهُمْ واثْرُكُهُمْ

لَهَا كتابُ
 أجل مكتوبٌ

■ لوما

■ بالحق

مُنْظَرِينَ
 مُؤخرينَ في
 الْعَذَاب

الذُّكُرُ

بِالْوَجْهِ الذي تَقْتَضِيهِ الحِكْمةُ

= نسْلُكُهُ

للاخلة

خلث
 منتث

سُنّةُ الأولين
 عَادةُ الله فِيهمْ

■ يَعْرُجُونَ

يصفدون

■ سُكُرْت

أبصارننا

سُدُّتُ ومُنِعَتُ

من الإبصار

■ مَسْخُورون

أصابنا محمد

) فلخيم الراء فلفة

إخفاد، ومواقع الغلة (حركتان)
 ادغام ، ومالا بُلفظ

\$او ٦ جــوازا -ركتــــان گُوگرةً

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِينَ إِنْ أَوْمَا يَأْتِهِم مِّن

رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْبِهِ يَسْنَهُ رَءُونَ اللَّهِ كَذَلِكَ نَسَلُكُهُ فِي

قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ إِنَّ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ

النَّا وَلُوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَظُلُّواْفِيهِ يَعْرُجُونَ

النَّ لَقَالُو ٓ إِنَّمَا اللَّكِرَتَ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مُّسْحُورُونَ (١٠)

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ اللَّهُ وَحَفِظْنَهَامِنَكُلِّ شَيْطَ نِرَّجِيمٍ الْأِنَّ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبِعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ إِنَّ إِنَّ وَأَلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِي وَأَنْكِتُنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مِّوْزُونِ إِنْ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشُ وَمَن لَّسْتُمْ لُهُ بِرُزِقِينَ (أَنَّ وَإِن مِّن شَيْءِ إِلَّاعِن دَنَا خَزَابِنُهُ وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّعَلُومِ ١ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لُوَقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ. بِخَدِنِينَ ١٤ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْتِي وَنُمِيتُ وَنَعُنُ ٱلْوَرِثُونَ ١ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَ خِرِينَ (عُمَا) وَإِنَّ رَبِّكَ هُو يَعَشَّرُهُم إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ وَإِنَّا وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ صَلْمَ اللَّهِ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ (إِنَّ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْ كَةِ إِنِّ خَلِقٌ بَشَكِّرًا مِّن صَلْصَلْ مِّنْ حَمَا مِسْنُونِ (١٠) فَإِذَاسُوِّيتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ سَجِلِينَ (أَنَّ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ الْآيَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبْنَأُن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ الْآيَ

■ بُرُوجاً منازِل للْكواكب

 رجيم مطرود من الرحمة

■شِهَابٌ
 شُعْلَةُ نارٍ مُثْقَضَةٌ
 من السَّماء

■ مُبِينٌ ظاهرٌ للمبصرين

■ مُدَدُناهَا

بسطناها ووسعناها

■ رُوَاسِي جِبَالاً ثَوَابِت

■ مَوْزُونِ مُقَدِّرٍ بميزانِ الحِكْمَةِ

■ مَغایِش اُرْزَاقاً یُغاشُ بها

■ لُوَاقِحَ تُلُقَحُ السِّحابِ والشَّجر

> ■صلصال طين يابس كالفخار

■حَمَٰٳ طِين أَسْوَدٌ مُتَغَيَّر

■ مسئئونِ مصنور صورة

إنسان أَجُوف السّمُوم

الرِّيحِ الحارِّةِ

القاتلة • أبى

امتنع

سد ۲ حرکات لزوسا ، سد ۲ حرکات لزوسا ، سد ۲ مرکات لزوسا ، سد ۲ ا

قَالَ يَكِإِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّجِدِينَ (إِنَّ قَالَ لَمْ أَكُن ا رجيم مطرودٌ من الرّحمة ■ اللَّفْنَة لِّا سَجُدَ لِبَشَرِخُلَقَتَهُ مِن صَلْصَلِ مِنْ حَمَا مِسَنُونِ ( الْهُ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ الإبعاد على سبيل السخط فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ لَيْنًا وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ■ فأنظرني أمهانني ولا ثبيتني ٱلدِّينِ (أَنَّ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (إِنَّ قَالَ فَإِنَّكَ ■ لأغوينهم لأحملتهم على الضلال مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ إِلَّ يُومِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ إِنَّ قَالَ رَبِّ عِمَّا ■ المخلصين المختارين لطاغتك أُغُويْنَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأُغُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٢٦) ■ صراطٌ على حتِّ عليٌّ مراعاتُه إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ هَنْ اَصِرَطُّ عَلَيَّ ■ سُلطان تسلط وقدرة مُسْتَقِيمُ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَ نُ إِلَّا مَنِ ■ جُزْءٌ مقسوم فريق معين ■ غلّ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللل حقد وضغينة ■نصب ا لْمَاسَبْعَةُ أَبُوْبِ لِّكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُنْءُ مُقَسُّومٌ (الله إِنَّ إِنَّ إِنَّ تَعَبُّ وَعَنَاءٌ ■ضيف إبراهيم ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُّونٍ (فَ الْمُخُلُوهَ السَلَمِ عَامِنِينَ (اللهُ الْمُنَّقِينَ فِي اللهُ عَلَي أَضْيَافِهِ من الملائكةِ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنَا عَلَى سُرُرِمُّنَقَ بِلِينَ الله كَا مَشْهُمْ فِيهَانُصَبُ وَمَاهُم مِنْهَا بِمُخْرَحِينَ اللهُ لَا يَمَشُّهُمْ فِيهَانُصُبُ وَمَاهُم مِنْهَا بِمُخْرَحِينَ اللهُ ﴿ نَبِّيٌّ عِبَادِى أَنِّ أَنَا ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ عَلَابِي



هُوَٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ١٥ وَنَبِّتُهُمْ عَنضَيفٍ إِبْرَهِمَ ١٩

و جِلُونَ
 خَائِفُونَ

الْقَانِطِين

الآيسيين من الخُيْر

فَمَا خَطْبُكُمْ
 فَمَا شَأَلُكُمْ
 الخَطِيرُ

■ قَدُرْنَا

عَلِمُنَا أُو قَضَيْنَا الفابرينَ

الْمَاقِينَ فِي الْمُعَادِّدِينَ الْمُعَدَّدَابِ الْمُعَدَّدَابِ

يَمْتَرُونَ
 يَشْكُونَ

ويكذُّبونك فيه

بقِطع
 بطائفة

قضيتا إليه
 أو حينا إليه

قابِرَ هؤلاء
 آخِرَهُمْ

مُصْبِحِينَ
 دَاخِلِينَ في

الصباح

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ (١٩٥) قَالُواْ لَانُوْجَلَ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامِ عَلِيمِ (أَنَّ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٓ أَن مَّسَّنِي ٱلْكِبُرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ إِنَّ قَالُواْ بَشَّرْنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُنْ مِنَ ٱلْقَنِطِ نَ (فَقُ قَالَ وَمَن يَقْنَظُ مِن رُّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا ٱلصَّالُّونَ اللَّهِ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ اللهُ قَالُو إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ اللَّهِ إِلَّا عَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا امْرَأَتُهُ قَدَّرُنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَيْرِينَ إِنَّ فَلَمَّاجَآءَ ءَالَ لُوطِ ٱلْمُرْسَلُونَ إِنَّا قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ إِنَّ قَالُواْ بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ إِنَّ وَأُتِينَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ إِنَّا فَأَسْر بِأُهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيُهِلِ وَأَتَّبِعُ أَذْبَرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُوْ أَحَدُّ وَأُمْضُواْ حَيْثُ ثُوَّمَرُونَ (إِنَّ وَقَضَيْنَ إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَأَتَ دَابِرَهَ وَكُلَّةِ مَقَطُوعٌ مُصْبِحِينَ النَّا وَجَاءَ أَهُلُ ٱلْمَدِينَ إِذَا يَسْتَبْشِرُونَ الْآَنُ قَالَ إِنَّ هَتَؤُلآءِ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ الْآَنَ وَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحْذَرُونِ (إِنَّ قَالُو ٱلْوَلَمْ نَنْهَاكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ (إِنَّ اللَّهُ اللَّ

العَمْرُكَ قَسَمٌ من الله بحياة قَالَ هَنَوُكَاءِ بِنَاتِيَ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ إِنَّ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَ بِمِ عمد على ■سُكْرَ تِهِمُ غوايتهم وضلالتهم يَعْمَهُ نَ الْآَنِيُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ الْآَنِيُ فَجَعَلْنَا عَلِيهَا ■يَعْمَهُونَ يَعْمَوُن عن الرُّشْد . سَافِلَهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ أو يَتَحَيَّرُونَ الصَّيْحَةُ لَا يَتِ لِلْمُتُوسِمِ نَ (فَيُ ) وَإِنَّهَا لَبِسبيل مُّقِمِ (إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِك صوتٌ مُهْلِكٌ منَ السماء ■مُشْرقِينَ لَا يَهُ لِلْمُؤْمِدِ مِنَ اللَّهُ وَإِن كَانَ أَصْحَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَامِ مِنَ اللَّهُ دَاخِلِينَ في وقت الشروق فَأَنْقُمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ (إِنَّ وَلَقَدْ كُذَّب أَصْعَبْ ■سِجِيل طين مُتَحَجِّر طبخ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٠) وَءَانَيْنَهُمْ ءَايَتِنَافَكَانُواْعَنْهَا مُعْرضينَ بالنار اللمتوسمين للمتَفَرِّسِينَ المتأمِّلِينَ الله وكَانُواْينْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ اللهِ فَأَخَذَتُهُمُ ■لبسبيل مُقِيم طريق ثابتٍ لم ٱلصِّيْحَةُ مُصِّيحِينَ (اللهُ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ (اللهُ الصَّيْحَةُ مُصِّيحِينَ يُنْدَرِسُ ■الأيكة وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ بقعة كثيفة الأشجار البإمام مبين طريق واضيح ٱلسَّاعَةُ لَأَنِيةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفَحَ ٱلْجَمِلَ (مِنَّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ■ الحجر ديار ثُمُودَ ٱلْخَالَّةُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ وَلَقَدْءَ انْيَنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَالْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ الْإِنَّ لَا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزُوجًا مِّنْهُمْ ■سبعاً

■مصبحين داخلينَ في الصباح

هي سُورَةُ الفاتِحةِ ■المشاني

التي تُثَنِّي قراءتُها في الصلاة

■اخفض جناحك تواضغ

■ المُقْتَسِمِينَ أهل الكِتَاب

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (إِنَّ وَقُلْ إِنَّ

أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُرِيثُ الْآُلُ كُمَّا أَنْزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ إِنَّ النَّا اللَّهُ المُقْتَسِمِينَ إِنَّا

## المُولِعُ الْجِيرِ الْمُولِعُ الْجِيرِ الْمُولِعُ الْجِيرِ الْمُولِعُ الْجِيرِ الْمُولِعُ الْجِيرِ الْمُولِعُ الْجِيرِ الْمُولِعُ الْجِيرِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِلِقُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقِ

بِسَ لِللهِ الرَّمْ الرَّالَةِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ شَبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ شَبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ شَبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عَلَىٰ عَمَّا يُشْوِنُ إِنَّ خَلَق السَّمَواتِ وَالْأَرْضَ إِلَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَلَىٰ مَن نَظْفَ قِ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مِن اللَّهُ فَي وَاللَّا نَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن نُسُطِفَ قِ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مِن اللَّهُ فَي وَالْمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَىٰ مَن نُسُطْفَ قِ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مِن اللَّهُ عَلَىٰ مَن نُسُطِفَ قِ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مِن اللَّهُ عَلَىٰ مَن نُسُطْفَ قِ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مِن اللَّهُ عَلَىٰ مَن نُسُطْفَ قِ فَإِذَا هُو خَصِيمٌ مِن اللَّهُ عَلَىٰ مَن نُسُطِقًا وَالْمَا عَلَىٰ مَن اللَّهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مِن مَن مَن مَن مُن مَن مَا عَلَىٰ مَا

خَلَقَهَ أَلَكُمْ فِيهَ أَدِفَةً وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

الله وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسَرَحُونَ الله

■ عِضِينَ أَجْزَاء؛ منه حقّ ومنه باطلّ

■ فاصدغ
 اجْهَرْ

الْيَقِينُ
 الْمؤتُ المتيقَّنُ
 وقوعُه

■ تعالَى

تُعَاظَمُ بأوصافه الجليلةِ

بالروح
 بالوځي

■ نُطفَة مَنِّ



خصيمٌ
 شديدُ الخصومُ
 بالباطل

الأنعام
 الإبل والبقر

الإبل والبق والغنم • دفءٌ

ما تُتَدَفَّؤُون به من البُرْد

■ ئريخون د ئوند

تُردُّونها بِالْعَشِيِّ إلى المَراحِ

تسرُحُون
 تخْرِجُونَها
 بالُغَدَاةِ إلى

المسترح

• سد ٦ حسركات لزوسا • سد٦ او \$او ٦ جوازا • نفذ • سد واجب \$ او ٥ حركات • مد حسركنسان • نفذ

جَوَارِي فيه

تَشْقُ الماءَ

وَتَحْمِلُ أَثْقَ الكَحُمْ إِلَى بَلَدِ لَمُّ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنْفُسِ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رِّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَٱلْخَيْلُ وَٱلَّهِ عَالَ وَٱلْحَمِيرِلِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغَلُّقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرُ وَلُوْشَاءَ لَهُ دَحُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ هُوَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسْيِمُونَ إِنَّا يُنْإِتُّ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعُ وَٱلزَّيْثُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَّتِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْهَ لِقُوْمِ يَنْفَكُّرُونَ لِإِنَّا وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَ ثُمَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُومِ يَعْقِلُونَ الله وماذراً لكم في الأرض مُغْنَلِقًا الوانه وا فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّقُوْمِ يَذَّكَرُونَ الْآَلُ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْحُكُ لُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْ أُحِلِيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِنَا

جبَالاً ثُوابتَ ■ أنْ تميدَ لتَلَّا تُنْحُرُّ كَ وتضطرب ■ لا تُحْصُوهَا لا تُطِيقُوا خصر ها ■ لا جَرَمَ حُقُّ وثبت . أو لا مَحَالَة أساطيرُ الأوَّلِينَ أباطيلهم المسطّرة في كُتُبهمُ · أُوْزَارَهُمْ اثامهم وَذُنُوبَهُمْ ■ القَوَاعد

الدعائم والعُمُدِ

■ زواسي

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رُوسِي أَنْ تَمِيدُ بِكُمْ وَأَنْهُ رَاوَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ مَتَدُونَ (فَ) وَعَلَمَتُ وَبِأَلَّجُمِ هُمْ يَهْتَدُونَ الله أَفْمَ يَغْلُقُ كُمَ لَّا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ الله وَإِنْ تَعُدُّواْنِعَمَةُ اللهِ لَا تُحَصُّوهَا إِنَّ ٱللهَ لَعَفُورٌ رَحِمُ اللهَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا أَشِيرُ ونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (إِنَّا وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ شَيْعًا أَحْيَاء وَمَايَشُعُرُونَ أَيَّانَيْعَثُونَ (أَيَّا إِلَهُ كُرْ إِلَّهُ وَحِدُّ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلَّا خِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةً وَهُم مُّسْتَكُبُرُونَ اللَّهُ لَاجَرَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِنَ ﴿ إِنَّا قِيلَ لَمُ مَّاذًا أَنْزِلَ رَثُكُمُ وَ إِذَا قِيلَ لَمُ مَّاذًا أَنْزِلَ رَثُبُكُمْ قَالُو السَّطِيرُ ٱلْأُولِينَ إِنَّ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً نَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمِ أَلَا سَاءً مَا يَزِرُونَ (أَنَّ قَدُمَكُ رَالَّذِينَ مِن قَبْلَهُمْ فَأْتَ ٱللَّهُ بُنْيَ نَهُم مِن ٱلْقُواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفَّفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَا هُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّا مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّا

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي َ ٱلَّذِينَ ا يُخزيهمُ يُذِلُّهُمْ وَيُهِينُهُمْ ■ تُشَاقُونَ كُنتُمْ تُشَقُّونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ تُخاصِمُونَ وثُنازعُونَ ٱلْيُومُ وَٱلسُّوَءَ عَلَى ٱلْكَ فِينَ الْآِيُ ٱلَّذِينَ تَنُوفًا لَهُمُ ٱلْمَلَيِكَةُ ■ الخزي الدُّلُ وَالْهُوَانَ ظَالِمِي أَنْفُسِهِم فَأَلْقُوا ٱلسَّامَ مَاكُنَّانَعُ مَلْ مِن سُوعٍ بِكَيّ السوء الْعَذَات إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الْأِنَّ فَأَدْخُلُوا أَبُوكِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ أَفَلِينً مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ شَ ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقُوْاْ مَاذَ ٓ أَنْزِلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي ■ فَأَلْقَوْ ا أظهروا هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ا السُّلَّمَ الاستسلام والخضوغ الله حَنَّتُ عَدْنِ يَدْ خُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُهُمْ فِيهَا 🗷 مَثْوَ ی

مأؤى ومُقَامُ

■ حَاقَ بهمَ أخاط . أو نزل

ٱلْمَلَتِهِكَةُ طُيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَمُ عَلَيْكُمُ الْدَخْلُوا ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُوتَ تَعْمَلُونَ الْآَيَ هُلِينظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَلَيْكِ مُ أَوْ يَأْتِي أَمْرُ رَبِّكَ كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلَمَهُمْ ٱللهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ الْآيَا فَأَصَابَهُمْ سَيِّ عَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ (اللهِ اللهِ عَلَيْهُ عَاكُمُ الْأَقَالُ

مَايَشَاءُ ونَ كُذَٰ لِكَ يَجُرِى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ الْآيُّ ٱلَّذِينَ نَنُوَفَّا لَهُمُ

الجنتيبوا
 كل معبود
 أو مطاع غيره
 تعالى
 خهد أيمانهم
 أغنظها
 لشوئتهم
 لشرئتهم

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدُنَا مِن دُونِ مِعِن شَيْءِ نُحُنُ وَلَا ءَابَا وُنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَ لِك فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ الْ الله وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَآجِتَ نِبُواْ ٱلطَّغُوتَ فَمِنْ هُم مِّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مِّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْفِي ٱلْأَرْضِ فَأَنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ إِن تَعْرَضَ عَلَى هُدُ لَهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِن نَّصِرِنَ الْآيَا وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَيْ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (إِنَّا لِيُبِينَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيعَلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنْدِينَ الْآَيُ إِنَّمَا قُولُنَا لِشَي عِلِذَ آَرُدُنَهُ أَن تَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ إِنَّ وَٱلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ لَنْبُوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبُرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّ لُونَ إِنَّا

وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِيِّ إِلَيْمٍ فَسْتَكُوَّا أَهْلَ كُتُب الشُّرائع والتكاليف ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ إِنَّ إِلَّهِ إِلَّهِ يَنَّتِ وَالزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْك ■ يخسف يغيب ■ تَقَلُّبهمْ ٱلدِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلتَّاسِ مَا نُرِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ مسايرهم ومتاجرهم النَّهُ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بَهُمُ ٱلْأَرْضَ ■ بمعجزين فائتين الله بالهَرّب أَوْيَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ ( فَا الْحَدُ الْمُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ( فَا الْحَدُ الْمُ مُنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ( فَا اللَّهُ عُلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَوْ اللَّهُ عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَيْكُمُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُولُولُولُولِكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَ ■ تخوف مُخَافَّة من فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ الْإِنَّ أُوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَعَوُّفِ فَإِنَّ العذَّابِ أو تُنقُّص ■ يتفيّاً ظلالة تُنتَقِلُ من جانِب رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِمُ الْإِنَّا أُولَمْ يَرُواْ إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءِ إلى أتحر ■ ذاخرون يَنْفَيُّوُّ اظِلَلْهُ عَنِ ٱلِّيمِينِ وَالشَّمَا بِلِ سُجَّدًا لِللَّهِ وَهُمْ دَخُونَ صاغرون مُنْقَادُونَ المنكا وَيلتَّهِ يستَجُدُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةِ ■ الدِّينُ الطَّاعَةُ و الالْقيَادُ وَٱلْمَلَيِكَةُ وَهُمْ لَايَسْتَكُبُرُونَ (إِنَّا يَخَافُونَ رَبُّهُم مِن فُوقَهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٩ فَنَ اللهُ اللهُ لانتَّخِذُوا إلىهين ٱتْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُّ فَإِيَّى فَارْهَبُونِ (إِنَّ وَلَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ و اصبا وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنْقُونَ (إَنَّ وَمَابِكُم مِّن دَائِماً . أو واجبأ ثابتا نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْنَرُونَ (٢٠) ثُمَّ

■ تجازون
 أصيخون
 بالاستغالة

والتضرع

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 الغام ، ومالا بُلفت
 الغام ، ومالا بُلفت

سد ۲ صركات لزوساً و سد ۲ أوغاو ۲ جسوازاً
 سد واجب ٤ أو ٥ حركات ا مد حسركتسان

إِذَا كَشَفَ ٱلضَّرَّ عَنَكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّمُ مُشْرِكُونَ ( عُنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

لِيكُفُرُواْ بِمَا ءَانْيَنَا هُمُّ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ( فَ ) وَيَجْعَلُونَ لِيكُفُرُوا بِمَا ءَانْيَنَا هُمُّ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ( فَ ) وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقَنَا هُمُّ تَأُللَّهِ لَشَّعُلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ الْآُقُ وَيَجْعَلُونَ اللَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ( وَإِذَا بُشِّرَأَ حَدُهُم بِأَلْأُنْثَى ظُلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمُ الْمُ يَنُورَى مِنَ ٱلْقُومِ مِن سُوِّهِ مَا الْمُشِّرَبِهِ عَلَيْهُ عَلَى هُونٍ أَمْرِيدُ سُنَّدُ فِي ٱلتُّرَابُ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ (١٠ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَّهِ ٱلْمَثُلُ ٱلْأَعْلَى وَهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ إِنَّ وَلَوْنُوا خِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاَّبَّةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجِلِ مُسَمَّى فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَايستَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُ وَ لَإِنَّا وَجَعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَى لَاجْرَمَ أَنَّ لْكُمُ ٱلنَّارُواَ أَنَّهُم مُّفَرَظُونَ إِنَّ تَأَلَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ آ إِلَىٰ أُمَمِمِّن قَبِّلِكَ فَرَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلُهُمْ فَهُو وَلِيَّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ

■ تفترُونَ تكْذِبُون ■ كظية مُمْتَلِيءٌ غَمّاً وغيظأ ■ يَتُوارَى يستخفى ■ هُون هَوَانِ وَذُلِّ ■ يَدُسُّهُ يُخْفِيهِ بِالْوَأَد ■ مَثْلُ السُّوء صفته القبيحة الا جرة حَقَّ وَثَبَتَ أو لا متخالة ■ مُفْرَ طُونَ مُعجَّل بهم

إلى النار

عَذَاجُ أَلِهُ إِنَّ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُهُمُ

ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْفِيةِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ

■ لعبرة لعظة بليغة ■ فرث مًا في الكُوش من الثُّفل ■ سکر آ خَمْراً . ثُمُّ حُرِّمَتُ بالمدينةِ ■ يَفْرِشُونَ يَبُونُ مِن الخُلايًا ا ذلا مُذَلِّلَةً مُسْهَلةً لَكِ ■ أرْدَل الْعُمْر أردئه وأتحسه ، وهو الهرم ■ سواءً شركاءٌ ■ حَفَدَةً أعُواناً أو أولاد أولاد

وَٱللَّهُ أَنْزُلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَ إِلَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِقُوْمِ يَسْمَعُ نَ إِنَّ كُونِ اللَّهُ فِي ٱلْأَنْفِمِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمًّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغَا لِّلسَّ ربينَ (إِنَّا وَمِن ثُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ (إِنَّ الْأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّعْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُ نَ (إِنَّا أُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَغَرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ عُخْنِلِفُ أَلُو نُهُ فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِّقُومِ يَنْفَكُّرُونَ (إِنَّ وَاللَّهُ خَلَقَكُم ثُمَّ يَنُوفُّ كُمُّ وَمِنكُم مَّ يُردُّ إِلَى أَرْذَالِ ٱلْعُمْرِلِكُنْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ لَإِنَّ وَٱللَّهُ فَضَّ لَ بَعْضَ كُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّ أُواْبِرَآدِي رِزْقِهِ مْ عَلَى مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءُ أَفَينِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ اللَّهُ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزْقَكُم مِن ٱلطَّيِّبَتِ أَفِياً لِمُطِلِيُ وَمِنُونَ وَبِنِعُمَتِ ٱللهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ شَيْنَا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ (الله فَالاتَضْرِبُوا لِلله ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُ وَلَا تَعْلَمُ نَ إِنَّ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّايِقَدِرُعَلَى شَيْءِ وَمَن رَّزَقَنَكُ مِنَّارِزَقًا حَسَنًا فَهُو يَنْفَقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَرًا هَلْ يَسْتُونَ الْحُمْدُ لِلَّهِ بَلَ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْإِنَّ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أُحَدُّهُ مَا أَبُكُمُ لَا يَقَدِرُ عَلَى شَيءِ وَهُوكَ لُّ عَلَى مَوْلَ لُهُ أَيْنَ مَا يُوجِهِ لُهُ لَا يَأْتِ بِحَيْرِهَ لَ يَسْتُوى هُووَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدُٰلِ وَهُوعَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ لِآنِ وَلِيَّهِ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَّمِ ٱلْبَصَرِ أُوْهُوَ أُفِّرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِرٌ اللَّهُ وَٱللَّهُ أُخْرِجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهُ تِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمَعَ وَٱلْأَبْصِ رَوَالْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ أَلَهُ يَرُوا إِلَى ٱلطَّيْرِمُسَخَّرَتِ فِي جَوِّ ٱلسَّكَمَاءِ مَايْمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ الْإِنَّا فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ الْإِنَّا



أَبْكُمُ
 أُخْرَسُ جَلْفَةً

كل
 عبْ: وعيال
 كلمح النص

كلمح البصر
 كانطباق جفن
 العين وفتحه

السُتخفُونها تجذولها خفيفة الحمل يؤم ظفنكُم وقت ترخالكُمْ וֹלולוֹ שׁ متّاعاً لِيبُونِكُمْ كَالْفَرْش ■ أكناناً مواضع تستكثون ■ سرابيل مَا يُلْبَسُ من ثِيابِ أَوْ دُرُوعٍ • بأسكم الطعنَ في حروبكم ا يُستَعْتَبُونَ يُطْلَبُ منهم إرضاء ربهم ■ يُنظرُون يمهلون ا السّلم الاستسلام لحكْمه تعالى

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ أَيُوتِكُمْ سَكُنَا وَجَعَلَ لَكُرْمِن جُلُودِ ٱلْأَنْعُم بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيُوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأُشْعَارِهَا أَثُثَاوَمَتَعًا إِلَى حِينِ اللهُ وَٱللهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلْلًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَاوَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمْ ٱلْحَرِّ وَسَرِبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ اللهِ فَإِن تُولُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُرِينُ إِنَّ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمُ ٱلْكُفِرُونَ ﴿ إِنَّ وَيُوْمَ نَعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةً شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَ ثُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْنَبُونَ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلا يُحفَّفُ عَنْهُمْ وَلاهُمْ يُنظَرُونَ (١٠) وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَا أَشْرَكُواْ شُرَكَاءَ هُمْ قَالُواْ رَبِّنَا هَـُؤُلَاءِ شُرَكَا وَنُكَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَ فَأَلْقُواْ إِلَيْهِمُ ٱلْقُولَ إِنَّكُمْ لَكَ ذِبُونَ اللَّهِ وَٱلْقُواْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِ إِ ٱلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ الْإِلَّا

ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَالُّهُ وَأَعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ■ بالغدل بإعطاء كلَّ ذي حتى حقّة ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ اللهِ وَيُومَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ ■ الإحسان إِثْقَانِ العمل . أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِم وَجِنْ نَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى أو نفع الخلق هَوْلَاء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَنَا لِّكُلِّ شَيْء وَهُدى وَرَحْمَةُ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (أَنَّ) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَنِ وَإِيتَا عِ ذِي ٱلْقُرْبِكِ وَيَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَالْمُنْ كَرُونَ لَبُغْيُ يَعِظُكُمْ لَعَلَّاكُمْ تَذَكَّرُونَ

■ الْفَحْشَاء الذئوب المفرطة في القُبح

■ البغى التُّطَاوُلِ على

الناس ظلماً ■ كفيلاً

شاهدا زقيبا

■ قُوَّةِ إبرام وإحكام

انكاثا مَحْلُولَ الْفَتْل

■ دُخَلا بَيْنَكُمْ مَفْسَدَةً وَخِيَانَةً

> وخديعة ■ أرْبَى

أكثر وأغز ■ يَثْلُو كُمْ يَخْتَبُرُ كُمْ

غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَثَا نَتَّخِذُونَ أَيْمَنَكُمُ دُخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبِي مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللهُ يِمِ وَلَيْبِيِّنَ لَكُمْ يُومُ ٱلْقِيدَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ (أَنَّ) وَلُوْشَاءَ ٱللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِي يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْعَلْنَ عَمَّا كُنتُ مِتَعَمَّلُونَ (١٠)

إِنَّ وَأُوفُوا بِعَهَدِ ٱللَّهِ إِذَا عَهَدتُّمْ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمَنَ

بَعْدَ تُوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ

ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتُ

ينفل
 ينفضي ويَفنى
 فاستعذ بالله
 فاغنصم به
 سلطان
 تسلط وولاية
 روخ الفدس
 جبريل عليه
 السلام

وَلَانْتَخِذُوا أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَنُزِلَّ قَدُمُ بِعَدُ بُوتِهَا وَتَذُوقُوا ٱلسُّوءَ بِمَاصَدَ تُمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيٌّ إِنَّ وَلَا تَشْتُرُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثُمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَاعِندَ ٱللهِ هُوَخَيْرِ لَّكُورُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ مَاعِندُكُمْ يَنفُدُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِ وَلَنجُزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا أَجُرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْيِعْمَلُونَ (إِنَّ مَنْ عَمِلُ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِينًا لُهُ حَيْرَةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِينَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَإِذَا قُرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّحِمِ (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ سُلْطُنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَ مُنَّوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَ مُنَّوا فِي إِنَّمَا سُلْطَ نُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتُولُّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ النَّا وَإِذَا بِدُّلْنَاءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةً وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوٓ أَإِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِّ بَلَ أَكْثُرُهُ وَلَا يَعْلَمُونَ النَّا قُلْنَزُّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رِّبِّكَ بِالْحُقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلذين عَامَنُوا وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ الْأَنْ

يُلْجِدُونَ إليه
 ينسبُونَ إليه أنه
 يُعَلَّمُهُ
 استَحَبُّوا
 اخْتَارُوا وآنشُروا
 لَخَقَ وثبَتَ أو
 لا مَحَالَة
 البُلُوا وَعَذَّهُوا

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرُّ لِسَاثَ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَنْذَالِسَانُ عَرَبِتٌ مُّبِينُ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ ٱللهُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِهُ الْمُ الْأِنْ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْكَارِبُونَ الله من كفر بألله من بعد إيمنه إلا من أكرة وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنٌّ إِلَّا لِإِيمَنِ وَلَكِي مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَا بُ عَظِمٌ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَا بُ عَظِمٌ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَا بُ عَظِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَا بُ عَظِمٌ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَا بُ عَظِمٌ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَا بُ عَظِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَا بُ عَظِمٌ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَا بُ عَظِمٌ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَهُ مُ عَذَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَذَا لَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عِلَا عِلَيْ عَلَيْ عَلَا عِلْمَ عَلَيْ عَلَّا عِلَا عِلْمِ عَلَيْكُ عِلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عِلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ أَسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيْرَةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقُومَ ٱلْكَ فِينَ الْإِنَّا أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرَهِمْ وَأُولَتِمِكَ هُمُ ٱلْغَنْفِلُونَ الْإِنَّا لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الْأِلَا ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجِرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَمَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ

الخيم الراءالله

il ( ) 200

مد ٢ حركات لزوما في مد ٢ اوغاو ٢ جوازاً مد واجب ٤ او ٥ حركات في مد حسركات



■ رغداً طيبأ واسعا أهل لغير الله به ذُكّر عِنْدَ دُبْحِه غير اسمه تعالى ■ غير باغ

غير طالب للمحرم للذة أو استئثار ■ ولا غاد ولا مُعجاوز ما يَسُدُّ الرَّمَق

﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُحَدِلُ عَن نَّفْسِ مُ وَكُلُّ نَفْسِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ نَ اللَّهُ مَثَلًا وَضَرَّبُ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخُوفِ بِمَاكَ انْوَا يَصْنَعُونَ اللَّهِ وَلَقَدُ جَاءَ هُمْ رَسُولُ مِنْهُمْ فَكُذَّ بُوهُ فَأَخَذُ هُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظُلِمُونَ الله فَكُلُوا مِمَّارُزُقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَاطَيِّبًا وَاشْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللّهِ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ الْإِلَّا إِنَّمَا حَرُّمُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَالدُّمْ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِوَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱلله عَفُور رِّحِيمٌ (إِنَّ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلسِننُكُمُ ٱلْكُذِبَ هَنْدَاحَكُلُّ وَهُنْدَاحُرُامُ لِنَفْتُرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُ نَ شَنَّ مَتَنَّعُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَا إِنَّ أَلِمُ الْآلِينَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواحَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَاظُلُمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسُهُمْ يُظْلِمُونَ اللَّهِ

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعْفُورٌ رَّحِمُّ (إِنَّا) إِنَّ إِبْرَهِي مَكَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهُ آجْتَدَ هُوَهَدَ هُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِع النَّا وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْاَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ الله ثُمُّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِ نَ اللَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ الْجُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْفِيةً وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحُكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَغَنْلِفُونَ إِنَا الْمُ وَٱلْمُوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ ﴿ وَهُوَأَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (أَنَّا وَإِنْ عَاقِبُ مُثُرُّ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَاعُوقِبُ مُ بِهِ وَلَإِن صَبَرْتُمُ

■ بجَهَالَةِ بتعدِّى الطَّور ورُكُوب الرأس ■ كَانَ أُمَّةً كأمة واحدة في عصره ■ قَانِتاً لللهِ مطيعاً خاضعاً له تعالى ■ حَنيفاً مَائِلاً عن الباطل إلى الدِّين الحقِّ اجتباه اصطفاه والحقارة ■ ملَّة إبراهيم شريعته ، وهي التوحيدُ ■ جُعل السبَّتُ فرض تعظيمه ■ ضيْق

ضيق صدر

وحزج

نفخيم الراء تلقلة سدُ ٦ صركات لزوماً 🥌 سدً٢ او ١٤ و جوازاً مدّ واجب ٤ او ٥ مركات 🌼 مدّ حسركتسان

لَهُوَخَيْرٌ لِّاصَّ بِينَ الْآَلُ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِأَللَّهِ

وَلَا تَحْنَرُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ

الله مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم تُحْسِنُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلَّذِينَ النَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الل



E E E

## المُعْرَافِي المُعْرِقِي المُعْرَافِي المُعْرَافِي المُعْرَافِي المُعْرَافِي المُعْرِقِي المُعْرَافِي المُعْرَافِقِي المُعْرَافِقِي المُعْرِقِي المُعْرِقِي المُعْرِقِي المُعْرَافِقِي المُعْرِقِي المُعْرِقِي المُعْ

بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْزِ الرَّحْدِ

سُبْحَنَ ٱلَّذِى أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلَامِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَدَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنْرِيهُ مِنْ عَايَنِنَا ۚ إِنَّهُ اللهِ الْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَدَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنْرِيهُ مِنْ عَايَنِنَا ۚ إِنَّهُ أَ

هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ إِنَّ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابُ وَجَعَلْنَهُ

هُدى لِبَنِي إِسْرَءِ يلَ أَلَّا تَنَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ١

ذُرِّيَّةُ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدُاشَكُورًا ١

وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَءِ يلَ فِي ٱلْكِنْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ

مَرَّتَيْنِ وَلَنَعَلُنَّ عُلُوًّا كِبِيرًا ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُأُولَ هُمَا بِعَثْنَا

عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاشُوا خِلَالُ ٱلدِّيارِ

وَكَانَ وَعَدَامَّ فَعُولًا إِنَّ ثُمَّ رَدَدُنَا لَكُمُ ٱلْكُرَّةُ عَلَيْهِمْ

وَأَمْدَدُنَكُم بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ أَكْثَرُنَفِيرًا ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْ أَكْثُرُ نَفِيرًا ﴿ ا

إِنْ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ

وَعُدُا لَا خِرَةِ لِيَسْتُوا وُجُوهَ كُمْ وَلِيدَخُ الْوَا ٱلْمَسْجِدَ

كَمَادَخَلُوهُ أُوَّلُ مَرَّةٍ وَلِيتُ يَرُّوا مَاعَلُوا تَبِّيرًا ١

ا ا و کیلاً

سُبْحَانَ الذي
 تُنْزِيهاً لله وتعجيباً

من قدرته اسری

ساز ليلا

و كيلا زبًا مُفَوِّضاً إليه الأمرُ كلُّهُ

■ قَضَيُنَا إلى بني إسرائيلَ

أَعْلَمْنَاهُمْ بِمَا سَيَقَعُ مِنْهُمْ

لَتَعْلُنَ
 لَتُقْرِطُنَ في الظلم

■ أولي بأس قُوَّةٍ وبَطْشٍ فِ

الخُرُوبِ

■ فجاسوا
 قرددوا لطلبكم

■ خلال الدّيار

وسطها ■ الكرة

الدُّولة والعُلَّبة

■ نفيراً

عدّداً. أو عشيرةً لينسُوءوا

ۇ جوھكم للخزلو كم

■ لِيُتَبِّرُوا

اِيُهْلِكُوا وَيُدَمَّرُوا لِيُهْلِكُوا وَيُدَمَّرُوا

■ مَا عَلَوْا

نفخیم الراءقلقلة

إخفاء، ومواقع الغَثَة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ



ما اسْتُوْلَوْا عَلَيْهِ

عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يَرْحَمَّكُمْ وَإِنْ عُدتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِي ٱقْوَمُ وَيُبَيِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجُلَّا كِمِيلًا (إِنَّ) وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَا بًا أَلِيمًا إِنَّ وَيَدْعُ ٱلَّإِنسَنُ بِالشَّرِّدُعَاءَهُ بِالْخَيْرِوَكَانَ ٱلْإِنسَنُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَالنَّهَارَءَ ايُّنَانِّ فَمُحَوِّنَاءَ ايَّهُ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ۗ ايَّهُ ٱلنَّهَارِمُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضَلَامٌ لَّيِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَالْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ إِنَّ وَكُلُّ إِنْسَنِ أَلْزَمْنَهُ طُتِيرَهُ فِي عُنْقِهِ وَنُحْزِجُ لَهُ يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ كِتَبًا يَلْقَ لُهُ مَنشُورًا الآيُ ٱقْرَأُ كِنْبَكَ كُفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا النا من المتدى فإنما مَه تدى لِنفسه و من ضل فإنما يضلُ عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتّى نَبْعَثَ رَسُولًا (فَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَرْيَةُ أَمَرْنَا مُتَرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقٌّ عَلَيْهَا ٱلْقُولُ فَدُمِّرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴿ إِنَّ وَكُمْ أَهْلَكْنَامِنَ

حصيراً
 سِجْنا أو مِهاداً
 قَمَحُوْنا

 ■ فمحونا طَمَسْنا

■ مُبْصِرَةً مُضيئةً

أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ
 عمله المقدر عليه

حسيبا
 حاسبا وعادًا
 أو مُحاسباً

لا تزر وازرة
 لا ثخمل نفس
 آثمة

مُثْرُفِيها
 مُثْرُفِيها
 مُثَنَّعُمِيها

وجباريها ففسقُوا

قَتْمَرُّ دُوا وعصواً

■ فدمَّرناها استأصلْناها ومحوْنا آثارَها

القروب
 الأمم

ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكُفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ الْمُ

■ يَصْلَاهَا يُدُخُلها . أو يُقاسِي خرَّها ■ مَدْخُوراً مطروداً من رحمة الله ■ كُلُّا نُمدُ نزيدُ العطاءَ مُرَّةُ بعد أخرى ■ محظوراً ممنوعاً من عبادِه ■ مخذولاً غيز منصور و لا مُعانِ ■ قضى ربُك أمرر وألزم كلمة تفتح وكراهية ■ لا تنهرهما لا تؤخر هما عمًا لا يُعْجبك ■ للأوابين التوايين عمّا فرط منهم

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْمَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَالَهُ جَهَنَّمَ يَصَّا هَامَذْمُومًا مَّدْحُورًا (الله وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَ اسْعَيْهَا وَهُوَمُوْمُومِنُ فَأُولَيِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَّكُورًا (إِنَّا كُلَّا نُمِدُّ هَلَوُلاءِ وَهَلَوْلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَمَاكَانَ عَطَاءُ رُبِّكَ مَعْظُورًا ﴿ أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَتِ وَأَكْبَرُ تَقْضِيلًا الله وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِأَلُو لِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْحِبرَ أَحَدُهُمَا أَوْكِلاهُمَا فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفِّ وَلَا نُنْهُرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قُولًا كَرِيمًا آلَيُّ وَأَخْفِضُ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذَّكِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَارِبِّيانِي صَغِيرًا ﴿ إِنَّ كُرْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نَفُو سِكُمْ إِن تَكُونُوا صَلِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأُوَّ بِينَ عَفُورًا (إِنَّ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْيِ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ ٱلسّبيلِ وَلَا نُبُدِّرْ تَبْذِيرًا اللهِ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُو ٓ الْإِخُونَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينَ وَكَانَ الشَّيْطِينَ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينَ وَكُانَ ٱلشَّيْطِينَ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينَ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينَ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينَ وَلَا السَّيْعِ مِنْ السَّيْطِينَ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينَ وَكَانَ ٱلشَّيْطِينَ وَلَا السَّيْطِينَ وَلَا السَّلْمِينَ وَلَا السَّلْمِينَ وَلَا السَّيْطِينَ وَلَا السَّلْمِينَ وَلَا السَّلْمِينَ وَلَا السَّلْمِينَ وَلَا السَّلْمِينَ وَلَوْلَ السَّلْمِينَ إِلَيْكُ وَلَا السَّلْمُ اللَّهُ مِنْ السَّلْمُ اللَّهُ مِنْ السَّلْمُ اللَّهُ مِنْ السَّلْمِينَ وَلَا السَّلْمُ اللَّهُ مِنْ السَّلْمُ اللَّهُ مِنْ السَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ السَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَإِمَّا تَعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةِ مِنْ رِّبِّك تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُ وَقُولًا مَّيْسُورًا (١) وَلَا جَعَلْ يَدَكُ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَانْبُسُطُهَا كُلُّ ٱلْبَسَطِ فَنَقَعُدُ مَلُومًا تَحْسُورًا (أَنَّ إِنَّ رَبَّك يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (إِنَّ وَلَا نَقَنْكُوا أَوْلَدُكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ خَنْ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْعًا كَبِيرًا (إِنَّ وَلَانْفَرَبُواْ ٱلرِّنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءً سَبِيلًا (إِنَّ وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمُ ٱللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَدَّ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَنَّا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِّ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿ إِنَّ وَلَانَقْرَبُوا مَالَ ٱلْمِيسِمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَأْحَسَنُ حَتَّى يَبِلُغُ أَشَدَّهُ وَأُوْفُواْ بِالْعَهَدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَكَاتَ مَسْ وَلَا إِنَّ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (فَيْ) وَلَا نَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلَّ أُولَيِّكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا (إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلَّ أُولَيِّكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصِرَ وَالْفُؤَادَ كُلَّ أُولَيْهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا وَلَا تُمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالُ طُولًا ﴿ اللَّهِ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَرَيِّكِ مَكْرُوهًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

■ مغلولة إلى عنفك

كتاية عن الشُّحَ تبسُطُها كلَّ البَسُط

> كناية عن التبذير والإسراف

■ مخسورا نادما مَغْشُوما. أو مُغْدما

> ■ یقدر یضیفه علی من یشاهٔ

خشية إملاق
 خوف فقر

خطئاًإثما

■ سُلُطانا تسلُّطاً على القاتل بالقصاص أو الدِّيَة

يَبْلُغُ أَشُدُهُ
 قوته على
 حفظ ماله

■ بالقسطاس بالميزان

■ أُحْسنُ تأويلاً مآلاً وعاقبة

لا تَقْفُ
 لا تُشْغ

■ مَرْحاً فَرحاً وَبَطَراً واختِبالا

■ مَدْخُوراً مبعدا من رحمة الله ■ أَفَا صَفَاكِم رُنُكُمُ أفحفتكم ربكم ■ صرّفنا كرزنا بأساليب مختلفة ■ ئفورا تباغدا عن الحقي ■ لايتغوا لطلبوا ■ مَسْتُورا سَاتِراً لك عنهم أغطنة كثيرة ■ وقرآ صمما و ثقلا عظيما هُمْ نَجُوى يتناجو ل ويتسارون فيما بينهم ■ مسخوراً مغلوبا على عقله بالسُّحُر ■ رُفَاتاً

أجزاءً مُفتتةً.

أو تُراباً

ذَ لِكَ مِمَّا أُوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكُمةِ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخُرَفُنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمُ مَلُومًا مِّنْدُحُورًا لِأَنَّ أَفَأَصْفَ كُورَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَاتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَيِّكَةِ إِنْثًا ۚ إِنَّكُمُ لِنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ النَّا وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكُّرُواْ وَمَا يَزِيدُ هُمُ إِلَّا نُفُورًا الْأَ قُل لَّوْكَانَ مَعَهُ وَءَالِهُ أَنَّ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّا بَنْغَوْ إِلَى ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا النَّهُ اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كِبِيرًا النَّهُ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِ قَ وَإِن مِن شَيْءِ إِلَّا يُسَبِّحُ بِجَدِهِ وَلَكِي لَّانَفْقَهُونَ تُسْبِيحَهُمُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا الْأَنْ وَإِذَا قَرَأَت ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا (فِنَا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ وَقُرا وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبِّكَ فِي ٱلْقُرْءَ انِ وَحَدَهُ وَلَّوْاْ عَلَىٰ أَذَبُ رِهِمْ نَفُورًا النَّ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ وَإِذْ هُمْ نَجُويَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسَحُورًا ﴿ اللَّهُ ٱنْظُرُ كَيْفَ ضَرَّبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (اللهُ) وَقَالُو ٓ الْهِ ذَا كُنَّاعِظُمَا وَرُفَنَّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (إِنَّا



■یکبر

يعظمُ عن قبول الحياة الحياة أبدعكم المدعكم يحر كون استهزاء يغز غ يتهم يفسد ويهيخ الشر بيتهم وبشارة بك وبشارة بك تخويلا الوسيلة

> القُرْبة بالطاعة والعبادة

الله قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا إِنَّ أَوْخَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَنَى هُوقَلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا (أُنَّ يَوْمَ يَلْعُوكُمْ فَسَنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لِّبَثْثُمْ إِلَّا قَلِيلًا (إِنَّ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بِكُنْهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا شِّبِينًا ﴿ إِنَّ كُرْأُعَلَمُ بِكُرْ إِن يَشَأْيَرُ حَمْكُمْ أُوْلِ بَشَأْ يُعَدِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا لَأَنْ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمُوتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بِعَضَ ٱلنِّبِيِّنَ عَلَى بَعْضَ وَءَاتِيْنَا دَاوُد زَبُورًا (٥٠) قُل أَدْعُوا ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كُشْفُ ٱلضَّرِّعَنَكُمْ وَلَا تَعُويلًا (إِنَّ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةُ أَيَّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابِهُ ۚ إِنَّ عَذَابُ رَبِّكَ كَانَ مَحَذُورًا اللَّهِ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَعَنْ مُهْلِكُوهَا قَبْلُ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا (مِنْ)

وَمَامَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ إِلْآيَتِ إِلَّا أَن صَالَا إِلَّا أَن كَالَّا الْأُولُونَ ■ فَظُلُمُوا بها فكفروا بها ظالميل ■ أحاط بالناس وَءَانَيْنَا ثُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَانُرْسِلُ بِٱلْآيَاتِ احتوالهم قذرته ■ الشجرة الملعونة إِلَّا تَخُويفًا إِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَا شجرة الزُّقُوم ■ طَعْيَاناً جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِي أَرِيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ تَجاوُزاً للحدُّ في كفرهم فِي ٱلْقُرْءَانِ وَنَحُوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغَينًا كِيرًا اللَّهُ ■ أَزْ أَيْتَكَ أنحبرنيي ■ لأحتنكنَ ذرّيته وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لأستأصلتهم بالإغواء قَالَ ءَأُسْجُدُ لِمَنْ خَلَقَتَ طِينَا لَأَنَّا قَالَ أَرَءَ يَنْكَ هَذَا ٱلَّذِي ■ استفز زُ استنخف وأزعج كُرِّمْتَ عَلَىٰ لَمِنْ أُخَرِّتِنِ إِلَىٰ يُوْمِ ٱلْقِيمَةِ لَأَحْتَنِكَ اللهِ أُجلبُ عَلَيْهِمُ صيح عليهم و و و و و سقهم ذُرِّيَّتُهُۥ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ إِنَّا قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ وَلَا قَالَ ٱذْهُبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ ■ بِخُيْلِكُ وَرَجِلكُ بركبان خندك جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُوْ جَزَآءً مُّوْفُورًا ﴿ إِنَّ وَاسْتَفْرَزُ مَنِ ٱسْتَطْعَتَ ومشاتهم ■ غُرُوراً مِنْهُم بِصُوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلكَ وَشَارِكُهُمْ باطلا وخداعا ■ سُلطانٌ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَنُ إِلَّا تَسَلُّطُ وقدرة على إغوائهم غُرُورًا إِنَّ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنْ وَكُفَى ◙ يُزْجِي ■ ر پېچرى وَ يُسُوق برفق بِرَيِّكَ وَكِيلًا (فَأَ) رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِلِتَسْغُواْ مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّهُ

> ن) 🔵 تفضيم الراء فلقلة

إخفاء وموافع العنة إحركتان!
 ادغام، ومالا يُلفَظ

مد ٢ حركات لزوماً ﴿ مد ٢ او ١٤ و ٢ جوازاً مد واجب ٤ او ٥ حركات ﴿ مد حسركشسان وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّ كُورَ إِلَى ٱلْبِرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ كَفُورًا الْإِنَّ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَحْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُوا لَكُو وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ الْمُ الْمُنْ الْمُعْتَمْ أَن يُعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةً أَخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَاكُفُرْثُمُ ثُمَّ لَا تِجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا ﴿ إِنَّ فَ وَلَقَدْ كُرُّمْنَا بِنِي عَادَمٌ وَحَمْلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزْقَنْهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّ لَنَهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا لَإِنَّ يَوْمَ نَدُعُواْ كُلَّ أَنَاسِ بِإِمْمِهِمْ فَمُنْ أُوتِي كِتَبَهُ بِيمِينِهِ فَأُولَتِهِكَ يَقُرُهُ وِنَ كِتَبَهُمْ وَلَا يُظُلُّمُونَ فَتِيلًا اللَّهِ وَمَن كَاتَ فِي هَاذِهِ عَ

قدر الخيط في شق النواة ■ ليفتنو نلك ليصر فو لك ■ لتفتري لتختلق وتتقول

> ■ تركن تميل ■ ضعف الحياة

عذابا مضاعفا

ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا (٥٠٠)

■ يخسف يغور ويغيب

■ حاصبا

ريحاً ترميكُمْ بالحصباء

> ■ قاصفا مُهْلِكاً . أو

> > شديدا

ناصراً . أو

مطالبا بالثأر الله ■ فتبار

أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَصَلُّ سَبِيلًا ﴿ آَبُ وَإِن كَادُواْ

لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلنَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنُفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ

وَإِذَا لَّا تَخَذُوكَ خَلِيلًا البَّهُ وَلَوْلَا أَن ثُبَّنْنَكَ لَقَدْكِدتَّ

تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّا ذُفَّنَاكَ ضِعْفَ

■ لَيَسْتَفِزُّ و نـَك وَإِن كَادُواْ لِيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا لَيْسْتَحْفُو لك ويرعجونك وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن قَدّ ■ تحويلاً تغييرا وتبديلا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَكُلا تِجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا (لِلْا) أَقِم ■ لذلوك الشمس بعد زوالها ٱلصَّلَةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ عُسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ اللُّيل اللُّيل اللَّيل ظلَّمَتِه أو شِدَّتِها ■ قُر آنَ الفجر قُرْءَانُ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا (إللهُ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ صلاة الصبح ■ فَتَهُجُّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبِعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّعْمُودًا الْأَنَّ وَقُل رَّبِّ فصاً فيه ■ ئافِلةُ لك أَدُّخِلْنِي مُدْخَلُ صِدْقِ وَأُخْرِجِنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَاجْعَل لِّي مِن فريضة زائدة خاصةً بك لَّدُنك سُلْطَ نَا نَصِيرًا إِنَّ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ 🔳 مقاماً محمودا مقام الشفاعة العظمى إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَاءً ■ مُدْخل صِدْقِ إدْخالاً مرضيًا وَرَحْمَة لِلمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّامِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ اللَّهُ وَإِذَا جَيّدا زَهق الباطلُ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَوَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَثُوسًا زال واضمحل = خساراً هلاكا بسبب الله قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمْ بِمَنْ هُوَأَهْدَى كفرهم ا نأى بجانبه سَبِيلًا ﴿ فَكُ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِ رَبِي لوی عطفهٔ تکبرا يئوسا وَمَا أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهِ وَلَيِن شِئْنَا لَنَذْ هَبَنَّ شديدَ اليأس من رحمتنا بِٱلَّذِيُّ أُوْحَيْنَا إِلَيْكُ ثُمُّ لَا تِجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ١١ ■ شاكلته

ا شاكِلَتِه مذهبه الذي يُشاكلُ حالَه

إخفاء، ومواقع الغُنُّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفخة

و صد ٦ مسرفات لروسا ﴿ بدَّ ٢ أو دُأُو ٦ جـوازاً وبد واجب ٤ أو ٥ حرفات ﴿ بدّ حـــرفتــــان

■ ظهيرا العينا ■ صر قنا

■ فأبي فلم يرض

■ کفورا

ا ينبوعا

■ كسفا قطعا

■ قبيلاً

€ زخرف

مقابِلَةً وعياناً أو جماعة

جحوداً للحقي

عينا لا ينض ماؤها

ردّدنا بأساليب مختلفة

إِلَّارَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا (إِنَّهُ قُلُ لَّإِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلَ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا اللهِ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلَ فَأَبَّ ٱكْثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا اللَّهِ وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُر لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا إِنَّ أُوتَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِّن يَخِيل وَعِنَب فَنْفَجِّراً لْأَنْهَ رَخِلُلُهَا تَفْجِيرًا الله أَوْتُسْقِطُ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِيَ بِأُللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ فَبِيلًا لِإِنَّا أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفٍ أَوْتَرْفَى فِي ٱلسَّمَاءِ وَكَن نُّوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى ثُنْزِّلَ عَلَيْنَا كِنْبَا نَقْرَؤُهُ قُلْسُبْحَانَ رَبِّ هَلَ كُنتُ إِلَّا بِشَرًا رَّسُولًا إِنَّ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُو آإِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُو ٓ الْبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًارَّسُولًا ﴿ قُلُ قُلُ لَّوْكَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيِكَةً يَمْشُونَ مُظْمَيِنينَ لَنَزُّلْنَاعَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكَ ارْسُولًا اللهِ قُلُ كَفَى إِلَيْهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (أَنَّا

خَبَتُ
 حَبَتُ
 حَبَتُ
 سَعِيراً
 لهِماً وتَوَقَّداً
 زفاتا
 اجزاء مُفَتَّةُ
 أو تُراباً

قطوراً
 مبالغاً في البخل

مشحوراً مغلوباً على عقالك بالسنخر

■ مثبوراً هالكا أو مصروفا عن الحبر

يستفرهم
 يستخفهم

ويزعجهم للخروج

■ لفِيفاً

جميعاً مختلطين

وَمَنْ يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيآءَ مِن دُونِهِ ۗ وَتَحَشَّرُهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيدَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَثُكُما ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفُرُوا بِعَايَلِنَا وَقَالُوا أَءِذَا كُنَّاعِظُمًا وَرُفَتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ إِنَّ هِ أُولَمْ يَرُوا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجُلًا لَّارَيْبَ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا الْإِلَّا قُل لُّو أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَايِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَّأَمْسَكُمْ خَشْيةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا إِنَّ وَلَقَدْءَ انْيَنَا مُوسَى تِسْعَ ءَايَتِ بِيِّنَتِ فَسْعَلْ بَنِي إِسْرَءِ يلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنَّ لَأَظُنَّكَ يَامُوسَى مَسْحُورًا النَّا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزِلُ هَتُؤُلاء إِلَّارَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَو إِنِّ لأَظُنَّكَ يَفِرْعَوْثُ مَثْبُورًا لَإِنا فَأَرَادَأَن يَسْتَفِرَّاهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقُنْهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا لَّيْنَا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ ولِبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ ٱلْأَخِرَةِ جِئْنَا بِكُرْ لَفِيفًا ١

■ فر قناه بَيَّنَاهُ . أو أحكمناهُ وفصلناه

■ على مُكُثِ على تُؤدّةِ وتأنُّ ■ لا تنخافت لا ئسير



وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لَفْنَا وَقُرْءَ أَنَّا فَرَقَنْهُ لِنَقُراَّهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلْنَهُ نَيْرِيلًا لَّإِنَّا قُلْءَ امِنُواْ بِهِ عِ أُولَا تُؤْمِنُوا إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ عِ إِذَا يُتُلَى عَلَيْمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا لِإِنْ وَيَقُولُونَ سُبَحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعَدُرَيِّنَا لَمَفْعُولًا النَّا وَيَخِرُّونَ لِللَّاذَقَانِ يَكُونَ وَيَزيدُهُمْ خُشُوعًا ١ الْإِنَا قُل الدِّعُوا اللَّهَ أُو الدُّعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَى وَلَا تَجْهُرْ بِصَلَانِكَ وَلَا تَخْافِتْ بِهَا وَابْتَغ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا إِنَّ وَقُلْ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَوْ يَكُن لَّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُمْ لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذَّلِّ وَكُبِّرَهُ تَكْبِيرًا شَا الْبُولَةُ الْبُكُونِيُّ الْجُلَافِيَّةُ الْبُكُونِيُّ الْجُلَافِيَّةُ الْبُكُونِيُّ الْجُلَافِيَّةُ

بس الله الرَّمرالرِّ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِنْبُ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوجًا اللَّهِ قَيِّمَالِيَّنذِرَ بَأْسَا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أُجَرًّا حَسَنَا إِنَّ مَّكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ﴿ وَيُنذِرُ ٱلَّذِينَ قَالُواْ اتَّخَدَ ٱللَّهُ وَلَدًا ﴿ فَا لَهُ وَلَدًا اللَّهِ وَلَدًا اللَّ



اختلالاً. أو

اختلافا ■ قَدَما

مستقسا معتادلا

ا بأسا عذابا

مَّا لَمُهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَابِهِمْ كُبُرَتْ كَلِمَةً تَعْرُجُ مِنْ ■ كَبْرْتْ كَلْمَة عَظُمَتْ في القُبْح أَفُوهِ هِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا اللَّهِ فَلَعَلَّكَ بَخِعٌ نَّفْسَكَ ■ باخعٌ نفسك قاتلها ومهلكها ■ أسفا عَلَى ءَاتُرهِمْ إِلَّهُ يُؤْمِنُواْ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ﴿ إِنَّا إِنَّا غضتيا وخزنا ■ لَنَبْلُوَ هُمْ جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا لنختبرهم ■ صعيداً جُرُزاً الله وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا الله أَمْ حَسِبْتَ ترابأ لانبات فيه ■ الكهف الغار المتسع أَنَّ أَصْحَبَ ٱلْكُهْفِ وَالرَّفِيمِكَانُوا مِنْ ءَاينِنَا عَجَبًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ في الجَبَل ■ الرّقيم إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكُهْفِ فَقَالُوا رَبَّنا عَائِنَامِ لَّذُنك رَحْمَةً اللوح المكتوب فيه قصتهم وَهَيِّ عُلْنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدُ الَّذِنَّ فَضَرَبْنَا عَلَى عَاذَانِهِمْ فِي ■ أوى الفتية التجؤوا ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا اللَّهِ أَنْ مُرَّبِعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِرْبِينِ ■ زشداً اهتداء إلى طريق الحقّ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا (أَنَا تَحُنُ نَقُصٌ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ أَحْصَى ■ أمداً مُدُّة إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ عَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ﴿ آ اللَّهُ وَرَبَّطْنَا و ربطنا شددُنا وقوينا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَارَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ■ شططا قولاً بعيداً عن الحقّ لَن نَّدُعُواْ مِن دُونِهِ إِلَهُ أَلَّقَدُ قُلْنَ إِذَا شَطَطًا إِنَّ هَ فَكُلَّهِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَ لَا لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَنِ بَيِّنَ فَكُنُ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ١١٩

فيم الراء

إخفاء، ومواقع العلة (حركتان)
 ادغام , ومالا يلفظ

سن ۲ هروات لزوسا ف سن۲ او ااو ۲ حدوازاً
 من واجب ٤ او ٥ حرکات ف من حسر کنسان

وَإِذِ آعْتَرُ لْتُمُوهُمْ وَمَايَعَ بُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُورُ الْإِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُلكُوْرَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهِيِّئُ لَكُومِنْ أَمْرِكُومِّرْفَقًا الله وَتَرَى ٱلسَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَورُعَن كَهْفِ هِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَاعَرَبَت تَقَرِّضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةِ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلُ فَكُن يَجِدَلُهُ وَلِيًّا ثُمَّ شِدًا ١١ وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَ اطْأ وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَلَّبُهُم بُسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوَاطَّلَعْتَ عَلَيْهُمْ لُوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا إِنَّ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَهُمْ لِيتَسَاءَ لُواْ بِيْنَهُمْ قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمْ كُمْ لِبِثْتُمُّ قَالُواْ لِبِثْنَا يَوْمًا أُوْبِعُضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُواْ أُحدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفَ وَلَا يُشْغِرَنَّ بحثم أحدًا (أ) إِنَّهُمْ إِن يَظْهُرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أُوْيُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ١



مرفقا
 ما تَنْتَفعُونَ به
 في عَيْشِكُمْ

■ تنزاوز تميل وتعدل

تقرضهم
 تغدل عنهم
 وتبتعد

■ فَجُورة منه
 متسع من
 الكهن

بالوصيد
 فناء الكهْف

أغبأ
 خوفا وفزعا

• بورقكم بدراهمكم المضروبة

أزكى طَعَاماً
 أخل . أو أجود

 ■ يَظْهَرُوا عليكُم يُطلِغُوا عليكُم

ومواقع العُلُّهُ (حركتان) 

تفخيم الرود ومالا يُلفُنُو

🐞 سم ۲ صرکات لزوسا 🏮 سد۲ او ډاو ۲ جـوازا 🍙 مد واجب ۶ او ۵ حرکات 🍮 مد حـــرطــــان أغشرنا عليهم
 أطُلعُنا الناس
 عليهم
 رَجُماً بالغيْب
 ظلناً من غير دليل
 فلا تُمارِ
 نلداً
 ملداً
 ملتاء وإرشاداً
 للناس

ملجأ تعدل

وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيعْلَمُواْ أَنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارْيَبَ فِيهَ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْمٍ بُنْيَنَا رَّبُّهُمْ أَعْلَمْ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُوا عَلَيْ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مُّسْجِدًا (أَنَّ سَيَقُولُونَ ثَلَثَةً رَّابِعُهُ مَ كَانْهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَيُامِنُهُمْ كَلَّهُمْ قُل رَّبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّاقَلِيلٌ فَلَا ثُمَارِفِهِمْ إِلَّا مِلْءَظُهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أُحَدًا إِنَّ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَايَءٍ إِنِّي فَاعِلُّ ذَٰ لِكَ عَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَأَذَكُر رَّبُّكَ إِذَانَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِينِ رَبِّى لِأُقْرَبَ مِنْ هَذَارَشَدًا الْمُ وَلَبِثُواْ فِي كُهْفِهِمْ تُلَثُ مِا تُهْسِنِينَ وَأَزْدَادُوا سِنَّعًا الْآنِ قُلِ ٱللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْبِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيَّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ عِلْحَدًا اللَّهِ وَأَتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَامُبَدِّلَ لِكُلِمَتِهِ وَلَن تَجِدُمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا اللَّهُ

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَةً وَلَا تَعَدُّعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَّوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَانُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَأَتَّبِعَ هُولُهُ وَكَاتَ أَمْرُهُ فُرْطًا الْإِنَا وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدُ نَالِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِ قُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَاءِ كَالْمُهْلِ يَشُوى ٱلْوُجُوة بِئُس ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا الْآَيُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحُنِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجُرُمَنَ أَحْسَنَ عَمَلًا اللَّ أُولَيِكَ لْكُمْ جَنَّاتُ عَدْنِ تِجُرِى مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنْهَ رُيْحَكُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَب وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقِ مُّتَّكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ فِعُمَ الثُّوابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا (إِنَّا ﴿ وَأَضْرِبُ لْهُمْ مَّثَلًا رَّجُلِينِ جَعَلْنَا لِأُحدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَقْنَاهُما بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زُرْعًا الْآيَ كِلْتَا ٱلْجَنَّنَيْنِ ءَانَتُ أَكُلَهَا وَلَمْ

الخَرْبُ ٣٠ حَفَفُناهُما أحطُناهُما

اصبر نفسك
 اخبسها وثبتها

مَنُ أَغُفَلْنَا قَلْبَهُ
 جعلناه غافلاً ناس

إسرَّافا أو تَضْييعا

■ لا تنفدُ لا تصرف

■ فُرُطاً

■ سرادقها

فُسْطَاطُها ■كالمُهْل

كُدُرُدِيِّ الزَّيْتِ ﴿ مُوْتَـفَقاً

متُكاً . أو مقرًا • سُنْدُس رقيق الدِّياج

> ( الحرير ) ■إستبرق

غليظ الدَّيباج ■الأرائكِ السُّرر المزيَّنة

> الفاخرة ■ جُنتين

أحطناهما أكلها

ثَمَرها الذي يُؤكّلُ اللهِ عَلْمُ كُلُ

لم تَنْقُصُ

■ فجُّرُنا خِلالَهُمَا شَقَقْنا وَسَطَهُمَا

■ فَمْرٌ

■نقرا أعواناً أو عشيرةً

مد ٦ حركات لزوما و سدّ ١ او ١١و ٦ جوازاً سد واجب ٤ او ٥ حركات ( سدّ حسركتسان ا

تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنَا خِلَاهُمَا بَهُرًا ﴿ مَا لَهُ ثُمْرُ فَقَالَ

لِصَحِبِهِ وَهُويُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُمِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرًا لَيْنَا

تَهْلِكَ وَتَفْنَى ■ مُنْقَلَناً

مرجعا وعاقبة

■ لَكِنَا لكِنْ أَنَّا

 هُوَ اللهُ ربِّي أَقُولُ: هو اللهُ وَبِّي

ا حُسْناناً عادابا كالصواعق

والآفات

■ صعيداً

تراباً أو أرضاً ■ زَلقاً

لا نَبَاتَ فيها .

أو مُزْلِقَةً ■ غوراً

غَاثر أ ذاهباً في الأرض

■ أحيط بشمره

أهلكث أمواله

يُقَلُّبُ كَفَيْهِ

كناية عن النَّدَم

والتحسر ■ خاويةٌ على

عروشها

ساقِطةٌ هي ودعائمها

■ الولاية شد

النُّصرةُ له تعالى وحذه

■ غفياً

عاقِبَةُ لأوليائِه

■ هشیماً

يابسا متَفَتَّتا

■ تذروهُ الرِّياحُ تفرقه وتنسفه

وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَظَ إِلَمْ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ

أَبَدَا الْآَثِ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَمِ رُّدِ تُ إِلَى رَبِي

لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا إِنَّ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ

أَكْفَرْتَ بِأَلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّلِكَ رَجُلًا

النَّ لَكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدًا اللَّهِ وَلَوْلَا إِذْ

دَخَلْتَ جَنَّنَاكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهَ إِن تَرَنِ أَنَا اللَّهَ إِن تَرَنِ أَنَا

أَقُلُّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا (أَنَّ فَعَسَىٰ رَبِّ أَن يُؤْتِينِ خَيرًا مِّن

جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَنْصْبِحَ صَعِيدًا

زَلَقًا إِنَّ أَوْيُصِبِحَ مَا وُهُ هَاعُورًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا إِنَّا

وَأُحِيطُ بِثَمَرِهِ عَلَاصَبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِهَا وَهِي خَاوِيةً

عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمُ أَشْرِكَ بِرَيِّ أَحَدًا آنَا وَلَمْ تَكُن لَّهُ

فِئَةً يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا (مَنْ) هُنَا لِكَ ٱلْوَلْيَةُ

لِلَّهِ ٱلْحُقِّ هُوَ خَيْرُ ثُوَا بَا وَخَيْرُ عُقْبَا لَيْنَا وَاضْرِبُ لَهُم مَّثُلُ ٱلْحَيْلِ وَ

ٱلدُّنْيَاكُمَاءِ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْلَطَ بِهِ عِنْبَاتُ ٱلْأَرْضِ

فَأَصْبَحَ هَشِيمًانَذُرُوهُ ٱلرِّيَحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّفَنَدِرًا (فَعَ)

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَرِةِ ٱلدُّنْيَ اَوَٱلْبَقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَرِيِّك ثُوابًا وَخَيْرًا مَلًا اللَّهِ وَيُومَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُعَادِرُمِنْهُمْ أَحَدًا الْإِنْ وَعُرضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدِّجِئْتُمُونَا كُمَاخَلَقْنَكُو أُوَّلُ مَرَّةٍ بِلَ زَعَمْتُ مَ أَلُّن نَجْعَلَ لَكُم مُّوعِدًا (إِنَّ وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ فَتْرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلُنَّا مَالِ هَذَاٱلْكِتَبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَ هَأَ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا الْإِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُوا لِلَّادَمَ فَسَجَدُو الْإِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَعَنَ أَمْرِرَبِّهِ عَلَّا أَفْنَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتُهُ أَوْلِياءً مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُولًا بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴿ فَا هُمَّا أَشْهَا تُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا الله وَيُومَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَ آءِ يَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدُعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَابِينَهُم مَّوْبِقًا ( فَي ) وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظُنُّوا أَنَّهُم شُواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْعَنْهَا مَصْرِفًا (مِنْ)

■ بارزةً ظاهرةً لايستُرُها شيءٌ

■ مُوْعِداً وقتاً لإنجاز

الوعد بالبعث مشفقين

خائفين

■ یا ویلتنا یا ملاکنا

ي مارك

لا يَتْرُكُ

■ أخصاها

عدها وضبطها عضداً

أغواناً وأنْصَاراً

■ مؤبقاً

مهْلِكا يَشْتَرِكُونَ فيه

أمواقِعُوهَا
 واقِعُونَ فيها

では、

مصرفاً مكاناً يَنْصَرِفُونَ البه صَرِّقْنا
 كَرْرْنا بأساليب
 مختلفة

قُبلاً
 أنواعاً . أو عِياناً

يبالطلوا ويزيلوا

■ هزُواً سُلْمرتِة

• أَكِنَّةُ

أغطية كثيرة

■ وَقُرا صَمَّمًا وَيُقلا فِ

> السمع • مَوْ ئِلاً

مُنْجِي ومُلْجَأَ المَهْلِكِهِمُ

الهلاكهم الهلاكهم

مَجْمَعَ البَحْرَيْنِ
 مُلْتقاهُما

■ خُقُباً

زَّمَاناً طُويلاً

ا سربا مَسْلَكاً ومنفذاً وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَنَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٌ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرُشَيْءِ جَدَلًا ﴿ وَمَا مَنْعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْيَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا (فَيُ وَمَانُرُسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْبِهِ ٱلْحُقُّ وَاتَّخَذُواْءَايْتِي وَمَا أَنْدِرُواْ هُزُوا (إِنَّ وَمَنْ أَظْلَوْمِمَّن ذُكِرِ عَايَتِ رَبِّمِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّاجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِمْ وَقُرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُواْ إِذًا أَبُدًا الْآَقِ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لُو يُوَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْلَعَجَّلَهُمْ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَّهُ مِ مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْيِلًا (أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَتِلْكُ ٱلْقُرُوحِ أَهْلَكُنْهُمْ لَمَّاظُامُواْ وَجَعَلْنَالِمَهْلِكِهِم مُّوعِدًا الْأُقُ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنْهُ لَا أَبْرَحُ حَمَّى أَبُلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِيَ حُقَّبًا ﴿ فَالْمَّا بِلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَاحُوتَهُمَافَاتَّخَذُسَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِسَرَيَّا اللَّهُ

إِخْلَاء، ومواقع القُلْة (حركتان) 

النام، ومالا بُلْقَطَة (

مد۲ اوغاو ۲جوازا مد حصرانسان

👵 بند ٦ حبرتات لزويا 🤚 بند 🛑 مد واجب ٤ او ٥ حركات 📵 بنا

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَهُ ءَانِنَا غَدَّاءَ نَا لَقَد لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَانصَبَا (إِنَّ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُونِنا ٓ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنَّ نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِعَجَبَا الثَّنَّ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّانَبُغُ فَأَرْتَدَّاعَلَى عَاثَارِهِمَا قَصَصًا النَّ فَوَجَدَاعَبُدًا مِّنْ عِبَادِنَاءَ انْيَنْهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمَا الْفِيُّ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِّمْتَ رُشَدًا الله قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا اللهُ وَكُنْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَةً تَجُطُ بِهِ خُبْرًا اللهُ قَالَ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا (أَنَّ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا الْنِهُ فَانطَلَقَاحَتَّ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خُرَقَهَا قَالَ أَخْرَقُهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا (إِنَّ قَالَ أَلُمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ فَأَلُ لَا نُوَّاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِني مِنْ أُمْرِي عُسْرًا ﴿ إِنَّا فَأَنظَلَقَا حَتَّ إِذَا لَقِيَا غُلُمًا فَقَنْلَهُ قَالَأَقَنَلْتَ نَفْسًا زَّكِيَّةً بِغَيْرِنِفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيًّا نُّكُرًا ﴿ اللَّهُ اللَّ

■نَصْباً تعباً وشِدةً ■ أرَائِتَ

أنحبرني. أو تنبّه و تذكّر

> ■ أَوْيُنا التجأنا

عَجَباً
 اتَّخَاذاً يُتَعَجَّبُ

س • نبغ • نبغ

نَطْلُبُه افارتَدًا رَجَعَا

■ آثارهما ما يقد الا

طريقهما الذي جاءا فيه

■ قصصاً يقصًانِه ويتبعانِه

رشداً
 صوراباً
 أو إصابة

محمواب او إصد محمير • خشاً

◄ خبرا
 عِلْماً ومعرفة

إمْراً
 غظيماً مُنْكَراً

■ لا تُرْهِقْنِي
لا تُشْنَدُ ملا

لا تَغْشنِي ولا تُحمَّلنِي ■ عُسْراً

صُغُوبة ومشقة

أكراً فظيعاً

ا مدّ ٦ حركات لزوماً ﴿ مدّ او او او جموازاً مدّ واجب او ه حركات ﴿ مدّ حسركتسان



قَأْبُوْا
 فامتنعُوا

☑ يَنْقُضُ
 يَسُقُط

■ وراءهم
 أمامهم

■ غصباً

استلاباً بغير حقَّ لِرُهِ فَهُمَا

يُكَلِّفُهُمَا أُو يُغْشِيَهُما

زكاة
 طهارة من السُّوء

■ رُحْما

رحمةً وبرّاً بهما النُّلُغا أشدّهما

■ يبلغا اشدهما قوّْلهُما و كال

عقالهما

﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا (٥٠٠) قَالَ إِن سَأَلْنُكُ عَن شَيْءٍ بِعَدَ هَا فَلَا تُصَحِبِنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّ عُذْرًا الله فَانطَلَقَاحَتَّ إِذَا أَنْيا أَهْلَ قُرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضِيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُأُن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْشِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ١١ قَالَ هَلْذَافِرَاقُ بَيْنِي وَبِينِكَ سَأُنبِتُكَ بِنَأُولِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ اللَّهُ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأُرُدتُّ أَنْ أَعِيبًا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلِكَ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ﴿ وَأُمَّا ٱلْغُلُمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَّا وَكُفْرًا الله فَأْرَدُنَا أَن يُبُدِلُهُ مَارَبُهُمَا خَيْرًامِنْهُ زَكُوهُ وَأَقْرَبُ رُحْمًا الله وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنزٌ لُّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَّا دَرَيُّكَ أَن يَبْلُغَا ٱشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَا رَحْمَةً مِّن رَّيِكُ وَمَا فَعَلَنْهُ عَنْ أَمْرِى ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (إِنَّ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَ يَنِّ قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكِّرًا إِيَّا

إِنَّا مَكَّنَّالُهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا إِنَّا فَأَنْبُعَ سَبَبًا (٥٠) حَتَّ إِذَابِلُغُ مَغْرِبُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنِ حَمِئَة وَوَجَدَعِندَهَاقُوْمًا قُلْنَايِندَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نُنَّخِذَ

فِيهِمْ حُسْنًا اللَّهِ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمُ فَسُوْفَ نُعُذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَا بَاثُّكُرًا ﴿ إِنَّ وَأُمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ جَزَاءً

ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا اللهُ عَمَّا أَنْبَعَ سَبُبًا اللهُ حَتَّى إِذَابِلَغُ مُطْلِعُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن

دُونِهَا سِتُرًا لِنَا كَذَٰ لِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبُرًا لِنَا ثُمَّ أَنْبَعَ

سَبِبًا إِنَّ حَتَّ إِذَا بِلَغَ بِينَ ٱلسَّدِّينِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قُوْمًا

لَّايكَادُونَ يَفْقَهُونَ قُولًا ﴿ إِنَّ قَالُواْ يَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَعْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَيْ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَاهُمُ

سَدًّا إِنْ قَالَ مَامَكُنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرُ فَأُعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بِينَكُرُ

وَيَنْهُمْ رَدْمًا الْفِقَاءَ اللَّهِ فِي زُبِرا لَحُدِيدً حَتَّ إِذَاسَاوَى بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ

قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ ءَا تُونِيٓ أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا

النَّا فَمَا ٱسْطَعُواْ أَن يُظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطْعُواْ لَهُ نَقْبًا اللَّهُ

علما يُوَصِّلُهُ إليه ■ فأتبع سببا

سلك طريقا ■ تغرُب في عَيْن بحسب رأي

العين ذات حَمَّاة (الطين الأسود

هو الدعوةُ إلى الحقّ

> ■ نگرا منكراً فظيعاً

ساتراً من اللباس والبناء

الخيرا علماً شاملاً السَّدُّيْن

جبلين منيفير ■ يَأْجُو ج ومأْجُو ج

قبيلتان من ذرية یافث ابن نوح ا خُوْجا

جُعُلاً من المالِ

حاجزاً فلا

يصلون إلينا

حاجزأ حصينأ

■ زُبَرَ الحَديد قطعه العظيمة

■ الصَّدفَيْن جانبي الجبلين

■ قطر أ

نُحاساً مُذَاباً ■ يظهر وة

يَعْلُوا ظَهْرَه نَقْباً : خرقاً وثَقْباً

ا دَكَاءَ

أرضا مُسْتُويَة

■ يمو خ يختلط

غطاء
 غشاء
 غشاء

وسِنْرِ كثيب

ئۇلا

منزلاً أو شيئاً يُتَمَنَّعُونَ به

■ وَزُناً

مقدارا واعتبارا

■ حولاً تحوُّلاً والتقالاً

■ مداداً

هو ما يكتبُ به

■ لِكُلِمَاتِ رَبِّي

معلوماته وحكمته تغالي

■ لنفد البخر

افلني وقرغ

 مُذَدأ غُونا وربادة قَالَ هَنذَارَحْمَةً مِن رَّبِّي فَإِذَاجَاءَ وَعَدُرَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءً وَكَانَ وَعَدُ رَبِّ حَقًّا الْإِنَّ ﴾ وَتَرَكَّنَا بِعَضَهُمْ يَوْمَبِ ذِيمُوجُ فِي بَعْضُ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا (إِنَّ وَعَرضَنَاجَهُمْ يَوْمَ إِلَّا كَفِرِينَ عَرْضًا (إِنَّ ٱلَّذِينَ كَانَتُ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا اللَّهُ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِي أُولِيَاءً إِنَّا أَعْنَدُنَا جَهَنَّمُ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا الَّهِ اللَّهُ فَلْ هُلُنُنبِّثُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الآنِيُ ٱلَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَّةِ وَٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ أُولَيِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَابِهِ فَحَيِطَتَ أَعْمَلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ هُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ وَزُنًا الْفَا الْفَا الْفَا الْفَا الْفَا الْفَا جَهَنَّمُ بِمَا كُفَرُواْ وَاتَّخَذُواْءَ اينتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا لِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ كَانَتَ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا النَّا خَالِدِينَ

فِيهَا لَا يَبِغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴿ فَأَلَ قُلُ اللَّهِ عَلَا أَلْكُوكُانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمُتِ رَقِي

لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبِلُأَن نَنفَدُ كُلِمَتُ رَبِّ وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا اللَّهِ قُلْ

إِنَّمَا أَنَا بَشَرِّمِ مُلْكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّما ٓ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَكِدُّ فَمَنَ كَانَ يَرْجُواْ

لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ

) 🔵 تفخيم الراء ششة

إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتان)
 أدغام، ومالا بلفظ

📵 صدّ ٦ حسركات لزوساً 🥮 بدّ ٢ أو ١٤ و ٦جسوازاً 🍙 مدّ واجب ٤ أو ٥ حركات 🤗 مدّ حسركتسان



## المُورَةُ فِرَاتِ إِلَى الْمُورَةُ فِي الْمُورِي الْمُورِي الْمُورِيةُ الْمُور

## بس الله الرَّمْزالرِّ

كَهِيعَصَ إِنَّ ذِكْرُرُ مُتِ رَبِّكَ عَبْدُهُ زَكْرِيًّا الله

إِذْ نَادَى رَبُّهُ نِدَآءً خَفِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ

مِنِّي وَاشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُمْ مِنْ عِلْمَا مِنْ عَآبِكَ رَبّ شَقِيًّا إِنَّ وَإِنِّ خِفْتُ ٱلْمُولِي مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ

ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبِ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا إِنَّ يَرَثُني وَيُرثُ

مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا اللهِ يَنزَكَرِيًّا

إِنَّا نَبُشِّرُكَ بِغُلَمِ ٱسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ بَعْعَلَلَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا

اللهُ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَم وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي

عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِعِتِيًّا ﴿ قَالَ كَذَلِكَ

قَالَ رَبُّكَ هُوعَلَيَّ هُ يِن أُوقَدُ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ

شَيْعًا ﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَكُ لِي عَالَةً قَالَ عَايَتُكَ أَلَّا

تُكلِّمُ ٱلنَّاسَ ثُلُثَ لَيَ الْ سَوتًا إِنَّ فَخُرَجَ عَلَى قَوْمِهِ.

مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواْبُكُرَةً وَعَشِيًّا الْإِلَا

ا نداء خفيًا دُعَاءً مستوراً

عن الناس وهن العظم

ضغف ورق ■ شقيًا

حائباً في وقت ما

خفت الموالي

أقاربي العصبا

ابنا يلي أمرك بعدي

مرضيا عندك

 أنّى يكون كيف يكود

ا عتياً حالة لا سبيا

إلى مُذَاوُاتِهَا ■ سَوِيَا

سليماً لا خرس بك ولا عِلَّةً ■ بُكْرة وعشيا

طرفي النهار

حَناناً
 على الناس
 زكاة
 بُركةً. أو طهارة
 مِن الذَّاهُ ب
 كان تَقِياً
 مُختباً للمعاصي

جَبَّاراً عَصيًا
 مُتَكَبِّراً عَالِفاً لربه

النتبكة ثالث والفردث

حجاباًسِٹراً

■ سويًا كامل البنية

بغياً
 فاجرة

■ قصياً

بعيداً وراء الجيل

135

■ فأجاءها فَأَلْجأها واضطرها

> ■ تسياً منسياً شيئا حقيراً

شیثا حقیر متروکا

ا سرياً

جَدُولاً صغيراً

■ جنيًا صالحاً للاجتناء

يَلِيَحْيَى خُذِ ٱلْحِتَابِ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُمُ صَبِيًّا الْ وَحَنَانَامِ لِلَّانَاوَزِكُوهُ وَكَانَ تَقِيًّا إِنَّ وَبَرًّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا لَأَنَّ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدُ وَيُوْمَ يَمُوتُ وَيُومَ يُنْعَثُ حَيًّا إِنَّ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ مَرْيَمُ إِذِ ٱنتَبَاذَتَ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شُرِقِيًّا ﴿ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِمَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَافَتُمَثَّلَ لَهَابَشُرُاسُويًّا الْإِنْ قَالَتْ إِنَّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأُهُبَ لَكِ غُلَمًا زَكِيًّا إِنَّ قَالَتَ أَنَّ يَكُونُ لِي غُكُمْ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَيَّ هَيِّن أُو لِنَجْعَلَهُ وَايَةً لِّكَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مُّقْضِيًّا شَيُّ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنْتَبَذَتَ بِهِ مَكَانًا قَصِيًا ﴿ أَنَّ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَشْيًا مُّنسِيًّا إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فَنَادَ هَامِن تَعْنِهَا أَلَّا تَعْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَعْنَكِ سَرِيًّا ﴿ إِنَّ الْمُ اللَّهُ اللَّ

صد ٦ حبر ثنات لزوسا 🎂 صد ٢ او ١ او ٦ حبوازا مد واجب ٤ او ٥ حركات 🍵 مد حسر ضان

وَهُزِّى إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُلْقِطْ عَلَيْكِ رُطَّبَاجَنِيًّا ﴿ إِنَّ الْإِنَّ الْإِنَّ

فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيِنٌ مِنَ ٱلْبَشْرِ أَحَدًا فَقُولِيَ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرُّحْمَ نِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِّمُ ٱلْيُوْمَ إِنْسِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فَأَتَتْ بِهِ قُوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَكُرْيَهُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ١ إِنَّ يَتَأْخُتَ هَنُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأْ سَوْءِ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ فَأَشَارَتَ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ ثُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّ عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَ نِيَ ٱلْكِئَبَ وَجَعَلَنِي نِبِيًّا إِنَّ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأُوْصَنِي إِلْصَّا وَ وَالرَّكَ وَمَادُمْتُ حَيًّا اللَّهُ وَبَرًّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَعْمَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَالسَّلَمُ عَلَى يَوْمَ وُلِد تُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿ إِنَّ ذَلِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمٌ قُولِكَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْثَرُونَ ( عَنَ اللهُ مَا كَانَ لِللهِ أَن يَنَّخِذُ مِن وَلَدِّ سُبْحَنْهُ وَ إِذَا قَضَى آَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْآيَا وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَثَّكُورُ

طِيبي نفساً ولا تُحْزَني عظيما منكرا ■ المهد الفراش الذي يهيا للصبي ■ يمترون يشكُونَ أو يتجادلون بالباطل ■ قضى أمراً أرادة

■ قُرَى عَيْناً

فَاعْبُدُوهُ هَنذَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ فَاخْنَلْفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنَ

بَيْنِهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْمِن مَّشْهَدِيوْمِ عَظِيم (٧٦) أَسِّمْ مِهِمْ

وَأَبْصِرْ بَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِينَ ٱلظَّلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالُمُّونِ الْمُعْ

· يَوْمَ الحَسْرة الندامة الشاديدة • سويا مستقيما ■ عصياً كثير العصياد ■ وليا قريناً في العذاب الهُجُوْنِي مَليًا فارقنى دَهُرا طويلا ■ حفيا برا لطيفا کان مخلصا

> أخلصه الله واصطفاه

وَأَنذِرْهُمْ يُومُ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِي ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي عَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الْمُ إِنَّا نَعْنُ نُرِثُ ٱلْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ الْكُ وَأَذَّكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَصِدِيقًا نَّبِيًّا الْإِنَّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعَبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْعًا لِإِنَّا يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدُّ جَاءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَأَتَّبِعَنَ أَهْدِكَ صِرَطًا سَويًا ﴿ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَّ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ﴿ إِنَّ إِنَّ أَخَافُ أَن يَمسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَينِ وَلِيًّا الْفِيُّ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ تِي يَتَإِبْرُهِيمُ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا اللَّهِ قَالَ سَلَامُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا الْإِنَّ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ فَلَمَّا أَعْتَزَلْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نِبْتَ الْإِنَّا وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رُّحْمَنِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا (أَنْ وَاذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا بَّبِيًّا إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا بَّبِيًّا إِنَّهُ

قَرْبُناهُ نَجِياً
 مُناجيا لنا
 اصطفيتنا والمحقر نا
 بُكِياً
 نَكِياً
 كَتُبُيةُ اللهِ
 تَكِياً
 قَوْمُ سُوء
 عَلَيْهُ اللهِ
 عَلَيْهُ اللهِ
 مَاتِياً
 عَلَيْهُ اللهِ
 عَلَيْهُ اللهِ

 عَلَيْهُ اللهِ
 عَلَيْهُ اللهِ

 عَلَيْهُ اللهِ

 عَلَيْهُ اللهِ

 عَلَيْهُ اللهِ

 تَلِيا أَوْ مُنْجُراً

■ لغواً
 فيحاً أو
 فضولاً من
 الكلام

وَنَادَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نَجِيًّا (أَنَّ وَوَهَبْنَالُهُ مِن رَّحْمَنِنَا أَخَاهُ هَنُرُونَ نِبِيًّا ﴿ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نَبْيًّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ مِا لَصَّلَاةٍ وَٱلرِّكُ وَ وَكَانَ عِندَرَبِهِ مَرْضِيًّا (فِيُّ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا (أَنَّ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا (أَن اللَّهِ أَولَتِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّابِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجِ <u>ۅٙڡڹڎٛڔۜؾؖڐٳڹڒؘۿؠ؏ۘۅٳۺڒٙۼۑڷۅٙڡۭۺۜڹ۫ۿۮؽڹٵۅٱڋڹؽڹؖٵؖٳۮٵؽٛڹٛڮػڲؽۿ۪</u> ءَايَنْتُ ٱلرَّحْمَيْنِ خَرُّواْسُجِّدًاوَبُكِيًّا ١ ﴿ الْفَيْ اللهِ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهُمْ خَلْفُ أَضَاعُوا أَلصَّلَا ةَ وَاتَّبَعُوا ٱلشَّهُوتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا الْ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَيِّكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا إِنَّ جَنَّنتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ. بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأْنِيًّا اللَّهِ للْايسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّاسَلَمَا وَلَمْ مُرِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ يَاكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَنَازُ لَهِ إِلَّا بِأَمْرِرَيِّكَ لَهُ مَابَيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخُلُفْنَا وَمَابَيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

باركين على ركب لشدة الهُوُّ ل ا عتيًا عصياناً أو جراءة ■ صليًا دُخُولاً. أو مُقَاسًاة لحرِّها ■ واردُها المرورعلي الصراط فوقها الديا مجلسا ومجتمعا ■ قرن أمة ■ أحسر أثاثا متاعاً وأموالاً ■ رئياً ملظرا وهيئة ■ فليمدُدُ له

إشهله استذراجا

■ اضعف جندا أعدانا والصارا

خیر مرداً
 مرداً
 مرجعاً
 عاقبة

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَاصْطَبِرُ لِعِبَادَتِهِ } هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا إِنَّ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَنُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ١ أُولَا يَذْ كُرُالِإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَوْ يَكُ شَيْئًا ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَتُهُمْ حُولَ جَهُنَّم جِثِيًّا ﴿ ثُمَّ لَنَازِعَ عَن مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْنَ عِنْيًّا ﴿ أَنَّ أَنْحُنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أُولَى بِهَاصِلِيًّا إِنَّ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمَا مُّقْضِيًّا إِنَّ مُمَّ نُنَجِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَاجِثِيًّا الَّهُ أَنْ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْءَ اينتُنَا بِيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ عَامَنُوا أَيُّ ٱلْفَرِيقَ أَينِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ إِنَّ وَكُورِ أَهْلَكُنَا قَبْلُهُم مِن قَرْنِ هُمُ أَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِءً يَا الَّهُ قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدَّاحَقَّ إِذَا رَأُوْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ وَيَرِيدُ أَللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوَّا هُدًى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَٱلْبَاقِيَاتُ ٱلصَّلِحَاتُ خَيْرُعِندَرَيِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مُّرَدًّا لِإِنَّا

■ أفرأيْتَ أنحبريي ■ نمدُ له از يده ■ عزا شفعاء وأنصارا ■ ضداً ذلا وهوانا الاعزا ■ تؤرُّهُم أزاً أفحريهم بالمعاصي إغراء ■و فدا ر كباناً . أو وافدين للعطايا ■وژدا عطاشاً . أو كالدواب 151 منكرا فظيعا ■ يتفطّرُ ن منهُ يتشققن و يتفتش من شناعته ■ تخر الجبال تسقط مهدودة

عليهم

أَفْرَءَيْتَ ٱلَّذِي كَفَرْجِايَاتِنَا وَقَالَ لأَوْتَيْنَ مَالَّا وَوَلَدًا الله أَطَّلَع ٱلْغَيْبُ أَمِ التَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهدًا الله كُلَّا سَنَكُنْبُ مَايَقُولُ وَنَمُدُّلَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴿ فَهُ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا إِنْ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَةً لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزًّا اللَّهُ كَالْأَسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِ مِضِدًّا إِنَّ أَلَوْتَرَأْنًا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُرُّهُمْ أَنَّا لِيْكُ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴿ اللَّهُ اللَّ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدَا (٥٠) وَنَسُوقُ ٱلْمُجْمِينَ إِلَى جَهَنَّمُ وِرْدًا ﴿ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرِّمْنِ عَهْدًا اللهِ وَقَالُوا أَتَّخَذَ ٱلرَّمْنُ وَلَدًا اللهِ لَقَدُ جِئْتُمْ شَيًّا إِدًّا ﴿ أَنَّ تَكَادُ ٱلسَّمَوَتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا آلَيْ أَن دَعُواْ لِلرَّحْمَن وَلَدًا الله وَمَايِنَبِغِي لِلرِّحْمَنِ أَن يَنَّخِذُ وَلَدًا اللَّهِ إِن كُلُّمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرِّحْنِ عَبْدًا (إِنَّ الْقُدَّأُحْصَ الْمُ وَعَدَّهُمْ عَدًّا إِنَّ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمُ ٱلْقِيدَةِ فَرَدًا اللَّهِ



اسمٌ للوادي

أكادُ أخفِيها
 أقُرْبُ أَنْ أَستُرَهَا
 مِنْ مُنسي

■ فَتُرْدى منهلات

أتوكأ عليها
 أتحامل عليها

أهش بها
 أخيط بها الشحر
 ليسقط ورقه

■ مآرب أخرى
 حاحات أخر

سيرتها
 إلى حَالَتها

إلى جَنَاجِكَ
 تُحْتَ عَضُدِكَ
 الأيسر

■ سُوءِ بَرْصِ

طَغى
 جَاوَزَ الحدَّ في
 الغُتُو والتَّخَبُر

■ أزْرِي ظهْرِي أو قوَّتِي

■ أوتِيتْ سُؤلَكَ مستولك ومَطْلُوبَكَ

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى آثِنًا إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُنِي وَأُقِمِ ٱلصَّلَوةَ لِذِكْرِي لِنَّ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَانِيَةً أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَاتَسْعَى الْأِنُّ فَلا يَصُدُّ نَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ مِهَا وَأَتَّبِعُ هُوَ لَهُ فَتَرْدَى ﴿ إِنَّا وَمَا تِلْكَ بِيمِينِكَ يَنْمُوسَىٰ إِنَّ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتُوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَأَهْشٌ بِهَا عَلَى عَنَمِي وَلِي فِيهَا مَنَارِبُ أَخْرَىٰ (١) قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ﴿ فَأَلْقَلَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ﴿ فَأَلْ خُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنْعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ﴿ وَأَضْمُمْ يَدُكَ إِلَىٰ جِنَاحِكَ تَخْرُحُ بِيضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوتِهِ ءَايَةً أُخْرَىٰ (إِنَّ لِنُرِيكَ مِنْ ءَايْتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴿ إِنَّ ٱذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طُعَى ﴿ فَا لَا عَالَ الْمُعْ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي (٥٠) وَيَسِّرُلِي أَمْرِي (١٠) وَاحْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي الْآَثَا يَفْقَهُواْ قُولِي الْآَثَا وَأَجْعَل لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي (أَثَا ) هَرُونَ أَخِي (نَبُّ ٱشْدُدُ بِهِ عِ أَزْرِي (نَبُّ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي (نَبُّ كَيْ نُسُبِّحَكَ كَثِيرًا لِيْنَا وَنَذَكُرُكُ كَثِيرًا لِنَا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا لَوْنَا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلُكَ يَنْمُوسَىٰ الْآِنَا وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى الْآِنَا وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى الْآِنَا

إِذْ أُوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى ﴿ إِنَّ أَنِ أُفَذِ فِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَأَقَذِ فِيهِ اقذفيه ألقيه واطرحيه فِي ٱلْيَوِ فَلْمُلْقِهِ ٱلْمُم إِالسَّاحِلِ مَأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لِلَّهُ وَٱلْقَيْتُ ■ لتُصنّعَ على عيني لترتبي سأراقبني عَلَيْكَ مَحِبَّةً مِّنِّي وَلِنْصَنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي آلِبَا إِذْ تَمْشِي أَخْتَكَ ورغايتي ■ يكفله فَنَقُولُ هَلَ أَذُلُّكُو عَلَى مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَكَ إِلَى آُمِّكَ كَنْقَرَّ يضحه ويربيه فتناك عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ وَقَنَلْتَ نَفْسَا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ ٱلْغَيِّر وَفَئَنَّكَ فُنُونًا خلصتاك من المخر مرارا اصطنعتك فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدُرِ يَكُمُوسَىٰ (نَا اللَّهُ عَلَى قَدُر يَكُمُوسَىٰ (نَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قَدُر يَكُمُوسَىٰ (نَا اللَّهُ عَلَى قَدُر يَكُمُوسَىٰ (نَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قَدُر يَكُمُوسَىٰ (نَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللّ لنفسي اصطفيتات وَأَصْطَنَعْتُكُ لِنَفْسِي إِنَّ أَذْهَبُ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايْتِي وَلَا نَيْيا لر سالتي ■ لاتنيا في ذِكْرِي إِنَّ ٱذْ هَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طُعَى إِنَّا فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا لا تففرا ولا تقصرا ■ يَفْرُ ط علينا لَّعَلَّهُ يَتَذَكُّرُأُ وَيَخْشَىٰ ﴿ إِنَّ قَالَارَبُّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطُ عَلَيْنَا يعجل علينا يالعقوبة أَوْأَنْ يَطْغَيْ (فَعُ) قَالَ لَا تَخَافًا إِنَّنِي مَعَكُمًا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ يطفى يُزْ دَادَ طُغْيَاناً النَّ فَأَنِيَاهُ فَقُولًا إِنَّارَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَابَنَ إِسْرَّهِ يل

خلفه صورته اللائقة عنفعته

و عتوا

■ القُرُونِ الأمس

وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدْجِئْنَاكَ بِعَايَةٍ مِن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَهُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ

ٱلْمُدُى اللَّهُ إِنَّا قَدْ أُوحِي إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَن كُذَّب

وَتُولِّي (إِنَّ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَى (فِنَّ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى

كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمُّ هَدَىٰ إِنَّ قَالَ فَمَا بَالْ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى الْأَقَ

قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَبِّ فِي كِتَبِّلَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَسَى (أَقَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأُخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿ ثُنَّ كُلُواْ وَٱرْعُوْا أَنْعُمَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاينتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهِيٰ (يَقَ اللَّهُ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أَخْرَىٰ (٥٠) وَلَقَدُ أَرْيْنَاهُ ءَايَتِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبِّي اللَّهِ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَمُوسَىٰ ﴿ إِنَّ فَلَنَا أَتِينَّكَ بِسِحْرِمِّثْلِهِ فَأَجْعَلْ بِينْنَا وَبِينَكَ مَوْعِدًا لَّا نُغَلِفُهُ نَعْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوكى ﴿ فَا لَا مُوعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرُ ٱلنَّاسُ ضُحَى (إِنْ فَتُولِّنُ فِرْعَوْنُ فَجَمَعُ كَيْدُهُ ثُمَّ أَنَّ إِنَّ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴿ فَانَازَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوى إِنَّ قَالُو آإِنْ هَذَ نِ لَسَحِرَ نِ يُرِيدَانِ أَن يُغْرِجَا كُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ﴿ آَنَّ اللَّهُ عَوْلًا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱثْتُواْصَفَّا وَقَدَأَفَلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَى إِنَّ

كالفراش الذي نوطاً للصبيع سنبلا طرفا تسلكونها

■ مَهْداً



أزواجاً
 أصنافاً

■ شتّٰی مختلفة

لأولي التُهي أصحاب العفول
 أي

امتنع عن الإيمان والطاعةِ

■ مكاناً شوى
 وسَطاً أو مُسْتَوِياً

يومُ الزَّينةِ
 يومُ عيدِكُم

■ فَجَمَعَ كَيدَهُ سحرته الذين

یکید بهم

ا فیسمتگم

استأصِلکم

ویبیدگم

أُسرُّوا النَّجوى
 أُخفوا التَّنَاجِي
 أشدَّ الإخفاء

قَأْجُمِعُوا كِيدَكُم
 قَأْجُكِمُوا

سحرَ كُمْ • أفلَحَ

فازَ بالمطلوب

فأوْجَسَ
 أَوْسَنَوْ . أَوْ
 وجَد
 تَلْقَفُ
 تَلْتَلِغُ وَلَلْتَمْمُ
 فَطُولُا

فطرنا
 أبدعنا
 وأؤجدنا

قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تُكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ (فَأَ) قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّا لَسْعَىٰ النَّهُ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى النَّ قُلْنَا لَا تَحَفُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ إِنَّ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفَ مَاصَنَعُواْ إِنَّمَاصَنَعُواْ كَيْدُسُحِرُ وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّاحِرُحَيْثُ أَتِي (إِنَّ الْأَلْقِي السَّحَرَةُ سُجِّدًا قَالُواْءَامَنَّابِرَبِّ هَنُرُونَ وَمُوسَىٰ إِنَّ قَالَءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكِبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلاَّ قَطِّعَتَ أَيْدِيكُمْ وَأُرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفِ وَلَأْصَلِّبَ كُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنْعَلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبِقَى إِنِّ قَالُوا لَن نُّوَّ ثِرَكَ عَلَى مَاجَاءَ نَامِنَ ٱلْبِيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطُرُنَا فَأَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّ مَانَقْضِي هَندِهِ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا لَا إِنَّاءَ امَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَلْنَا خَطْيِنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى اللهُ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُحْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى الْإِنَّ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَاتِ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُكِي (فَعُ) جَنَّتُ عَدِّنِ تَجْرِي مِن تَعِنْهَا ٱلْأَنَّهُ رُخُلِدِينَ فِهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى الَّهُ

وَلَقَدُ أُوْحَيْنًا إِلَى مُوسَى أَنْ أُسْرِيعِبَادِي فَأَضْرِبُ لَمُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبُسَا لَاتَحَافُ دَرَكَا وَلَا تَخْشَى اللَّهِ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَاعَشِيهُمْ (إِنَّ وَأَصْلُ فِرْعَوْنُ قُومَهُ وَمَا هَدَىٰ الْأَنَّ يَلْبَنِي إِسْرَءِ بِلَ قَدْ أَنِعَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبُ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنُ وَنَرٌّ لَنَا عَلَيْكُمْ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي (إِنَّ كُلُواْ مِن طِيِّبَتِ مَارَزُقْنَكُمْ وَلَا تَطْعَوْاْفِيهِ فَيُحِلُّ عَلَيْكُمْ عَضِييًّ وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضِبِي فَقَدْ هُويْ اللَّهِ وَإِنِّ لَعَقَّارُلِّمَن تَابَ وعَامَنَ وَعَمِلُ صَلِحًا ثُمَّ أَهْتَدَى ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ وَمَا أَعْجَلُكَ عَن قُوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ (إِنَّهُ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثْرى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ فَأَلَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ (فَهُ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَ أَقَالَ يَقُومِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهَٰذُ أَمْ أَرَدِتُّمْ أَن يَجِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مُّوعِدِى (إِنَّ قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أُوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقُوْمِ فَقُدُ فَنَهَا فَكُذَلِكَ ٱلْقَي ٱلسَّامِيُّ اللَّهُ

سِرُ ليُلا ■ ينسأ يابساً ذهب ماؤه 15 ;50 إدراكأ ولحاقأ ■ فغشيهم علاهم وغمزهم ■ المنّ مادة صمعية خُلُوة كالعُسَل ■ السُّلُوى الطائر المعروف بالسماني ■ لا تطفيوًا لا تكفّرُوا نِعْمَه ■ فيُحِلَّ غليُكم يُجِبُ عليكم ويَلْزَمْكُم ه هوی هَلك . أو وقع في الهاوية ■ما أعْجَلْك ما حَمْلَكُ على السبق ■فَتَنَّا قُوْ مَكَ ابتَلْيْنَاهُمْ . أو أُوْ قَعْنَاهُمْ فِي الفِتْنَةِ حزيناً. أو شديد الغصب • بملكنا بقدرتنا ■أوزّاراً

> أثقالاً ؛ وهي حُلمُّى القِبْطِ

■ أسر

عِجْلاً جُسَداً مُجَسَّداً ؛ أي أحر إذ هو مِنْ ذهَبِ لله نحواً

■ لهٔ څخوارٌ صوتٌ كصوتِ البقر

■ فما خطبُك
 فما شائك

الخطير

■ بَصُرْتُ

علمتُ المُتَدُثُهُا

أُلْقَيْتُهَا فِي الحُلِيُ المُذَابِ

سَوُّلَث
 زَيْنَتْ وحسَّنْث

الا مساس
 الا تمسيني ولا

أمسك

ا لَنْسِفِنْهُ نُذَرُيَتُهُ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجُلَاجَسَدًاللَّهُ خُوارٌ فَقَالُواْ هَلْآ إِلَهُ حَكُمْ وَاللَّهُ مُوسَىٰ فَسِى شَيْ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرُجِعُ إِلَيْهِمْ فَوْلاً وَلاَ فَعَالَيْ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرُجِعُ إِلَيْهِمْ فَوْلاً وَلاَ فَعَالَيْ أَفَلا يَرُونَ أَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَوْلُ وَلاَ فَعُمَّا اللَّهُمُ هَدُونُ مِن قَبُلْ يَمْ اللَّهُمْ هَدُونُ وَأَطِيعُواْ يَعْوَلِي وَأَطِيعُواْ يَعْوَلِي وَأَطِيعُواْ يَعْوَلِي وَأَطِيعُواْ يَعْوَى وَأَطِيعُواْ يَعْوَى وَأَطِيعُواْ يَعْوَى وَأَطِيعُواْ يَعْوَى وَأَطِيعُواْ يَعْوَى وَأَطِيعُواْ يَعْوَى وَأَطِيعُوا يَعْوَى وَأَطِيعُوا يَعْوَى وَأَطِيعُوا يَعْوَى وَأَطِيعُوا يَعْوَى وَأَطِيعُوا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى كَمَّا الرَّهُمُ اللَّهُ مَعْوَى وَأَطِيعُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى كَلَّى يَعْوَى وَأَطِيعُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى وَلَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْعُلِيمُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ اللَّه

فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتَ لِي نَفْسِي الْإِنَّ قَالَ فَاذَهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ فَاذَهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَا مَوْعِدًا لَّن تُخَلَفَةٌ وَانظُرْ إِلَى إِلَيْهِكَ الَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ مَوْعِدًا لَّن تُخَلَفَةٌ وَانظُرْ إِلَى إِلَيْهِكَ الَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَاكِمًا لَيْنَ مَا لَيْنَ مِنْ فَالْمَا مِنْ الْمَالِقُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ ا

قُولِي إِنَّ قَالَ فَمَا خُطِبُكَ يُسْمِرِيُّ (فِي قَالَ بَصْرَتُ

بِمَالُمْ يَصُرُواْ بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَتُ قَبْضَاتُ مِّنْ أَثْرِ ٱلرَّسُولِ

ان) 🚳 تفخیم الراء

إخفاء، ومواقع الغُنثة (حركتان
 ادغام , ومالا بلفند

مد ۲ حرکات لزوماً () مدّ ۲ او ۱۶و ۲ جوازاً () مدّ واجب ؟ او ٥ حرکات () مدّ حسر کتسان ()

إِلَاهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُ إِلَّاهُ وَوَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا الْمِنْ

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَاقَدُسَبَقَ وَقَدْءَ انْيَنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا الله مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ وِزْرًا الله خَلِدِينَ فِيهُوَ سَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيمَةِ حِمْلًا اللهَ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصَّورِ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقًا اللهِ يَتَخَفَّتُونَ يَيْنَهُمْ إِن لِّبِثْتُمْ إِلَّاعَشْرًا إِنَّا نَحْنُ أَعْلَمْ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثُلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبَثْثُمْ إِلَّا يَوْمَا لَأِنَّ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيْ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا فَيَا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوجًا وَلَا أَمْتُ اللَّهِ اللَّهِ يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَاعِوجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصُواتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسَا المُنَّ يَوْمَبِذِ لَّا نُنفَعُ ٱلشَّفعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قُولًا (إِنَّ يَعْلُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهُمْ وَمَا خُلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا إِنَّ ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوَجُوهُ لِلَّحِيُّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلُ ظُلُمًا إِنَّ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَمُؤْمِنُ فَلا يَخَافُ ظُلُمًا وَلَاهَضَمًا شَنَّ وَكَذَ لِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْيُحُدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا ١

ورود
عقوبة ثقيلة
على إغراضيه
زرقا: زرق
الغيون. أو غشياً
يتخافون
يتسارون
المناؤون
المناؤة
والمناؤة

■ وژرا

لاشيء فيها

صففا مستوية ملساء

■ قَاعاً: أرْضاً واسِعَ

■ عوَجاً مكاناً مُنْخْفِضاً أو انْخِفَاضاً

أشتأ
 مكانأ مُرْتفِعاً
 أو ارْتِفَاعاً

لا عوج له لا ميل لدعائه بل يسمعه جميعهم



هَمْساً
 صَوْتاً خَفِياً خَافِتاً

عنت الوجوة
 ذل النّاس
 وخضعوا

قضماً فقصاً مِنْ ثوابهِ

صَرَّفتا فیه
 کَرُّرْنا فیه
 بأسالیب شتی

يقزغ وليتم ■ أبى امتنع من السجود ■لا تغرى لا يُصِيبُكُ عُرِي ■لا تَضْحَى لا تُصيبُك شمس الضحي • لا يُلَى لا يُزُولُ وَلَا يفنى ■ سوء آثهُما عَوْرَاتُهُمَا ■ طفقاً يختصفان أخَّذَا يُلْصِقَانَ ■ فغوى فضاً عن مطلوبه أو عن الأمر ■ اجتماهٔ اصطفاه ■ معشة ضنكا ضيَّقَةُ شديدة

( في قبْره )

فَنْعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكِ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَ انِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا إِنَّا وَلَقَدْعَهِدُنَّا إِلَى عَادَمَ مِن قَبْلُ فَنسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا (١) وَإِذْ قُلْنَا المكتبكة أسجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي النَّ فَقُلْنَا يَكَادُمُ إِنَّ هَنَدَاعَدُوَّ لَّكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَّ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ (إِنَّ اللَّهُ عَلَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِهَا وَلَا تَضْحَى شِنَّ فُوسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَكَادُمُ هَلَ أَدُلَّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لْايِبْلَى الله فَأَكْلامِنْهَا فَبِدَتْ لَمُثْمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ مَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى عَادَمُ رَبَّهُ فَعُوى (١١١) مُحْ ٱجْنَبُ لُهُ وَنَّابُ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿ اللَّهِ عَالَ ٱلْهِبِطَامِنْهَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقُ فَإِمَّا يَأْنِينَّكُم مِّنَّى هُدَّى فَمَنِ ٱتَّبِعَ هُدَاى فَلَا يَضِ لَّ وَلَا يَشْقَى إِنَّا اللَّهِ وَمَنْ أَعْرَضَعَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ إِنَّ قَالَ رَبِّ لِمُحَشِّرْتُنِي أَعْمَىٰ وَقَدَّكُنتُ بَصِيرًا (مِنَّا)

قَالَ كُذَٰ لِكَ أَنْتُكَ ءَايَتُنَا فَنُسِينَهَ وَكُذَ لِكَ ٱلْمَوْمَ نُسَى (آَتُ) وَكُذَٰ لِكَ بَجُرِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِعَايَنتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَسَدُّ وَأَبْقَىٰ الْآَنِا أَفَلَمْ يَهْدِ هَٰكُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَشُونَ فِي مَسَكِنهِمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِأَوْلِي ٱلنَّهَىٰ النَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رُيِّكُ لَكُانَ لِزَامَا وَأَجُلُ مُّسَمِّى (أَنَّا) فَأَصْبِرُعَلَى مَايِقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلُ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَاناً يِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلُّكُ تُرْضَىٰ (إِنَّا اللَّهُ وَلا تَمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَابِهِ عَأَزُوكِ جَامِّتْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَرُ وَٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرُ وَأَبْقَى النَّهِ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَاةِ وَأَصْطَبِرْعَلَيْهَ لَانْسَعَلْكَ رِزْقًا تَعَنْ نَرْزُقُكُ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلنَّقُوى الثَيُّ وَقَالُواْلُولُا يَأْتِينَا بِعَايَةِ مِن رَّبِّهِ عَلَّا وَلَمْ تَأْتِهم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى التَّبُ وَلَوْأَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابِ مِّن قَبْلِهِ لَقَ الْوَارَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَنِكَ مِن قَبْلِ أَن نُدِلُّ وَنَحْذَرُ فَيْ اللَّهُ قُلْكُلُّ مُّتُربِّصُ فَتُربِّصُواْ

■ يَهْدِ لَهُمْ أِنْ الله لَهُمُ مالهم الأولى النَّهَى لذوي العُقُول ■ لزّ اماً لازمآ صآ ■ آناء اللُّيل ساعاته ■ أزواجاً أصنّافاً من الكفار ■ زُهْرَةَ الحياة زينتها وبهجتها ■ لنفاتنهم فيه لنجعله فِتْنَةً لهم ■ نخرزی نفتضح ■ مُتربص

مُنْتَظِرٌ مَآلَهُ الصَّراطِ السَّوِيُّ الطَّرِيقِ المُسْتَقِيمِ

فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ الْهَتَدَىٰ الْوَثِيَّ



## الْمُولَةُ الْمُنْكِنَاءِ الْمُولِةُ الْمُنْكِنَاءِ

### بِسُ لِللهِ ٱلرِّمْرِ ٱلرَّمْرِ الرَّحْدِ

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿ اللَّهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿ اللَّهُ مَا كَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِمِن رَّبِهِم مُّعْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ

يَلْعَبُونَ الْآَيُ لَاهِيَةً قُلُوبُهُم وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوكَ ٱلَّذِينَ ظَامَواْ

هَلُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّذِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

تُبْصِرُون ﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ

وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ بَلْقَ الْوَاأَضْغَثُ أَحْكُم بِكِ

ٱفْتَرَكْهُ بَلْ هُوَشَاعِرُ فَلْيَأْنِنَا بِعَايَةٍ كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأُولُونَ

اللهُ مَاءَ امَنَتْ قَبُّكُمْ مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَاهَ أَفْهُمْ يُؤْمِنُونَ

النَّ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِى إِلَيْمِمْ فَسْتُكُواْأُهُلَ

ٱلذِّحْرِإِن كُنتُ مُلاتَعُلَمُون ﴿ وَمَاجَعَلْنَهُمْ جَسَدًا

لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ﴿ أُمَّ صَدَفَنَهُمُ

ٱلْوَعْدَ فَأَنْجِينَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكِ نَاٱلْمُسْرِفِينَ الْ

لَقَدُ أَنزَلْنا إِلَيْكُمْ كِتَبَافِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُون ١



■اقترَب

قُرْبَ وَدَنا • أُسَرُّ وا النَّجُوَى

بالَغُوا في إخْفَاء

تناجيهم

■ أضْغَاثُ أُحْلام

تَخَالِيطُ أَخُلامٍ. • جسداً

أجْسَاداً

فيه ذِكْرُكُمْ

شرَّفُكُمْ وَصِيتُكُم

نفخيم الراء الثلثة

إخفاء، ومواقع الغنة (حرفتان)
 ادغام ، ومالا بلفظ



سد ٦ هــرکات لزومـاً 🛑 سد٢ او ١١و ٦جــوازاً بد واجب ٤ او ٥ حرکات 🍔 سد هــــرکـــــــان

كُمْ قَصَمْنا
 كثيراً أَهْلَكُنا

بأسنا
 غذاتنا الشديد

يۇڭضئون
 ئۇرلون ئىشرىيىن

أترفشم فيه
 نُعْمَتُمْ فيه فَبَطِرْتُمْ

خصيداً
 کالبّاتِ
 المخصود

بالمناجلِ خامدِينَ كالنّار الّتي

سكن لَهِيبُهَا لهُواْ

ما تقلّهی به مِن صاحبة أو ولد

■ نَقْذِفُ نُرْمِي

فَيَدْمَعُهُ
 يَمْحَفُه ويُهْلِكُه

■ زَاهِق مُضْمَجاً
 دَاهِبٌ مُضْمَجاً

الُّوْيْلُ الْهَالِكُ أَو الْعَدَابُ أَو العَدَابُ أَو العَدَابُ أَو

الخزي الخزي 
الخزي 
الخزي 
الخزي 
الكيكيون ولا

يَثْعَبُونَ ■ لا يَفْتُرُونَ أَدْدَ كُمُ

لا يُسكنُون عن نشاطهم في العادة

يُشْشِرُون
 يُشْشِرُون المؤثى

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قُرْبَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنا بَعْدَ هَا قَوْمًا

ءَاخَرِينَ ﴿ فَالمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَا إِذَاهُم مِّنْهَا يَرُكُنُونَ ﴿ فَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

لَاتَرْكُضُواْ وَارْجِعُواْ إِلَى مَا أَثْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ فَكُمُ فَيَهِ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ فَكُلُونَ وَيَهُ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُونَ وَيَهُ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ فَكُونَ وَيَهُ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ فَعَازَالَت يِّلْكَ تَشْكُونَ وَيَهُ وَمَازَالَت يِّلْكَ تَسْكُونَ وَيَهُ وَمَازَالَت يِّلْكَ

دَعُونَ هُمْ حَتَى جَعَلْنَا هُمْ حَصِيدًا خَمِدِينَ (فَ) وَمَاخَلَقْنَا

ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِبِينَ شَ لَوْأَرَدُنَا أَن نَّنْ خِذَ لَمُوا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِبِينَ شَ لَوْأَرَدُنَا أَن نَّنْ خِذَ لَمُوا لَكُنَّا فَعِلِينَ شَ بَلَ نَقُذِفُ بِالْحُقِّ لَا تَخَذَنْكُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ شَ بَلْ نَقُذِفُ بِالْحُقِّ لَا تَخَذَنْكُ مِن لَّذُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ شَ اللهُ بَلْ نَقُذِفُ بِالْحَقِ

عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيد مَعْهُ فَإِذَا هُوزَاهِ قُ وَكُمْ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ

إِنَّ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللَّهُ يُسَبِّحُونَ الَّيْلُوالنَّهَارَ

لَا يَفْتُرُونَ إِنَّ أَمِ التَّخَذُواْءَ الِهَدُّ مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ

اللهُ اللهُ

عَمَّايَصِفُونَ ﴿ إِنَّ لَا يُسْتَلُّ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴿ آَمِ الْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللل

وَذِكُرُمَنَ قَبَلِي بَلَأَ كُثُرُهُ وَلَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُعْرِضُونَ (اللهُ)

ا إخفاء، ومواقع الفُّلَّة (حركتان) الله تعضيم ال

ا مُشْفَقُونَ خَائِفُون

■ رَتْقاً

مُلتُصِقتين بلا فَصْل

■ فَفَتَقْنَاهُمَا

فصلنا بينهما

■ زواسى جبالاً ثَوَابِتَ



■ أنْ تميد لِقُلَا تَضْطُر بُ فلا تُثبت ■ فِجَاجِاً سُبلاً طُرُقاً وَاسعةً ■ مَحْفُوظاً مصنوناً مِنَ

> ■ يَسْبُحُون يَدُورُون

الوقوع أوالتَّغيُّر

■نبلو کم نختبركم

وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ١٠٠ وَقَالُوا أَتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا شُبْحَنَهُ بَلْعِبَادُ مُنْكُرُمُونَ إِنَّ لَايسْبِقُونَهُ بِٱلْقُولِ وَهُم بِأُمْرِهِ عِنْ مَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَا خُلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمِن ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اللهُ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّ إِللَّهُ مِّن دُونِهِ وَفَذَلِك بَعْزِيهِ جَهَنَّمُ كُذَالِكَ بَجُرِي ٱلطَّلِلِمِينَ الثَّا أُولَمْ يَرَأُلَّذِينَ كَفُرُواْ

أَنَّ ٱلسَّمُوتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَّا رَبَّقًا فَفَنْقُنْهُمَّا وَجَعَلْنَا

مِنَ ٱلْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ (أَنَّ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَافِهَا فِجَاجًا شُبُلًا لَّعَالَهُمْ

يَهْ تَدُونَ الْنَا وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تَعَفُوظَا وَهُمْ عَنَ

ءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ الْآَنِ وَهُواللَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَالشَّمْسَ

وَٱلْقَمَرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ البُّ وَمَاجِعَلْنَا لِبُشْرِمِّن قَبْلِكَ

ٱلْخُلْدَ أَفَ إِنْ مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ إِنَّ كُلَّ نَفْسِ ذَا بِقَ أَ

ٱلْمُوْتِ وَنَبُلُوكُم بِٱلشِّرِّوَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلْيُنَا تُرْجَعُونَ (وَآ)

■ لا يَكْفُونَ لا يمنعُونَ ولا يَدْفَعُونَ ■ نفتة فخأة ■ فَتَبْهَتُهُمْ أحيرهم وتدهشهم • يُنظرُونَ يُمْهَلُونَ للتوبة ■ فَحَاقَ أخاط أو نزل ■ يَكُلُوْ كُنْ يخفظكم ا يُصْحَبُون

> يُجَارُونَ ويُمْنَعُونَ

وَإِذَارَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ رُوا أَهَ ذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكِ رِٱلرَّمْنِ هُمْ كَفِرُونَ الْآيَا خُلِقَ أَلِا سَكُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّهُ الْوَيْعَلَمُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْحِينَ لَايَكُفُونَ عَن وُجُوهِ هِمُ ٱلنَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِ مَوَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَاهُمْ يُنظِرُونَ إِنَّ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبِّلِكَ فَحَاقَ بِالنَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْبِهِ يَسْنَهْزِءُونَ اللَّهُ قُلْمَن يَكُلُونُكُمْ بِٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِمِنَ ٱلرَّمْنَ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِرَبِّهِ مِ مُعْرِضُونَ إِنَّا أَمْ هُمْ عَالِهَ أُتُمنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَايسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَاهُم مِنَّا يُصْحَبُونَ اللَّهُ بَلْ مَنَّعْنَا هَلُولُاءِ وَءَابِاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُوَّأُ فَالْايرُونَ أَنَّانَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفْهُمُ ٱلْعَلَاثِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْعَالَمُونَ اللَّهُ

الفخة دُفعَةً يُسيرة ■ القسط العدل . أو دوّاتِ الْعَدُل ■ مِثْقَالَ حَبَّةٍ وَزُنَّ أَقُلُّ شِيء ■ مُشْفِقُونَ خائفون ■ التماثيل الأصنام المسنوعة بأيديكم ■ فطرَ هُنَّ أبدعين الجزن ٣٣

قُلْ إِنَّ مَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحِيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّدُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَايُنذَرُونَ (فَا وَلَبِن مَّسَّتَهُ مِنفَحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَوْيُلِنّا إِنَّاكُنّا ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّا وَنَضَعُ ٱلْمَوَذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَ الْ حَبّ مِنْ خَرْدَلِ أُنْيَنَ ابِهَا ۗ وَكُفَى بِنَا حَاسِبِينَ النا وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَ رُونَ ٱلْفُرِّقَانَ وَضِيآ وَذِكْرًا لِّلْمُنَّقِينَ الْأَنِي الْمُنْ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِأَلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ إِنَّ وَهَنَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ إِنْ ﴿ وَلَقَدْءَ انْيُنا إِبْرُهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ الْآَنِ إِذْ قَالَ لِأَبْيِهِ وَقُوْمِهِ مَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنْتُمْ لَمَا عَكِفُونَ إِنَّ قَالُواْ وَجَدْنَا ءَابَاءَنَالْمَاعَيدِينَ إِنَّ الْمُاعَيدِينَ الْآق قَالَ لَقَدُ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَءَابَا وَكُمْ فِيضَلَالِ مُّبِينِ فِي قَالُواْ أَجِئْتُنَا بِٱلْحِيِّ أَمْأَنت مِنَ ٱللَّعِبِينَ (٥٠) قَالَ بَل رَّبُّ كُورَبُّ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ ٱلشَّهِدِينَ الله الأكيدن أَصْنَمَكُم بِعَدَأَن تُولُوا مُدْبِرِينَ الله الله وَتَأْلُله لِأَكِيدِنَ أَصْنَمَكُم بِعَدَأَن تُولُوا مُدْبِرِينَ الله

قِطَعاً وَكِسْراً

"نْكِسُوا
الْقَلْبُوا إِلَى
الباطل
"قُوْف
كلمةُ تُضَجُّر
وكراهية

سأل

■ جُذَاذاً

فَجَعَلَهُ مُجُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَّهِ يَرْجِعُونَ (٥٠) قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنَدَابِ عَالِهَ مِنَا إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ (٥٩) قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَي يَذَكُرُهُمْ مُقَالُ لَهُ إِبْرَهِمُ لَهُ قَالُواْ فَأَتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ النَّا قَالُواْءَأَنتَ فَعَلْتَ هَنْدَائِ الْمُتِنَايِّ إِبْرُهِمْ اللهُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسُتَالُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ اللَّهِ فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسهِ مَ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ إِنَّا أَمُّ نُكِسُوا عَلَى رُءُوسهم لقد عَلِمتَ مَاهَ وَلا ءِ يَنطِقُونَ اللَّهِ قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ حُمْ شَيًّا وَلَا يَضُرُّكُمْ إِنَّا أُفِّ لَكُمْ وَلِمَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أَفلا تَعْقِلُونَ اللَّهِ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَأَنصُرُ وَأَءَالِهَ تَكُمْ إِن كُنتُمْ فَعِلْنَ الْإِنَّا قُلْنَايِنَا رُكُونِي بَرُدًا وسَلَمًا عَلَى إِبْرُهِم مَ الْآَثَا وَأُرَادُوا بِهِ كَيْدُ افْجَعَلْنَا فِهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ (إِنَّا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرِكْنَا فِهَا لِلْعَلَمِ بَ اللَّهِ وَوَهَبْنَا له إِسْحَقُ وَيَعْقُوبَ نَا فِلْهُ وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ (اللهُ

■ قُوْمَ سَوْء فساد وفعل مكروه ■الْحُرْث الزرع ■نفشت فيه رْعَتْ فيه لَيْلاً بلا زاع ■صنْعَة لَبُوس عَمَلَ الدُّرْعِ ■ لتخصينكم لتَحْفظكُمْ وتقيكم ■ بأسكم خرب عَدُوْ كُم ■ غاصفة شديدة الهبوب

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَاءَ ٱلرَّكُوةَ وَكَانُواْ لَنَا عَبِدِنَ اللهُ وَلُوطًاء النِّن هُ مُكُمّا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَ هُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَرِيثَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُوْمُ سَوْءٍ فَاسِقِينَ الْأِنْ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ الله وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبِلُ فَأَسْتَجَبِنَا لَهُ فَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ (إِنَّ وَنَصَرْنَكُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّ بُولِ عَايَلِتِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُ وَدَاقُ دَوَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعَكُمَانِ فِي ٱلْحَرَّثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ عَنْمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِنَ اللَّهُ فَفَهُّمْنَا هُاللَّمْنَ وَكُلَّاءَ أَنْيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأُ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدُ ٱلْجِبَالَيْسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَعِلِينَ (أَنَّ) وَعَلَّمْنَ لُهُ صَنْعَ لَهُ لِبُوسِ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُم مِّنَ بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنتُمْ شَكِرُونَ (أَنْ وَلِسُلَيْمَنَ أَلِرِّيجَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكْنَافِيهَا وَكُنَّابِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ اللَّهِ

■ يَغُوضُونَ لَهُ في البحارِ لاستخراج

> نفائسِها دا الْكفْل =

قبل هو إلياس ذا التون

> يُونُسَ عليه السَّلام مفاضياً

غضّبَان عَلَى قَوْمِهِ لِكُفُرِهِمْ

انقْدِرَ عَلَيْهِ
 انضئيق عَلَيْه

بحبس ونخره بحبس ونخره

رغبا ورهبا
 طمعا وخوفا

■ خاشعین مُتَدَلَّلین خاضعین

وَمِنَ ٱلشَّيْطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَلْفِظِينَ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذًا نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنِي ٱلصُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِينَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ مِن ﴿ إِنَّهُ فَاسْتَجَبْنَالُهُ فَكُشَفْنَا مَابِهِ مِنْ ضُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلُهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِنَ (إِنَّهُمْ) وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلِّينَ ٱلصَّابِينَ الله وَأَدْخَلْنَا هُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِن ٱلصَّالِحِينَ الله وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهُ بَهُ مُغَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن تُقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَ تِأْنَالًا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلطَّلِمِينَ اللهِ فَاسْتَجَنْنَالُهُ وَبَحِيْنَهُ مِنَ ٱلْغَيِّرُ وَكُذَلِكَ نُنْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ الْحَارِيَّ إِلَّا إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ رَبِّ لَاتَ ذَرْنِي فَكُرُدًا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْوَرِيْسِ الله فَاسْتَجَبْنَالُهُ وَوَهَبْنَالُهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ وَإِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرُهَبًا وَكُانُوا لَنَاخُسُعِينَ (أَنَّ)

■ أخصنت حفظت وصاتت ■ أُمْتُكُمْ مأنكة ■ تقطّعوا أمْرَهُمُ تَفَرُّقُوا في دينهم فرقا ■ خذب مُرْ تَفِع مِنَ الأرض ■ يَنْسِلُونَ يُسْرِعُونَ النُّزُولَ ■ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ مُرْتَفِعةٌ لا تكادُ تطرف ■ خصب جهتم وقودها ■ زَفِيرٌ تَنفُسٌ شَديلًا

وَٱلَّتِيَّ أَحْصَلَتُ فَرْجُهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَأَبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلْمِينَ اللَّهِ إِنَّ هَاذِهِ عَ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَارَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ إِنَّا وَتَقَطُّ عُوّا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ صَكُلُّ إِلَيْنَارَجِعُونَ اللَّهُ فَمَن يَعْمَلُ مِن الصَّالِحَتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا كُفُرانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّالُهُ وَكُنْهُ وَكُنْهُ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهُمْ أَنَّهُمْ لَايرْجِعُونَ اللَّهِ عَنَّ إِذَا فَنْحِتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبِ يَنسِلُونَ الْأَقَ وَٱقْتَرَبُ ٱلْوَعْ دُٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَخِصَةٌ أَبْصَ رُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَوْيَلْنَا قَدَ كُنَّا فِي عَفْلَةِ مِنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّكُمْ وَمَاتَعَ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ أَنْتُمْ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ اللَّهُ لَوْكَانَ هَنَوُلاءِ ءَالِهَةً مَّاورَدُوها وَكُلُّ فِهَاخَالُونَ الْإِلَّا لَهُمْ فِيهَازُفِيرُ وَهُمْ فِيهَا لَايَسْمَعُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتُ لَهُم مِنَّا ٱلْحُسْنَةَ أَوْلَتِهِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ النَّا

لايسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتَ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ لَا يَعْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبُرُ وَلِنَالَقًا لَهُمُ ٱلْمَلَيِّ حَهُ هَنْذَايُومُكُمُ ٱلَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ النَّ يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّكَآءَ كَطَى ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبُ كَمَا بَدَأْنَا أُوِّلُ خَلْقِ نُعُيدُهُ وَعَدَّاعَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَعِلْمِنَ إِنَّ وَلَقَدْ كَتَنْ افِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَاعِبَادِي ٱلصَّالِحُونَ الْآفِي إِنَّ فِي هَاذَالْبَلْعَا لِقُوْمٍ عَبِدِنَ لِنَا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّارَحْمَةً لِلْعَلَمِنَ النَّ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدٌّ فَهُلُ أَنتُم مُّسُلِمُونَ ﴿ إِنَّ فَإِن تُولُواْ فَقُلْ ءَاذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءِو إِنْ أَدُرِى أَقَرِيبُ أَمْ بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ الْأِنَّا إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرُمِنَ ٱلْقُولِ وَيَعْلَمُ مَا تَكُتُمُونَ الله وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةً لَّكُمْ وَمَنَعُ إِلَى حِبِ اللَّهِ قَلَ اللَّهُ قَلَ اللَّهُ قَلَ رَبِّ أَحْكُمْ بِالْحَقِّ ورَبُّنَا ٱلرَّحْمَانُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ اللَّهِ الله المرابع ا

حسيستها
 صنوت خركة
 تَلْهُبها

الْفَزَعُ الأَكْبَرُ
 نَفْخَةُ البَعْثِ

■ السَّجِلُ الصَّحِيفَةِ

■ لِلْكُتُبِ

على ما يُكْتَبُ فيه الزُّبُور

الكُتبِ المُنزَّلَةِ

الذِكْرِ
 اللَّوحِ الْمَحْفُوطِ

لَبلاغاً
 وُصُولاً إلى البُغْيَةِ

آذَنتُكُمْ
 أغلَمتُكُمْ

مَا أُمِرْتُ به • عَلَى سَوَاءِ

مُسْتُوينَ فِي الإعلام به

فِتْنَةٌ لَكُمْ
 امتحانٌ لَكُمْ

# بِسَ لِللَّهِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحْمَرِ ٱلرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ الرَّحْمَرِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّ قُواْرَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَة ٱلسَّاعَةِ شَيْءً

عَظِيمٌ اللهِ يَوْمَ تَرُونَهَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حُمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ

سُكُنرَىٰ وَمَاهُم بِشُكُرَىٰ وَلَنِكِنَّ عَذَابَ ٱللهِ شَادِيدُ

الله وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ

شَيْطَانِ مَرِيدِ (أَنَّ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلَّهُ

وَيَهدِيدِ إِلَى عَذَابِٱلسَّعِيرِ ﴿ يَكُأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي

رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقَنَ كُر مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن تُطْفَةٍ ثُمَّ

مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُنْفَعَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنَّهُ بَيِّنَ لَكُمْ

وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَاءُ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ

طِفْلَاثُمَّ لِتَبَلَغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مِّن يُنُوفِّ

وَمِنكُم مِّن يُردُّ إِلَى أَرْدَلِ ٱلْعُمْرِلِكَيْلا يَعْلَمُمِنَ

بَعَدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَ ٱلْنَزَلْنَا عَلَيْهَا

ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتُ وَرَبِتُ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّرَوْجٍ بَهِيجٍ (أَنْ

َ = تذهَلُ تَغْفُلُ وَلَتُنْغُلُ

زُلُوْلَةُ السَّاعَةِ أهوالَ القيامةِ

وشدائدها

عَربِدِ
 عَات مُتَجَرِّد

عات متجرد للفساد

لطفة
 منيًّ

■ عَلَقَةٍ

قطعةِ دُم جامدٍ

■ مُضْغَنّةٍ قِطْعُة لَحم

قَدْرُ مَا يُمْضَعُ

■ مُخلِقةٍ

مُسْتبينةِ الخُلْقِ

لِتْبْلْغُوا أَشْدَكُمْ

كَمَالَ قُونكُمْ وعَقْلِكُمْ

■ أرْدَلِ الغُمْرِ

أخسِّهِ ؛ أي الْخرف والهرم

■ هَامِدة

يابسة قاحلة

■ رَبَتْ ازْ دَادْتْ

وانتفخت

■زُوْج بَهِيج

صِنْف حَسْن نُضِير

مواقع الغُنَّة (حركنان) تلخيم الرا مالا بُلفَظ سد ٦ حـركات لزومـا 🔵 سد٢ او ١٥ و ٢ جــوازا مدّ واجب ٤ او ٥ حركات 🌑 سدّ حـــركنـــــان 🎶

■ ثَانِي عِطْفِه لاويا لخانبه

تكبرأ وإباءً

■ خزي ذُلُّ وهَوَان

■ عَلَى حَرْفِ قلتي و تُزَلُّول

> في الدّين • الْمَوْلَى

النّاصيرُ ■ القشير الصَّاحِبُ

> المعاشر ا بسب

بحبل ■ثُمَّ لُيَقْطَعُ

ثُمُّ لِيُخْتَنِقُ به

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثٌ الله وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيةٌ لَّارَيْبَ فِهَا وَأُنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ (إِنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرِ (إِنَّ ثَانِي عِطْفِهِ وَلِيُضِلُّ عَن سَبِيلُ اللهِ لَهُ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَنُدِيقُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (إِنَّ ذَلِكَ بِمَا قُدُّمتُ يَدَاكُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلُّمِ لِلْعَبِيدِ (إِنَّ وَمِنَ آلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابِهُ خَيْرًا طَمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابِنُهُ فِئْنَةُ ٱنقلبَ عَلَى وَجْهِمِ خَسِرَالدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُدِينُ إِنَّ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ أَذَٰ لِكَ هُوا لَضَّا لُلُ الْبَعِيدُ ﴿ اللَّهُ يَدْعُوا لَمَن ضَرَّهُ وَأَقُرُبُ مِن نَّفَعِهِ لِبَنْسَ ٱلْمُولَى وَلَبِنْسَ ٱلْعَشِيرُ الْآلِا إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ

تَجْرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَا وَإِنَّ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ إِنَّا مَن كَاك يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِي ٱللَّهُ نِيا وَٱلْأَخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقَطِّعُ فَلْيَ ظُرُهُلُ يُذُهِبُ كُيْدُهُ مَايَغِيظُ (فَا)

🔵 مدً ٢ حركات لزوماً 🧶 مدّ٢ أو \$ أو ٦جـوازاً 🍀 🌏 إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) 💮 ودّ واجب \$ أو محركات 🐧 مدّ حــركتــــان

الصابين عبدة الملائكة أو الكواكب حقّ عليه تبت ووجب الخجيم المحاربة الماء البالغ نباية المحرارة المحاربة المحار

وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَاهُ ءَايَنتِ بِيِّنَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِعِينَ وَالتَّصَرَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِدُ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُرْزَأَتَ ٱللَّهَ يستجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمُورِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجِرُ وَالدُّوابُّ وَكُثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكُثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِن ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّكُرمٍ إِ إِنَّ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ١ ﴿ إِنَّ اللَّهِ هَذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصِمُوا فِي رَبِّمٌ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن تَارِيْصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِمُ ٱلْحَمِيمُ إِنَّ يُصْهَرُبِهِ مَا فِي بُطُونِهِ وَأَلْجُكُودُ إِنَّ وَلَهُمْ مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اللَّهِ كُلُّمَا أَرَادُواْ أَنْ يَغُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غُمِّ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُو قُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ جَنَّاتٍ تَجُرِي مِن تُحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَالُّونَ فِيهَامِنَ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوا وَلِنَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ اللَّهُ السَّاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوا وَلِنَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ مَا فَيهَا حَرِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوا وَلِنَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ مِن ذَهِبِ وَلُؤُلُوا وَلِنَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ مِن ذَهِبِ وَلُؤُلُوا وَلِنَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ مِن ذَهِبِ وَلُؤُلُوا وَلِنَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ مِن فَيهَا حَرِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ فِيهَا حَرِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن فَيهَا حَرِيرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن فَيهَا حَرِيرٌ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

■ المسجد الحوام مكة (الحَرَم)

■ الْعَاكِفُ فِيهِ

المُقِيمُ فِيهِ

■ الْبَادِ الطَّارِيءُ غيرُ المقيم

■ بالْحَادِ

ميل عن الحقّ إلى الباطل

 يَوَّأَنَا لِإِبْراهِم وَطَّأْنَا . أو بَيُّنَّا لهُ

 أذًنْ في الناس نَادِ فيهم

> وأغلمهم ■ رجالاً

مُشَاة

■ ضامر بعير مهزول من بعد الشُّقة

■ فج عميق طَرِيقِ بَعِيدٍ

 بهيمة الأنعام الإبل والبقر

والغَنَم ■ ثمَّ ليقضُوا

تفشهم يزيلوا أدرانهم وأوساخهم

> ■ حُرُ مَاتِ الله تكاليفَه في

الحج وغيره

■ الرَّجس القَذَرَ ، وهو

الأوثان ■ قُوْلُ الزُّورِ الكذِب

وَهُ دُواْ إِلَى ٱلطَّيّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُ دُواْ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ النَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً ٱلْعَلَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلُمِ نَذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِمِ (أَنَّ الْعَالِمِ الْأَنَّ الْمَ وَإِذْ بُوَّأَنَا لِإِبْرُهِي مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكَ فِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِاطَّ إِفِينَ وَٱلْقَابِمِينَ وَٱلْقَابِمِينَ وَٱلرَّكَّعِ ٱلسُّجُودِ (أَنَّ وَأُذِّن فِي ٱلتَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِيَأْنِينَ مِن كُلِّ فَيِّ عَمِقِ اللَّ لِيَشْهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعُلُومَاتٍ عَلَى مَارَزَقَهُم مِنْ بَهِ مِمَةِ ٱلْأَنْعُ مِنْ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ٱلْبَابِسَٱلْفَقِيرَ ﴿ ثُمَّ لَيُقْضُواْ تَفَتُهُمْ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ (أَنَّ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَرَبِّهِ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ ٱلْأَنْعُامُ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَجْتَ نِبُواْ ٱلرِّحْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُ نِ وَأَجْتَ نِبُواْ قُولَ ٱلزَّورِ الْأَوْ

■ حُنَفَاءَ لله مائلين عن الباطل حُنَفًا عَ لِلَّهِ عَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأْنُمَا خَرَّ مِن إلى الدِّين الحقِّ ■ تهوي به الرّيخ ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ ٱلرِّيْحُ فِي مَكَانِ سَحِقِ أسقطه وتقافه ■ مَكانِ سحيق موضع بعيد النَّهُ وَلَكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَهِ إِلَّهُ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى ٱلْقُلُوبِ ◙ شُعَائِرَ اللهِ البُدْنُ المهداة للبيت المعظم اللهُ اللهُ وفيها منكفِعُ إِلَى أُجلِ شُسَمَّى ثُمَّ مَعِلَّهَ آلِكَ ٱلْبَيْتِ ■ مُحِلُّهَا وجُوبُ نحرها ■ إلى البيتِ العتيق ٱلْعَتِيقِ البُّهُ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسْكًا لِّيَذُكُرُوا ٱسْمَ الحرّم كلّه ■ منسكا ٱللهِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَإِلَاهُ كُرْ إِلَهُ وَحِدُّ إرَاقَة دماء قُرْبَاناً ■ بَشَر الْمُخْبتينَ المتواصعير فَلَهُ وَأُسْلِمُواْ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِيِينَ الْأَبَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللهُ وَجِلَتَ لله تعالى وجلت: خافث قُلُوبُهُمْ وَالصَّبِرِينَ عَلَى مَا أَصَابُهُمْ وَالْمُقِيمِي ٱلصَّاهِ وَوَمِمَّا ■ البُدُنَ الإيل. أو هي والبَقرُ رَزُقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (وَيُ وَالْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُو مِّن شَعَيْرِ ■ شَعائِر اللهِ أغلام شريعته في الحج ٱللهِ لَكُرْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذْكُرُوا ٱسْمَ ٱللهِ عَلَيْهَاصُوا فَ فَإِذَا وَجَبَتْ ■ صواف قائمات صففن جُنُوبُهَا فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرُّ كُذَٰ لِكَ سَخَّرْنَهَا أيْدِيَهُنَّ وأَرْجُلَهُنَّ · وَجَبَتْ جُنُوبِهَا سَقَطَتْ عَلَى لَكُوْلُعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِنَّ لَنْ يَنَالُ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَادِمَا وَهُمَا الأرض بعد النَّحر ■الْقانع: السَّائلَ وَلَكِن يَنَا لَهُ ٱلنَّقُوي مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرِهَا لَكُرْ لِتُكَبِّرُواْ ٱلله عَلَى مَا هَدَ كُرُ وَبِشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا هَدَ كُرُ وَبِشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ ﴾ إنَّ ٱلله

المعتر

الذي يتعرُّض لكم دون سؤال

خائن للأمانات

يُكَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ أَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كُفُورِ (٢٠٠٠)

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقُلَّتُ لُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الْآيُ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِحَقّ إِلَّا أَبَ يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلُولَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُّدِّمَتْ صَوَمِعُ وَبِيعٌ وَصَلُوتٌ وَمُسَجِدُ يُذْكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللهِ كَثِيرًا وَلَيْنَصُرَبُ ٱللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ لَقُوعَ ۗ عَزِيزُ إِنَّ ٱلَّذِينَ إِن مَّكُنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُوْا ٱلزَّكُوةَ وَأُمَرُوا بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ ٱلْمُنكُلِّ وَلِلَّهِ عَلَقِهُ أَلْأُمُورِ إِنَّا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبَّا لَهُمْ قَوْمُ نُوح وَعَادُ وَثُمُودُ (إِنَّا وَقَوْمُ إِبْرَهِمَ وَقَوْمُ لُوطِ (إِنَّا وَأُصْحَبُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَفِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكُيْفَ كَانَ نُكِيرِ إِنَّا فَكُأْيِّنَ مِّن قَرْكِةٍ أَهْلَكُنْهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرِمُّعُطَّلَةِ وَقَصْرِمُّشِيدٍ (فَيُّ أَفَاهُ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمْمُ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ مِما أَوْءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ مِما فَإِنَّها لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصِرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلِّتِي فِي ٱلصُّدُورِ (إِنَّا

■ صُوَامِعُ مَعَابِدُ رُهْبَانِ النَّصَارِي

> بيغ كَنَائِسُ النَّصَارَى

صَلُوات كَنائسُ الْيَهُود

أضحابُ
 مَدْيَن
 مَوْمُ شعيب

فأمليت للكافرين أمهائهم أمهائهم
 وأخرت وأخرت

عقوبتهم الله تكور الكاري عليهم المعقوبات المعقوبات المعقوبات المعقوبات المعقوبات المعقوبات المعقوبات المعقوبات

■ فكأيَّنْ
 فكأيَّنْ
 فكثيرًّ

خاوية على
 غروشها
 خربة متهدمة.
 أو خالية

قصر مشيد
 مرفوع البنيان

من أهلِها

مُفاجزين طالبَّنَ أَنْ يَفِرُوا طالبَّنَ أَنْ يَفِرُوا اللَّهِ عَلَيْهِ فَرَّ الآيات المنزلة عليه في أَمْنِيته في أَمْنِيته في أَمْنِيته في أَمْنِيته في أَمْنِيته فيما يقرؤه فيما يقرؤه تطأمين وتسأكن تطأمين وتسأكن وتسأكن

■ مِزْيَةٍ شَاكُ وقَلْقِ وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنَ يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يُومًا عِندُرَيِّكَ كَأْلُفِ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ ﴿ لَا اللَّهِ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةُ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمُصِيرُ الله عَلَيْ الله النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُونَ نَدِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَا لَّذِينَ ءَامنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصِّلِحَتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ﴿ فَا وَالَّذِينَ سَعُواْ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أُولَيِّكَ أَصْحَبُ ٱلْحَجِمِ إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَنُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيُنسَخُ ٱللهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَنُ ثُمَّ يُحْدِيمُ اللهُ عَالِيتِهِ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِمُ اللهُ عَالِيمُ عَلَيْهُ حَكِمُ اللهُ عَالِيمُ عَلَيْهُ حَكِمُ اللهُ عَالِيمُ عَلَيْهُ حَكِمُ اللهُ عَالِيمُ عَلَيْهُ حَكِمُ اللهُ عَالْمُ عَلَيْهُ حَكِمُ اللهُ عَالِيمُ عَلَيْهُ حَكِمُ اللهُ عَالِيمُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَ نُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُومِ مِمَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمْ مُ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿ وَ الْعَلَمُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُوْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِمِ الْأِنَّ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِيدَةٍ مِنْ مُحَتَّىٰ تَأْنِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يُوْمِ عَقِيمٍ (٥٠)

مُدُخَلاً
 أَرْضُونهُ
 الجنّة . أو
 ذرجات
 رفيعة فيها
 الجنّة بغني عليه
 ظلم بمعاودة
 العقاب
 ايولخ



ٱلْمُلْكُ يَوْمَ إِلِلَّهِ يَحْدُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وعكملُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (أَقُ وَالَّذِينَ كُفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِينَا فَأُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُبِ لُواْ أَوْمَا تُواْ لَيَـرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَإِنَّ ٱللَّهُ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ اللهُ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّلْخَلَا يُرْضُونَهُ وَإِنَّ ٱلله لَعَلِيمُ حَلِيمٌ اللهُ اللهُ وَالدَّ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَاعُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَ نَصْرَتُهُ ٱللَّهُ إِنَ ٱللَّهُ لَعَفُوٌّ عَفُرٌ إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ يُولِجُ ٱلَّيْ لَفِي ٱلنَّهَ ارِوَيُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الله والم الله عن الله دُونِهِ هُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِرُ اللَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِرُ اللَّهُ أَلْمُ تَسَرَأُتُ ٱللَّهُ أَنْزُلُ مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ مَاءً فَتَصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهُ لَهُوَ ٱلْغَنِي ٱلْحَمِدُ اللَّهُ الْعَنِي الْحَمِدُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنِي الْحَمِدُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل مثسكا شريعة خاصة 
 سلطانا 
 خُجّة والرهانا 
 يسطون 
 يشون 
 يشون 
 ويبطشون 
 غُطااً

ٱلْمُتَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ يَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأُمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن تقعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ اللَّهِ إِنَّ السَّمَاءَ أَن تقعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ ا ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وفُ رَّحِيمٌ فِي وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحِيدِكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ ﴿ إِنَّا الْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ ﴿ إِنَّا لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مُنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَيْزِعُنَّكُ فِي ٱلْأَمْنِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مَّسْتَقِيمِ (١٠) وَإِن جَنَدُلُوكَ فَقُلِ ٱللهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ يَعْكُمُ بينكم يُوم القيامة فيما كُنتُم فيه تختلفُون (أن) ٱلمُرتعَلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَنبِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى أُللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنزِّلَ بِهِ مُلْطَنا وَمَا لَيْسَ لَمْ مِيدٍ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نُصِيرِ اللَّهِ وَإِذَا نُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايُلْتُنَا بَيِّنَتِ تَعْرَفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْمُنكَرِّيكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَا قُلْ أَفَأُنبِّثُ كُم بِشَرِّمِن ذَلِكُو ٱلنَّارُ وَعَدُهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَبِشَى ٱلْمَصِيرُ الَّهُ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَبِشَى ٱلْمَصِيرُ الَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ ال

■ ما قدروا الله
 ما عظموه
 اجتباكم

وعبادته حَوَجٍ

حرج ضيق بتڭليف يَشُئُنُ



يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ لَى يَغْلُقُوا ذُبَابا وَلُو ٱجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُمُ مُ ٱلذُّبَابُ شَيْعًا لَّايسَتنقِذُوهُ مِنْ لُهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ إِنْ مَاقَكَدُوا اللهَ حَقَّ قَدُرِهِ إِنَّا ٱللهَ لَقُوعَ عَزِيزُ النَّهُ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمُلَيِّحَةِ رُسُلاوَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ (٥٠) يَعَلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ لِإِنَّا يَّتَأَيَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَالْسَجُدُواْ وَالْمَعْدُواْ رَبُّكُمْ وَافْعَكُوا ٱلْحَيْرِلْعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ١١ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَجَهِدُوا فِي ٱللهِ حَقَّ جِهَادِهِ عُواجْتَدُ كُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُور فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّة أَبِيكُمْ إِبْرُهِيمَ هُوسَمَّا كُمْ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُوا ٱلصَّا ةَوَءَاتُوا ٱلرَّكَ ةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُو مُولًا كُرْ فَنِعْمَ ٱلْمُولَى وَنَعْمَ ٱلنَّصِيرُ (١٧) سُورُةُ المؤمنون

## بِسْ لِللهِ ٱلرِّمْرِ ٱلرِّمْرِ الرَّمْرِ الرَّمْرِ الرَّمْرِ الرَّمْرِ الرَّمْرِ الرَّمْرِ الرَّمْرِ

قَدُأَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُعْرِضُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ إِلزَّكُ وَ وَالَّذِينَ هُمْ إِلزَّكُ وَ وَالَّذِينَ هُمْ إِلزَّكُ وَ

فَاعِلُونَ الْهِ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ اللهَ إِلَّاعَلَىٰ

أَزْوَجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ اللَّهُ

فَمَنِ ٱبْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ

الأَمَنتَةِ فِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلُوتِهِمْ

يُحَافِظُونَ ﴿ أَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ اللَّهِ اللَّذِينَ يَرِثُونَ

ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن

سُلَالَةِ مِن طِينِ إِنْ أَمْ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمَّ كِينِ إِنَّ ثُمَّ اللَّهِ مِن طِينِ

خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَكَةً فَخَلَقْنَا

ٱلْمُضْعَةَ عِظْمَافَكُسُونَاٱلْعِظْمَ لَحُمَّاثُمُّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا

ءَاخَرَفَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ مُ اللَّهُ أَمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ

لَمِيِّتُونَ (إِنَّ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تُبْعَثُونَ ﴿ وَلَقَدْ

خَلَفْنَا فَوْقَكُمْ سُبْعَ طَرَآيِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَفِلِينَ ١

(N. -1)

أَفُلحَ المؤمِنُونَ
 قَارُوا وَلَجُوا

خاشفون
 مُتَذَلّلون خائفون

■ اللَّفو

مَا لا يُعْتَدُّ بِهِ

■ العَادُونَ

الْمُعْتَدُونَ الفرْدَوْسَ

أغلَى الجنانِ

■ سُلالة

لخلاصة

■ قرار مکین مستقر منتکن

وَهُوُ الرَّحِمُ

■ علَقَةُ

دَما مُتَجَمَّدا

■ مُضْغةً

قِطْعَةُ لِحَمْ قَدْرُ مَا يُمضَعُ

عدر ما يمصـــ ■فتبارك الله

تعالى أو تكاثر

خيره واحساله

■أحْسَنُ الخالِقين

أَتُّقُنُّ الصَّانِعِينَ .

أو المُصوَّرِين

اسبع طرائق سبع سموات وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً بِقَدرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ لَقَادِرُونَ ﴿ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ حَنَّاتٍ مِّن نَجْيِل وَأَعْنَابِ لَّكُونَ إِنَّ وَهِمَ كُثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهِ وَشَجَرَةً تَخَرُجُ مِن طُورِسَيْنَاءَ تَأَبُثُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغِ لِلْا كِلِينَ (أَنَّ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَ مِلْعِبْرَةَ نُسْقِيكُم بِمَّافِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ اللَّهِ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْ ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُولِمًا إِلَىٰ قُومِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُومِ نُوالِيهِ عَيْرُهُ وَأَفَلا نَنْقُونَ (إِنَّا فَقَالَ ٱلْمَلَوُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَاهَذَا إِلَّا بَشَرِّمِ مُّلَّكُمْ ثِرِيدُ أَن يَنْفَضَّ لَ عَلَيْحَكُمْ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ لأَنزلَ مَلَيِّكُةً مَّاسَمِعْنَا بَهُذَا فِي ءَابَ إِنَا ٱلْأُوَّلِينَ (إِنَّ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ جِنَّةُ فَتَربَّصُواْ بِهِ حَتَّى حِينِ (٢٠) قَالَ رَبِّ ٱنصُرْفِي بِمَاكَذَّبُونِ (أَنَّ) فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْك بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْنُ نَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَأَسْلُكُ فِيهَامِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْ مِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُم وَلَا تُخَطِّنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُو ۚ إِنَّهُم مُعْرَقُونَ ﴿ اللَّهُ مِنْهُم مُعْرَقُونَ ﴿

■ بقدر بمِقْدار الحَاجة والمصلحة ■ شجَرة هي شجرة الزيتون ■ بالدُّهْن بالزّيْتِ صِبْغ للآكِلينَ إدام لهم ■ الأنعام الإبل والبقر والغنم ■ لعبرة لآية وعظة ■ يَتْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ يترأس ويشرق عَلَيْكُمْ ■ به جنّة يه ځنون ■ فَتَرَبُّصُوا بِهِ الْتَظِرُوهُ واصبروا عليه برغايتنا وكلاءتنا

■ بأغيننا

■ فَارَ التَّنُورُ تَنُّورُ الخُبْر المغروف ■ فَاسْلُكْ

فأذخل

مكاناً أو إنوَالاً ■ لَمُبْتَلِينَ لَمُخْتَبرينَ عبادنا بهذه الآيات

■ قَوْناً آخَوينَ هُمْ عَادٌ الأُولَى ■ المالا

و جُوهُ الْقَوْم و سادئهم

■ أَتْرَفْنَاهُمْ تعمناهم ووسعنا عَلَيْهِم

■ هَيْهَات

ا الصَّيْحَةُ العداث المصعللة

ا غُثاءً هالكين كغثاه السيل (حميله)

ا فنفدا ملاكا

 قُرُوناً آخَوينَ أممأ أخرى

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٓ لِحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّنا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ إِنَّ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْني مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ (إِنَّا ثُرًّا أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرْنًاءَ اخْرِينَ ﴿ إِنَّ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ أَعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَأَفَلا نُنَّقُونَ (آيًّ) وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُوا بِلِقَاءِ ٱلْأَخِرَةِ وَأَثْرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَا وَٱلدُّنْيَا مَاهَنِدَآلِاللَّا بَشَرُّهِ مُنْكُمُ مِنَّا كُلُومَ اتَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ البَّا وَلَبِنَ أَطَعْتُم بِشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَسِرُونَ الْنَا الْعَلَاكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ (فَيُ ﴾ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَاتُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَانَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ (لِبَيُّ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ

ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبَاوَمَا نَعَنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ الْآَيَ قَالَ رَبّ

ٱنصُرْني بِمَا كُذِّبُونِ (إِنَّ قَالَ عَمَّا قَلِيل لِيُّصُبِحُنَّ نَدِمِينَ (أَنَّ الْمُعَلِينَ الْأَيْ

فَأَخِذَتُهُمُ ٱلصِّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَا هُمْ غُثَاءً فَبُعُدًا لِّلْقَوْمِ

ٱلطَّلِمِينَ اللَّ ثُمَّ أَنْسَأَنَامِنَ بَعَدِهِمْ قُرُونًا ءَاخُرِي اللَّ

مَاتَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجِلَهَا وَمَايَسْتَنْخِرُونَ (عَنَّ أُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تُعْلَا أَتُعْلَا أَتُعْلَا أَسُلَنَا تُعْلَا كُلُّ مَاجًاءَ أُمَّةً رَّسُولُهُ مَا كُذَّبُوهُ فَأَتَّبِعَنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثُ فَبُعُدًا لِّقَوْمِ لِلْا يُؤْمِنُونَ ( عَنَا اللهُ اللّهُ اللهُ ال هَنْرُونَ بِعَايَنتِنَا وَسُلْطَن مُّبِينٍ الْفَي إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ فَاسْتَكْبُرُوا وَكَانُوا قُومًا عَالِينَ (إِنَّ فَقَالُوا أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُوْمُهُمَا لَنَاعَبِدُونَ الْإِنَّا فَكُذَّ بُوهُمَا فَكَانُواْمِنَ ٱلْمُهَلِّكِينَ ( فَا وَلَقَدْ عَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونَ ( فَا وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَنْ يَمُ وَأُمَّاهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَ هُمَا إِلَى رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ (فَ) يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَأَعْمَلُوا صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ إِنْ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ (أَنَّ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (إِنَّ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (إِنَّ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ رِبِهِ مِن مَّالِ وَبَنِينَ (فَقُ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلَّا يَشْعُرُونَ

■ تتری المتتابعين علَى فَتْراتِ ■ جَعَلْناهمْ أخاديث مُجرّد أخبار للتَّعَجُّبِ والتلَهُّ ■ سُلْطَان بُرْ هَانِ ■ قَوْماً عَالِينَ مُتَكِبّرينَ متطاولين بالظُّلْم ■ آو يْنَاهُمَا أؤصلناهما س زُبُوةِ مكان مر تفع

ماء جمار ظاهر
 للغيون
 أمْتُكُمْ
 مأتُكُمْ

 قَتَقَطَّعُوا أَمْرُهُم تفرَّقُوا في أَمْر دِينِهِمْ

أبرأ
 قِطْعاً وَقِرْقاً
 وأخزاباً
 قَرْمُتِوْدُوْ

غَمْرَتِهِمْ
 جهالتهم
 وُضلالتهمْ

أنَّ مَا ثُمِلُهُمْ بِهِ
 نَجَعُلُهُ مَدَداً هُم

مُشْفِقونَ
 خَائِفُونَ حَذَرُونَ

و سد ۲ حركات لزوماً في سد ۲ او ۱۶ وجوازاً و المحال و المعاد، وموالع العُدُّة (حركتان) و المعاد، وموالع العُدُّة (حركتان) في مدّ واجبع او مركات في مد حسركت المان

الله إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّم مُّشْفِقُونَ (١٠ وَالَّذِينَ هُم

بِعَايَنتِ رَبِّهُمْ يُؤْمِنُونَ (فَقُ وَالَّذِينَ هُر بربِّهُمْ لايشْرِكُونَ (فَقَ

■ يُؤ تُونَ مَاءاتُوْا يُعْطُونَ ما أعْطَوْا ■ وَ جلةٌ خَالِفَةٌ أَلَّا ثُقْبُلًا أغمالهم ■ ۇسقها قدر طاقتها من الأعمال ■ غَمْرَة جهالة وعفلة ■ مُتْرفيهم منعميهم ■ يَجْأُرُون يَصْرُ نُحُونَ مستغيثين بربهم ■ تنكصون تُرْجِعُونَ مُعْرِضِين ■ مُستَكبرين به مُستَعظمين بالبيت المعظم ■ سامر أ سُمَّاراً حولَه بالليل ■ تهجرون تَهْذُونَ بالطعن في الآياتِ پد جنّة به جنون اخرجاً جُعْلاً وأَجْراً من المالِ ■ لناكبون

المنحرفون عن الْحَقِّ زَائِغُون

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمْ رَجِعُونَ (إِنَّ أُولَتِكَ يُسْكِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَاسَبِقُونَ اللَّهِ وَلَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنْبُ يَنْطِقُ بِالْحُقِّ وَهُوْلَا يُظْلَمُونَ (إِنَّا بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِّنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَنِمِلُونَ الْآنِ حَتَّى إِذَا أَخَذُنا مُثَرَفِيهم بِالْعَدَابِ إِذَاهُمْ يَجْعُرُونَ الْنُهُ لَا يَجْعُرُواْ ٱلْيُوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا نُنصَرُونَ الْفِي قَدْ كَانَتْ ءَايَتِي نْتَلْي عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُونَ لِيْنَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَمِرًا تَهُجُرُونَ الْإِنَّ أَفَالُمْ يَدَّبَرُوا ٱلْقَوْلُ أَمْجَاءَهُم مَّالُمُ يَأْتِ ءَاجَاءَهُمُ ٱلْأُولِينَ إِنَّ أَمْلُمْ يَعْرِفُوا رَسُوهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ الْأُنَّ أَمْرِيَقُولُونَ بِهِ حِنَّةُ أَبِلْ جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ كُرِهُونَ (إِنَّ وَلُوِ ٱتَّبِعُ ٱلْحَقُّ أُهُوا ءَهُمْ لَفُسَدَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَ لِللَّهُ أَنْيُنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُ مُعَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُونَ إِنَّ أَمْ تَسْعَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرً وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّرِقِينَ لَآنِ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ لَيْنَ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّاخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ (إِنَّا

 لَلْجُوا في طُغيانِهـ لتمادوا في ضلالهم وكفرهم ■ يَعْمَهُونَ يَعْمَوْنَ عِنِ الرُّشْدِ أو يتحَيّرُونَ ■ فَمَا اسْتكانُوا قما خَضَعُوا وأظهروا المستكنة ■ مَا يَتَضَرُّ عُونَ مَا يَتَذَلَّلُونَ لَهُ تَعَالَى بِاللَّهُ عَاء ■ مُبْلسُون آيسُونَ من كل نحير ■ ذراكم خلفكم وتثكم بالتناسل ■ أساطيرُ الأوَّلِينَ أكاذينهم المسطورة في كُتُبهم ■ مَلْكُوث المُلْكُ الوَّاسِعُ ■ يُجيرُ يغيث ويخسى من يَشَاءُ ■ لا يُجَارُ عَلَيْهِ لَا يُغَاثُ أَحَدٌ مِنْهُ وَلَا يُمنَعُ ■ فأنَّى تُسْخُرُونَ

> فكَيْفَ تُخْدُعُونَ عن توحيده

الله وَلُوْرَحِمْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِم مِن ضُرِّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ الْآُنُ وَلَقَدُ أَخَذُنَاهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّمَ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ الَّهِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَاعَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ الْآُلِي وَهُواللَّذِي أَنْشَأَلُكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ إِنَّ وَهُوَٱلَّذِي ذَرًا كُرُفِ ٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحُشِّرُونَ الْآَلِيَ وَهُو ٱلَّذِي يُعْمِي وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَفْ ٱلَّيْلِوَالنَّهَارِأَفَلا تَعْقِلُونَ إِنَّ بَلْ قَالُواْ مِثْلُ مَاقَالُ ٱلْأُوّْلُونَ ﴿ فَالْوَا أَءِ ذَامِتْنَاوَكُنَّا ثُرَابَاوَعِظُمَّا أَءِنَّا لَمَبُعُوثُونَ اللَّهُ لَقَدُّ وُعِدَنَا نَعَنْ وَءَابَ أَوْنَا هَلَذَامِن قَبْلُ إِنْ هَلَا الْمَبْعُوثُونَ اللَّهُ اللَّهِ لَا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلّ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ قُلْلِمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَ آإِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلَ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (٥٠) قُلْمَ رُبُّ ٱلسَّمَوتِ ٱلسَّبِعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ عَلَى اللهِ قُلْ أَفَلا نَتْقُونَ اللهِ قُلْ مَا بِيدِهِ عِلَى اللهِ قُلْ أَنْ اللهِ قُلْ مَا يَعْلَى اللهِ قُلْ مَا يَعْلِي اللهِ قُلْ اللهِ اللهِ قُلْ اللهِ اللهِ قُلْ اللهِ اللهِل مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءِ وَهُوَيْجِيرُ وَلَا يُجَازُعَكَ وَإِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الْمِنَ سَيَقُولُونَ اللَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ اللَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ اللَّهِ

■ أغوذ بك أغتصيم وأمتيغ بك ا همزات الشياطين الر غاتهم ووساوسهم المغرية ■ برزخ خاجز دُون الرجعة ■ تلفخ تخرق ■ كالخون مُكْثَرُونَ فِي غبوس وتقطيب

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (إِنَّ مَا أَتَّخَذَ ٱللَّهُ مِنْ وَلَدِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إِذَا لَّذَهَبَ كُلَّ إِلَهِ بِمَاخِلَقَ وَلَعَلا بعَضْهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَن ٱللّهِ عَمَّا يَصِفُونَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ اللَّهُ عَلِم ٱلْغَيْبِوَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰعُمَّا يُشْرِكُونَ الْآَقُ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُونَ إِنَّهُ رَبِّ فَلَا تَحْعَلَنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّا عَلَى أَن نُّرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ وَإِنَّا عَلَى أَن نُّرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ وَإِنَّا عَلَى أَن نُرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ وَإِنَّا عَلَى أَن نُرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ وَإِنَّا عَلَى أَن نُرِيكُ مَانَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ﴿ وَإِنَّا عَلَى إِنَّا عَلَى إِنَّا عَلَى إِنْ الْحَالِقُ لَا إِنَّا عَلَى إِنَّا عَلَى إِنَّا عَلَى إِنْ الْحَالِقُ إِنْ الْحَالَةُ عَلَى إِنْ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الل ٱدْفَعْ بِالنِّي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَعْنُ أَعْلَمْ بِمَا يَصِفُونَ (إِنَّا وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيطِينِ (إِنَّ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ (١٩٠٠ حَتَّ إِذَاجَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ (أَنَّ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تُرَكُّتُ كُلَّ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَقَا بِلْهَا وَمِن وَرَابِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ فَا فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَعٍ ذِوَلا يَتَسَاءَلُونَ النَّا فَمَن تَقُلْتُ مُوزِينُهُ فَأُولِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ إِنَّ وَمَنْ خَفَّتُ مُوْزِينُهُ فَأُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ النَّ تَلْفَحُ وُجُوهُمُ ٱلنَّارُوهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ النَّا

غَلَبْتُ عَلَيْنَا
 اسْتُولْتُ عَلَيْنَا
 شَقَاوْتِنا
 أُو سُوه
 عَاقِبْنِنا
 اخْسَتُوا
 آنَزجُرُوا
 سِخْرِيّا
 مِهْزُوهُ بِهِمْ
 فَتَعَالَى اللهُ
 ارْتُفْعُ وَتَتَوْهُ
 ارْتُفْعُ وَتَتَوْهُ
 ارْتُفْعُ وَتَتَوْهُ
 ارْتُفْعُ وَتَتَوْهُ
 ارْتُفْعُ وَتَتَوْهُ

عن العبث

أَلَمْ تَكُنَّءَ ايَعِي تُنْكِي عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ الْفِنَ قَالُواْ رَبِّنَاعَلَبُتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قُومًا ضَآلِينَ لِآنِا كُرِّنَّا أُخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ الْإِنَّ قَالَ ٱخْسَتُواْ فِهَا وَلَاتُكُلِّمُونِ الْآَنِيُ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَّا فَأَغْفِرْلَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ (إِنَّ فَأَتَّخَذُ تُمُوهُمْ سِخْرِيًّاحَتِّ أَنسُوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ الْإِنا إِنَّ جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُومِ بِمَاصِبُرُوا أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَا بِرُونَ اللَّهِ قَلَ كُمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ الْأِنْ قَالُوا لِبِثْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ فَسْتَلِ ٱلْعَادِينَ إِنَّ قَالَ إِن لِّبَثْثُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوَأَتَّكُمْ كُنتُ مْ تَعْلَمُونَ إِنَّ أَفْحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبِثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اللَّهِ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلُّكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ الْمَلَّكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهُ إِلَّا هُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْحَرِيرِ النَّا وَمَ يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَى هَا ءَاخْرُلا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندُرَبِّهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَنْفِرُونَ (إِنَّا وَقُل رَّبِ ٱغْفِرُوا رَحْمُ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ (مَنَا) سُورُة النَّورُ

#### BUTTER CONTROL TO

فرطنناها
 أوجئنا
 تحكامها
 يرشون
 المخصنات
 يَشْدُشُون
 المغيقات
 بالرنا

· يَدْراً عنها

يُدْفَعُ عَنْهَا

#### بِسْ لِللهِ ٱلرِّمْزِ الرَّحْدِ

سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَتٍ بِيِّنَتِ لَّعَلَّكُمْ لَذَكَّرُونَ النَّ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُ وَأَكُلُّ وَحِدِمِّنْهُمَامِ أَنَّهُ جَلَّدَةً وَلَا تَأْخُذُكُم بِمَارَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْاَحِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةً مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٱلزَّانِيلَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَّةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْمُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُوْمِنِينَ ( مَ الَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمُّ لَمُ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَداءً فَاجْلِدُوهُمْ تُمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نُقْبَلُوا لَمُمْ شَهَدَةً أَبُدا وَأُ لَيِّكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ إِنَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (فَ) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُوجَهُمْ وَلَرْيَكُ لِمُّ مُهُدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَتِ بِأَللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ إِنَّ فَضَالِكُ الْمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْحَامِسَةُ أَنَّ لَعَنْتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ (إِنَّ وَمَدْرَقُ ا عَنَّهَا ٱلْعَذَابَأَن تَشْهَدُ أَرْبِعَ شَهَدَتٍ بِأُللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ الله وَالْخَامِسَةُ أَنَّ عَضَبَ ٱللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ الْ وَلُولًا فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ اللَّهَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ وِيا لَإِفْكِ عُصْبَةً مِّنكُو لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمَّ بَلْ هُوَ خَيْرُ لَّكُمْ لِكُلِّ أَمْرِي مِّنْهُم مَّا أَكْسَبَ مِنَ أَلِّا ثُمَّ وَالَّذِي تُولَّك كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ الَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِمِ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَا أَإِفْكُ شَبِينُ (إِنَّ لَوْلًا جَآءُ وعَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَآءِ فَأُولَيِكَ عِندَاللهِ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ (اللهُ وَلُولًا فَضِلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمُسَّكُّرُ فِي مَا أَفْضَتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ إِذْ تَلَقُّونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُواْهِكُومًا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وتحسبونه هينا وهوعند الله عظيم في ولولا إذ سمعتموه قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكُلُّمَ مِهَذَا سُبْحَنكَ هَذَا أُجْتَنُّ عَظِيمٌ النَّا يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبْدًا إِن كُنُّمُ مُّؤْمِنِينَ (إِنَّا يَعُظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبْدًا إِن كُنُّمُ مُّؤْمِنِينَ (إِنَّا وَيُنَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْآيَنَ وَٱللهُ عَلِيمُ حَكِمُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَأَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُثُمَّعَذَابُ أَلِيُّ

بالإفكِ
أَفْحِ الْكَذِبِ
وأَفْحَشِيهِ
عُصْبَةٌ مِنْكُمُ
جَمَاعَةٌ مِنْكُمُ
تَوَلِّى كِبْرَهُ
تَحَمَّلُ مُعْطَمَةُ
الْفَصْبُمُ فِيهِ
عُصْبُمُ فِيهِ
الْفَصْبُمُ فِيهِ
عَيْناً
والْدَفْتُمُ فِيهِ
عَيْناً
والْدَفْتُمُ فِيهِ
عَيْناً
والْدَفْتُمُ فِيهِ
عَيْناً
عَيْناً
والْدَفْتُمُ فِيهِ
عَيْناً

لفظاغته

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُ نَ اللَّهُ وَلُولًا

فَضْ لُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رِّحِيمٌ (إِنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رِّحِيمٌ (إِنَّ)



خطوات الشيطان طرقة وآثارة المنافقة وآثارة من مناطقة من المثنوب المثنوب المثنوب لا يتخلف .
 أو لا يقصر الوا الفضر الفضر الفضر الفضر المنافض .

الْفِقَى وينَهُمُ الحَقَّ جزاءهم المقطوع به لَهُمُ الشَّأُنسُوا

تستأذلوا

الزيادةِ في الدِّين

■ السَّعَة

اللَّهُ مَا أَيُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيْطُنِ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِينِ فَإِنَّهُ يَأْمُنُ إِلْفَحْشَاءِ وَالْمُنكِرُ وَلَوْلا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكَ مِنكُم مِنْ أَحَدٍ أَبدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلَيْهُ (أَنَّ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا ٱلْفَضْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِينَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرُ ٱللهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رِّحِيمُ الْآَيُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لَعِنُواْفِي ٱلدُّنْيَ اوَ ٱلْأَنْيَ اوَ ٱلْأَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنْتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْيِعْ مَلُونَ الْنَا يَوْمَهِ ذِيُوفِيمُ اللهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقّ ويعَلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ ٱلْحَقّ الْحَقّ الْحَقّ ٱلْمُبِينُ (أُنَّ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَٱلْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ وَالطِّيِّبَتُ لِاطِّيِّبِينَ وَالطِّيِّبُونَ لِلطِّيِّبَتِ أُولَتِهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّايَقُولُونَ لَهُم مَّغَفِرَةً وَرِزْقُ كَرِيمٌ اللَّهِ يَكَأَيُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بِيُوتًا عَلَيْ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الله فَإِن لَّمْ يَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَانَدْ خُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَكَ لَكُمْ وَإِن قِيلَلَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُو أَزْكَى لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ الله النَّهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ رَجُنَاحُ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا عَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِهَامَتَنَعُ لَكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكُنُّمُونَ الْآ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْمِنْ أَبْصَ رِهِمْ وَيَحْفَظُواْفُرُوجَهُمُّ ذَالِكَ أَزْكُ هُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ إِنَّا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ۖ أَوْءَابَآبِهِ ﴾ أَوْءَابَآبِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِ أَوْأَبْنَآبِهِ فَ أُوأَبْنَآبِهِ فَعُولَتِهِ فَ الْمَاءِ بُعُولَتِهِ فَ أُوّ إِخْوَانِهِنَّ أُوْبَنِي إِخْوَانِهِ ﴿ أُوبَنِي أُخُواتِهِنَّ أُوْنِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكُتْ أَيْمَنْهُنَّ أُولَاتَّبِعِينَ غَيْرِأُولِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرِّجَالِ أُوِٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواً إِلَى ٱللهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ اللَّهِ

■ أزْكَى لكم أطيب وأطهر لكم ■ جُنَاحٌ إثم ■ مَتَا عُ لَكُمْ منفعة ومصلحة لكن ■ يفضُّوا يخفضوا وينقصوا ■ وَلْيَضْرِبْنَ وليلقين ويسدلن ■ بخمرهنَّ أغطية

رُوُوُسِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ عَلَى مواضعها ( صُدورِهنَّ وما حواليها)

البُعُولَتِهِنَ
 لأزواجهِنَ
 أولي الإربة

أصحاب الخاجة

■ لم يظهرُوا لم يطّلعُوا

إلى النّساء

الأيامي
الأيامي
المن لا رَوْج
الما ومَن
الرَوْج له
الكِتاب
الكِتاب
الملكين
المالكين
المالكين
المالكين
الرَّبِي

الله فورُ ...

أو مُوجاً.

أو مُدَبَرُ ...

كُوْةٍ عَيْرِ نَافِدَةٍ

كُوْةٍ عَيْرِ نَافِدَةٍ

كُوْةٍ عَيْرِ نَافِدَةٍ

كُوْةٍ عَيْرِ نَافِدَةٍ

كُوْمَ عَيْرِ نَافِدَةٍ

تُرْفَعَ

تُرْفَعَ

بَالْفُدُومَ

بَالْفُدُومُ

والأصال

أَوْائِلِ النَّهَارِ وأَوْاخِره

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرُ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَّا بِكُمْ إِن يَكُونُواْ فَقُرّاء يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ \_ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ (٢٠٠) وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ -وَٱلَّذِينَ يَبْغُونَ ٱلْكِئْبِ مِمَّامَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فَهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَ كُمْ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنْيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءِ إِنْ أَرَدُنْ تَحَصَّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرْضُ لَحَيْرة ٱلدُّنْيَاوَمَن يُكْرِهِ فَيْنَ فَإِنَّ ٱللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُورُ رَّحِيمٌ الهُمُّ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ وَءَايَنتِ مُّبَيِّنَاتِ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاً مِن قَبْلِكُمْ وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (إِنَّا ﴿ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كُمِشْكُ وَ فِيهَا مِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزَّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكُبُّ دُرِّيَّ يُوقَدُّمِن شَجَرَة مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةِ لَّاشْرُقِيَّةِ وَلَاغْرِبِيَّةِ يَكَادُزَيُّهُ ايْضِيَّءُ وَلُوْلُمْ تَمْسَسَّهُ نَارٌ نُّورُ عَلَىٰ نُورِ مَهْدِى ٱللهُ لِنُورِهِ مِن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ ٱللهُ ٱلْأَمْثُلُ النَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْمُ الْآنَ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَنُذِكَرَفِيهَا ٱسْمُدُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ الْبَالْ رِجَالٌ لا نُلْهِيم تِجَرَةً وَلَابَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَاقِ وَإِينَاءِ ٱلرَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَانَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ اللَّا لِيَجْزِيهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضْلِهِ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ الْأَنَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَاَّءً حَتَّى إِذَاجَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدُ ٱللَّهُ عِندُهُ فَوَقَّنهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ أَوْكُظُلُمُ إِن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِن فَوْقِهِ عَلَيْ اللَّهُ ظُلُمُنْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَكُهُ لَمْ يَكُدْيَرُهُمْ أُومَ لُرِّيجُعُلِ ٱللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ إِنْ أَلَوْتَ رَأَنَّ ٱلله يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَالطَّيْرُصَفَّ تَ كُلُّ قَدَ عَلِمُ صَلَانُهُ وَتُسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهُ وَللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ الْآيُ ٱلْرُمْرَأَنَّ ٱللَّهُ يُرْجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ مُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتْرَى ٱلْوَدْفَ يَغَنُّجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِيهَامِنُ بَرَدِ فَيُصِيبُ بِهِ مِن يَشَاءُ كَسُرابِ
 كَالْمَاء السَّارِبِ
 يَقِيعةِ
 فِي مُنْسَطِ مِن
 الأَرْضِ
 الخُرِّفِ
 عَمِيقِ كَثِيرِ الماءِ
 يَعُشَاهُ
 يَعُشُاهُ
 يَعُشُوهُ ويُعُطَّيهِ
 المُعَلِّدِهِ ويُعُطَّيهِ

يَسُوفُهُ بِرِفْقِ

( كاماً مُجْتَبِعاً بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضِ الْمُطَرِّ الْمُطَرِّ المُطَرِّ

في الْهُواءِ • يُزُجى سَحَاباً

■ خلاله نُتُوقه ومخارجه

سنا برقه سنا برقه ضوّعهٔ ولَمْعَانهٔ

وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُسنَا بَرُقِهِ عِنْهُ هَبُ بِٱلْأَبْصِيرِ (تَنَّا

■ مُذْعِينِ
مُثْقَادِينَ
مُطِيعِينَ
■ يُحِيفَ
يجُورَ
■ جَهْد أَيْمَانِهِمْ
أَغْلَظها
وأُو كَدَها

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي ٱلْأَبْصَيْرِ (إِنَّ) وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَّةِ مِن مَّاءِ فَمِنْهُم مِّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجِّلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعَ يَغُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ حُكِلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَكُلِّ شَيْنَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ شُسْتَقِيمِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولِّي فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَالِكُ وَمَا أَوْلَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُنَّ وَإِذَا دُعُوا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ. لِيَحْكُمُ بِينَهُمُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ فَا يَكُن هُمُ ٱلْحَقُّ الْحَقُّ الْحَقُّ يَأْتُو اللَّهِ مُذْعِنِينَ (إِنَّ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ الْرَبَّالْقِ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (أَنَّ إِنَّمَا كَانَ قُولَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ (أَنْ) وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَهِ فَأُولَتِ كَ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ (أُونَ) ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدَأَيْمَنِهُمْ لَبِنْ أَمَرْتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّانْقُسِمُوا طَاعَةً مُّعَرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ لِجِمَاتَعُمَلُونَ (١٩)



ا مُعْجِزِين فائتين من عُذَابِنا جُنَاحٌ إِثْمُ أو حَرْجُ

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحْمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواً وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرٌ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ هُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي أَرْتَضَىٰ هُمْ وَلَيْ بَدِّلُنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعًا وَمَن كَفَرَيعًا ذَالِكَ فَأُولِيِّكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ (١٠) وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَ ةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكَ ةَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الآقُ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُ وَلَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَا يُنَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا ٱلْخُلْمَ مِنكُمْ ثُلَثُ مُرَّتِ مِن قَبْلِ صَلَّا وَٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِن ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ ٱلْعِشَاءِ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بِعَدَهُنَّ طُوَّ فُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضْحَمْ عَلَيْ بَعْضِ كَذَلِك يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَٱللهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ (١٩) الْقُواعِدُ

النِّساء الْعَجَائِرُ

مُنْتَرَّ جَاتِ بِزِينَة

مَا مَلَكُتُم

مُفَاتِحَهُ

مُفَاتِحَهُ

عَمَا مِلَكُتُم

وكالة أو

حفظا

أشتاتا

وَإِذَا كُلُّغُ ٱلْأُطْفُلُ مِن كُمُ ٱلْحُلْمَ فَلْيَسْتَعْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَعْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ وَٱللهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ (أَنَّ وَٱلْقُواعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلنَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴿ جُنَاحُ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُ ﴾ عَيْرَمُتَ بَرِّحَاتٍ بِزِينَةً وَأَنْ يَسْتَعْفِفُ خَيْرًا لَهُ اللهُ وَاللهُ سَمِيعُ عَلِيهُ إِنَّ لَيْسَعَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أُوبِيُوتِ ءَابِ إِلَيْ عِكُمْ أُوبِيُوتِ أُمَّهَا مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ أُوْبُيُوتِ إِخْوَنِكُمْ أُوبِيُوتِ أَخُوتِكُمْ أُوبُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أُوبُيُوتِ عَمَّتِكُمْ أُوبُيُوتِ أَخْوَلِكُمْ أُوْبُيُوتِ خَلَتِكُمْ أُوْمَا مَلَكُتُم مَّفَا تِحَهُ، أَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْأَشْ تَأَتَا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَيْ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُنْ كَ قُطِيًّا لَهُ كَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللهُ لَكُمْ تَعْقِلُونَ اللهُ

يَجْمَعُهُمْ لَهُ ■ دُعاءَ الرُّسُولِ نِدَاء كم له عليه يَخْرُ جُون منكم تذريجاً يستتر بعضُكُم بَلاء ومِحْنَةٌ ■ تَبَارَك الذي تكاثّر نَحْيْرُهُ الفُرْقانَ

■ أمر جامع أمر مهم

> ■ يتسلّلُون منکم

في خفية ■ لواذاً

ببعض في الخروج

في الدُّنْيَا

تعالى أو

وإحسائه

الْقُرْ آنَ

فقدرة هَيًّاه لِمَا يصلح له

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَاكَانُواْ مَعَهُ عَلَيْ أَمْرِجَامِعِ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَعْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا ٱسْتَعْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ لَا تَعْمَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بينَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا قَدِّيَعً لَمُ اللهُ ٱلَّذِينَ يَتُسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ أَن تُصِيبُهُمْ فِتْ نَدُّ أُوْيُصِيبَهُمْ عَذَا بُ أَلِيمُ الْأَاتِ اللهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْيَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيُوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الْأَلَ



بس الله الرضوالي

تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عِلِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا الله الله عَلَى الله عَلَى السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَدَاوَلَمْ

يَكُ لُّهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَكُلُّ شَيْءِ فَقَدَّرَهُ نَقَدِيرًا (إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ئشوراً
 إحياء بعد الموت
 كذِبّ
 أَشَاطِيرُ الأُوَّلِينَ
 أَسَاطِيرُ الأُوَّلِينَ
 أَكَاذَيْهُمُ
 المسطورةُ في
 أُوَّلَ النَّهارِ
 بُكْرَةً وأصيلاً
 أُوَّلَ النَّهارِ
 جَنَّةً
 بُسْتَان مُثْمِرٌ
 أَجُلاً مَسْحُوراً
 غَلَبَ السَّحُرُ

وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عِ وَالْهَدُّ لَّا يَخَلْقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيْلَةً وَلَانْشُورًا ﴿ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ إِنَّ هَاذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْكُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَاءُ وظُلْمَاوَزُورًا الله وقَالُوا أَسَطِيرُ ٱلْأُو لِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُحِكُرةً وَأُصِيلًا فِي قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأُسُواقِ لَوْلَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُونَ مَعَهُ نَـندِيرًا ﴿ أُويُلَقَيْ إِلَيْهِ كَنْ أُوْتَكُونُ لَهُ جَنَّةً يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظُّلِمُونَ إِن تَسَّعُونَ إِلَّارَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثُلُ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا لِإِنَّا بَلْ كَذَّبُولْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللللَّا الللَّهُ اللّل

إِذَا رَأَتْهُم مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَعَيُّظًا وَزَفِيرًا إِنَّ وَإِذَا أُلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرِّنِينَ دَعَوْا هُنَا لِكَ ثُبُولًا لِيْنَا لاندعُوا ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ قُلُ اللَّهِ عُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّه أَذَ لِكَ خَيْرُ أَمْرَجَكَ قُو الْخُلْدِ اللَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُ مُجَزّاء وَمُصِيرًا فِي لَمُعْمِ فِيهَا مَايَشًا وَنَ خَلِدِينً كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعَدًا مُّسْتُولًا إِنَّ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَتُؤُلَّاءِ أُمْ هُمْ ضَلُّوا ٱلسَّبِيلَ ١ يَـنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَخِذُمِن دُونِكِ مِنْ أُولِياءَ وَلَكِن مَّتَعْتَهُمْ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُوا ٱلذِّحْرَوكَانُواْ قُومًا بُورًا ١١٠ فَقَدُ كَذَّبُوكُم بِمَانْقُولُونَ فَمَاتَسْتَطِيعُونَ صَرْفَاوَلًا نَصْراً وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِفَّهُ عَذَابًا كَبِيرًا (إِنَّا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأَ كُلُونَ ٱلطَّعَامُ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأُسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ

زفيرا
 ضوت تنفسر
 شديد
 مفرنين
 بالأغلال
 مقرما
 قوما بورا
 قوما بورا
 أو فاسيدين
 حرفا
 تفعا للغذاب
 عَنُ أَنفُسِكُمُ

لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل



عتؤا
 ثجاوزوا الحدُ
 في الطُّمْيَانِ
 حِجْراً مَحْجُوراً
 خراماً مُحَرِّماً
 عَلَيْكُم البُشْرَى

مَنْهَاءُ
 كَالْهِبَاء
 ما يرى في
 صنوء الشمس
 كالغبار)
 منثُوراً
 مُمَنْرُ فَأ
 أَحُسْنُ مَقِيلاً

السُّحَابِ الأَيْضِ الرَّفِينِ عَلَيْهَا إلى الجَّيْةِ عَلَيْهِا إلى الجَّيْةِ كَثِيرُ التَّرِكِ كَثِيرُ التَّرِكِ لمن يُوالِيهِ

■ بالغمام

مَثْرُوكَا مُهْمَلاً • رَتُلْنَاهُ فَرْفُنَاهُ آيَةً

بَعْدُ آيَٰةٍ

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْ لَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَكَ مِكُةُ أُوْنرَى رَبُّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيلً (أ) يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلَتِ كَهُ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ إِللَّمْ مِن وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحْجُورًا (إِنَّ وَقَدِمْنَ إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَ مَّنتُورًا لِآيًا أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَ إِخْيَرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا إِنَّ وَيُومَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمْمِ وَنُرِّلُ ٱلْمُكَمِّ عَلَيْكَةً تَنزِيلًا (فَا ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِ إِٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يُومًاعَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَّيْهِ يَكُولُ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَكُنَّ يَوَيْلَتَي لَيْتَنِي لَوْ أَتَّخِذُ فُلَانًاخَلِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الدِّحَرِبَعُدَ إِذْ جَاءَ نِيٌّ وَكَابَ ٱلشَّيْطُ أُن لِلْإِنسَنِ خَذُولًا (أَنَّ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَسْرَبِ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَنذَا ٱلْقُرْءَ انَ مَهْجُورًا (أَنَّ وَكُذَلِكَ جَعَلْنَالِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَى بِرَيِّلِكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا الآي وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا ثُرِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمَّلَةً وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُوَّادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا الْآَ





■ أحْسَنَ تفسيراً أَصْدُقَ بَيَاناً وتفصيلا ■ فَدُمَّرُ نَاهُمُ أَهْلَكُنَاهُمْ ■ أصْحَابَ البئر ؛ قَتَلُوا نبيهم فأهْلِكُوا ■ قُرونا ■ لايرْجُونَ لَا يَأْمُلُونَ بَعْثاً أخبرني ■ وكيلاً حفيظا

الرُّسَّ

■ تبرنا أَهْلَكُنَا

نشورآ

■ أرأيت

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِئْنَكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ( المُ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِيمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِمِكَ شَكَّ مَّكَانَا وَأَضَكُّ سَبِيلًا لِنَهُ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَامَعَهُ وَأَخَاهُ هَنُرُونَ وَزِيرًا الْآيَا فَقُلْنَا أَذْهَبَ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّ بُوا بِعَايَلِتِنَا فَدَمِّرْنَكُمْ مُدَّمِيرًا لِأَنَّ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّاكَذَّ بُوا ٱلرُّسُلَ أَغْرَفْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ اللَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلطَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ إِنَّ وَعَادًا وَثُمُودًا وَأَصْعَبَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا الْآَنَ وَكُلَّاضَرَيْنَا لَهُ ٱلْأُمْثَالُ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا (أَنَّ وَلَقَدْ أُتَوَا عَلَى الْقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَالسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا لَنَّ وَإِذَا رَأُولُ إِن يَنَّخِذُونَك إِلَّاهُ زُوًّا أَهَٰذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِنَّ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَاعَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَاعَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَىٰهُ هُ هُوَىٰهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا إِنَّا

■ مَدَّ الظُّلِّ بسطة بين الفجر وطلوع الشمس

 اللَّيْلَ لِبَاساً: ساتراً لكُم بظلَلامِه كاللَّبَاس

■ النُّوْمَ سُباتاً

رَاحَةً لأبدانكم ، وقطعا لأعمالكم

 النَّهَارَئْشُوراً: انْبِعَاثاً من النوم لِلْعَمَل

■ الرياحَ بُشْراً مبشرات بالرحمة

صرَّ فَنَاهُ:أَنْزَلْنَا المطرّ

على أنحاء مختلفة

■ كُفُوراً: جُحُوداً وكفرانا بالنعمة

 مَرَ جَ الْبَحْرَيْن أرْسَلَهُمَا في مجاريهما

■ فُرَاتٌ شَدِيدُ الْعُذُوبَةِ

■ أَجَاجٌ: شَدِيدُ المُلُوحَةِ والمُرَّارِةِ

 بُوْزُخاً: حاجزاً يمنع اختلاطهما

 حِجْراً مَحْجُوراً تَنَافُراً مُفْرِطاً

بينهما في الصَّفَاتِ

■ نسباً: ذكوراً يُنْتُ إِلَيْهِمْ

إناثاً يُصاهرُ بهنّ

■ على ربه ظهيرا معيناً للشيطان عَلَى رَبُّه بالشُّرك

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْيَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَكِمْ بَلْهُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَلُمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكِ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنَّا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا الْ ثُمَّ قَبَضَ نَهُ إِلَيْ نَا قَبْضًا يَسِيرًا النَّا وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا اللَّهُ وَهُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ اللَّهِ يَكَ اللَّهِ اللَّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ طَهُورًا اللَّهُ لِنُحْدِي بِهِ بَلْدَة مَّيْسَاوَ نُسْقِيهُ مِمَّاخُلَقُنْا أَنْعُنُمًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا الْإِنَّ وَلَقَدْصَرَّفُنْهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُّرُواْ فَأَبِّنَ أَكُثُرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا (إِنَّ وَلُوشِئْنَا لَبَعَثْنَافِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا لِآفَ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَجَهِدُهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرِيْنِ هَذَاعَذْتُ فُرَاتُ وَهَذَامِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بِيْنَهُمَا بَرُزَخًا وَحِجْرًا مُّحْجُورًا ﴿ أَنَّ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءِ بِشَرًا فَجَعَلَهُ.

نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (فَ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ

مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِيرًا (فَا

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اللَّهِ قُلْمًا أَسْتَكُحُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِلَّا مَن شَكَّةَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا الَّهِ أَوْقَوَكُّلُ عَلَى ٱلْحِيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحَ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ عِبْدُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا الْأِنْ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَنُ فَسْعُلْ بِهِ خَبِيرًا الْآَقِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْمَنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١ ﴿ إِنَّ نَبَارِكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلُ فَهَا سِرَجًا وَقَصَرًا مُّنِيرًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أُوْأَرَادَ شُكُورًا النَّهُ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَيُ ٱلْأَرْضِ هُوْنَا وَإِذَا خَاطَبُهُمُ ٱلْجَعِلُونَ قَالُواْ سَلَمًا ﴿ وَالَّذِينَ يَسِتُونَ لِرَبِّهِمُ سُجَّدًا وَقِيْمًا إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمُ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا وَ إِنَّهَا اللَّهَ وَمُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا اللَّهِ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قُوامًا ﴿ لَا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللّلْحَالِمُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

نَزُّهُا تَعَالَى عن النقائص

■ بحمده مُثْنيا عَلَيْه بأوصاف الكمال

> زادَهُمْ نُفُوراً تُبَاعُداً عن الإيمان

■ تبارَكَ الَّذِي تعالَى أو تكَاثَرَ خيرة وإحسائه

مَنَازِل للكواكب

السيارة ■ خلفة يتعاقبان في

الضياء والظلم بسكية ووقار

وتواضع ■ قالوا سالاما قولا سديدا يسلمون به

من الأذى ■ كان غراما الاز ما محتدًا ؛ كلزوم الغريم

■ لم يقتروا لم يُضيَّقُوا نَضْيِقَ الأشحًا.

 قَوَاماً عَدُلاً وَسَطاأ

■ يَلْقَ أثاماً عقابا وجزاء مَرُوا باللَّغُو ما ينبغي أن يُلغى ويطرَحَ ■ مَرُوا كِرَاماً معرضين عنه ■ قُرَّةَ أَغْين مسرة وفرحا ■ يجزؤد الْغُرْفة المنزل الرفيع في الحِنَّة ■ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ ما يكثرث ومّا يْعْتَدُ بِكُمْ ■ دُعَاؤُ كُمْ عِبَادَتُكُمْ له تعالى الزاما ا ملازما لكم

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرُ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمُ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا اللَّهُ يُضَعَفُ لَهُ ٱلْعَكَدَابُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا الله إِلَّا مَن تَابَوَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلُاصَالِحًا فَأُوْلَتِهِاكَ يُبَدِّلُ ٱللهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا النَّ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ بِيُوبِ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا اللَّهِ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلرُّورَ وَإِذَامَرُ وَا بِاللَّغُو مَنُّ وَأُكِرَامًا لَإِنَّا وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا اللهِ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَامِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّ نِنَا قُرَّةً أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا لَأَنِيُ أُولَتِهِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (فَهُ حَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا لِإِنَّا قُلْمَايِعْ بَوُّا بِكُرْرَبِّ لَوْلَا دُعَا قُرْكُمْ فَقَدْ كُذَّ بِتُمْ فَسُوفَ يَكُونُ لِزَامًا الْآلِالَا سِنُونَةُ السِّنْجَاءُ

## الله الرَّمْوالرِّهِ عِلَى اللهِ الرَّمْوالرِّهِ عِلَى اللهِ الرَّمْوالرُّولِي اللهِ الرَّمْوالرُّول

طسم إِن يَلْكَءَ اينتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ إِنْ لَعَالَكَ بَحِعُ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن لَّسَأَنْنُزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ (إِنَّ وَمَايَأْنِهِم مِّن ذِكْرِمِّنَ ٱلرَّحْمَنِ مُعْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ (فَ) فَقَدْ كُذَّبُوا فَسَيَأْتِهِمْ أَبْدُ أَلْمَا كَانُوا بِهِ يَسْنَهُ زِءُونَ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُرْ أَبْنُنَا فِهَامِن كُلِّ زُوجٍ كُرِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ وَإِنَّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ إِنَّ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ٱلْمَتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ إِنَّ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ إِنَّ قَالَ رَبِّ إِنَّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ الْآَنِ وَيَضِيقُ صَدُرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلُ إِلَىٰ هَنُونَ إِنَّ وَلَمْمُ عَلَىٰ ذَنَّ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ إِنَّ قَالَ كُلَّا فَأَذْهَبَا بِعَايَلِتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ (إِنَّا) فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (إِنَّا أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ

الْإِنَّ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِي نَا وَلِيدًا وَلِيثُتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ الْإِنَّ قَالَ أَلَمْ نُرُبِّكِ فِينَا وَلِيدُا وَلِيثُتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ الْإِنَّ

وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكُ أُلِّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ الْأَلَّ

احركات لزوساً ⊕ سدّ۲ او ؛ او جوازاً
 او محركات ⊕ سدّ حسركات سان



باخع نقشك
 مهلكها حشرة
 وخزنا
 زؤج كريم
 صثف كثير
 الثّفع

ا الضَّالِّينَ المُخْطِئين لا المتعمدين عَبُدُت بنی إسرائيل اتَّخَدُتُهُمُ عبيدا لك ■ نزع يده أخرجها من جيبه الملا الملا و جُوه القُوم وساداتهم ■ أرْجة وأخاة أتحر أمرهما ولا تعجل بعقو بتهما ■ حاشرين وبعمون الستحرة

عندك

قَالَ فَعَلَّنْهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّا لِّينَ إِنَّ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فوهب لِي رَبِّي حُكْمًا وَجعَلَني مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (١٠) وَتِلْكَ نِعَمَةُ تَمُنُّهَا عَلَى أَنْ عَبَدت بَنِي إِسْرَءِيلَ (أَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُ ٱلْعَلَمِينَ النَّهُ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ الْمَا قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ الْآَ قَالَ رَثِّكُمْ وَرَبُّ ءَابَا بِكُمْ ٱلْأُوَّلِينَ (أَنَّ) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ ٱلَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿ الْإِلَّا لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُما إِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ (١٠٠٠) قَالَ لَهِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَهًا عَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ (أَنَّ قَالَ أُولُوْجِتْ تُكُ بِشَيْءٍ مُّبِينِ الْبُلُّ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِن ٱلصَّادِقِينَ الْآَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثَعْبَانٌ مُّبِينُ الْآَ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَاهِيَ بِيضَاءُ لِلنَّظِرِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلُهُ ۚ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيهُ الْمَا يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ الْآَيِّ قَالُو الْرَجِهُ وَأَخَاهُ وَالْبَعْثُ فِي ٱلْمُدَابِينِ حَسْمِينَ الْنِي يَأْتُولَ بِكُلِّ سَحَّارِ عَلِم الْنِيُّ فَجُمِعَ ٱلسَّحَارَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ الْمُثَّا وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْأَنتُم شَّجَتَمِعُونَ (وَبُّ

■ بعزَة فرْعوْن

■ تُلْقَفُ

البتاغ اما يأفكون

ما يقلبونه عن وجهه بالتمويه

يتبعكم فرعول وخنوده

> ■حاشرين جامعيل

للجيش ■ لشر دمة

طائفةٌ قليلةً ■ حَاذِرُونَ مُحْتَرِزُونَ

اؤ مُناهِبُون بالسلاح

■لا ضير لاضرر علينا ■ إِنْكُمْ مُتَبِعُون

بقوته وغظمته

■مُشرقين داخلين في وقت الشروق

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَلِينِ النَّا فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَيِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَعْنُ ٱلْغَلِينَ الْأَيُّ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالَ هُمُ مُّوسَى ٱلْقُوامَا أَنْتُم مُّلْقُونَ المنا فَأَلْقُواْحِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْبِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ ٱلْعَالِبُونَ الْإِنَّ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَاهِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (فَ) فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ (فَ) قَالْوَاءَ امَنَّابِرَبِ ٱلْعَالِمِينَ (فَا اللهُ عَالَمِينَ (فَا اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَمُ عِلْمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَم رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ فَالَ ءَامَن مُو لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسُوفَ تَعْلَمُونَ لَأُقطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأُرْجُلَكُمُ مِّنْ خِلَفِ وَلا صَلِّبَتَّكُمْ أَجْمَعِينَ الْفَي قَالُوا لَاضَيْرَ لِنَا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ لِإِنَّ إِنَّانَظُمَعُ أَن يَغْفِرَلْنَا رَبُّنَا خَطَيْنَا ٓ أَن كُنَّا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ﴿ وَأُوحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُّتَّ بَعُونَ الْآقِ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِينَ اللَّهُ إِنَّ هَتُؤُلَّاءِ لَشْرَ ذِمَةٌ قَلِيلُونَ (إِنَّ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَعَا يِظُونَ (فَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ النَّ فَأَخْرَجْنَهُم مِّنجَنَّتِ وَغُيُونِ (٧٥) وَكُنُوزِ وَمقَامِ كُرِيمِ (١٩٥) كَذَٰ لِكَ وَأُورَثُنَاهَا بَنِي إِسْرَءِ بِلَ (أَنْ فَأَتْبِعُوهُم مُّشْرِقِينَ (أَنَّ) 🔴 مـدُ ٦ حـركات لزومـاً 🧶 مدّ ٢ اوغاو ٦جـوازاً 🍎 مدّواجب٤ او ٥ حركات 🌓 مدّ حــركتـــان 💛 💎 🄞 اسلام، ومالا يُلفظ

■ تراءی الجمعان زأى كلِّ منهما الآخر ■ فائفلق الشق ■ فِرْقِ قطعة من الماء ■ كالطَّوْد كالحيل أَزْلَفْنَا ثَمُ قربنا هنالك ■ أفر أيتم أتأملتم فعلمتم

فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ اللَّهِ قَالَ كُلَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ إِنَّ فَأُوْحَيْنَ إِلَىٰ مُوسَى أَنِ أَضْرِب يِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطُّودِ ٱلْعَظِيمِ (إِنَّ السَّافِ الْعَظِيمِ وَأَزْلُفْنَاثُمُّ ٱلْأَخْرِينَ إِنَا وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مُعَهُ وَأَجْمِينَ إِنْ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِنَ (إِنَّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ إِنَّا وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُوالْعَزِيزُ ٱلرَّحِمُ ﴿ إِنَّ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ إِبْرُهِمَ الْآيَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ (إِنَّ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَّاعَ كِفِينَ اللَّهِ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدَعُونَ الْآُلِا أَوْ يَنفَعُونَكُمُ أَوْ يَضُرُّ وِنَ اللَّي قَالُوا بَلْ وَجَدْنَاءَ ابَاءَنَا كَذَالِكَ يِفْعَلُونَ الْإِنْ قَالَ أَفْرَءَ يَتُحْرِمًا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ الْإِنْ أَنتُمْ وَءَابَا وَكُمُ الْأَفْدُمُونَ الْآلِكَافَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيِّ إِلَّارَبَّ الْعَلَمِينَ الله الذي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِنِ الله الله وَالَّذِي هُوَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِنِ (إِنَّ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَيَشَفِينِ (إِنَّ وَٱلَّذِي يُمِيثُنِي ثُمَّ يُعِينِ اللهُ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَلِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ النَّهُ رَبِّ هَبُ لِي حُكُمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ (اللَّهُ)

وَأَجْعَلَ لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ الْأَنْ وَأَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ الْهُ أَوْاعْفِرُ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّالِّينَ اللَّهُ وَلَا تُغْزِني يَوْمَ يُبْعَثُونَ الْإِنْ يَوْمَلا يَنفَعُمَالُ وَلا بَنُونَ الْإِنْ إِلَّا مِنْ أَتِي اللَّهُ بِقَلْبِ سَلِم (إِنْ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ (أَنَّ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ الله وقيل لَمُم أَيْنَ مَا كُنتُم تَعَبُدُونَ اللهِ عِن دُونِ ٱللهِ هَلْ يَضُرُونَكُم أَوْيِنْصِرُونَ الْآقِ فَكَرِّكُمُوا فِيهَاهُمْ وَالْعَاوُنَ الْآقِ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ الْآَقِ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَغْنُصِمُونَ اللَّي تَأْلله إِن كُنَّا لَفِي ضَكُل مُّبِينِ ﴿ إِنَّ إِنَّ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ وَمَا أَصَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ لَأِنَّا فَمَا لَنَا مِن شَفِعِ بِنَ لَيْنًا وَلَاصَدِيقٍ حَمِيمِ لَيْنًا فَلُوْأَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الَّذِيا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَاكَانَ أَ كُثْرُهُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّ إِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَن رُ ٱلرَّحِمُ الْأِنْ كُذَّبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ (فَنَا إِذْ قَالَ لَمُمُ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانَتُهُ فَ لَا إِذْ قَالَ لَمُمُ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانَتُهُ فَ لَا إِذْ قَالَ لَمُمُ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَانَتُهُ فَيْ إِنَّ لَكُمْ رَسُولٌ أُمِنْ الْإِنَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الْإِنَّ وَمَا أَسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَحْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَحْرِ وَأَطِيعُونِ إِنَّ اللَّهِ قَالُواْ أَنُوْمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرْدَلُونَ اللَّهُ

أنّاء حسنا ■ لا تُخزني لا تفضحني ولا تُدلِّبي ■ أَزْلِفَتِ الجَنَّةُ قرّبتْ وأدْنيتْ · بُرُّزَتِ الجَحِيمُ أظهرت ■ للفاوين الضَّالِّينَ عن طريق الحقّ ■ فَكُنْكِبُوا ألقوا غلى وجوههم مرارا ■ نسؤيكم برب العالمين تجعلكم وإيّاهٔ سُواء في العبادة ■خميم شفيق مُهْتُم بنا ■ کرة رَجْعة إلى الدُّنيا ■ اتبعك الأزذلون السَّفَّلَةُ من الناس

■ لسان صدق



فاخكة ■ المشخون المثأوء ■ ريع طريق . أوَّ مكان مرتفع ا آيڌ بناء شامخا كالعلم ■ تغبثون بينائها . أو بمَنْ يَمُوْ بِكُمْ ■ تنجذون مصانع أحواضأ للمياه ■ أمد كم

أنعم عَلَيْكُمُ

قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ النَّهِ إِنْ حِسَا بُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لُوْتَشْعُرُونَ إِنَّا وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّا إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ الْفِينَ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَكنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ الْإِنا قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كُذَّ بُونِ الْإِنَّ فَأَفْنَحُ بِينِي وَبِيْنَهُمْ فَتُحَّا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْمِنْ فَأَجِينَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ النُّ أُمُّ أَغْرُقُنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ النَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَاتَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ الْبَالُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ الْبَالُكُ كُذَّبَتُ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ إِذْ قَالَ هُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا نَنْقُونَ إِنَّا إِنِّي لَكُورُ رَسُولُ أُمِينٌ الْآَيُ فَأَنْقُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ الْآَيُّ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُخِرِ إِنْ أُخِرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْإِنَّا أَتَنْوُنَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ الْمُنَّا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَعْلَدُونَ الْمُنَّا وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّالِينَ إِنَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ النَّا وَأَتَّقُواْ ٱلَّذِيَّ أَمَدُّكُمْ بِمَا تَعَلَمُونَ الْآثِيَّ أَمَدُّكُمْ بِأَنْعُمِ وَبَينَ الْآثِي وَجَنَّنْتِ وَعُيُونٍ الْآَثُمُ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ 

■ لحلق الأولين عَادَتُهُمْ يُلفُقُونَه ويدعون إليه ■ طلعها تمرها أول مَا يطلعُ ا هضيم لطيف أو نصيب أو رُطِتُ مُذَنَّتُ ■ فارهين حَاذِقِينَ المسحرين المغلوبة عقولهم بكثرة السنخر ■ لها شرب نصيب مشرور من الْماء

إِنْ هَنَدًا إِلَّا خُلُقُ ٱلْأُوَّلِينَ لَا إِنَّ وَمَا نَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ لَا إِنَّا فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّ وَمِن نَ ( الْمُنَّا وَإِنَّ الْم رَبُّكَ هُوَ ٱلْعَنِ مِزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كُنَّا كُذَّ بَتَ ثُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ هُمُ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَانَنَقُونَ إِنَّ إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِنُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ وَمَا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْفِيلُ أَتُتَرَّكُونَ فِي مَا هَا هُمَا ءَامِنِ فَ الْفَالَ في جَنَّاتٍ وَعُيُونِ إِنَّ وَزُرُوعٍ وَنَعْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ النَّا وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِ مِنَ الْأِنِيُّ فَأَتَّقُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُ نِ إِنْ وَلَا تُطِيعُوا أَمْ زُلْمُسْرِفِينَ إِنْ اللَّهِ اللَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ الْآَقِ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَجِّرِينَ الرَّقِي مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الْأَبْلُ قَالَ هَاذِهِ عِنَاقَةً لَمَّا شِرْبُ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِمَّعْلُومِ إِنَّا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمٍ اللَّهِ فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَحُواْ نَدِمِينَ الْآَفِيُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدُّ وَمَا كَانَ أَحُتُرُهُم مُّوَّمِنِينَ الْآَنِيُّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ الْآَنِي

■ عادُونَ متجاو زُون الحَد في المعاصى ■ القالين المبغضين أشد البغض ■ الْغابرينَ الباقِينَ في العذاب ■ دمرنا أَمْلَكُنَا أَشَدُ إمالاك ■ أصنحات الأثكة البُقْعَةِ الملتَفَّة الأشجار · المُخسرين الناقصين لحقوق النَّاس ■ لا تنبخسوا

لَا تَنْقَصُوا

■ لا تعْدُوْا لا تُفْسِدُوا أَشَدُّ

الإفساد

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّا إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ لُوطُّ أَلَانَنَّقُونَ



الله إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ أُمِنُّ اللَّهِ فَأَنَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللَّهِ وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أُجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْأَنَّا أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ الْفِيلُ وَيَذَرُونَ مَاخِلَقَ لَكُورَ رُبُّكُم مِّنْ أَزْوَا جِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمُ عَادُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ لَمِن لَّمْ تَنتَ مِ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرِجِينَ اللَّهُ قَالَ إِنِّ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْمَالِينَ اللَّهُ رَبِّ بَحِينِ وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (أَنْ أَنْ فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلِهُ وَأَجْمَعِينَ (إِنْ الْ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِينَ اللَّهُ أُمَّ دُمِّرْنَا ٱلْآخِينَ اللَّهُ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مُّطَرًّا فَسَاءَ مَطُرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ آَنُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ لِيْكُ وَإِنَّ رَبِّكُ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ الْفِيَ كُذَّبِ أَصْعَابُ لَثَيْكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَائِنَّقُونَ اللَّهُ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِنُ الْآلِكُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللَّهِ وَمَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ ﴿ أُوفُواْ ٱلْكُيْلُ وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُخْسِرِنَ إِنَّ وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ اللَّهِ وَلَا تَبْخُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهُ

البيلة الأولين
 الخليقة والأمم
 الماضين

كسفا
 قِطعَ عَذابِ

 الظُّلَة سحابةِ أظلَتهم ثم أحرقتهم

أبر الأولين
 كُتُب الرُّسِل
 السابقين

■ بفشة فحُأة

مُثَطَّرُون
 مُثَلِقُونَ النَّوْمِن

■ أفرأيت أخبرني

وَآتُقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأُوَّلِينَ الْأَمَّا قَالُواْ إِنَّكَ أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ الْإِنِمُ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُمِّ ثَلْنَا وَإِن نَظُنَّكَ كَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللَّهُ فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِيِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَا فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ (إَنَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَدُّ وَمَا كَانَأَ كُثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ الْأِنَّا وَإِنَّ رَبَّكَ لَمْقُ ٱلْعَرْبِينُ ٱلرَّحِيمُ الْآَلُ وَإِنَّهُ لَنَازِيلُ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ الْآَلُ فِدُ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ اللَّهِ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ الْأَسْ بِلِسَانٍ عَرَبِيِّ شَبِينِ الْفِي وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ أُوَلَمْ يَكُلُ لَمُّ عَالِمٌ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَةُ وُابِنِي إِسْرَةِ مِلَ اللَّهُ وَلَوْنَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأُعْجَمِينَ الْمِنْ فَقَرَأُهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِيمُؤْمِنِينَ (أَثِيًّا كَذَلِكَ سَلَكُنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُحْرِمِينَ إِنَّ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ الْنَا فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ النَّا فَيَقُولُواْ هَلْ نَعْنُ مُنظُرُونَ اللَّهُ أَفْبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ اللَّهُ أَفْرَءَيْتَ إِن مَّتَّعَنَّا هُمْ سِنِينَ آفِيًّا ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ لَيْنَا تقلبك
 تقلك
 أفاك
 كثير الكذب
 يهيمون
 يخوضون

وَيُذُهِبُونَ

مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ اللَّهُ وَمَا أَهْلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لْمَامُنذِرُونَ الْمِنْ ذِكْرَى وَمَاكُنَّاطَيلِمِينَ الْنَا وَمَانَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيْطِينُ اللَّهُ وَمَايَلْبَغِي لَمُعْمُ وَمَايِسْتَطِيعُونَ اللَّهُ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ الْآَنِيُّ فَلَائِدَعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَى الْحَرَفَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ إِيَّا وَأَنذِرْ عَشِيرَتِكَ ٱلْأَقْرِينِ إِنَّا وَأَخْفِضَ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلبَّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّا فَإِنَّ عَصُولُكَ فَقُلْ إِنِّ بَرِي اللَّهِ مِمَّاتَعْمَلُونَ اللَّهِ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِمِ اللَّهِ ٱلَّذِي يَرَىكَ حِينَ تَقُومُ الْآَنَا وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ الْآِنَا إِنَّهُ مُوالسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ النَّهُ هَلُ أَنْبِتُ كُمْ عَلَى مَن تَنزُّلُ ٱلشَّيَ طِنُ إِنَّ تَنزُّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكِ أَيْمِ لِآيًا يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَحْثَرُهُمْ كَذِبُن الْآيَ وَٱلشَّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ ٱلْعَاوُنَ لَيْنَ ٱلْمُتَرَأَنَّهُمْ فِكُلِّ وَادِ يَهِ مِنْ نَ أَنَّ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِنَّا إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَذَكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَانْتُصَرُواْمِنُ بَعْدِمَاظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَىُّ مُنقَلَبِ يَنقَلِمُونَ الْإِنَّا النِّهُ النِّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

## بِسُ إِللَّهُ ٱلرَّحْمِرُ الرَّحِيدِ

طسَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ شَبِينٍ اللهُ هُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ الْأُلُونِ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَمُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ إِنَّا أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّةُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ (أَنَّ وَإِنَّكَ لَنْكُقِّي ٱلْقُرْءَاكِ مِن لَّذُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِنَّ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّ ءَانَسْتُ نَازًاسَاتِيكُمْ مِنْهَا بِعَبْرِ أَوْءَ اتِيكُم بِشِهَابِ قَبُسِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ( اللهُ ال جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبَّحَن ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ١٩ يَمُوسَى إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ إِنَّ وَأَلْقِ عَصَاكً فَلَمَّا رَءَاهَا مَّهُ مَزُّ كَأَنَّهَا جَآنَّ وَلَّى مُدْبِرا وَلَوْ يُعَقِّبُ يَمُوسَى لَا تَخْفَ إِنِّ لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ إِنَّ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنَا بَعْدَ سُوِّءِ فَإِنِّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَأُدْخِلُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوعَ عِنْ فِي شِع ءَايَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُومِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَاثُواْ قُومًا فَسِقِينَ الله فَامَّا جَاءَتُهُمْ ءَايَنْنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَذَاسِحُرُّ مُّبِينُ (اللهُ اللهُ اللهُ



■ يقمهون
 يغمهون
 يغمهون
 يغمهون

يعمون عن الرشاد أو يتخيرون

 آنسٹ نارآ أُبصرُ تُها

إُبصاراً بَيِّنا ع بِشِهَابٍ قْبَسِ

بشُعْلَةِ نارِمقَّبوسةٍ من أصْلِها

> ■ تصطلون تستذفتون

بها من البردِ • بُورك

- بورِ-طُهِّرَ وزِيدَ خَيْراً

 تهنز ثنحرك بشدة واضطراب

جَانٌ
 حَيْةُ سريعة

الحركة لم يعقَّبُ لمْ ياتفتْ

م پست و لم پژجئ علی عقبه

 ◄ جَيْبك
 فتح الجُبَّة حيث يخرُ جُ الرأسُ

■ سُوءِ

برص مُبْصِرة واضِحَةً بيَّنَةً

نفضيم الراء فلفلة

ومواقع الثُّنَّة (حركتان) ﴿ فَا النَّفَةُ (حركتان) ﴿ ﴿ النَّامَ ، ومالا بِلْفَعْدُ

سد ٦ حركات لزوسا . سد٢ او ١٤ ٩ حيوازا

غَلُواْ
 اسْبَكْبَاراْ عن
 الإيمان يها
 مَنْطِق الطَّيْرِ
 مَنْطِق الطَّيْرِ
 فَهُمْ يُورْعُونَ
 يُوفف أواللهم
 لتلحقهم
 أواخرهم
 لا يحطمنكم
 ويُهُلكنكمُمْ
 أوزغني
 ويُهُلكنكمُمْ

وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُومُ مَ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّ الْأَنَّ وَلَقَدْءَ انْيَنَا دَاوُدُ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ لِللهِ ٱلنَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْإِلَّ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدَ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيرِ وَأُوتِينَامِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَمُوا الْفُوالْفَضَلُ ٱلْمُدِنَّ لِنَّا وَحُشِرَ السُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْحِنَّ وَٱلْإِنْسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (٧) حَقِّ إِذَا أَتُوا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مُسَكِنَكُمْ لا يَعْطِمُنَّكُمْ سُلْتُمَنُّ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ الْأِنَّا فَنُبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوزِعَنيَ أَنْ أَشْكُر نِعْمَتُكُ ٱلَّتِيَّ أَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَالُهُ وَأُدَّخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّالِحِينَ الْأَلَّ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَفَقَالَ مَالِي لَا أَرَى ٱلْهُدَهُدَ أُمَّ كَانَمِنَ ٱلْعَابِينَ إِنَّ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًاشَدِيدًا أَوْلَأَ أَذْبَحَنَّهُ وَالْكَالْبَالْ لِللَّهُ الْمُعَنَّهُ وَ أُولِيَا أَتِينَى بِسُلْطَن مُنِينِ ﴿ اللَّهُ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أُحطتُ بِمَالَمْ يُحِطِّ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإِيقِينِ (أَبُا)

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيتَ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ (١٠) وَجَدتُها وَقُومَها يَسْجُدُونَ لِلسَّنِسِمِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ الْأِنَا أَلَّا يَسَجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُحْفُونَ وَمَا تُعْلِدُونَ (فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ اللهِ قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ الْآَيُ ٱذْهَب بِكِتَبِي هَذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تُولُّ عَنْهُمْ فَأَنظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿ إِنَّ قَالَتْ يَكَأْيُّهَا ٱلْمَلَوُّا إِنِّ أَلْقِيَ إِلَىٰٓ كِنَبُ كَرِيمُ ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسَمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ (إِنَّ ٱلْاَتَعَلُوا عَلَى وَأُتُونِي مُسْلِمِينَ (إِنَّ اللهِ اله قَالَتْ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْلِ حَتَّى تَشْهَدُونِ الْآيُ قَالُوا نَعَنُ أُولُوا قُورَةٍ وَأُولُوا بَأْسِ شَدِيدِ وَالْأُمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَاتَأْمُرِينَ ﴿ إِنَّ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْبَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِنَّ ةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكُذَلِكَ يَفْعَلُونَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةً إِمْ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ (٢٥) يُخرجُ الحَبْءَ
 الشيءَ المَحْبُوءَ
 الْمستثور

■ تول عنهم تنخ عنهم

لا تنقلوا علي
 لا تنكبروا

■ مُسُلمين مُؤْمنين أو مُلقادين مُلقادين

تشهدون آو
 تحضرون آو
 شیرواعلی
 أولوا بأس
 نجدة وبلاء
 فی الحرب

■ صاغرون ذَلِيلُونَ بالأسر والاستغياد ■ طَرْفُكَ نَظُرُ ك لِيَبُلُونِي لِيَخْتَبرنِي ويشحتني ■ نکروا غيروا ■ أَدْ لِحَلِي الصَّرِّ حَ أو ساحَتُهُ · خسبته لُجّة ظَنَّتُهُ مَاء غَزيراً ■ صرْ حٌ مُمْرُدٌ مُمَلِّسٌ مُسُوِّي ■ قوارير

زُجَاجِ

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالِ فَمَآءَاتَ نِ عَالَيْهُ خَيْرٌ مِمَّا ءَاتَاكُمْ بَلُأَنتُ بِهَدِيَّتِكُونُفُرُحُونَ ﴿ الْآُ الْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلْنَأْنِينَّهُم بِجُنُودِلَّا قِبَلَ لَمْمُ بِهَا وَلَنْخُرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَغِرُونَ الْإِنَّا قَالَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّ أَنُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ الْمِنْ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِينَ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ عَبْلَأَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقُوِيٌّ أَمِينُ الْآِيُّ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ عِلْمُرْمِّنَ ٱلْكِئْبِ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ قَبْلُ أَنْ يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلُمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ قَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيبْلُونِي ءَأَشْكُرُأُمْ أَكْفُرُومَن شَكْرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرُ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُومٌ ﴿ إِنَّا قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْسَهَا نَظْرُ أَنْهُنْدِى أَمْتَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ اللَّهُ فَلَمَّاجَاءَتْ قِلَ أَهَكَذَاعَ شُكِي قَالَتَ كَأَنَّهُ مُو وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَونَ قَبِلْهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ المُنْ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَفِرِينَ المُنا قِيلَ لَمَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأْتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدُ مِن قُوارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (إِنَّا لَعَلَمِينَ (إِنَّا

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَ ۚ إِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ انِ يَغْتَصِمُونَ فَأَنَّ قَالَ يَنْقُومِ لِمَ سَّنَّعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّتَةِ قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّ قَالُوا أَطَّيِّرُنَا بِكَ وَبِمَ مَّعَكَ قَالَ طَبِرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ الْإِنا وَكَابَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبُيِّ تَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لُولِيِّهِ مَاشَمِ لَنَا مَهْ لِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَالِقُونَ ﴿ إِنَّا وَمَكُرُواْ مَكُرا وَمَكُرْنَامُكُرًا وَهُمُ لايشْعُرُونَ اللَّهِ فَأَنْظُرُكُيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّادَمَّرْنَكُمْ وَقُوْمُهُمْ أَمَّعِينَ الله فَيِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيةً بِمَاظَلُمُواْ إِنَ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقُوْمِ يَعْلَمُونَ الْآَفَ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَكَانُواْيَنَّقُونَ إِنَّ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقُومِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُ مُ يُحِرُونَ إِنَّ أَيِّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (فَقَ

اطَيَّرْنا بِك تشاء منا بك

طَائِرُكُمْ
 نَدُمْكُمْ
 نَدُمْكُمْ
 أو المُحْمُ

عَملُكُمْ السيء • تُفتَتُونَ

يفتنكُمْ الشَّيْطانُ .

تستخة رهط
 أشخاص من
 الرؤساء

تقاسموا بالله
 تحالفوا بالله

لأبيتته وأهله
 لنقتُلنهم ليلا

■ مهلك أهله
 هلاكهُمُ

دَمَّرْناهُمْ
 أَهْلكُناهُم

خاوية
 خالية أو ساقطة
 مُتهامة



يَتَطَهْرُونَ
 يَزْعَمُونَ النَّتَرُّهُ
 غَمَّا نَفْعَلُ

■ قَدُرْناهَا

حكمنا عليها ع من القابرين بحقابها من

> اليافيس في العَدَّاب

■ حدانق ذات بهجة

مسالیں دات خست ورۇنق

■ قَوْمٌ يَعْدِلُون

ينْخرفون عن الحقّ في

أمورهم • قرارا

مُسْتَغَرَّا بالدُّخُو والنِّسُونِية

> ■ رواسي حيالا ثوابت

اجزا
 فاصلا يشغ
 انجنلاطهما

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قُومِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُواْءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُم إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَرُونَ (إِنَّ فَأَنِجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ إِلَّا ٱمْرَأْتُهُ قَدَّرْنَهَامِنَ ٱلْغَيْرِينَ (١) وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّ ظُرًّا فَسَاءَ مَظُرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ قُلِ ٱلْحُمَدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصَّطَفَى عَالِيُّهُ خَيْرٌ أُمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ خَيْرٌ أُمَّا يُشْرِكُونَ أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّن ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَنْبِتْنَابِهِ عَدَآيِقَ ذَاتَ بَهْجَةِ مَّاكَانَ لَكُورُ أَن تُلْبِتُواْ شَجَرَهَا أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْهُمْ قَوْمٌ يَعَدِلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ أُمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَكَ خِلَالُهُ ۖ أَنَّهُ رَاوَجَعَلَ لَكَ اللَّهُ الْمُعَلِّلُهُ الم رُوَسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِ لَنَّهُ مَّعُ ٱللَّهِ بَلْ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّا أُمِّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّانَذَكَّرُونَ الْآَلُ أُمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّوَ ٱلْبَحْرِوَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيْكَ أَبْشَرُ ابَيْكَ يَدَى







رَحْمَتِهِ أَوْلَهُ مَّعُ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ

■ ادّارك عِلْمُهُمْ تتابع حتى اضمحل وفني ■ غمون عمي عن دَلائلها ■ أساطير الأولين أكاذينهم المسطّرة في كنبهم حرج وطبيق صدر ■ ردف لکم لحفكم ووصل التُكُمُ ■ مَا تُكِنُّ ما تُخْفِي وتستَرُّ

أُمَّن يَبْدُوُ أَلْخُلُق ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِن ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُولُهُ مَّعُ ٱللَّهِ قُلْ هَا تُوا بُرْهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ النَّهُ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمُوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَايَشْعُ وَنَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ الْآَقُ بَلِ أَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلْهُمْ فِي شَلِّي مِّنْهَا بَلْهُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿ أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ أَءِ ذَا كُنَّا تُرْبًا وَءَابًا وُنَا أَيِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ اللَّهُ لَقَدُوعِدْنَا هَذَا نَعُنُ وَءَا بَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ الْمِنْ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الْنِيُّ وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَاتَكُن فِي ضَيْق مِّمَّا يَمْكُرُونَ (إِنَّ ) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ قُلْعَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ الْآيَ وَإِنَّ رَبُّكِ لذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (إِنَّ وَإِنَّ وَإِنَّ وَإِنَّ الْ رَبُّكَ لَيعَلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعَلِنُونَ لَأَنَّ وَمَامِنَ غَلِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ شِّبِينٍ الْفِي إِنَّا هَاذَاٱلْقُرَّءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِيَ إِسْرَءِ يِلَ أَكُثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ الْآَنِي وقع القول دنت السّاعة والقوال السّاعة والقوالها حماعة حماعة والقوالها المراعة واللهم المراعة والمراعة والمراعة

فَفْرغ
 خَافَ خَوْفا
 يَشْتَتْبغ الموت
 داخرين
 صاغرين أدلاء

وَإِنَّهُ لَمُدِّي وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ الْإِنَّا إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ اللهِ إِنَّكَ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ الْأِنَّ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتِي وَلَا تُسْمِعُ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِينَ إِنَّ إِنَّ وَمَا أَنتَ بِهُدِى ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَتِنَافَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ إِذًا ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ثُكِلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَلِتِنَا لَا يُوقِنُونَ الْآَنِيُ وَيَوْمَ نَعَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةِ فَوْجًا مِّمَّن يُكُذِّبُ بِعَايَنتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ الْأَلِيَ حَتَّى إِذَاجَاءُو قَالُ أَكَذَّ بِثَا يَتِي وَلَمْ تَجِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ الله ووقع ٱلْقُولُ عَلَيْهِم بِمَاظُلُمُواْفَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ (١٠) أَلَمْ يَرُوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُنْصِرًا إِنَّ فِي ذَالِكُ لَايُنَ لِقُومِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمُوتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلَّ أَتُوهُ دَخِرِينَ الْأُنَّ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّمُرَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقُنَ كُلُّ شَيْءً إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَ أُونَ الْمُ

قَكْبُثُ
 وْجُوهُهُمْ
 أُلْقُوا
 مْنْكُوسين

■ علا في

الأرْض تجبّر

وطغي

أصنافاً في

الخدُّمة والتُسْخير

ایستخیي
 ایستثنی

للحدمة

مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِن فَا وَهُم مِن فَرَع يَوْمَ بِإِءَ امِنُونَ (اَهُ وَمَن جَاءَ بِالسِّيِعَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُ هُمْ فِي النَّارِ هَلَ أَعُد رَبِ هَلَا فَعُرَوْن فَي إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُون فَي إِنَّمَا أَمْرَتُ أَنْ أَعْبُد رَبِ هَلَا مَ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَعْمَلُون فَي إِنَّمَا أَمْرِتُ أَنْ أَعْبُد رَبِ هَلَا مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمِرتُ أَنْ أَكُون مِن اللَّهُ مَا وَلَهُ مَ حُرُّم هَا وَلَهُ مَ حَلَّ أَنْ فَمَنِ الْهُ تَدَى فَإِنَّمَا أَنْ أَنْ فَمَنِ الْهُ تَدَى فَا إِنَّمَا أَنْ أَنْ فَمَنِ الْهُ تَدَى فَإِنَّا الْمَنْ فَمَن اللَّهُ مَا يَعْمَلُون فَلْ اللَّهُ وَالْمُ مُن اللَّهُ مِن فَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ أَنْ اللَّهُ مَا يَعْمَلُون فَلْ اللَّهُ مَا أَنْ أَنْ فَمَن اللَّهُ مَا يَعْمَلُون فَلْ إِنَّا الْمَا لَا مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ فَلْ اللَّهُ مَا يَعْمَلُونَ فَلْ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَعْمَلُون فَلْ اللَّهُ مَا يَعْمَلُون فَلْ اللَّهُ مَا يَعْمَلُون فَلْ اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا يَعْمَلُون فَي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن فَلِي اللَّهُ مَا يَعْمَلُون فَلْ الْمُن اللَّهُ مَا يَعْمَلُون اللَّهُ مَا مَا مُن اللَّهُ مَا يَعْمَلُون مَا مَا يَعْمَلُون فَلْ الْمُن اللَّهُ مَا يَعْمَلُون فَي اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَالِمُ اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا عَلَى الْمُعَالِقُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا عَلَيْ عَلَى الْمُعَلِّي مُنْ اللَّهُ مِن مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَ

بِسْ لِللهِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْر

طسّم ﴿ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِنْبِ الْمُبِينِ ﴿ نَتْلُواْ عَلَيْكَ

مِن نَّبَاإِمُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ

فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ

طَابِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَ هُمْ وَيَسْتَحْي فِسَاءَ هُمْ إِنَّهُ كَانَ

مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِيبَ ٱسْتُضْعِفُواْ

فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ ٱلْوَرِثِينَ ١

و سد ۲ حرکات لزوساً ۵ مد۲ او ۱۹ و جوازاً مد واجب ٤ او ۵ درکات ۱ شد حسرکنسان

ن) 🕜 تفخیم الراء

■ يخذرون يخافون ■ كانوا خاطئين مُذُنِبِينَ آثِمِينَ ■ قُرُّةُ عَين هُوَ مُسَرَّةً وَفَرَحٌ ■ فارغا حاليا من كلُّ ما سيواة التبدي به لتصرّ خ بأله ابنها ■ قصيه اتبعى أتره ■ فَبَصْرِ ثُ به أبقترته ■عن جنب من مكان بعيد ■ يكفلونه لكم يقولمون يتربيته لأجلكم ■ تقرّ عَيْنَهَا

وَنُمَكِّنَ لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهُمَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَعَذُرُونَ إِنَّ وَأُوْحَيْنَا إِلَى أُمِّمُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلَّقِيهِ فِي ٱلْيَرِّ وَلَا تَخَافِي وَلا تَعْزَفِي إِنَّارًا دُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَالْنَقَطَهُ وَعُلْ اللَّهِ فِرْعُونَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنَّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهُمَنَ وَجُنُودَهُمَاكَ انْوَاخَطِءِنَ وَقَالَتِ ٱمْرَأْتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَانْقَتُ لُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَّا أَوْنَتَّخِذُهُ وَلَدَاوَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ إِنَّ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرُمُوسَى فَرِغًا إِن كَادَتُ لَنُبُدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبُطْنَاعَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ قُصِّيةً فَبَصْرَتْ بِهِ عَنْجُنْبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتَ هَلَ أَذُلَّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ (أَنَا) فَرُدُدُنَّهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ نَقَرُّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّا



السر والفرح

وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدُّهُ وَأَسْتَوَى ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكُنَالِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ عَفَلَةِ مِنْ أَهْلِهَا فُوجَدُ فَهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ نِلَانِ هَنْذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَنْدَامِنَ عَدُوِّهِ اللَّهِ فَاسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُقِهِ فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَ نِ إِنَّهُ عَدُقٌ مُّضِلَّ مُّدِنُّ مُّضِلٌّ مُّدِنُّ (فَ) قَالَ رَبِّ إِنِي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِر لِي فَعَفَر لَهُ وَإِنَّ هُ هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِمُ اللَّهُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ (إِنَّ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآيِفَا يَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ بِٱلْأُمْسِ يَسْتَصَرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَعُويٌّ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا أَنْ أَرَاداً لَ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَعَدُو لَّهُ مَا قَالَ يَهُوسَىٓ أُثُرِيدُ أَن تَفَّتُلَنِي كَمَاقَنَلَتَ نَفْسًا بِٱلْأُمْسِ إِن تُريدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا ثُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ مَا تُربيدُ وَجَآءَ رُجُلٌ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَنْمُوسَى إِنَّ ٱلْمَلَا يَأْتُمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ إِنَّ لَكُ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ إِنَّ

قُوِّة بَدنه ونهاية لسؤه ■ استوى اعتدل عقله وكثل فَوْ كَزْهُ مُوسى ضربة بيده مجموعة الأصابع ا ظهيرا للمجرمين معينا لهم ■ يَتْرَقّبُ يتوقع المكرؤة مِن فرْعون ■ يستصر لحا يستغيث به ■لَغُويُّ ضالً عن الرُّ شد. ■ يبطش يأخذ بقوة وغثف ■ يسفى يُسْرِغُ فِي المشي ■ المالا وجوة القوم و كبراءهم ■ يأتمرُون بك يقشاور ون في شأنك

■ بَلْغِ أَشْدَهُ

فَخْرَجَ مِنْهَا خَآبِهِ اللَّهِ عَالَكُ رَبِّ نَجِيني مِنَ ٱلْقُوَمِ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ

تِلْقَاءَ مَدْيَنَ جهتها اَمَةً جَمَاعَةُ كثيرة ■ تذودان تشنعان أغلامهما عن الماء ■ ما خطْنُكُمَا مًا شَأْنُكُمَا ■ يُصْدرَ الرِّعَاءُ يَصْرِف المُعَاةُ مَوَاشِيهُمْ عن ■ تأجرني تكودل أجراً في رَعْي الْغَنَم

■ حجج

وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّ أَن يَهْدِينِي سَوَاءَ ٱلسَّكِيلِ النَّهُ وَلَمَّا وَرَدَمَاءَ مَذَينَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلتَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدُمِن دُونِهِ مُ ٱمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرَّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرُ إِنَّ فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمَّ تُولِّنَ إِلَى ٱلظِّلَّ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِفَقِ مِنْ الْمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِفَقِ مِنْ الْمَا الْمُعَالَقُوا مُعَلَّا الْمُعَالَ تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْياءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أُجْرِمَاسَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَقَالَ لَا تَخُفُّ نَجُونَ مِنَ ٱلْقُومِ ٱلظَّلِمِينَ (أَنَّ قَالَتَ إِحْدَاهُمَا يَتَأْبُتِ ٱسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَمَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقُويُّ ٱلْأُمِنُ الله عَلَى تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكُ سَتَجِدُ فِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّالِحِينَ الْإِنَّ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبِينَاكَ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدُونَ عَلَى وَأَللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ (١٠)

الجنري الجنري ۲۹

■ آئس أبصر بوضوح ■ جَذْوَة من النّار

عُود فيه نَارٌ بَلا لَهَب

■ تصْطَلُونَ تُسْتَدُفُونَ

تستدفتون بها من البرد

تفترُ
 تتخرُك بشدة
 واضطراب

■ جَانًّ حَيَّةٌ سريعةُ الحركة

الم يُعقَبُ لَمْ يُوجِعُ لَمْ يُرْجِعُ لَمْ يُرْجِعُ

على عقبِهِ و لم يلتَفِتْ

جَمْيلِكَ
 فتح الحبّة
 حيث يخرج
 الرأس

■ سُوءِ بَرْص

■ جَنَاحَكُ
 يَدَكَ الْيُمْنَى
 ■ الرَّهْب

الرهب الرُّغب والْفَزع

■ ردُءا عَمْ نا

منشُدُ عضدك سنقويك

سموين ونعينات • سلطانا

ا سطان أسلُطا عظيماً وعَلَيْةً

الله فَلَمَّا قَضَى مُوسَى ٱلْأَجِلُ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَالَسَ مِنجَانِبِ ٱلطَّورِنَارًا قَالَ لِأَهْ لِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِي عَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي عَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرِ أُوْجَذُوهُ مِّنَ ٱلنَّارِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (أَنَّ فَلَمَّا أَتَهَا نُودِي مِن شَطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقْعَةِ ٱلْمُبَكِرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَنْ يَكُوسَى إِنِّتَ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ (أَنَّ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّارَءَ اهَا مُهَنَّ كُأَنَّهُا جَآنٌ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُوسَى أُقِبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ إِنَّ ٱسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجُ بِيضاءً مِنَ عَيْرِسُوعِ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ فَذَ نِكَ بُرْهَا نَانِ مِن رُّيِّاكِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ ۚ إِنَّهُمْ كَاثُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ الْآَثُ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ (اللهُ وَأَخِي هَنُرُونُ هُوَأَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۗ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ (اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِعَايَاتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ أَتَّبَعَكُمَا ٱلْغَالِبُونَ الْآَثَا

صرحا
 قصراً . أو
 بناء عاليا
 مكشوفا
 قَتَهُدُّنَاهُمُ
 الْقَيْنَاهُمُ
 وأُغْرِقْنَاهُمُ
 طردا وَإَبْعَادا
 عن الرحمة
 عن الرحمة
 الْمُهْمُدِينَ . أو
 الْمُهْمَدِينَ . أو

المهْلَكِينَ •القُرُونَ الأُولَى

الأمم الماضية

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَكِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُواْ مَاهَاذَا إِلَّاسِحْرُ مُّفْتَرَى وَمَاسَمِعْنَابِهَاذَافِي ءَابِ إِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِأَلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ الْآ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُ الْمُلَأُ مَاعَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأُوقِدً لِي يَنْهَامُنْ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَّعَكِيٍّ أُطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّ لَأَظُنَّهُ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ الْبَيَّ وَاسْتَكْبَرُ هُوَوَجُنُودُهُ, فِي ٱلْأَرْضِ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَايْرَجَعُونَ الْآيَا فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْيَحِ فَأَنْظُرُكُيْفَكَاكَ عَقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ١ وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَةً كَمُعُونَ إِلَى ٱلتَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصِرُونَ اللَّهِ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَاهُمْ وَيُومَ ٱلْقِيدَ مَةِ هُم مِن ٱلْمَقْبُوحِينَ الْأَقُ وَلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابِ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى بَصَا بِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الْآ

أويا
 مُقِيسا
 سِحُران
 تظاهرا
 تعاونا

وَمَا كُنتَ بِجَانِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَ إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرُ وَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ لَنِنَا وَلَكِنَا أَنشَأَنَا قُرُونًا فَنَطَاوَلَ عَلَيْمُ ٱلْعُمُرُومَاكُنتَ تَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِتَا وَلَنكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَ اوَلَكِي رَّحْمَةً مِن رِّيِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّاأَتُنَّهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (إِنَّا وَلُولًا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ إِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْآيَ فَلَمَّاجِاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِ نَاقَ الْوَا لَوْلَا أُوتِي مِثْلُ مَا أُوتِي مُوسَى أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبَلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَ هَرَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ اللهِ هُوَا هُدَى مِنْ عِندِ اللهِ هُوَا هَدَى مِنْ مَا أَتِّعَهُ إِن كُنتُرْصَادِقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُواءَهُمْ وَمَنْ أَصَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبِعَهُونَهُ بِغَيْرِ هُدَى مِن اللهِ إِنَّ اللهُ لا يَهْدِي الْقُومُ الظَّالِمِينَ (أَنَّ اللهُ الل

وصُلْنا لَهُمْ
 القَوْلَ
 أنزلناه مُتتابعا
 مُته اصلا

■ يَدْرَءُونَ يَدُفَعُونَ

 سلام عليكم سلمتم منا لا ثعارضكم بالشتم

نتخطف الترغ بسرعة

أيجبى إليه
 أيجلت

ويُحْمَلُ إِلَيْهِ

 ■ بطرت معیشتها

طغت

طعت و لمردث في

خياتها

﴿ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَمُ مُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنْبِ مِن قَبْلِهِ عُم بِهِ يُؤْمِنُونَ آنَ وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَّا بِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ أُولَيِكُ يُؤْتُونَ أُجُرهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَاصَبُرُواْ وَيَدْرُءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّارَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ إِنَّا وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغُو أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ الْآَقِ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعُلُمْ بِٱلْمُهَتَدِينَ اللَّهُ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنْخَطَّفَ مِنْ أَرْضِنا ۖ أُولَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا عَامِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقَامِ نَلْدُنَّا وَلَكِكَ اللَّهُ الْمُلْكَانَ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَكُمْ أَهْلَكُنَامِن قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسَكِنُهُمْ لَمُ تُسْكَن مِن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعَنُ ٱلْوَرِيْنِ ﴿ إِنَّ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهَلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتِنَا وَمَا

(حركتان) نفخيم الراء

إخفاء، ومواقع الغنة (حركتان)
 ادغام، ومالا يُلفند



كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ (أَقَ

وَمَا أُوتِيتُ مِينَ شَيْءٍ فَمَتَ عُ ٱلْحَيْوَةِ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتُهَا وَمَاعِن دَ ٱللهِ خَيْرٌ وَأَبْقِي أَفَلا تَعْقِلُونَ لَإِنَّا أَفْمَن وَعَدْنَهُ وَعَدَّاحَسَنًا فَهُوَ لَقِيهِ كُمَن مَّنَّعْنَكُ مَتَّعَ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَاثُمُ هُونَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضِرِينَ اللَّهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكًا عِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ الْآَقُ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَلَوُلاَءِ ٱلَّذِينَ أَغُويْنَا أَغُويْنَا هُمْ كُمَا غُويْنَا تَبُرَّأَنَا إِلَيْكَ مَا كَانُو ٓ إِيَّانَا يعَبُدُونَ الآنا وقِيلَ أَدْعُواْ شُركاء كُرْ فَدُعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ هُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لُوَأَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْدُونَ اللَّهُ وَيُومُ يُنَادِيهُمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبَتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ (فِي فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَدِذِفَهُمْ لَا يُتَسَاءَ لُونَ اللَّهُ فَأَمَّامَنَ تَابُوءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ إِنَّا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَاكَانَ هُمُّ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَانَ ٱللهِ وَتَعَلَىٰعُمَّا يُشْرِكُونَ الْإِنَّا وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ إِنَّا وَهُو ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُولَهُ

المُحْضرين
 مئن لحضرة

للنَّارِ • أُغُو يُنا

أَضْلَلْنَا قَعْمِيْتُ عليهم خَفْتُ

> واشتبهت عليهم

الْخيرة الْخيرارُ
 الانحنيارُ

أما تُكِنُ
 أما تُحْفي
 وتضير

ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

■ أرَأْيْتُمْ أنحيروني ■ سر مدا دَائِماً مُطَّرداً ■ يَفْتُرُ و نَ يَخْتَلِقُونَه من الباطل ■ فَبَغَى عَليهِمْ ظلَّمُهم أو تكبّر عليهم بغناد ■ لَتَنُوءُ بِالعُصْبَةِ لتُتُقِلَهُم وتميلُ ■ لا تفرخ لا تبطر بكثرة

يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلا تُبْصِرُونَ اللَّهُ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُرُ تَشْكُرُونَ النا وَيُومَ يُنَادِيهِمْ فَيقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّهُ وَنَزَعْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرْهَا نَكُمْ فَعَالِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ فِي اللَّهِ إِنَّ قَدُونَ كَانَ مِن قُوْمِمُوسَى فَبغَى عَلَيْهِمْ وَءَانْيِنْكُ مِنَ ٱلْكُنُورِمَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنُنُوا إِلَّهُ مُنَا لِعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ الله وَأَبْتَغِ فِيمَاءَاتُنَاكَ ٱللهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ وَلَا تُنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأُحْسِن كُمَا أُحْسَنَ ٱللَّهُ إِلْيَكَ وَلَا تَبْعِ ٱلْفُسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ الْإِنَّا

قُلْ أَرْءَ يَتُمْ إِن جَعَلُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَةِ

مَنْ إِلَنَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۗ أَفَلا تَسْمَعُونَ اللَّهُ

قُلْ أَرَءَ يْتُمْ إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ٱلنَّهَارَسَ رَمَدًا إِلَىٰ



قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِيَّ أُولَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِن ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَأَسُدُّمِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثُرُ جُمْعًا وَلَا يُسْتَلُعُن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ اللَّهِ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ } فِي زِينَتِهِ مِنْ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيْوَةَ ٱلدُّنْيَا يَكَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُودِي قَدُونُ إِنَّهُ لِلْأُوحَظِّ عَظِيمٍ الْآَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ عَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقُّ لَهَ ۚ إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ اللَّهِ فَنسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِينَ (أَنَّ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأُمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأْتَ ٱللَّهَ يَنْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۗ وَيْكَأُنَّهُ لَا يُقْلِحُ ٱلْكُفِرُونَ الْآَلِي تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ جَعَالُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ الله مَن جَاءَ بِالْحُسَنةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْ مَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئةِ فَلا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ

القرون
 الأمم

■ زینته مظاهر غنّاه وترفه

> • ويُلكُمُ رُجُرٌ عن هذا التَّمَنَّي

■ لا يُلقَّاها لا يُوفَقُ للعمل

د يوفق معمل للمنُوبة • ويُكأنَ اللهَ

> نعجبُ لأن الله عَقْدرُ

يحور يضيئه على مَنْ يشاه  ظَهِيراً لِلْكَافِرِين مُعِيناً لَهُمْ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكِ ٱلْقُرْءَ الْ َلْكَالِمُّ الْفَلْ الْكَالِمُ الْكَالُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

## المُؤرَةُ الْعَبْرَبُونَ الْمُؤرِدُ الْعَبْرِبُونَ الْمُؤرِدُ الْعَبْرِبُونَ الْمُؤرِدُ الْعَبْرِبُونَ الْمُؤرِدُ الْمُودُ الْمُؤرِدُ الْمُؤرِد

بِسْ أَللَّهُ ٱلرَّهُ الرَّهُ الرَّالِي الرَّهُ الرَّالِي الرَّهُ الرَّهُ الرَّالْحُلْمُ الرَّالِي الرَّهُ الرَّالْحُلْمُ الرَّالْحُلْمُ الرَّالِي الرَّالْحُلْمُ الرَّالِحْمُ الرَّالْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْ

الد الله فَإِنَّ أَجَلُ الله لَاتِ وَهُو السَّمِعُ الْعَلَمُ الله فَإِنَّ أَجَلُ الله لَاتِ وَهُو السَّمِعُ الْعَلَمَ الله فَإِنَّ أَجَلُ الله لَاتِ وَهُو السَّمِعُ الْعَلَمَ الله فَإِنَّ أَجَلُ الله لَاتِ وَهُو السَّمِعُ الْعَلَمُ الله فَإِنَّ أَجَلُ الله لَاتِ وَهُو السَّمِعُ الْعَلِمُ الْعَلَمُ وَمَن الله فَإِنَّ أَجَلُ الله لَاتِ وَهُو السَّمِعُ الْعَلِمُ الْعَلَمُ وَمَن الله وَمَن الله وَإِنَّ أَجَلُ الله لَاتِ وَهُو السَّمِعُ الْعَلِمُ فَإِنَّ الْحَلِمُ فَوَى الله وَمَن الله وَإِنَّ أَجَلُ الله لَاتِ وَهُو السَّمِعُ الْعَلِمُ فَإِنَّ الْحَلِمُ فَوَى الله وَمَن الله وَالله والله وَالله والله والله



. • لا يُفْتَنُونَ لا يُمْتَحَلُونَ

بِمَشَاقً التُكالِيفِ

■ يَسْبِقُونا

يغجزونا .

أوْ يْفُولُونا

■ أَجَلَ اللهِ

الوقت المعيَّنَ للجزاء

جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنَّى عَنِ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنَّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ الْ

الن الغيون

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَا لَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ (إِنَّ وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَانَ بُولِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعْهُما إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِتُكُمْ بِمَاكْنَتُمْ تَعْمَلُونَ الْمُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِٱلصَّالِحِينَ ( أَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَتَ ابِٱللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعُذَابِ ٱللهِ وَلَيِن جَاءَ نَصْرُمِّن رَّيِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أُولَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَالَمِينَ النَّا وَلَيْعَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱلْمُنفِقِينَ النَّا وَقَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْيَكُمْ وَمَاهُم بِحَلِمِلِينَ مِنْ خَطْيَهُم مِن شَيْءً إِنَّهُمْ لَكُلِدِبُونَ إِنَّ وَلَيْحِمِلْ أَثْقًا لَمُ مُ وَأَثْقًا لَا مَّعَ أَثْقًا لِهِمُّ وَلَيْسَعُلْنَّ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ النُّنَّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قُوْمِهِ عَلَيْتَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذُهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَالِمُونَ إِنَّا

وصّيّنا الإنسان أمْرْناه أمْرْناه بِراً جما وعطفا عليهما عليهما فيته التاس وغذاتهم وغذاتهم

أُوْرَارَكُمْ التَّقَالَهُمْ خطاياهُمْ الفادِحَة

• خطایاکم

■ يَفْتَرُونَ يَخْتَلِقُونَ مِنْ الأباطيلِ

🔵 سد ۲ حرکات لروسا 🐞 سد۲ او ۱۹ جیوازا 💮 🦪 رفقاه، وبواقع المُتَّادُ 🍎 در واجب گا او ۵ حرکات 🎳 مد حسر کاسسان 💮 🐪 🖟 ادغام ، وبالا بُلفاد تخلُقُون إفْكا تكذير تكذيا. أو تشجُونها للكذب

- إليه تأقذلبُون
   أردُون وَتُرْجعُون
  - المفجزين
     فائِتينَ من
     عَذَابه بالْهَرَب
- فَأَنْجِيْنَكُ وَأَصْحَبُ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهِا وَالْكَالِمِينَ الْفَا وَإِنْ هِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللهَ وَأَتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّا إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُوْثُلْنًا وَتَخَلُّقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَأَبْنَغُوا عِندَ ٱللهِ ٱلرِّرْقَ وَأَعْبُدُوهُ وَأَشَكُرُواْ لُهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الْآَا وَإِنْ تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَدِّ مِن قَبْلِكُمْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ شَ أُولَمْ يَرُواْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ لَإِنَّا قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنْظُرُواْ كَيْفَ بِدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ (إِنَّ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَرَحُمُ مَن يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقُلُبُونَ إِنَّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجزينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانصِيرِ الْآَثَا وَٱلَّذِينَ كُفَرُواْبِعَايَاتِ ٱللهِ وَلِقَابِهِ = أَوْلَيْهِكَ يَبِيسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيثُرُ الْبُثَا

■ مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ

سَبَبَ التَّوادَّ
والتُحابُ
بينكُمْ
مأْوَاكُمُ النَّارُ
مَّرْلُكُمْ
جميعاً النَّارُ



■ نادِيكُمْ مجلسِكُمْ الَّذِي تَجْتَمِعُونَ فِيه

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْحَرَّقُوهُ فَأَنِهَ لَهُ مِن ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِّقُومِ يُؤْمِنُونَ الْمُ وَقَالَ إِنَّمَا أُتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتُنَّا مُّودَّةً بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْكَ أَثْمَّ يُومَ ٱلْقِيدَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنْ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَلَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالُكُمْ مِن نُنْصِرِينَ الْفَيْ الْفَامُن لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرُ إِلَى رَبِّحَ إِنَّهُ هُوالْعَزِيزُ ٱلْحَكُمُ الْآ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِنْبَ وَءَاتَيْنَهُ أَجْرُهُ فِي ٱلدُّنْيَ أَوَ إِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ النا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقُومِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنَ أُحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ في تَادِيكُمُ ٱلْمُنكِرِ فَمَا كَانَ جُوَابَ قُومِهِ إِلَّا أَن قَالُواْ أَتْتِنَابِعَذَابِ ٱللهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللهُ قَالَ رَبِّ أَنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ

■ الفابرين الْباقين في الْعَذَاب ا سيءَ بهم اعْتراهُ الُّغمُّ بمجيئهم ■ ذرعاً طَاقَةً وَقُوَّة ■ رجزا عذابا ■ لا تَعْفُوْا لا تُفسِدُوا أشد الإفساد ■ فأخذتْهُمُ الرُّ جُفَةً الزُّازُلَة الشُّديدة ا جاثمين مَيْنِينَ قُعُوداً ■ كائوا مستبصرين غقلاء المتمكنين

مِن التَّلَّابُر

وَلَمَّاجَآءَتُ رُسُلُنَا إِبْرُهِهِ مَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُواْ أُهْلِهُ إِنَّ أَهْلَهُ اكَانُواْ ظُلِمِينَ الْآيَا أَهْلَهُ اكَانُواْ ظُلِمِينَ الْآيَا قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحُنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيمَ لَنُنجِّينَهُ وَأَهْلُهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْدِينَ (إِنَّا وَلَمَّا أَنْ جِمَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِي ءَبِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَعَفُّ وَلَا تَعَزَنْ إِنَّا مُنجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتِكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ البَّيْ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَيَّ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجُزًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَقْسُقُونَ النَّهُ وَلَقَاد تَّرَكَنَا مِنْهَا ءَاكَةُ بِيِّنَاهُ لِّقُوْمِ يَعْقِلُونَ (أُنَّ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَتَوْمِ أُعَبُدُوا ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرُ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ النا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّحْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِ دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ اللَّهُ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقُد تَّبَيِّنَ لَكُمْ مِن مَّسَاكِنِهِم وَزيِّن لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدُّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِينَ الْمُا

سَابِقِينَ
 قَائِينِ عَدَابِهِ
 تعالى
 زِيَّا تُرْمِيهِ
 بِالحَصْبَاءِ
 الصَّيْحَةُ
 الصَّيْحَةُ
 الصَّيْحَةُ
 السَّماءِ
 السَّماءِ
 العنكبوتِ
 العنكبوتِ

وَقَارُونِ وَفِرْعَوْنَ وَهَمَنَ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى بِٱلْبِيِّنَاتِ فَأَسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَلِقِينَ الْآُنَا فَكُلًّا أَخَذُنَا بِذَنْبِةً فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقْنَا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظْلِمُهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّا مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتُّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِياءً كَمْثَلِ ٱلْعَنْكَبُونِ ٱتَّخَذَتْ بِيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبِيثُ ٱلْعَنَكَ بُوتِ لُوْكَ انُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءً وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُنَصْرِبُهِ الِلنَّاسِ وَمَايَعْقِلُهَ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ اللهُ عَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدَ لِلْمُؤْمِنِينَ لَأِنْ ٱتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْب وَأُقِمِ ٱلصَّكُوٰةَ إِنَّ ٱلصَّكُوٰةَ تَنْهَىٰعَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَالْمُنكِرِّ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبُرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (فَا اللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (فَا



﴿ وَلَا يَجُدِلُوا أَهْلُ الصِّينِ إِلَّا بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُّ وَقُولُواْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُ كُمْ وَحِدُ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ الْأَيْ وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْحِتَنَبُ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمِنْ هَلَوْلاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ - وَمَا يَجُحُدُ بِعَايَدِينًا إِلَّا ٱلْكَ فِرُونَ الْإِنَّا وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قِبْلِهِ مِن كِنْب وَلا تَخْطُهُ بِيمِينِكَ إِذَا لا رَبَّابُ ٱلْمُنْظِلُونَ اللهُ بَلْ هُوَ ءَايَتُ بِيِّنَاتُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَلْتِنَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ فَإِنَّا وَقَالُوا لَوْلَا أَنْزِكَ عَلَيْهِ ءَايَتُ مِن رَّبِهِ فَي قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِكَ عِندَاللهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيلُ شُّبِينُ إِنَّ أُولَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكَرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (إِنَّ قُلْ كَفَى بِأَللّهِ بَيْنِي وَبِيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (أَنَّ)

اه، ومواقع الغُلُّة (حركتان) 

تفخيم الرا 
ام، ومالا يُلفَثَلُ

کات لزوما 🧶 مدّ او او ۱ جوازاً او ٥ حرکات 🏐 مدّ حسرکشسان 🗸

ا بغتة فَجْأَة ■ يَغْشَاهُمُ

العذات يُجَلِّلُهُمْ

ويحيط بهثم ■ لَنْبُوَّ ئِنَّهُمْ

للزلفة

منازل رفيعة

■ فَأْنِّي يُؤُفُّونَ فكيف

> يصرفون عنعبادته

■ يَقْدرُ لَهُ يُضَيَّقهُ على

من يشاء

■ كأين

وَيُسْتَعْجِلُونِكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجِلُ مُّسَمَّى لِبَاءَ هُوُ الْعَذَابُ وَلَيَانِينَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٣) يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهُمْ لَمُحِيطَةُ إِلْكُفِرِينَ إِنَّ يَوْمَ يَغْشُلُّهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ ( يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأَعَبُدُونِ الله عَلَى ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنْبُوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرُفًا جُرِي مِن تَحَنَّهُا ٱلْأَنْهُ رُخُلِدِينَ فِهَا نِعْمَ أَجَرُ ٱلْعَمِلِينَ (٥) ٱلَّذِينَ صَبْرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَنُوكُلُونَ الْآقِ وَكَأْيِنَ مِن دَابَّةِ لِاتَّحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خُلِق ٱلسَّمُوتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخِّرا الشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ لَيْقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ إِنَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن نُزُّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مُوتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلَ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ بَلَ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الرَّالَ

لذائد مُتَصَرَّمَةً ، لذائد مُتَصَرَّمَةً ، وَعَبَتْ بَاطِلْ وَعَبَتْ بَاطِلْ فَعَيْثُ بَاطِلْ لَهِيَ الْحَيَوْانُ لَهِيَ الْحَيَوْانُ لَهِيَ الْحَيَاةُ اللّهَ اللّهَ الخَالِدَةُ اللّهَ أو الطاعة اللّه أو الطاعة في يُتَخطَفُ النّاسُ لِيسْتَلْبُونَ قَتُلاً فَيُسْرَأُ

ا مَثُوى للكافِرينَ

مكَّانُ إِنَّامَةٍ لَهُمْ

وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَهُو وَلَعِبُ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرة لَهِي ٱلْحَيْوَانُ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ الْآَيَا فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعُواْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ الْ إِلَكُفْرُوا بِمَاءَ اللَّهُمْ وَلِيتَمنَّعُوا فَسُوفَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا عَامِنًا وَيُنْخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِا لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ الْآيا وَمَنْ أَظُلُمُ مِسَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بَ إِلْحَقّ لَمَّاجَآءَهُ ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكَ لِلْكَ فِينَ الْبَيْلُ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ شَبُلُنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ الْآ

المُولِعُ السُّولِعُ السُّولِي السُّولِعُ السُّولِي السُّلِي السُلْمُ السُّلِي السُ

الله الرَّمْرِ الرّمْرِ الرَّمْرِ ال

الَّمْ اللَّهُ عُلِبَتِ ٱلرُّومُ اللَّهُ فِي أَذْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ

عَلَبِهِمْ سَيَعْلِبُونِ ﴾ في يضع سِنِين لِلّهِ ٱلْأَمْرُ

مِن قَبُلُ وَمِنْ بَعَدُ وَيُوْمَبِ ذِيفَ رَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ

بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنْصُرُ مَنَ يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَازِيزُ ٱلرَّحِهُ ﴿

غُلِبَتِ الرُّومُ
 فهَرَتْ فارسٌ
 الرُّومُ

■ أَدُنكَى الأَرْضِ أَقْرَبهَا إلى فارِس

غَلَبهمْ
 كُونِهمْ مَغْلُوبينَ

أَقَارُوا الأَرْضَ حَرَثُوهَا وَقَلُوهَا وَقَلُوهَا لِلزَّراعة للزِّراعة السُّوآي النُّقُوبَةُ المتناهية في السُّوء المُجْرِمُونَ المُجْرِمُونَ المُجْرِمُونَ المُجْرِمُونَ السُّوء المُجْرِمُونَ السُّوء المُجْرِمُونَ السُّوء المُجْرِمُونَ السُّوء المُجْرِمُونَ السُّرُونَ السُّرَانِ السَّرَانِ السُّرَانِ السُرَانِ السُّرَانِ السُرَانِ السُر

وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله يعْلَمُونَ ظَهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَرَةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرْغَلِفِلُونَ النا أُولَمْ يَنْفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِم مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمِّيٌّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلتَّاسِ بِلِقَامِ رَبِّهِمْ لَكُفِرُونَ شَيُ أُولُمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَينظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواۤ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَ آأَتُ ثَرَمِمًّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِالْبِيِّنَاتِ فَمَاكَانَ اللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ ثُمَّ كَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَعُوا ٱلسُّواً يَ أَنْ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَبْدُوُّ ٱلْخُلُقُ ثُمَّ يَعِيدُهُ ثُمَّ إِلْيُهِ تُرْجَعُون الله ويَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبَلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ إِنَّ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكًا بِهِمْ شَفَعَ وَالْوَكَ انُواْ بِشُرَكَا يِهِمْ كَنْفِرِينَ (اللهُ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُومَعِ ذِينَفَرَّقُونَ لَأَنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رُوْضَةٍ يُحْبُرُونَ (إِنَّا مُحْضُرُونَ

 لا يغيبُون
 عنه أبداً
 تَذُخُلُونَ فِي
 تَشَمُّرُونَ فِي
 تَشَمُّرُونَ فِي
 تَشَمُّرُونَ فِي
 أغراضكم
 أغراضكم
 وأسفار كم
 تَشِمُّكُوا إليها
 تَشِمُّوا إليها

وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُوا بِخَايَنتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْأَخِرَةِ فَأُوْلَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ إِنَّا فَشُبِّحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ اللَّهِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَجِينَ ثُظْهِرُونَ ﴿ يَعْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ الْأُنَّ وَمِنْ ءَايُتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن ثُرًا بِ ثُمَّ إِذًا أَنتُم بَشُرُّ تَنتَشِرُونَ إِنَّ وَمِنْ ءَايَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُومِينَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَلَجًا لِتَسْكُنُو اللَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُّودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَنْفَكُّرُونَ لِإِنَّا وَمِنْءَ ايَٰ لِهِ حَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَآخْنِلَفُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلْوَنِكُمْ إِنَّ السَّمَوَتِ وَٱلْوَنِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِلْعَلِمِينَ (أَنَّ وَمِنْءَ ايَنِهِ مَنَامُكُم بِالَّيْل وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِعَا قُرُكُم مِّن فَضْلِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنْتِ لِّقُوْمِ يَسْمَعُونَ الْآَيُّ وَمِنْ ءَايَنِهِ عِرُيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَيُحْي بِهِ ٱلْأَرْض بَعْدَمُوْتِهَ آلِكَ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّا لَا يُسْ لِقُولِ الْمُثَالَةُ

■ المشر الأعلى الوصفُ الأُعلى في الكمال دِينِ التَّوْحِيدِ والإسلام مائلا عن الباطل إليه الرموا دينه الدين القيم المستقيم في العقل السلم ■ منيبين إليه راجعين إليه ■ كَانُوا شَيَعا فرقأ مختلفة

■ قانتُونَ مطيعون مُنْقَادُونَ

■ للدِّين

■ فطرة الله

المجاوب للعقول

بالتُّوبة

الأهواء

تسف الخارب د ا

وَمِنْ ءَاينِهِ إِنْ تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عَثْمً إِذَادَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَعْزُجُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ حُلِّ لَهُ قَانِنُونَ إِنَّ وَهُوَالَّذِي يَبْدُ قُوا ٱلْخَلْقَ تُم يُعِيدُهُ وَهُو أَهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمُوتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْحَكِمُ الْآَيُ ضَرَب لَكُم مَّثُلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَارُزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآءُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بَلِ ٱتَّبِعُ ٱلَّذِينَ ظُلُمُوا أَهُوا عَهُم بِغَيْرِعِلْمِ فَمَ يَهْدِي مَنْ أَصْلُ ٱللَّهُ وَمَا لَمُ مِن نَصِرِينَ ﴿ أَنَّ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللهِ ٱلَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَانْبُدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهِ ذَٰ لِكَ ٱلدِّيثِ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ إِنَّ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَاتَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْآيَا مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (آبُا)

ا سُلُطاناً كتابا . خُجّة ■ فرخوا بها بطروا وأشروا ■ يقنطون يْيَاسُون من رحمة الله ■ يقدر يُضيِّقُه على مَنْ يِشَاهُ هُو الرُّبا المحرم المعروف ■ ليربو ليزيد ذلك الريا ■ المُضْعَفُونَ

ذوو الأضعاف في الحسنات

وَإِذَامَسَ ٱلنَّاسَ ضُرِّدٌ عَوَا رَبُّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا قَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ اللَّهُ لِيَكْفُرُواْ بِمَا ءَالْيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ لَيْنًا أُمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا فَهُوَيتَ كُلُّمُ بِمَا كَانُواْبِهِ يُشْرِكُونَ (٥٠٠) وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِمَا وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيمِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ إِنَّا أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهُ يَنْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيُقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقُومِ يُؤْمِنُونَ الْآثِ) فَعَاتِ ذَاٱلْقُرْبِي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَآبِنَ ٱلسَّبِيلَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَيِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ الْمُثَّا وَمَاءَاتَيْتُ مِن رِّبًا لِّيرَبُوا فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِندَ ٱللَّهِ وَمَاءَ انْيَتُم مِّن زَّكُوةِ تُريدُونَ وَجَهَ اللهِ فَأَوْلَيْكِ هُمُ الْمُضْعِفُونَ الْآ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله خلقكم ثمرزقكم ثم يُميتُكم ثُمّ يُحييكم هلين شُرِكَابٍكُم من يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِن شَيْءٍ شُبْحَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ طُهِرَالْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّوالْبَحْرِبِمَا كُسَبَتَ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (إِنَّا

قُلْسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَأَ كُثُرُهُم مُّشْرِكِينَ الْفَيَّا فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلِدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يُومُ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يُومَ نِيصَدَّعُونَ (اللَّهُ مَن كَفْرُفُعْلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلُ صَلِحًا فَلِأَنفُسِمْ يَمْهَدُونَ اللَّهُ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ مِن فَضَّلِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْكُفِرِينَ الْفِيُّ وَمِنْ ءَايَنِهِ إِنَّ يُرْسِلُ ٱلرَّيَاحَ مُبَشِّرُتِ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْغُوا مِن فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ النَّهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَأَنْقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِدِينَ الْإِنْ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرسِلُ ٱلرِّيكَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيبُسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ النَّهُ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِمِ لَمُبْلِسِينَ (إِنَّ فَأَنْظُرْ إِلَى ءَاثُارِرَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مُوتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمُوتَى وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ الْمُوتَى وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ النَّا

 للدين القيم المستقيم (دين الفطرة)

■ لا مَردُ له لاردُ له

يصدغون
 يتفرقون

■ يڤهٰذُون سائن

يُوطُئُون مَواطِنَ النَّعِيم

قَتْشِرُ سَخَاباً
 ثُخرُ كُهُ

وتنشئرهٔ • كسفا

قطعاً ■ الودق المطر

■ خلاله

قُرْجِهِ وَوَسْطِهِ لَمُثْلِسِينَ

آيسين

مد ٢ أو ١٤ و ٢ جـوازاً ( ) إخفاد، ومواقع الصَّة احركتان ( ) تفخيم ا ( ) من حـركتـان ( ) ادغام، ومالا يُلفظ

وَلَيِنْ أَرْسَلْنَارِيحًا فَرَأُوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ عِكْفُرُونَ النَّ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِينَ (إِنَّ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَيْهِم إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهِ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضِعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَايِشًاءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ( فَأَ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُفْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالِبَثُوا غَيْرَسَاعَةٍ كُذَٰ لِكَ كَانُواْ يُوْفَكُونَ (فَقَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمُ وَٱلَّإِيمُنَ لَقَدْ لَبِثْتُ مُ فِي كِنَبِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَا ذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَاكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ إِنَّ فَيُومِ إِلَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظُلُمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اللَّهُ وَلَقَدْضَ بِنَا وَلَقَدْضَ بِنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثُلَّ وَلَيِن جِئْتَهُم بِعَايَةٍ



فَرَاثُوهُ مُصَفَرًا فَرَاثُوا النبات مُصَفَرًا بعد الخصرة الخصرة الخصرة الشيخة والفرة من المنافق والفرة والصدق المنافق والصدق المنافق والصدق المنافق المنافق المنافق المنافقة ال

الخفّة والْقلق

لَّيْقُولُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ (١٠) كَذَلِكَ

يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ فَأَصْبِرَ إِنَّ

وَعُدَاللّهِ حَقّ وَلَا يَسْتَخِفُّنَّكُ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُوقِنُونَ ﴿ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ مُوقِنُونَ ﴿ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعْلَقُهُ مَا اللَّهُ مُعْلَقًا مُعْلِقًا مُعْلَقًا مُعْلِقًا مُعْلَقًا مُعْلِقًا مُعْلَقًا مُعْلِقًا مُعْلَقًا مُعْلَقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِعًا مُعْلَقًا مُعْلِقًا مُعْلِعًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِقًا مُعْلِعًا مُعْلِعًا مُعْلِقًا مُعْلِعًا مُعْلِعِلًا مُعْلِعًا مُعْلِعًا مُعْلِعًا مُعْلِعًا مُعْلِعًا مُعْلِعً مُعْلِعًا مُعْلِعً مُعْلِع

## السُّورَةُ لَقُرْبُ إِنَّ الْمُ

بِسْ لِللهِ الرَّمْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْر

الَّمْ إِنَّ تِلْكَءَايَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِمِ اللَّهِ هُدَى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم

بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (إِنَّ أُولَتِكَ عَلَى هُدَى مِّن رَّبِهِم وَأُولَتِكَ

هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ (أُنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو ٱلْحَدِيثِ

ليُضِلَّعن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذُهَا هُرُوا أُوْلَيِكَ لَمْمُ

عَذَابٌ مُّهِ إِنَّ إِنَّ وَإِذَانُتُكَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَّى مُسْتَكِيرًا

كَأْنَ لَّهُ رَيْسَمَعُهَا كَأَنَّ فِي أَذْنَيْهِ وَقُرَّا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ اللَّهِ

خَلِدِينَ فِهَ أُوعَدَ اللهِ حَقًّا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ خَلَقَ

ٱلسَّمُوتِ بِغَيْرِ عَمْدِ تَرَوْنَهَا وَٱلْقَيْ فِي ٱلْأَرْضِ رَوْسِي أَن تَمِيدَ

بِكُمْ وَبَتُّ فِهَامِن كُلِّ دَابَّةً وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَبْنُنَا فِيهَا

مِن كُلِّ زُوْجٍ كُرِمِ إِنَّ هَذَاخُلُقُ ٱللَّهِ فَأَرُّونِ مَاذَا

خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي صَلَالِ مُّهِ إِن اللَّهُ الطَّالِمُونَ فِي صَلَالِ مُّهِ إِن اللَّهُ

■ زوج کریم صنف حسن كثير المنفعة

نشر وفرق فيها

 لَهُو الْحديث الباطل الملهي عن الخَيْر

> ■ هُزُوا سخرية

🛭 ولَى مُسْتَكْبِرا أغرض متكبرا

> عن تَذَبُّرهَا ■ وقرا صمما مانعا

من السماع ■ بغير عمد

بغير دعائم ■ رواسي

جبالأ ثوابت ■ أن تميد بكُمْ لِللَّا تَضْعَلِّر بَ

> بكم ■ بَتْ فيها

■ وَصَيْنَا الإنسان أَمْرُ نَاهُ ■ وهنا ضعفا ■ فصاله فطامه ا أناب إلى رجع إلى بالطاعة ■ مِثْقَالَ حَبَّة مقدار أصغر شىء ■ لا تُصنعُرُ خدّك لاتمله كرا وتعاظيأ ■ مَوْحاً فرحأ وبطرأ ولحيلاء ■ مُخْتَال فَخُور مُتَكبّر مُباه بمناقبه ■ اقْصِدُ في مَشْيك توسط واعتدل ■ اغْضُضُ الحفض والقُص

وَلَقَدُ ءَانَيْنَا لُقُمَنَ ٱلْحِكُمَةَ أَنِ ٱشْكُرُ لِللَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كُفَرَفَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِا بَنِهِ وَهُو يَعِظُهُ يَبُنَى لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلُمْ عَظِمٌ اللَّهُ وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ هُ أُمُّهُ وَهُنَاعَلَى وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُر لِي وَلُو لِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لْكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَ أَوْصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّ نَيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى تُثُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأُنِيَّ عَلَيْ مَرْجِعُكُمْ فَأُنِيَّ كُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَكُنيُّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أُوفِي ٱلسَّمُوتِ أُوفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَاٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ لِنَّا يَكُنَّ أَقِمِ ٱلصَّالَةِ وَأَمْرَ بِأَلْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ ٱلْمُنكر وَأَصْبَرْ عَلَى مَا أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْعَزْمِ ٱلْأُمُورِ الْإِنَّ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكُ إِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْنَالِ فَخُورِ (١٠) وَاقْصِدْ فِي مَشْيِك وَأَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُر ٱلْأُصُوبِ لَصَوْتُ ٱلْحُمِيرِ (اللَّهُ عَوْتِ لَصَوْتُ ٱلْحُمِيرِ (اللَّ الله تروا الله الله مسخّر لكم مّا في السّموت وما في الأرض وأسبع عليه كم نعمه ظهرة وباطنة ومن النّاس من يُجد لُف الله عليه عليه كم نعمه ظهرة وباطنة ومن النّاس من يُجد لُف الله بعن علم ولاه دى ولا كنب من بر ش وإذا قيل هم المنات عوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجد ناعكيه عاباء نا أولوكان ما السّيم ما وجد ناعكيه عاباء نا أولوكان السّيم السّيم السّيم ومن يُسلِم السّيم السّيم السّيم السّيم ومن يُسلِم السّيم السّيم السّيم السّيم ومن يُسلِم السّيم الس

الشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمُ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (إِنَّ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَمُن يُسْلِمُ وَجُهَهُ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (إِنَّ ﴾ وَمَن يُسْلِمُ وَجُهُهُ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ النَّا السَّعِيرِ النَّا اللهِ وَهُو مُعْسِنٌ فَقَدِ السَّعِيرِ النَّا اللهِ وَهُو الْوَثْقِيلُ اللهِ وَهُو مُعْسِنٌ فَقَدِ السَّعِيرِ اللهِ وَهُو اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ

وَإِلَى ٱللَّهِ عَقِبَةُ ٱلْأُمُورِ اللَّهِ وَمَن كَفَرَفَلا يَحَزُنك كُفْرَهُ وَ

إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِيَّتُهُم بِمَاعَمِلُوٓ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُودِ

الله المُعْمَمُ عَلَيْكُ الْمُعَ نَصْطَرُهُمْ إِلَى عَذَابٍ عَلَيْظِ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْظِ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْعِ عَلْكُمْ عَلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلْكُمْ عَلِي

وَلَمِن سَأَلْتُهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ

ٱلْحُمَدُ لِلّهِ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (أَنَّ لِللّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْحُمَدُ لِللّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ٱللّهَ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (أَنَّ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللّهَ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (أَنَّ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ

والا رض إن الله هو العبى الحميد النها ولو الما في الارض من شَجرة أُقلَم و البحريمة م بعده سبعة أبحر

مَّانَفِدَتَ كُلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَزِيزُ حَكِمٌ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١

■ الشبغ أثمَّ وأوْسعَ ■ يُسْلِمْ وَجْهُهُ

يُفَوِّضْ أَمْرَهُ كُلُّهُ كُلُّهُ

■ استتمستك تمستك وتعلَق



■ بالْغُرُوَةِ الوُثُقَى بالعَهْد الأُوْثَقِ

عَذابِ غَلِيظٍ
 شديدٍ ثقيل

ا يَمْذُهُ

ىزىدُهُ ■ ما نـفدث

ما فرغث وما فنيَّتْ

كلماث الله
 مقدوراته
 وعجائبه

€ يولخ يُلخل

■ غشيهمٌ مو جُ

علاهم وغطاهم ■ كالظُّلارِ

كَالسِّحاب. أو الجبال

■ فمِنْهُمُ مُقْتصدً

مُوف بعهده ، شاكرٌ لله

> ■ ختار کفور غذار جحود

> > ■ لا يجزي

لا يَقْضِي فيه

■ فلا تَعَرُّ نَكُم فلا تُخْدَعْنَكُمْ

وثلهيتكم

■ الْغَرُورُ

مَا يَخُذَ عُ مِنْ

شيطان وغيره

ٱلْمَتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْل وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلِّ عَرِي إِلَى آجِل مُّسَمَّى وَأَبَّ ٱلله بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الْآيَ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَايَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ إِنَّ ٱللَّهُ مُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْحَبِيرُ إِنَّ ٱللَّهُ مُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْحَبِيرُ إِنَّ ٱللَّهُ مُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْحَبِيرُ ٱلْفُلْكَ يَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمُ مِّنْ ءَايَنتِهِ } إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ الْبَا وَإِذَا عَشِيهُم مَّوْجُ كَالظُّلُلِ دَعُوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّ هُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّ مُّنْصِدُ وَمَا يَجِمَدُ بِعَا يَكِنِنَا إِلَّا كُلَّخَتَارِكَفُورِ النَّهُ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوارَبَّكُمْ وَاخْشُواْ يُومًا لَّا يَجْزِى وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مُولُودُ هُوجَازِعَن وَالدِهِ شَيًّا إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَالْ تَغُرِّنَّكُمُ الْحَيْوَةُ ٱلدُّنْيَ اولا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ النَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزِّكُ ٱلْغَيْثَ ويعَلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَاتَدُرِي نَفْسُ مَّاذَا تَكِسِبُ عَدًا

السِّعَ السِّعَ اللَّهِ السَّعَ اللَّهِ السَّعَ اللَّهِ السَّعَ اللَّهُ السَّعَ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَمَاتَدُرِى نَفْشُ بِأَي أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرً ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرً

## إس ألله الرَّمْرِ الرَّهِ

الَّمْ اللَّهُ تَنزِيلُ ٱلْكِتَبِ لَارْيَبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ المَريَقُولُونَ أَفْتُرَكُ بَلَهُ وَٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنْهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيَّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا نَتَذَكُّرُونَ إِنَّ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرِمِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يُوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ (١) ذَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (إِنَّ ٱلَّذِي ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَخَلْقَ أَلِّا نَسَنِ مِن طِينٍ إِنَّ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَلَةٍ مِّن مُّاءِمُّ هِ إِنْ الْمُ الْمُ مُن مُّاءِمُ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَالْأَبْصَرُ وَالْأَفْعِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ ﴿ وَقَالُوا أَءِ ذَاضَلَلْنَافِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيذٍ بِلَهُم بِلِقَاءِ رَبِّهُمْ كَنفِرُونَ ١٠ ١ ١ قُلْ يَنُوفُّ كُم مُّلُكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١

■ افتراهٔ الْحَتَّالَقُهُ مِنْ تلقاء نفسه

■ يَغْرُجُ إليه يصغد

وَيْرْتُفِعُ إِلَيه ■ أحْسَنَ كُلُّ

شىء أخكمه وأثقنه

> ■ سلالة خلاصة

🔳 مَاءِ مَهِين منى ضعيف حقير

■ سوًاه قومه بتصوير أعضائه وتكميلها

• ضَلَلْنَا في الأرض غبتا فيها وصيرنا ترابأ





سُورَةُ السِّعَالَةَ ٢٣

الزالا الاعوالغيون

تاكسوا رُءوسهِمْ
 مُطْرِقوها خِزْياً
 وخياء وتدماً

• حَقَّ القَوْلُ

ثبت وتحقق 
■ الجنة

الْجِنَّ تَنْجُافَى

ترتفع وثننځي للعِبَادة

عن المضاجع الفرش التي فضطجع عليها

مِنْ قُرَّةِ أُغْيُنِ
 من مُوجِناتِ
 المسرّة والفرح

لؤلأ
 ضيافة وعطاء

وَلَوْتَرَى إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبِّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ الْ وَلَوْشِئْنَا لَأَنْيِنَا كُلِّ نَفْسٍ هُدَ لَهَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنَّى لأَمْلأَنَّ جَهُنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْعِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ مُعِينَ ﴿ إِنَّا فَذُوقُواْ بِمَانْسِيتُ مِلِقًاءً يُومِكُمْ هَنَدًا إِنَّانْسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْخُلْدِبِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِايَنِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خُرُّوا شُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَايستَكْبِرُونَ اللهِ اللهُ ال عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَلْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّارَزَ قَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ الْإِنَّا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِي كُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُن جَزَّاءَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ أَفَمَنَ كَانَ مُؤْمِنًا كُمَنَ كَانَ فَاسِقًا لايستون ش أمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّنْتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الْإِنَّ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُولَ هُمُ ٱلنَّا وَكُلُّمَا أَرَادُوا أَن يَغْرُجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ يَكُذِّبُونَ إِنَّا المنوزة المنتخفة ٢٧

الزال الأكوالعشر

وَلَنْذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِٱلْأَذْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن ذُكِّرِ بِايَاتِ رَبِّهِ فُرٌّ أَعْضَعَنْهُمَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُننَقِمُونَ ﴿ أَنَّ وَلَقَلْ عَانَيْنا مُوسَى ٱلْكِتُبُ فَلَاتَكُن فِي مِنْ يَةِمِن لِقَابِةً وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبنِ إِسْرَءِيلَ (اللهُ وَجَعَلْنَامِنْهُمْ أَيِمَةً بَهْدُونَ بِأَمْ نَالُمَّا صَبُرُواْ وَكَانُواْ بِعَايَلِتِنَا يُوقِنُونَ (أَنَّ إِنَّ رَبَّكَ هُوَيَقْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (قُ) أُولُمْ يَهْدِ لَمُ مُ مُم أَهْلَكَ نَامِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكُ لَأَيْتٍ أَفْلاً يَسْمَعُونَ اللهُ اللَّهُ يَرُوا أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعَاتًا كُلُمِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُمْ أَفَلا يُبْصِرُونَ (٢٧) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَا ذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّهُ قُلْ يَوْمُ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِيمَنْهُمْ وَلَاهُمُ يُنظِّرُونَ الله فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَأَنْظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ الله

شلكُ

الرّ أَوْ لَمْ يَهُدِ لَهُمْ الْهُمْ الْهُمْ الْهُمْ الْهُمْ الْهُمْ الْهُمْ الْهُمْ الْهُمْ الْهُلِيةِ اللّهُمْ الحالية المُحْرُزِ المُحْرُزِ اللّهِمَ الحالية البّاسة الباسقة الباسقة

الجرّ داء

هذا الفتخ
 التصرر

أو الفصل للخصومة ينظرون

> يُمْهَلُون لِيُؤْمِنُوا لِيُؤْمِنُوا

■ مرية

الْمُؤْرُةُ الْمُجْزَلِيْكِ الْمُؤْرِةُ الْمُجْزَلِيْكِ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ لِلْمِ الْمُؤْرِدُ الْ



■ وكيلاً خافظاً مُفوضاً إليه كلُّ أُمْرِ

 قظاهرُونَ مِنْهُنَّ ثَحَرُّ مُونَهُنَّ
 كُخْرُمةِ

أمهانكم الدعياءكم

مَنْ تَشِينُوْلَهُمْ مِنْ أَبْنَاء

> غير كم اقسط

أغدل قراليكم

أُولِيَاؤُكُمُ في الدِّين

أولى بالمؤمنين
 أراف بهم ،

وأَنْفَعُ لَهُمْ • أُولُوا الأَرْحَامِ

■ اولوا الارحام ذَوْو الْقرابات

## بِسَ اللهِ الرَّهُ الر

يَّتَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ ٱتَّقَ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ وَأَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رِّيِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا (أَنَّ وَتُوكَّلُ عَلَيْ للَّهِ وَكَفَى بِأُللَّهِ وَكِيلًا ﴿ مُاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَاجَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَيِّمُ ونَ مِنْهُنَّ أُمَّهُ مَا كُور ومَاجِعَلَ أَدْعِياءً كُمْ أَبْنَاءً كُمْ ذَالِكُمْ قُولُكُم بِأَفْوَهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقُّ وَهُوَيَهُدِى ٱلسَّبِيلَ ﴿ الدَّعُوهُمْ لِأَبَابِهِمْ هُوَأَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْءَ ابَآءَ هُمْ فَإِخُونُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُولِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّاتَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (فَ) ٱلنَّبِيُّ أُولَى بِأَلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ وَأَزْوَجُهُ وَأُمَّ هُمْ وَأُولُوا ٱلْأَرْحَامِ بِعَضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي حِتَبِٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَّى أَوْلِيَ آبِكُم مُّعَرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مُسْطُورًا إِنَّا







وَإِذْ أَخَذُنَامِنَ ٱلنَّبِيِّنَ مِيثَنَّعَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرُهِمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَنْ يَمُ وَأَخَذُ نَامِنَهُم مِّيثَ قَاعَلِيظًا اللهُ لِّيسَّتَلَ ٱلصَّندِقِينَ عَنصِدُقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا الله يَتأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةُ ٱللهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّهُ تَرُوهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِذْ جَاءُ وَكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنَ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاعَتِ ٱلْأَبْصُرُ وَبَلَعَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَناجِرَ وَتَظْنُونَ بِأَللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ إِنَّ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَا لَاشَدِيدًا إِنَّ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِ مَّرضُّ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّاغُرُ وَرًا إِنَّا وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةً مِّنْهُمْ يَكَأَهُلَ يَثْرِبُ لامْقَامَ لَكُورُ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنِّيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَاعُورَةً وَمَاهِي بِعَوْرَةً إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿ إِنَّ } وَلُوْدُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقَطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْ نَهَ لْأَتَوْهَا وَمَا تَلْبُّتُواْ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا إِنَّ وَلَقَدُ كَانُواْ عَنْهَ دُواْ ٱللهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُّونَ ٱلْأَدْبِرُ وَكَانَ عَهَدُ ٱللهِ مَسْتُولًا (فِيَ ميثاقاً غَليظاً
 عُهداً وَثيقاً

■ زاغت الأبصار مالَثُ عَنْ سَنَنها حَيْرة ودَهْشَة

■ الْحَنَاجِرُ نِهَايَاتِ الْحَلاقِم

■ ابْتَلِي المؤمِنُونَ اخْتُبِرُوا بِشَدُّةِ الحِصار

■ زُلْزِلُوا اضْطَرَبُوا

■ غُرُوراً بَاطِلاً . أُو خِدَاعاً

■ يَشْرِبَ أَرْضِ المدينَةِ

■ لا مُقَامَ لَكُمْ لا يُمْكِنُ الديمُكِنُ

إقَامَتُكُمْ هَا هُنَا ■عَوْرَة

قَاصِيَةٌ يُخْشى عليها العَلْوُ فراراً

هُرَباً من القتال - أنْ أن ا

أقطارها
 نواحيها وجوالها

الفِتنة
 قتال المسلمين

ما تلَبَّثُوا بها
 مَا أُخَرُوهَا

يغصمكم مِن الله قُللُّ يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّر الْمَوْتِ أَو ٱلْقَتْلِ وَإِذًا يمنعكم من قادره لَّا ثُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قُلْ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُ كُومِّنَ ٱللَّهِ إِنْ المُعَوَّقِينَ منكم المشطين منكم عن الرسول على أَرَادُبِكُمْ سُوِّعًا أَوْأَرَادَبِكُورَ حَمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا إِنَّ ﴿ قَدْيَعَلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَابِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ أَشِحَّةً ■ مَلْمَ إِلَيْنَا أَقْبِلُوا . أَوْ قَرَّبُوا عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ ٱلْخُوْفُ رَأَيْتُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيِنُهُمْ أنفسكم إلينا ■ البأس الحؤب كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم ■ أشحّة عليْكُمْ بخلاء عليكم بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أَوْلَتِكَ لَمْ تُوْمِثُواْ فَأَحْبَطَ بما يَنْفَعُكُمُ ■ يُغشى عليه ٱللهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَ لِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا (إِنَّ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَاب أصيبة الغشية والسكرات ■ سلقو كم لَمْ يَذْهُ مُواْ وَإِنْ يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يُوَدُّواْ لُوَأَنَّهُم بَادُونَ آذؤكم ورمؤكم فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْعُلُونَ عَنْ أَبْالِيكُمْ وَلُوْكَانُواْ فِيكُم ا بألسنة حداد ذربة قاطعة مَّاقَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَلْمَ اللَّهِ أَسْدَوْهُ اللَّهِ أَسْدَوْهُ كالحديد ■ فأخط الله فأيطل الله حُسَنَةً لِّمَنَ كَانَ يُرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرُ وَذَكُر ٱللَّهَ كَثِيرًا ١٩ ■ بَادُونَ في الأعراب وَلَمَّارَءَا ٱلْمُوْمِثُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَذَامَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ

كائوا معهم في البادِيَةِ

ا أَسْوَة ا فأوة

وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتُسْلِيمًا الَّهُ

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَ هَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ لَهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ عَبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُ وَمَابَدٌ لُواْتِدِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَفِقِينَ إِن شَاءَ أُوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا (إِنَّا وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِ هِمْ لَمْ يَنَا لُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَابَ ٱللهُ قُوتًا عَزِيزًا (أَنَّ وَأَنزَلُ ٱلَّذِينَ ظُهُرُوهُم مِّنَ أُهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقُتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿ وَأُورَثُكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيرَهُمْ وَأُمُوهُمْ وَأَرْضَا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلِ لِأَزْوَجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدن ٱلْحَيَّةِ وَٱلدَّنْيَا وَزِينَتُهَا فَنْعَالَيْنَ أَمْتِعْكُنَّ وَأَسَرَّمَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (١٠) وَإِن كُنتُنَّ تُردِّن ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدُّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أُجِّرًا عَظِيمًا الْأَنَّ يَانِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِن كُنَّ بِفُحِسُةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفَ

قضى تخبه وقى تلذره .
 أو مات شهيداً

ظاهروهم
 غاولوا
 الأخزاب

صياصيهم
 خصونهم
 الرُّعْب

الخُوْفَ الشديدُ أُمْتَعُكُنَّ

أغْطِكُنَّ مَتْعَةَ الطَّلاقِ • أُسَرَّ حُكُنَّ

> أطلَقُكُنَ العاجشة بفاحشة

بمغصية كبيرة

لَهَا ٱلْعَذَا بُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّ



■ يَقْنُتُ مِنْكُنَّ لطغ وللحضغ منكن ■ فلا تخضفن بالقول لا تُلا القول ولا ترقفنه ■ قرن في بيوتكن الْزُمْنَ بْيُوتَكُنُّ ■ لا تبرَّجن لا تُبدينُ الرينة الواجب سترها ■ الرَّجْس الدُّثْبُ أو الأثم ■ الحكمة

هذي النبوة

﴿ وَمَن يَقَنْتُ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نَّوْتِهَا أَجْرُهَا مُرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَارِزْقًا كَرِيمًا الَّهُ يَنِسَآءُ ٱلنَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِمِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيُطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (إِنَّ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (إِنَّ وَقُرْنَ في بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبرَّجَ لَ تَبرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولِي وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةُ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةُ وَأَطِعَنَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا الله وَأَذْكُرْنَ مَايْتَلَى فِي يُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللهِ وَٱلْحِحْمَةِ إِنَّ ٱللهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَانِيْنِ وَٱلْقَانِنَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّعْبِرَتِ وَٱلْخُسْعِينَ وَٱلْخُسْعَتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصِدِّقَاتِ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّبِمَاتِ وَٱلْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَفِظُتِ وَٱلنَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلنَّاكِرَتِ أَعَدُّ ٱللَّهُ لَهُم مُّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (وَأَنَّا

■ الخيرة الانحتياز ■ وطرأ حاجته المهمة ■ خرج ضيقً . أَوْ إِنَّمُ ■ أدْعيَانِهِمْ مَنْ تَبِنُو هُمُ خَلُوْا مِنْ قَبْلُ مَضَوًّا مِن قبلك ■ قدرا مقدورا مُرَاداً أَزَلًا، أو قضاء مقضيا ا خسساً محاسبا على الأغمال ■ نگرة وأصيلا في طَرَفي التهار

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ هُمُ ٱلَّخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْضَلَّ ضَلَّالًا مُّبِينًا الَّذِي وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ تَعَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَتِّقَ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَاٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقَّ أَن تَخْشَنَّهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرَازُوِّجْنَكُهَا لِكُي لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُواجِ أَدْعِيا بِهِمْ إِذَا قَصُوْا مِنْهُنَّ وَطَرا وَكَاكَ أَمُّرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا الله من مَاكَانَ عَلَى ٱلنِّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرُضَ ٱللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلُواْمِن قَبِلُّ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُبلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُفِّي بِٱللهِ حَسِيبًا الْآِيُ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبِالْحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمُ ٱلنَّبِيِّ نَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (نَا اللَّهُ بِكُلِّ اللَّهُ بِكُلُّ اللَّهُ بِعُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّالًا اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّ اللللللَّاللَّهُ اللللَّهُ الللللللَّا الللللَّهُ اللللللللَّالَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُوا ٱللَّهَ ذِكُراكِثِيرًا (إِنَّا وَسَبِّحُوهُ بُكُرَهُ وَأَصِيلًا النَّهُ هُوالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَّمٍ كُنَّهُ لِيُخْرِعَكُمْ سِّنَ ٱلظَّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمَا اللَّهُ

أجورهن من منهورهن المنهورهن المنهورهن المنهورهن المنهورهن المنهورهن المنهورهن المنهورهن المنهورية الم

تَحِيَّتُهُم يَوْم يَلْقُونُهُ سَلَمٌ وَأَعَدُّ لَأَمْ أَجْرًا كُرِيمًا لَنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا (فَ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ إِنَّ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَا كَبِيرًا اللَّهُ وَلَانُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ ودع أذ نهم وتوكل على الله وكفى بألله وكيلا (منا يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِذَانَكُحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِأَن تُمسُّوهُ ﴿ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعَنْدُّونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (أَنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجِكَ أَلَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُن وَمَامَلَكُتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبِنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَلْنِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأَمْلَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهُبَتْ نَفْسَهُ اللَّهِ بِي إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يُسْتَنكِمُ خَالِصَةَ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَ امَّا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَ تَ أَيْمُنْهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رِّحِيمًا إِنَّ



■ ترجى

الوُخر عَنْكَ ■ ثؤوي إليك تضم إليك ■ ابْتَغَيْث طابت ■ عزلت اجتنبت ■ ذَٰلِكَ أَدُنتي اقربُ ■ تَقُرُّ أَغْيَنْهُنَ يفرخن ■رقيبا حفيظا ومطلعا ■ غير ناظرين إناه منتظرين المنحة واستواءه ■ فانتشر و١ فَتَفَرُّ قُوا ولا تمكُّلُوا ■ متاعا حاجة ينتفع بها

الله تُرْجى مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعْوى إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ أَبْغَيْتَ مِمَّنْ عَنِلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدَّنَى أَنْ تَقَرَّأُ عَيْنَهُنَّ وَلَا يَحْزَنُ وَيُرْضَيْنَ بِمَا عَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمًا عَلَيْهُ اللهُ عَلِيمًا عَلَيْهُ اللهُ عَلِيمًا عَلَيْهُ اللهُ عَلِيمًا عَلَيْهُ عَلِيمًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيمًا عَلَيْهُ عَلِيمًا عَلَيْهُ عَلِيمًا عَلَيْهُ عَلِيمًا عَلَيْهُ عَلِيمًا عَلَيْهُ عَلِيمًا عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيمًا عَلَيْهُ عَلِيمًا عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيمًا عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْكُ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلْ ٱلنِّسَاءُمِنُ بَعْدُولًا أَن تَبَدَّلَ مِنَّ مِنْ أَزُوجٍ وَلُو أَعْجَبَكَ حُسَنْهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ رَّقِبًا يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طُعَامِ عَيْرَنَظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعْنِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيِّ فَيَسْتَحِي مِنْكُمْ وَٱللَّهُ لا يَسْتَحْي مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعَا فَسَعَلُوهُ مَنْ مِنَ وَرَآءِ حِمَابِ ذَالِكُمْ أَطْهُرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللهِ وَلا أَن تَنكِحُواْ أَزُوا جَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَلْمِهُ أَبِدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندُ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ أَنَّ إِن تُبَدُّواْ شَيْعًا أَوْتُحْفُوهُ فَإِنَّ ٱللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّا

ا بُهْتَانا 🖪 فعُلا شنيعاً . أوكاديا فظيعا يُدُنين عَلَيْهِنَ ارخين ويسدلن غليهن ■ جلابيبهن مَا يَسْتَتُوْنَ بِهِ كالمالاءة ■ المرْ جفون المشيعون للأنحبار الكاذبة لنغرينك بهم النسأطانك عليهم ■ ثقفوا وجدوا وأذركوا

لَّاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخُونِهِنَّ وَلَا إِخُونِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخُوتِهِنَّ وَلَا نِسَابِهِنَّ وَلَا مَامَلَكَتْ أَيْمَنُهُ أَ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ( إِنَّ اللَّهُ وَمَلَيْ إِكَامُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ الله ورسُولُهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا اللَّهِ وَالَّذِينَ يُؤَذُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتُسَبُّواْ فَقَادِ ٱحْتَمَلُّواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُّبِينًا الْمِنْ يَّتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلِ لِأَزْوَجِكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَاءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيهِ فَي ذَلِكَ أَدْنَ أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذُيْنَ وَكَاك ٱللهُ عَ غُورًا رَّحِيمًا ﴿ فَي ﴿ لَّبِ لِّرِينَاهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيناك بهم ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِهَ إِلَّا قَلِيلًا شَا مُلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَفْتِيلًا ١١٠ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُوْ المِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا اللَّهِ اللَّهِ تَبْدِيلًا اللَّهُ

مثلين

■ الأمانة التكاليف من

■ فأبين

المتنعن أشفقن منها خِفْنَ من

الخيانة فيها

فغل وتزك

قولا سديدا صوابا أو صادقا

يَسْ عُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمُمْ سَعِيرًا إِنَّ خَلِدِينَ فَهَا أَبْدَا لَّا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا النا يَوْمَ ثُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِيقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١ وَقَالُوا رَبِّنَا إِنَّا أَطُعْنَا سَادَتُنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ إِنَّ رَبِّنا عَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّاقًا لُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهَا الَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّا يُصلِحَ لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمُن يُطِع ٱللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فُوزًا عَظِيمًا الله إِنَّا عَرَضَنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمُورِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمْلُهَا ٱلَّإِنسَنُّ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ إِنَّ لَيْعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنفِقِينَ

عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا الْآلِيَ

وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ

## الْمُورَةُ الْمِثِكَامِ الْمُعَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحِمِي الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحْالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحِمِي الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحْمِلِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحِمِي الْمُحْمِلِمُ الْمُحْمِلِمُ الْمُحْمِلِمُ الْمُحْمِلِمُ الْمُحِمِلِمُ الْمُحْمِلِمُ الْمُحِمِلِمُ الْمُحْمِلِمُ الْمُحْمِلِمُ الْمُحْمِلِمُ الْمُحْمِلِمُ الْمُحْمِلِمُ الْمُحْمِلِمُ الْمُحِمِلِمُ الْمُحْمِلِمُ الْمُحْمِلِمُ الْمُحْمِلِمُ الْمُحْمِلِمُ الْمُحْمِلِمُ الْمُحْمِلِمُ الْمُحْمِلِمُ الْمُحْمِلِمُ الْمُحِمِلِمُ الْمُحْمِلِمُ ال

بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْزِ الرَّمْزِ الْمُعْزِ الْمُعْزِ الْمُعْزِ الْمُعْزِ الْمُعْزِ الْمُعْزِ الْمُعْزِ الْمُعْزِ الْمُعْزِي الْمُعْزِي الْمُعْزِي الْمُعْزِي الْمُعْزِي الْمُعْزِي الْمُعْزِقِ الْمُعْزِي الْمُعْزِقِ الْمُعْمِ الْعِلْمُعْزِقِ الْمُعْزِقِ ا

ٱلْحَمَدُ لِللهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ الْحَمَدُ الْحَمَدُ الْحَمَدُ الْحَمَدُ الْحَمَدُ الْحَمَدُ وَهُو ٱلْحَرَةِ وَهُو ٱلْحَرَقِ وَهُو ٱلْحَرَقِ وَهُو ٱلْحَرَقِ وَمَا يَعْرُجُ فِي الْحَرْقِ وَمَا يَعْرُجُ فِي الْحَرْقِ وَمَا يَعْرُجُ فِي الْحَرْقِ وَمَا يَعْرُجُ فِي الْحَرْقُ وَلَهُ وَالْحَدُولُ وَمَا يَعْرُجُ فِي الْحَدْقُ وَمَا يَعْرُجُ فِي الْحَدْقُ وَالْحَدْقُ وَالْحَدْقُ وَالْحَدْقُ وَالْحَدْقُ وَالْحَدْقُ وَالْحَدُولُ وَلَهُ وَالْحَدْقُ وَالْحَدْقُ وَالْحَدْقُ وَلَا اللّحَدُ اللّهُ مَا يَعْرُجُ وَلَهُ الْحَدْقُ وَالْحَدْقُ وَالْحَدْقُ وَالْحَدْقُ وَالْحَدْقُ وَالْحَدْقُ وَالْحَدْقُ وَالْحَدْقُ وَالْحَدْقُ وَالْحَدْقُ وَاللّهُ وَالْحَدْقُ وَالْحَدْقُ وَالْحَدْقُ وَالْحَدْقُ وَالْحَدْقُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ مَا يَعْرُاحُ فِي الْحَدْقُ وَلَهُ اللّهُ مَا يَعْرُدُ وَالْحَدُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدْقُ وَالْحَدْقُ وَالْحَدْقُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدْقُ وَالْحَدْقُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدْقُ وَالْحَدْقُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدْقُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُولُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحُولُ وَالْحُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلْمُ الْحَدُولُ وَالْحُلْمُ وَالْحَدُولُ وَالْحُلْمُ وَالْحُولُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلْمُ وَالْحُلْمُ الْمُعُولُ وَالْمُولُولُ الْمُعُولُ وَالْ

ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ

قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِينَّ كُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ

ذُرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُمِن ذَالِكَ

وَلاَ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ شَبِينِ ﴿ لِيَّجْزِي ٱلَّذِينَ

ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُوْلَيِّاكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقُ

كَرِيمٌ اللهُ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَنِنَامُعَاجِزِينَ أُوْلَتِهِكَ

لَهُمْ عَذَابٌ مِن رِجْزِ أَلِيمُ ( فَي وَيرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ

ٱلَّذِي أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُو ٱلْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَطِ

ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْنَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلِ

يُنَبِّثُكُمْ إِذَا مُرِّقَتُ مُكُلِّ مُمَرَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ (إِنَّ فَيُخَلِّمُ إِذَا مُرِّقَةُ مُكُلِّ مُمَرَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ

مَا يَلخُ
 مَا يُدُخُلُ
 مَا يَعْرُخُ
 مَا يَعْرُخُ
 مَا يَعْرُخُ

■ لا يَعْلُوبُ عَنْهُ لا يَغِيبُ ولا

د يعيب و د يخْنَى عليه • مثْقَالُ ذُرُّة

مقدار أصُغر نشلة

معاجزین
 ظائین أنهم

ظانین انهم یفوثوننا

■ رجن أشد الْعَدَاب

■ مُزَّقْتُم

قُطَّعْتُمْ وصِرْتُم رُفاتاً

> ن) 🔵 تغذيم الراء ﴿ ثَلْقُلَةً

إخفاد ومواقع الغلة (حركتان)
 ادغام، ومالا يُلفغا

ت لزوما 🧶 مدّ ۲ او ۱۹ و ٦ جوازا ۵ حرکات 🌒 مدّ حسرکتسان

■ به جنّة: به -🔳 نخسف بهم

> نُغيُّثُ بهمْ كسفا: قطما

🛮 مُنِيب: رَاجع ربه مطيع

■ أوِّبي مَعَهُ رَجِّعِي معه التسبيح

■ سابفات: دُرُوعاً واسعة كاملة

■ قَدُرْ فِي السّردِ أخكم صنعتك

في نسح الدرو ■ غُدُوَّ هَا شَهْرٌ

جريها بالغداة مسيرة شهر

■ رَوَاحُهَا شَهْرٌ حريها بالعشي كذلك

■ غَيْنَ الْقِطْرِ: مَعْدِ النّحاس الدائب

■ يَزغ منهُم يمل ويعدل

منهم عن طاعته ■ مخاریب

قصورأ أومسا ■ تماثيل

صور مجسمة

■ جفان قصاء كبار

■ كالجواب

كالحياض العظا

■ قَدُورِ رَاسِياتِ ثَابِتَاتٍ على المواقد

■ دَابَةُ الأرْضِ:الأرْ التي تأكّل الخشب

■ تأكل منسأته تأرض عصاه

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُم بِهِ حِنَّةُ أَبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلْأَخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلصَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ (إِنَّ أَفَلَمْ يَرُواْ إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُم مِّرِ ﴾ ٱلسَّماء وَٱلْأَرْضِ إِن نَّسَا أَنْحُسِفَ بهمُ ٱلْأَرْضَ أُوْنُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفَامِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لْأَيةُ لِّكُلِّ عَبْدِ مُّنِيبِ (أَنَّ ﴿ وَلَقَدْءَ انْيَنَا دَاوُدُمِنَّا فَضَلَّا يُجِالُ أُوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلْنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدُ اللَّهُ أَنِ أَعْمَلُ سَنِغَتِ وَقَدِّرَ فِي ٱلسَّرِدِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوَّهَا شَهْرٌ وَرُوَاحُهَا شَهْرٌ وَأُسُلْنَالُهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّمَنَ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدُيْهِ إِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نَذِفَ لُهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ (١٠) يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَشًاءُ مِن مُحَارِيبُ وَتَمَاثِيلُ وَجِفَانِ كَالْجُواب وَقُدُورِ رَّاسِينَتٍ أَعْمَلُو أَءَالَ دَاوُدَ شُكُرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ اللَّهُ فَلَمَّا قَضِيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمُوتَ مَادَهُ مُ عَلَى مُوتِهِ إِلَّا دَابَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خُرِّبَيِّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهِ مِن الْ لسبراً
حَقْ بِمأرِبَ بِالِمِن
جَتْبَانِ
جَتْبَانِ
سَيْلَ المعرِم
سَيْلَ المعلِ
الشديدِ. أوالسَّلَة
أكُل حَمْط
تَمْر حامِضِ أو مُرَّ

صرب من الطرفاء ■سدر نوع من الضّال لا يُنتقع به

ر ينتفع به ■ قدّرُنا فيها السّير - جعلناهُ على

مراجل متقاربة

■ فَجَعَلْناهُمْ أُحَادِيثُ

أخباراً يُتلَهِّى بها. ويُنْعَجُّبُ منها

مَرَّ قُناهُمْ
 فَرَّ قُنَاهُمْ
 فَرَّ قُنَاهُمْ
 فَرَّ قُنَاهُمْ

ورفناهم في البلادِ ■ مِثْقَالَ ذَرَّةِ

مِقْدَارَهَا من نَفْعِ أو ضُرُّ

■ ظهير

مُعين على الخَلْق والتَّدْبير لَقَدْكَانَ لِسَبَافِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةً جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالَّ كُلُواْمِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَأَشْكُرُواْ لَهُ بِلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ (فَ) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبِدَّ لْنَهُم بِحِنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِلٍ الله خَرِيْنَهُم بِمَا كَفَرُواْ وَهَلْ بُحَرِي إِلَّا ٱلْكَفُورَ (١٠) وَاللَّهُ الْكَفُورَ (١٠) وَجَعَلْنَا بِيْنَهُمْ وَبِيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكَنَا فِهَا قُرِي ظُلْهِرَةً وَقُدُّرْنَا فِهَا ٱلسَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَا لِي وَأَيَّامًاءَ امِنِينَ الْأَنَّا فَقَالُواْرِبِنَابِكِعِدُبِيْنَ أَسْفَارِنَا وَظُلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَهُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتٍ لِّكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورِ (إِنَّ وَلْقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيلِيشُ ظَنَّهُ فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ شَ وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلَطَن إِلَّا لِنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِثَّنْ هُوَمِنْ هَافِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيُّظُ ﴿ إِنَّ قُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱلله لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلأرْضِ وَمَا لَمُ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَالُهُ مِنْهُم مِن ظُهِرِ (١٠)

ا الله الداء الداء الداء الداء الداء الداء

المحقاء، ومواقع العنة (حركتان) المقام، ومالا يُلفَظ

سد ٦ صركات لزوسا 🧶 سد٦ او ١٤ ججوازاً مدواجب ٤ او ٥ حركات 🌑 مد حسركنسان وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندُهُ إِلَّالِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّ إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِ مَرْقَالُواْ مَاذَاقَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقّ وَهُوَٱلْعَلَيُّ ٱلْكِبِيرُ النَّهُ اللَّهُ قُلْمَن يَرْزُقُكُم مِّر السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْلِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّى أَوْفِي ضَلَالِ مُّبِينِ (إِنَّا قُل لاتُسْتَأُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَ اولانستَ لُ عَمَّا تَعْمَلُونَ فِي قُلْ مِجْمَعُ بِينْنَارِبِّنَاثُمُّ يَفْتَحُ بِينَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ قُلُ أَرُونِي ٱلَّذِينَ أَلْحَقْتُ مِهِ مِثْرَكَ أَعَكُر بَلْهُ وَٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ اللَّهُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّاكَ أَلَّكَ أَلَّاكَ إِلَّاكَ أَنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَنْكِنَّ أَحَثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُل وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهُ قُل لَّكُرُمِّيعَادُيُوْمِ لَا تَسْتَعْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ الْ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نَّوْمِنَ بِهَذَا ٱلْقُرْءَ انِ وَلَا بِٱلَّذِي بِيْنَ يَدَيْدُ وَلُوْتَرَيْ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مُوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّم يَرْجِعُ بَعْضُ هُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقُولَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (إِنَّا

فرع عن
 فلوبهم
 أربل عنها
 الفرغ
 والحوف

أُجْرِ مُنا
 اكتسبنا
 يفتخ بيتنا

يقضي ويحكم بيننا ■ الفثاخ

الفتاح الفاصي والحاكم

■ كافة
عامة

مؤڤوڤون
 مخبوسون
 في موقب
 الحساب

ا يُرجع يَردُ

■ مكر الليل مكركم بنافيه اندادا أمثالاً من الأصنام نعبدها أُسَرُّوا النَّدَامَةُ أثخفوا النادم أو أظهروه الأغلال القُبُّ دَ ■ مُتُرَفُوهَا متنعَّمُو هَا وأكابرها ■ يقدر يضيقه على من يشاه ■ زُلْفي تقريبا ■ الفرُ فات المنازل الرفيعة في الجنة ■ مُعَاجزين ظائين أنهم يفوثوننا ■ مُخطرُون لخضرهم الزُّ باليةُ

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ أَنْعَنُ صَكَدَدْنَكُمْ عَن ٱلْمُدُى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْكُنتُم مُجْرِمِينَ (أَنَّ) وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡ تُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡ تَكۡبُرُواْ بَلۡ مَكۡرُٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَا رِإِذۡ تَأْمُرُونِنَا أَنَ لَكُفْرَ بِٱللَّهِ وَجَعَلَ لَهُ وَأَندَادًا وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوا ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُجْزُونَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ( اللَّهُ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَ آ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَنفُرُونَ (٢٠٠) وَقَالُواْ نَحْنُ أَحَاثُ أُمُولًا وَأُولَاداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (٥٠٠) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبِسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ الْآَ وَمَا أَمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَنْدُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَيّ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَيِّكَ لَمُهُمِّجَزَآءُ ٱلصِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَلْتِنَامُعَاجِزِينَ أَوْلَيْهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ (٢٠) قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُلُهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِنشَىءِ فَهُوَ يُخْلِفُ أُوهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ (وَبَا

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيِّكَةِ أَهْتَوُلًا عِ إِيَّاكُرْكَانُواْ

يَعْبُدُونَ إِنَّ قَالُوا سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَامِن دُونِهِمْ بَلْكَانُوا

يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثُرُهُم بهم مُّؤْمِنُونَ اللَّهُ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ

بَعْضُ كُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَاضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَامُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ

ٱلنَّارِ ٱلِّي كُنتُم بِهَا تُكُدِّبُونَ (إِنَّا وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايْتُنَابِيَّنتِ قَالُواْ مَاهَنْدَآ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعْبُدُءَ ابَآؤُكُمْ

وَقَالُواْ مَا هَنِذَآ إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَكُ ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا

جَآءَ هُمْ إِنْ هَنَدُ آ إِلَّا سِحْرُمُّ بِنُّ إِنَّ وَمَآءَ انْيُنَهُم مِّن كُتُب

يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكُ مِن نَّذِيرِ ﴿ إِنَّا وَكُذَّبَ

ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ٓءَانْيْنَاهُمْ فَكُذَّبُواْرُسُلِيَ ۖ

فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِ ١١٥ ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَعِظُكُم بُوحِدَةً أَن

تَقُومُواْ بِللَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَنْفَكُّرُواْ مَابِصَاحِبِكُمْ

مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لَّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ (أَنَّ

قُلْ مَاسَأُلْتُكُمْ مِّنَ أَجْرِفَهُولَكُمْ إِنَ أُجْرِي إِلْاعَلَى ٱللهِ وَهُوعَلَى

كُلِّشَىءِ شَهِ يُدُ الْإِنَّا قُلْ إِنَّ رَبِّ يَقَدِفُ بِالْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغَيُوبِ (إِنَّ

■ يقذف بالحقَ يُلْقى به على



افْك

ا جنّة جنون

الباطل

كَذَبٌ ■ کاذ نکیر

إلكاري عليهم بالتدمير

■ فزغوا خافوا عند البعث ■ فلا فؤت فلا مهرب من العذاب ■ التَّنَاوُشُ تَنَاوُلُ الإيمَان والتُّوبَةِ ■ يَقْذِفُونَ بالغيب يراجمون بالظنون ا بأشاعهم بأمثالهم من الكفار ■ مريب مُوقِع في الرِّيبَةِ والقُلَق

الفاطر
الفائد عنه الله الفائد الله الفائد الفائد

تو حياده

قُلْجَآء ٱلْحَقُّ وَمَايُبِدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَايُعِيدُ الْ قَلْ إِن صَلَاتُ فَا إِن صَلَاتُ فَا إِنَّهُ الْمِن الْمَعْ وَالْمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِى وَإِن الْمَتَدَيْثُ فَي مَا يُوحِى إِلَى رَبِّ إِنَّهُ الْمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِى وَإِن الْمَتَدَيْثُ فَي مَا يُوحِى إِلَى رَبِّ إِنَّهُ وَالْمِن سَمِيعٌ قَرِيبٌ (إِنَّ وَقَالُو آء المَنَّ الِهِ وَأَنَّى لَمُكُمُ التَّ نَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ (إِنَّ وَقَالُو آء المَنَّ الِهِ وَأَنَّى لَمُكُمُ التَّ نَاوُشُ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ (إِنَّ وَقَدُ حَكَ فَرُوا لِهِ عِين قَبْلُ الْمِعَ فَرُوا لِهِ عِين قَبْلُ اللَّهُ مَ كَانُ اللَّهُ مَ كَانُ مِعِيدٍ (إِنَّ وَقَدُ حَكَ فَرُوا لِهِ عِين اللَّهُ مُ كَانُوا فِي شَكِّ مُوسِي اللَّهُ مُ كَانُوا فِي شَكِ مُرْسِي (إِنَّ الْمَعْمَ وَاللَّهُ مَ كَانُوا فِي شَكِ مُرْسِي (إِنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَ كَانُوا فِي شَكِ مُرْسِي (إِنَّ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ الْمُعَلِّمُ اللْهُ عَلَى اللْهُ الْمُ الْمُعَلِي اللْهُ الْمُعَلِي اللْهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِي ال

بِسَ لِللهِ اللهِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَكَيْ كَةِ رُسُلا أُولِى الْمَكَيْ كَةِ رُسُلا أُولِى الْمَحْدَةِ مَّ مَّى وَثُلَثَ وَرُبِعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَا فَإِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ الْمَكَيْ وَثُلَثَ وَرُبِعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَا فَإِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

فع العُنَّة (حركتان) ( تَفَخَيِّم الرا وَ يُنفَقُدُ ( فَاللَّلَّةُ ( ) فَاللَّلَّةُ صركات لزوسا 👭 مد ٢ او ١٤ او جوازا 🕏

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ وَلَا يَغُرُّنَّكُم بِأَللَّهِ ٱلْغَرُورُ الْهِ إِنَّ ٱلشَّيْطَينَ لَكُرْعَدُو فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَايَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصَحَبِ ٱلسَّعِيرِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفْرُواْ لَمُنْمُ عَذَابُ شَدِيدٌ وَالنَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَمْمُ مُّغْفِرَةً وَأَجْرُكِيرُ إِنَّ أَفَمَن زُيِّن لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ فَرَءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآمُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ فَلَا نَذْهَبَ نَفْسُك عَلَيْهُ حَسَرَتِ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُفَّنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتِ فَأَحْيَنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كُذَٰلِكُ ٱلنَّشُورُ ﴿ إِنَّ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطِّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُولَيِّكَ هُو يَوْرُ النَّا وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطَفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزُوجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُمِن مُّعَمِّر

■ فلا تَغُرُ نُكُمُ فلا تُخْذَعَنَّكُم ■ الفترور ما يخدع من شيطان وغيره ■ فلا تَذْهَتْ نفشك فلا تَهْلكُ تفسك ■ حَسرَاتِ ندامات شُّلديدةً فَتُشِرُ سَحَاباً تُخرَّكُ وثهيجه النشور بَعْثُ الموتى من القُبُور ■ العزة الشرف والمنعة ■ يبوز يَفْسَدُ ويبطل

> ■ مُعَمَّرِ طَويل العُمْر

وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِنْبِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى لَّهُ يَسِيرُ اللَّهِ اللَّهِ يَسِيرُ اللَّه

فرات شدید الغذویة
 سائغ شرائه سهل الحداره
 أجاخ

ا أجماخ شديد الشلوحة والحرارة

■ مواخر حواري بريح واحدة

> ■ يُولِجُ يُدْخِلُ

قطمير
 هو القشرة

الرَّفِيقَةُ على النَّواةِ

لا تَزِرُ وَازِرَةٌ
 لا تَحْمِلُ نَفْسٌ
 آثمةٌ

مُثُقَلَةٌ
 نفسٌ أُثُقَلَتُها

الذُّلُوبُ عجمُّلها

ذُنُوبِهَا الَّتِي الْقَلْتُهَا

■ تزکی

تطهر مِن الْكُفْر والمعاصي

وَمَا يَسْتُوى ٱلْبَحْرَانِ هَنْ اعْذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآيِغٌ شَرَابُهُ وَهَنْ ا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْحُكُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةُ تَلْبَسُونَهَ أَوْتَرَى ٱلْفُلْكِ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبَنْغُواْمِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شَيْ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلْيُلوسَخُّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَكُ لَيْجَرِي الأجل مُسمَّى ذَلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَايَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ﴿ إِنَّا إِن تَدْعُوهُمْ لَايسَمَعُوا دُعَاء كُرُ وَلَوْسِمِعُوا مَا ٱسْتَجَابُوا لَكُرُ ويوم الْقِيمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنبِيِّكُ مِثْلُخِيرِ الله الله المُعْمَا النَّاسُ أَنتُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ هُوَ اللَّهُ هُو اللَّهُ هُوَ اللَّهُ هُوَ اللَّهُ هُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ هُو اللَّهُ هُو اللَّهُ هُو اللَّهُ هُو اللَّهُ اللّلَّالَّةُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ٱلْحَمِيدُ اللَّهِ إِن يَشَأَيْذُ هِبُحَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ إِنَّ الْحَمِيدِ اللَّهِ الْمَ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَنْ مِنْ اللَّهِ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلُوْكَانَ ذَا قُرْبَيًّ





إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونِ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ

وَمَن تَزَكُّ فَإِنَّمَا يَتَزَّكُ لِنَفْسِهِ } وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ

• الْحُرُورُ شِدّةُ الحرّ أو السُّمُومُ ■ بالزُّبُر بالْكُتُب المنزّلةِ ■ کان نکیر إنكاري عليهم بالتَّدُمير ■ جُددٌ طرائق مُخْتَلِفَة الألوان ■ غرابيب مُتناهيةً في السواد كالأغربة ■ لَنْ تَجُورُ لنْ تَكْسُلَد وتفسد

وَمَايَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ (إِنَّ وَلَا ٱلظَّلُمَتُ وَلَا ٱلنَّورُ إِنَّ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحُرُورُ إِنَّ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَتُ إِنَّ ٱللَّهُ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيراً وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ إِنَّ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَةُمْ رُسُلُهُم بِالْبِيِّنَاتِ وَبِالزُّبْرُ وَبِالْكِتَابِ ٱلْمُنيرِ إِنَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللَّهِ الْمُنيرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ ٱلمرترأن ٱلله أنزل مِن ٱلسَّماءِ ماء فأخرجنابه عثمرت تُخنيلفاً أَلُو نُهَا وَمِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدًا بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَكِفُ أَلُونُهَا وَعُرَابِيبُ سُودُ لِنِهُ وَمِنَ النَّاسِ وَالدُّوآبِ وَالْأَنْعُلِمِ مُغْتَلِفُ أَلُونُهُ كُذُلِك إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَةُ وَأَنَّا إِنَّ ٱللَّهُ عَن بِرُغَفُورٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِنْبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً يَرْجُونَ بِجَارَةً لَّن تَكُورَ اللَّ لِيُوفِيَهُمْ أُجُورَهُمْ ويزيدهم من فضله إِنَّهُ عَ فُورُشَكُورُ (اللهُ اللهُ ا

المنهم مُقتصد مُعْتَدِلٌ فِي أشر الدّين الحزن كلُّ ما يُحْزِنُ ويغتم ■ دَارَ المُقَامَةِ دار الإقامة ، وَهِي الجِنَّةُ ■ نصب تعب ومشقة ■ لُغُو بّ إعْيَاءٌ منَ التَّعَب ■ يَصْطَرِخُونَ يستغيثون ويصيخون بشدة

وَالَّذِي أُوْحَيْنًا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرًا بَصِيرٌ ﴿ اللَّ شُمَّ أُورَثْنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْ هُمْ ظَالِمُ لِّنفسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضَلُ ٱلْكِبِيرُ الْآيَّ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فيهَامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُوْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ النَّهُ وَقَالُواْ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحُزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورُ إِنَّ ٱلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضَلِهِ لَا يَمَسُّنَا فَهَانُصِبُ وَلا يَمَسُّنَافِهَا لُغُوبٌ (وَيَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارْجَهَ مُ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُحَقَّفُ عَنْهُم مِّنَ عَذَابِهَا كَذَلِكَ بَعِزِي كُلُّ كَفُورِ اللهُ وَهُمْ يَصَطَرِخُونَ فِهَا رَبُّنَا أُخْرِجْنَانَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَاً لَّذِي كُنَّانَعْمَلُ أُولَمْ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتُذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلتَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ الْآيُ إِنَّ ٱللَّهُ عَالِمُ غَيْبِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ (إِنَّ

◄ خَالَائِفَ
 مُستُخُلفين
 هُتأ

 مفتا أشد البغض والغضب والاحتقار

خساراً
 هلاكا ونحسرانا

■ أرأيْتُم أخبروني أخبروني

لَهُم شُرُكُ
 شُرْكَةُ مع الله

■ غُرورا باطلا أو خداعا

جَهْد أَيْمَانِهِمْ
 أُغُلَظَهَا وأو كَدَهَا

نُفُوراً
 تَبَاعُدا عَن الْحَقَّ

■ لا يحيق لا يحيط

أو لَا يُنْزِلُ يُنْظُرُونَ يُنتظِرُونَ يُنتظِرُونَ

هُوَٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْمِفَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَجِّهُمْ إِلَّا مَقْنَا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا (إِنَّ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ شُرَكًا عَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمُوتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِنْبًافَهُمْ عَلَى بِيِّنَتِ مِّنْهُ بَلْإِن يَعِدُ ٱلظَّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّاعْرُورًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَنْ تَزُولًا وَلَيِن زَالْتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِمِنَ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا عَفُورًا الَّهِ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِمِ لَمِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأَمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّانْفُورًا إِنَّ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَالسِّيُّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّ اللَّهِ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن تِجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحُويلًا المُنا أُولَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ وَكَانُو الْسُدِّمِنَهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿

وَلُوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَاكَسَبُواْ مَاتَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَامِن دَآبَةٍ وَلَاكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمِّى فَإِذَا جِكَاءَ أَجِلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَصِيرًا ﴿ فَا اللَّهُ كَانَ بِعِبَ ادِهِ عَصِيرًا

المُورَةُ يَسِنَ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ المَّالِي اللهِ اللهِ اللهِ المَّامِلِيِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَّامِ بِسَ اللهِ الرَّمْرِ الرَّهِ

يسَ إِنَّ وَالْقُرْءَ إِنِ الْمُحَكِمِ اللَّهِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (أَيَّ عَلَى

صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (اللهُ تَعْزِيلُ ٱلْعَرْبِيزِ ٱلرَّحِيمِ (اللهُ الْمُنذِرَقَوْمَامًا

أَنْذِرَءَ ابِ الْحُهُمْ فَهُمْ غَفِلُونَ إِنَّ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٓ أَكْثَرِهِمْ

فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِي إِلَى

ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقَمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَايِنِ أَيْدِيهُم سَكِدًا

وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَعْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُجِرُونَ إِنَّ وَسُواءً اللَّهِمُ وَسُواءً الله

عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُ رَتَهُمْ أَمْ لَوْتُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١

مَنِ ٱتَّبِعُ ٱلدِّحُرُوخُشِي ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبُ فَبُشِّرْهُ بِمَغْفِرَةِ

وَأَجْرِكَرِيمٍ إِنَّ إِنَّا نَحُنُ نُحْيِ ٱلْمُوتَى وَنَكُتُبُ

مَاقَدُّمُواْ وَءَاثُرُهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ إِنَّا

- حقى القول ليث ووجب
- أغلالا
- فيودا عظيمة
- مُقْمَحُونَ
- رَافِعُوا الرُّؤُوس غَاضُو الأبصار
  - سَدّاً
  - حاجزا ومانعا
- فأغشيناهم فألبسنا أبصارهم
- غشاوة
  - آثارهم
- ما ستُوهُ مِنْ
- حسن أوْ سَيَّى،
- الخصيناة أَثْبَتْنَاهُ وَ حَفِظْنَاهُ
- إمّام مبين
- أصل عظيم

(اللُّوح المحفوظ)

وَأَضْرِبُ لَمْ مُثَلًا أَصْعَبُ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ هَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِنَّ الْمُرْسَلُونَ ﴿ إِنَّ الْ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهُمُ ٱثْنَيْنِ فَكُذَّ بُوهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُو ٓ الْوَالِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ إِنَّا قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلَا بَشَرٌ مِّثْلُن اوَمَا أَنزُلَ ٱلرَّحْمَانُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ الْآَثُ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُورُ لَمُرْسَلُونَ شَي وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ شَي قَالُواْ إِنَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَهِ لِنَّرْ تَنتَهُواْ لَنَّرْجُمُنَّكُمْ وَلِيمَسَّنَّكُمْ مِّنَّاعَذَابُ أَلِثُ شَا قَالُواْ طَيِّرُكُم مُّعَكُمْ أَيِن ذُكِّرَتُمُ بَلْ أَنْتُمْ قُومٌ مُسْرِفُونَ اللَّهِ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَعُوْمِ أَتَّبِعُوا أَلْمُرْسَلِ فَيَ أَتَّبِعُواْ مَنَ لَّا يَسْتَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم شُهْتَدُونَ شَي وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطُرَنِي وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ آيَا ءَأَتِّخِذُمِن دُونِهِ عِ الهِ عَلَي إِن يُرِدِنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّلا تُغَنِّنِ عَنِي شَفَعَتُهُمْ شَيْعًا وَلا يُنقِذُونِ شَي إِنِّ إِذًا لَّفِي ضَلَال مُّبِينِ إِنَّ إِنِّت ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ الْآَيُ قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجُنَّةُ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ إِنَّ بِمَاعَفُرُ لِي رَبِّ وَجَعَلَىٰ مِنَ ٱلْمُكُرِّمِانَ الْإِنَّ الْمُكُرِّمِانَ الْإِنَّ

■ فعزّرْنا بشالث فقَّةِ يُناهُما وَشَدَدْنَاهُما بِهِ

■ تطيّرنا بكُمُ تشاءمنابكم

 طائر کُمْ مَعَکُمْ شؤ مكن مصاحب لكم

■ يَسْعَى يُسْرِعُ فِي مَشْيِهِ

■ فَطَرَنِي أبدعني لا تُغن عَنَى

لَا تُدْفَعْ عَنِّي



صَيْحَةً وَاحِدَةً
 صَوْتًا مُهْلِكًا مِن

السماء عامدُونَ

مَيِّتُونَ كَمَا تَخْمُدُ النارُ

يَا حَسْرَةً
 يَا وَيُلاً أو يَا تَنَدُماً

■ كَمْ أَمْلَكُنّا

كثيراً أَهْلَكُنا • الْقُرُونِ

الأمم

■ مُحْضَرُون

الحضر لهم اللجستاب والجزاء

■ فجّرنا فيها

شقفنا في الأرض

■ خلَق الأزْوَاجَ
 الأصْنَاف والأنْواعَ

ا نسْلَخُ

ا تسلح نَنْزِعُ

■ كَالْعُرْجُونَ الْقَدِيمِ

كَعُود عِذْقِ النَّخْلَةِ

العَتيق سينجو ن

يسيرون

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قُومِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِن جُندِمِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّامُنزِلِينَ ﴿ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَاهُمْ خَيمِدُونَ الْأُنَّ يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْبِهِ. يَسْتَهْزِءُونَ الْنَا أَلَمْ يَرُوا كُمْ أَهْلَكُنَا قِبَالُهُم مِّنِ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَايرْجِعُونَ الْآيَ وَإِن كُلَّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ النا وعَايَةً لَمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيِينَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ آيَّ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّنَتِ مِن نِّخِيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ إِنَّ لِيَأْكُلُواْمِن تُمَرِهِ وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِم أَفَلا يَشْكُرُونَ (وَثَا سُنْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُوجَ كُلُّهَامِمَّا تُبَيْثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنَّ أَنفُسهم وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ الْآَ وَءَايَةً لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّنْظُلِمُونَ الْآَ وَالشَّمْسُ مَحْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ الْآَ وَٱلْقَصَرَقَدُّ رَنَهُ مَنَازِلَحَيَّ عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ الْآيَ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمْرُولَا ٱلَّيْلُسَابِقُ ٱلنَّهَارِّوكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

■ الْمَشْحُونِ المملوء ■ فَلا صَريخ لَهُمْ فَلَا مُغِيثَ لَهُمْ من الغَرَقِ ■ يَخِصَّمُونَ يختصمون غافلين ■ الأجداث القبور النسلون يُسْرِعُونَ فِي الخُرُوج. مُحْضَرُونَ لخضرهم للحساب والجزاء

وَءَايَةً لُّهُمْ أَنَّا حَمْلُنَا ذُرِّيَّتُهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (إِنَّ وَخَلَقْنَا لْهُم مِن مِثْلِهِ مَا يَرْكُبُونَ (أَنَّ وَإِن نُشَأَنْغُرِقَهُمْ فَلاصَرِيخَ لَمُمْ وَلَاهُمْ يُنْقَذُونَ آتِ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ١ قِيلَ هُمُ أَتَّقُواْ مَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (فَعَالَكُمْ تُرْحَمُونَ (فَعَا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْءَ ايَةٍ مِّنْءَ اينتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرض نَ النَّهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أَنفِقُوا مِمَّا رَزِقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ عَامَنُواۤ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْيِشَاءُ ٱللَّهُ ٱطْعَمَهُ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَىل مُّبِينِ الْآنَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُوْصَدِقِينَ المنا ماينظرون إلاصيحة وحدة تأخذهم وهم يخصدون النَّ فَلْايسْتَطِيعُونَ تُوْصِيةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (فَ) وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَاهُم مِن ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَسِلُونَ الْ قَالُوا يُويِّلْنَا مَنْ بَعَثَنَامِن مِّرْقِدِنَا هَذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عُنْ الْمَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ اللَّهِ إِن كَانَتَ إِلَّاصِيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ (إِنَّ فَأَلْيُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَلا شَحْزُونَ إِلَّا مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ (عُن اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

سكتة الطيفة على الالف



جِبَلاً
 اصْلُوها
 آدُخُلُوها
 آدُخُلُوها
 قاسُوا حَرِّها
 قاسُتِقُوا الصَّراط
 عَلَى مَكَانِتِهِمُ
 فِي أُمْكِنِتِهِمْ
 فِي أُمْكِنِتِهِمْ
 نَعْمَرُهُ
 نَعْمَرُهُ
 الْمُحَلِّقِةِهِمْ
 الْمُحَلِّقِةِهُمْ
 الْمُحَلِّقِةِهُمْ
 الْمُحَلِّقِةِهُمْ
 الْمُحَلِّقِةِهُمْ
 الْمُحَلِّقِةِهِمْ
 الْمُحَلِّقِةِهِمْ
 الْمُحَلِّقِةِهِمْ الْمُحَلِّقِةِهِمْ
 الْمُحَلِّقِةِهِمْ
 الْمُحَلِّقِةِهِمْ الْمُحَلِّقِةِهِمْ الْمُحَلِّقِةِهِمْ الْمُحَلِّقِةِهِمْ الْمُحَلِّقِةِهِمْ الْمُحَلِّقِةِهِمْ الْمُحَلِّقِةِهِمْ الْمُحَلِّقِةِهِمْ الْمُحَلِّقِةِهِمْ الْمُحَلِّقِةِهُمْ الْمُحَلِّقِةِهِمُ الْمُحَلِّقِةِهِمْ الْمُحَلِّقِةِهُمْ الْمُحَلِّقِةِهِمْ الْمُحَلِّقِةِهُمْ الْمُحَلِّقِةِهِمْ الْمُحَلِّقِةِهِمْ الْمُحَلِّقِةِهِمْ الْمُحَلِّقِةِهِمْ الْمُحَلِّقِةِهِمْ الْمُحَلِّقِةِهِمْ الْمُحَلِّقِةِهِمْ الْمُحَلِّقِةِهِمْ الْمُحَلِّقِةِهِمْ الْمُحَلِقِةِهُمْ الْمُحَلِّقِةِهُمْ الْمُحَلِّقِةِهُمْ الْمُحَلِّقِةِهُمْ الْمُحَلِّقِةِهُمْ الْمُحَلِّقِةِهُمُ الْمُحَلِّقِةُ الْمُحَلِقِةُ الْمُحْلِقِةُ الْمُحْلِقِةُ الْمُحْلِقَةِهُمُ الْمُحْلِقِةِهُمْ الْمُحْلِقِةِهُمْ الْمُحْلِقِةُ الْمُحْلِقِةُ الْمُحْلِقِةِهُمْ الْمُحْلِقِةُ الْمُحْلِقِةُ الْمُحْلِقِةُ الْمُحْلِقِةُ الْمُحْلِقِةُ الْمُحْلِقِةُ الْمُحْلِقِةُ الْمُحْلِقِةُ الْمُحْلِقِةُ الْمُحْلِقَةُ الْمُحْلِقِةُ الْمُحْلِيقِةُ الْمُحْلِقِةُ الْمُحْلِقِةُ الْمُحْلِقِةُ الْمُحْلِقِيقِهُمُ الْمُحْلِقِةُ الْمُحْلِقِةُ الْمُحْلِقِيقِهُمُ الْمُحْلِقُولُ الْمُحْلِقِةُ الْمُحْلِقِةُ الْمُحْلِقِةُ الْمُحْلِقِةُ الْمُحْلِقِيقِيقِيقِيقِهِ الْمُحْلِقِيقِيقِيقِهِمُ الْمُحْلِقِيقِهِ الْمُحْلِقِةُ الْمُحْلِقِةُ الْمُحْلِقِيقِيقِيقِ الْمُحْلِقِيقِيقِيق

أُرْذَلِ الْعُشر

شفل

نعيم للهيهم عما سواه فاكهون

> مُتلذَّدُونَ أو فَرخُونَ

الأزائك
 السُّرر الْمُزيَّنة
 الفاحرة

ما يدغون
 ما يطلب نه

أو يتمثّۇنهُ افتازوا

تُسَيِّرُوا وِالْفَرِقُوا عَنِ المُؤْمِنِينَ • أُغْهَدُ إِلِيْكُمُ

> أوصيكم . أؤ أكلّفكُمُ

> > الخفاء، ومواقع العلة ﴿ ﴾ النقام ، ومالا يُلقَفَدُ

سد ۲ حرکات لزوما و مد۲ او ۱۹ و ۲جوازا مدواجب ۲ او ۵ حرکات و مد حسرکتسان

النال المنالف الفيال المنافذ ا

أُولَهُ يَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتَ أَيْدِينًا أَنْعَكُمًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ اللَّهِ وَذَلَّلْنَهَا لَمُهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْ كُلُونَ اللَّهِ وَلَمْتُمْ فِيهَا مَنْفِعُ وَمَشَارِبُّ أَفَلَا يَشَكُرُونَ اللَّهِ وَأَتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللهِ ءَالِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ الله لَا لَالسَّطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ فَكُمْ جُندُ يَحْضَرُونَ (٥٠) فَلا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّانَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَرَأُ لِإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخُصِيمٌ مُّبِانٌ ﴿ إِنَّ الْمُ وَضَرَّبَ لَنَا مَثَلًا وَنْسِيَ خُلْقَهُ قَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ اللَّهِ قُلُ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأُهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوبِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمُ الله الذي جَعَلُ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَ آأَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ إِنَّا أُولَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِرِ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُ مَ بَلَى وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِمُ الْمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ إِنَّا فَسُبُحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ اللَّهِ مُرْجَعُونَ اللَّهُ المُورَةُ الصَّاقَائِيَّ عَلَى اللَّهُ الصَّاقَائِيَّ اللَّهُ الصَّاقَائِيَّ اللَّهُ السَّاقَائِيَّ اللَّهُ ال

قَالُلْنَاهَا
 صيرٌ ناها سَهْلَةُ
 مُثْقَادَةُ

ا جُنْلًا أَعْوَانٌ وَشِيعَةٌ

أمخضرون
 أمخضرهم
 معهم في اللار

■ لهو خصيمٌ مُبَالغٌ في الخُصُومَةِ بالباطِلِ

هي رميم
 بالية أشد البلي

مَلكُوث مُلكُ التّامُ
 مُو المُلكُ التّامُ



في مُوقِفِ الحسّاب

مَالَكُو لَا نَنَاصَرُونَ (٥٠) بَلْ هُو ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (٢٠) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ إِنَّ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنَّمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ﴿ إِنَّ كُمْ كُنَّمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ قَالُواْ بَلِ لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ (إِنَّ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِّن سُلَطَ بَيَّ بَلْكُنْهُمْ قُوْمًا طَعِينَ لِنَا فَحَقَّ عَلَيْنَا قُولُ رَبِّنَآ إِنَّا لَذَآبِقُونَ لِنَا فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّاغُونَ (آيُّ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ بِذِفِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ المُنْ إِنَّا كُذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ الْنَهُ إِنَّهُمْ كَانُو إِذَا قِيلَ لَمُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُبِرُونَ (وَأَنَّ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُو آءَالِهَتِنَا لِشَاعِي مِجْنُونِ إِنْ كَا بَلْجَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْآيَا إِنَّكُورَ لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِٱلْأَلِيمِ ( اللهُ وَمَا يَجُزُونَ إِلَّا مَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ النَّهُ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّا أَوْلَتِكَ لَمُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿ إِنَّا اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّا اللللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللل فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرُمُونَ الْنَا فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ (الله عَلَى سُرُر مُّنَقَبلِنَ وَنَا يُطَافُ عَلَيْهِم بِكُأْسِ مِن مَّعِينٍ (فَيُّ بَيْضَاءَ لَذَّهِ لِلشَّرِبِينَ الله فيها غُولُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ اللهُ وَعِندُهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِعِنُ اللَّهُ كَأُنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونُ اللَّهُ فَأُقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتُسَاءَ لُونَ (فَيُ قَالَ قَالِهُ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ اللهُ

■ عَنِ الْيَمِينِ مِنْ جهة الخيْر

■ طَاغِينَ مُصبرٌ ين على

مصرين على الطُّغْيَادِ

■ فَأَغُولِينَاكُمْ
 فَدَعُونًا إلى الغَيَّ

■ المخلَصِين

المصطّفِينَ الأخيار ﴿ عَلَّمُ اللهِ عِلَّالِهِ الْمُحَالِمِ الْمُحَالِمِ الْمُحَالِمِ الْمُحَالِمِ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُحَالِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ

بِخَمْرٍ. أو بِقَدَحٍ . أ فِه خَنْ

فيه خَمْرٌ • مِنْ مَعِينِ

مِنْ شَرَابِ نَابِعٍ من العيُونِ

> ■ غَوْلٌ ضَرَرٌ مُا

■ يُنْزَفُونَ

يَسْكُرُونْ فتذهَبُ عُقُولُهُمْ

■ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لاَينْظرْنَ لغير أُنْهَا

أَزْوَاجِهِنَّ ■عِينٌ

نُجْلُ الْعُيُونِ حِسّائْهَا عَيُضٌ مَكُنُونٌ

ا بیض محنون مصون مستور ■ لَمْدِيثُونَ لَمْجُزِيُّونَ وَمُخَاسَبُون

الجحيم
 أوسطها

لَتْرْدِين
 لَتْهْلِكْنِي

الْمُحْضَرِين
 لِلْعُذَابِ مِثْلَكَ

خَيْرٌ لَزُلاً
 مُنْولاً أو ضيافة

وتكرمة

فتنة للظالمين
 مخنة وغذابا

الهم

■ طَلْعُهَا

أَمَرُ هَا الحَارِجُ مِنها

لشؤباً
 خلطاً ومزاجاً

مِنْ حَمِيم
 مَاء بالغ غاية

الحرارة

ایهرغون
 ایزغجون علی

الإسراع على آثارهم

يَقُولُ أَءِ نَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ إِنَّ الْمُفَا أَءِ ذَامِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ (أَنْ قَالَ هَلْ أَنتُم مُطَّلِعُونَ (فَي فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِمِ الْفَيْ قَالَ تَأْلَقُهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ الْفَيْ وَلَوْ لَانِعْمَةُ رَبِّ لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ (إِنَّ أَفَمَا نَعْنُ بِمَيِّتِينَ (إِنَّ إِلَّا مَوْنَلَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَعَنُ بِمُعَدَّبِينَ (أَفَّ إِنَّ هَنْذَا لَمُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (إِنَّ هَنْذَا لَهُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (إِنَّ لِمِثْلِهَ لَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَمِلُونَ (إِنَّ أَذَٰ لِكَ خَيْرٌ نَّزُلُا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزُّقُّومِ اللَّهِ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ اللَّهُ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِمِ النَّا طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ الْ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ اللَّهِ مُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوْبَامِّنْ حَمِيمِ ﴿ اللَّهُ مُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْجَحِمِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهَا لَشُوبَامِنْ حَمِيمٍ ﴿ اللَّهُ مُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِمِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهَا لَشُوبَامِنْ حَمِيمٍ ﴿ اللَّهُ مُرَّالًا مُعَلَّمُ اللَّهُ مُلَّالًا لَكُ الْجَحِمِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهَا لَشُوبًا مِنْ خَمِيمٍ اللَّهُ عَلَيْهَا لَشُوبًا مِنْ خَمِيمٍ اللَّهُ عَلَيْهَا لَسُوبًا مِنْ خَمِيمٍ اللَّهُ عَلَيْهَا لَشُوبًا مِنْ خَمِيمٍ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهَا لَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَيْهُا لَشُوبًا مِنْ خَمِيمٍ إِنَّ مُرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحْمِ اللَّهُ عَلَيْهِا لَمُنْ عَلَيْهِا لَمُنْ خَمِيمٍ إِنَّ مُرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحْمِ اللَّهُ عَلَيْهِا لَمُنْ عَلَيْهِا لَمُنْ عَلَيْهِا لَمُواللَّهِ عَلَيْهِا لَمُنْ عَلَيْهِا لِلللَّهُ عَلَيْهِا لَمُنْ عَمِيمٍ إِنَّ عَلَيْهِا لَمُنْ عَلِيعُهُمْ لَذِي لَنْ الْمُعْتَمِ عَلَيْهِا لَمُنْ عَلَيْهِا لَمُنْ عَلَيْهِا لَمُنْ عَلَيْهُمُ الْمُعْتَمِ لِللَّهُ عَلَيْهِا لَمُنْ عَلَيْهِا لَمُنْ عَلَيْهِم لِللَّهِ عَلَيْهِا لَمُنْ عَلَيْهِا لِلللَّهِ عَلَيْهِا لَمُنْ عَلَيْهِا لَمُنْ عَلَيْهِا لِمُنْ عَلَيْهِا لِمُنْ عَلَيْهِا لَمُنْ عَلَيْهِا لِمُنْ عَلَيْهِا لِللَّهُ عَلَيْهِا لَمُنْ عَلَيْهِا لَمُنْ عَلَيْهِا لِللَّهِ لَلْمُ الْعِلْمِ لَلْ عَلَيْهِا لِلْمِنْ عَلَيْهِا لِلْمُعِلَّالِهِ عَلَيْهِا لِمُعْلِقِي الللَّهِ عَلَيْهِا لِللَّهِ عَلَيْهِا لِلْمُعِلَّا عِلَيْهِ لَلْمُ عَلَيْهِا لِمُعِلَّا عِلْمِ لِلْمِنْ عَلَيْهِا لَمُعِلَّ عَلَيْهِا لِمُعِلَّا عِلَيْهِا لَمِنْ عَلَيْهِا لِمِنْ عَلَيْهِ لَلْمِنْ عِلْمِ لَعِلَا عِلَيْهِا لِلْمِنْ عَلَيْهِا لِلْمِنْ عَ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْءَابَاءَ هُرْضَالِّينَ (أَنَّ فَهُمْ عَلَيْءَاثُرِهِمْ يُهْرَعُونَ (إِنَّ فَهُمْ عَلَيْءَاثُرِهِمْ يُهْرَعُونَ (إِنَّ فَهُمْ عَلَيْءَاثُرِهِمْ يُهْرَعُونَ (إِنَّ فَهُمْ عَلَيْءَاثُرِهِمْ يُهْرَعُونَ (إِنَّ فَهُمْ عَلَيْءَاثُورِهِمْ يُهْرَعُونَ (إِنَّ فَهُمْ عَلَيْءَاثُورِهِمْ يُهْرَعُونَ (إِنَّ اللَّهِمْ عَلَيْءَاثُولُهُمْ يُهُرَعُونَ (إِنَّ اللَّهُ عَلَيْءَاثُولُهُمْ عُلِيَّةً عَلَيْءَاثُولُهُمْ عُلِيَّا عَلَيْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلِينَ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَلْفُولُوا عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ وَلَهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عِلْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عِلَاهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عِلَهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عِلْهُمْ عِلْهِمْ عَلَيْهِمْ عِلْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عِلْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكُثُرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَافِيهِم

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 ادغام، ومالا يُلفَظ

● سد ۲ صركات لزوساً ● سدّ۲ او \$ او ٢ جسوازاً ● مدّ واجب ٤ او ٥ حركات ⑥ سدّ حسركتسان

مُّنذِرِينَ إِنَّ فَأَنظُرُكَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ إِنَّ اللَّهُ

إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ لَأَنَّ وَلَقَدُنَادَ لِنَانُوحٌ فَلَنِعْمَ

ٱلْمُجِيبُونَ اللَّهِ وَجَيَّنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِٱلْعَظِيمِ (إِنَّا الْعَظِيمِ (إِنَّا

وَجَعَلْنَاذُرِّيَّتَهُ هُمُ ٱلْبَاقِينَ الْإِنَّ وَتَركَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ الْإِنَّ سَلَمُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ الْآَثِي إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ الْهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْأَخْرِينَ اللَّهُ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنْهِ - لَإِبْرُهِ مَ الْآُمُ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبِ سَلِمٍ الْأُمُّ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ مَاذَاتَعُبُدُونَ (مِنْ الْمِنْ الْمِقَاءَ الْهَدُّ دُونَ ٱللهِ تُرِيدُونَ الله فَمَاظَنُّكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنَّجُومِ اللهُ فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ ﴿ فَأُولُواْ عَنْهُ مُدْبِينَ ﴿ فَاعَ إِلَّ ءَالِهَمْمَ فَقَالَ أَلَا تَأْكُمُونَ إِنَّ مَالَكُو لَا نَنطِقُونَ إِنَّ فَرَاعَ عَلَيْهِمْ ضَرِّبًا بِٱلْيَمِينِ (إِنَّ فَأُقْبِلُو اللَّهِ يَزِفُونَ (إِنَّ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا لَنَحِتُونَ الله وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ الَّذِي قَالُواْ أَبْنُواْ لَهُ بُنْيَنَّا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ (إِنَّ فَأَرَادُواْ بِهِ عَيْدًا فَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ (إِنَّ الْفِي وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ (أَنَّ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلْحِينَ النَّ فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَمِ حَلِمِ النَّا فَلَمَّا بِلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَبُنَى إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْ بَحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَتَأْبَتِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ الْأِنْا



شيغتيه
 أثباعه في أصل
 الدين

اً إِفْكا

أكَذِباً ■ فَنَظَرَ

تَأَمَّلَ تَأَمُّلَ الكامِلينَ

إلى سقيم
 يُرِيدُ أنه
 سقيم القَلْب

لكفرهم • فَرَاغَ إلى

آلِهٰتِهِمْ مَالَ إليها خفْيَة

لِيُحَطَّمَهَا ضَرْباً بالْيَمِينِ

بالْقُوْةِ عَيْزِفُونَ

يُسْرِعُونَ تَلَغ مَعَهُ السَّعْيَ درجة العُمَل أسلما
 استسلما
 استسلما
 لأغره تعالى
 تله للجين
 صرعه على
 شقيه
 البكاء المبين
 الاختيار
 الخينا، أو
 الغين أو
 بكين بكين

الصنم

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ (آثَنا) وَنَكَ يْنَكُولُن يَتَا بِرَهِمُ (إِنْ اللَّهُ عَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْ مَا إِنَّا كَذَلِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ الْإِنَّ هَلْدَالْهُوَ ٱلْبَلَةُ الْمُبِينُ لِآنِاً وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِمٍ لِإِنا وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ الْآَنِ سَلَامُ عَلَى إِبْرُهِمِ مَ الْآَنَ كَذَٰلِكَ بَعْرِي ٱلْمُحْسِنِينَ النَّهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِ نَ النَّهُ وَبَشَّرْنَكُ بِإِسْحَقَ نِبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ الْآنِ وَبَكْرُكْنَاعَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقٌ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ شَيْ وَلَقَدُمَنَ الْعَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقُومَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيمِ النَّ وَنَصَرْنَهُمْ فَكَانُوا هُمُ ٱلْعَلِينَ النَّا وَءَانَيْنَهُمَ ٱلْكِنَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ الْآ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهِ وَتُركُّنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ (إِنَّ سَلَكُمْ عَلَىٰ مُوسَى وَهَـرُونَ الله إِنَّاكَذَ لِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ إِنَّهُمَامِنْ اللَّهُ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَاٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَٱلْمُزْسَلِينَ البَّ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَلَا نَنَّقُونَ إِنَّا أَنَدْعُونَ بِعَلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَالِقِينَ الْآَلُ ٱللَّهَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَابٍكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا

■ لَمُحْضَرُونَ تُحضِرهم الزّبانيةُ للعذاب إلياسَ أو إلياسَ وأتباعه الْغَابرينَ الباقين في العداب ■ دَمُّونَا الآخرينَ أَهْلَكْنَاهُمْ ■ مُصْبِحِينَ دَاخِلِينَ في الصِّبا-■ أَبْق: هُرَبُ ■ المشخون: المثلو ■ فساهم فَقَارَعَ مَنْ فِي الفُلْكِ ■ المُدْخضين المُغْلُويين بالقُرْعَة ■ فَالْتَقَمَهُ الحوتُ

الياسين

ابتلغه

■ هُوَ مُليخ آتِ بمّا يُلامُ عليه ■ فَتَبَدُناهُ بِالْعَرَاء

طَرَحْنَاهُ بِالأَرْضِ الفضاء

■ يَقْطِين قيل : هو القُرْ عُ

المعروف

■ إفكهم كَذِبهمْ

■ أصطفى أختار

فَكُذَّ بُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الْإِنَّا إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ الْمُنَّا وَتَرَكُّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ الْآَثِيُّ سَلَمٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ الْآَثِيُّ إِنَّا كَذَالِكَ بَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ (إِنَّ إِلَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (إِنَّ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ اللَّهِ إِذْ نَجَّيْنَكُ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْعِينَ إِنَّ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَامِرِينَ الْآَلُ ثُمَّ دَمِّرْنَا ٱلْآخَرِينَ الْآَلُ وَإِنَّكُو لَنَكُرُ لَنَكُرُ وَنَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ الْآَثُ وَبِالْيُلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ الْآَثُ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ ﴿ إِنَّ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ النَّكُ فَٱلْنَقَمَةُ ٱلْحُوتُ وَهُوَمُلِيمٌ النَّكُ فَلُولًا أَنَّهُ كَانَمِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ الْآيَا لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ ﴿ إِلَّي وَمِ يُنْعَثُّونَ الْمُنَّا ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوسَقِيمٌ لِإِنَّ وَأَبْتَنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقَطِينِ الْآَنِيُ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَى مِأْتَةِ أَلْفٍ أَوْبَرِيدُونَ الْآَنِي فَامَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينِ اللَّهِ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلْرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْمِنُونَ الْإِنَّا أُمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَيْكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَهِدُونَ الْآيَا أَلا إِنَّهُم مِّنَ إِفْكِهِمْ لِيَقُولُونَ الْآقَ وَلَد ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ الْآَقَ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ الرَّقِيَّ سُلْطَانٌ
 خُجُةٌ وَبُرْهَان

■ الْجنّة

الملائكة

= إنَّهُمْ

لمُخضرون إنَّ الكفَّارَ

إن الحفار لمُحْضَرونَ

للنَّارِ ع بفاتِنينَ

بمضلّين أحداً

صال الجحيم
 دُاخلُها

■ الصَّافُّونَ

أَنْفُسَنَا فِي مَقَامِ

■ المُسَبُحُون

الْمُنَزَّ هُونَ الله تَعالى

عن السُّوء

• بساحتهم

يفنائهم

والْمُرَادُ: بهمْ ورْبُ العِزُّةِ

- رب الْغَلَبَةِ وِ الْقُدُرَةِ

مَالَكُرْكِيْفَ تَعْكُمُونَ الْإِنْ أَفَلَانُذَكُّونَ الْإِنْ أَمْ لَكُوْ سُلْطَانٌ مُّبِينُ النَّهُ فَأْتُواْ بِكُنْبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ النَّهُ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبَأُ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الْمِنْ الْمُثَكِّنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (إِنَّ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ (إِنَّا فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ((أَنَّ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَتِنِينَ الْإِنَّ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْحَدِيمِ الْإِنَّ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعَلُومٌ الْأِنَّا وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصِّآفَونَ الْآنَا وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ النَّ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ النَّا لَوَأَنَّ عِندَنَا ذِكْرًامِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ النَّا لَكُنَّا عِبَادَاللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ الْأَنَّا فَكُفُرُوا بِهِ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ الْإِنَّا وَلَقَدْ سَبَقَتَ كَلِمنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ اللهُ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ اللَّهُ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُ مُ ٱلْعَالِمُونَ الرُّبِيُّ فَنُولٌ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ النِّبِيُّ وَأَبْصِرْهُمْ فَسُوفَ يُصِرُونَ الْإِنْ أُفَيِعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ الْإِنَّ فَإِذَا نَزُلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ اللَّهِ وَتُولُّ عَنَّهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿ اللَّهِ وَأَنْصِرْ فَسُوْفَ يُصِرُونَ الْآلِاللهُ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّايَصِفُونَ الْإِلَّا وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ المُورَةُ خِنْ أَنَّ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِقُ خِنْ أَنَّ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ



■ شقاق مُخَالَفة لله ولرسوله كَمْ أَهْلَكُنا كثم أأهلكنا ■ لات حين لَيْسَ الْوَقْتُ وقت ■ عُجَاتٌ بَلِيغٌ فِي الْعَ · الملأ منهم الوُّجُوهُ من قريش ■ آمشوا سييروا غلي طريقتكم ■ اختلاق كُذَبُّ وافتراءٌ منه ■ الأسباب المغارج إلى السماء مجتمع حقير

■ ذو الأوتاد

الجُنودِ أو المباني القويتين ■ أصحابُ الأيْكَة

النُقْعَة الكَثيفة الأشجار

■ ما يَنْظُرُ ما يُنتَظِرُ

■ صيْحة واحدة

نفْخَة البَعْث

تُوَقُّفِ قَدْرَ ما بين الحلبتين

■ قطنا تصبيتنا من العذاب



■ فَوَيْلُ: هَلَاك ■ أوَّابٌ : كثيرُ

الرُّجُوع إليهِ تَعَالَى ■ الصَّافِنَاتُ: الخيول

الواقفة على ثلاث وطرف حافرالرابعة الْجِيَادُ: السَّرَاعُ

والسوابقُ فِي الْعَدُو ■ أَحْبَبْتُ: آثَـرْ تُ

■ حُبُّ الخير حُبُّ الخَيْل

■ عن ذِكْر رُبِّي لأجله تعالى تَقويَةُ لدينِهِ

■ تُوَارَثُ بالحجاب غَابَتْ عن البَصر

■ فَطَفِقَ فشرع وجعل بالسُّوق: بسِيقَانِهَا

■ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ

ابْتَلَيْنَاهُ وامْتَحَنَّاهُ ■ جسدا

شِقُّ إِنْسَانَ وُلِدُ لَهُ أناب: رَجَعَ إِلَٰجِ الله تُعَالَى

■ رُخاءً حَيْثُ أصاب: لَيْنَةُ أَو مُنْقَادَةٌ حَيْثُ أراد

■ غُوَّاصٍ: في البحر لاستخراج نفائسيو

 الأصْفَادِ: الْقُيُودِ أو الأغلال

■ بنصب وعَذَاب بتغب وضر

■ ارْكُضْ برجْلكَ إِضْرَبْ بِهَا

الأرض

■ هَذَا مُغْتَسَلَّ مَاء تَغْتَسِلُ به، فيه شِفَاؤُك

وَمَاخَلَقْنَاٱلسَّمَاءَوَالْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَابَطِلَّاذَ لِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ ٱلنَّارِ الْإِنَّ أَمْنَعُعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ بَعَكُ ٱلْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ الْمُ كَنَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَرَكً لِيَّدَّبِّرُوا ءَايْتِهِ وَلِيتَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ إِنَّ وَوَهَبْنَالِدَاوُدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدَ إِنَّهُ وَأُوَّابُ الْنَا إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِأَلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيادُ الْآَ فَقَالَ إِنَّ الْعَلَيْدِ الْمُ الْآَلُ فَقَالَ إِنَّ أَحْبَيْتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِرَبِّي حَتَّىٰ تُوارَتْ بِٱلْحِجَابِ (آثَا) رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ( اللَّهُ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلَيْمُنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عَسَدًا أَثُمَّ أَنَّابَ (إِنَّ قَالَ رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَلْبَغِي لِأُحَدِمِّ الْعَدِيِّ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ (وَأَنَّا فَسَخَّرُ نَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَخَاءً حَيْثُ أَصَابَ (آ) وَالشَّيْطِينَ كُلُّ بِنَّآءِ وَغُوَّاصِ ﴿ الْآَ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (إِنَّ هَنَدَا عَطَا وَنَا فَأَمْنُنَ أَوْأَمْسِكَ بِغَيْرِحِسَابِ (إِنَّ وَإِنَّ لَهُ,عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسَّنَ مَعَابِ النَّهُ وَأَذْكُرْ عَبَّدُنَّا أَيُّوب إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابٍ الْإِنَّ ٱرْكُضْ بِرِجَلِكَ هَذَا مُغْتَسَلُ بَارِدُ وَشَرَابُ الْأَنْ

قَبْضَةً من قَضَّبَانِ • أولى الأثيدي أَصْحَابِ الْقُوِّةِ في الدِّين ■أخلصناهم بخالصة خصفناهه بخصلة لا شُوْبَ فِيهَا وقاصر الله الطرف لا يَنْظُرْنَ لغير أزواجهن ■أتراب مستويات في الشباب والحسن انْقِطَاع وفَناء ■ يَصْلَوْنهَا يَدْخُلُونَهَا أُو يقاسُونَ حَرَّهَا

المِهَادُ الْهِرَاشُ؛ أي المستقَرُ المُحِيمُ: مَاه بَالِغٌ نهاية الخرارة عَمَّاق: صديدٌ يُسيلُ مِنْ أُجْسَامِهمُ

أزواج: أصناف
 هَذَا فَوْجٌ

جَمْعٌ كَثِيفٌ أَهُمُقْتَحِمٌ مَعَكُم دَاخِلٌ مَعَكُمُ النَّارُ قَهْرِاً

ي لا مُرْحَباً بِهِمْ لا رُحْبَتْ بهم النار ولااتْسَعَتْ

■صَالُوا النَّارِ

المحالوا النار دُاخِلُوهُا أُو مُقَاسُو حَرِّهَا ووهبناله والهله ومِثلهم معهم رحمة مِنا وذِكْرى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ المُنْ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتَا فَأَضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجُدْنَهُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ لَنِنا وَأَذَكُرْ عِبْدُنَا إِبْرَهِمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَنر (١٠) إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ النَّا وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأُخْيَارِ (إِنَّا وَأَذَكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْسَعَ وَذَاٱلْكِفَلِ وَكُلِّ مِنَ ٱلْأَخْيارِ (مُنَّ) هَنذَاذِكُرُ السَّمَعِيلَ وَٱلْسَعَ وَذَاٱلْكِفَلْ وَكُلِّ مِنَ ٱلْأُخْيارِ (مُنَّ) هَنذَاذِكُرُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَا بِ (إِنَّا جَنَّتِ عَدْنِ مُّفَنَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبُونِ مُ (أُنَّ مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةِ كَثِيرَةً وَشَرَابِ (أَنَّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ﴿ وَعِندُهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرَابُ إِنَّ هَنَامَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ (إِنَّ هَاذَالْرِزْقُنَامَالُهُ مِن نَّفَادٍ (إِنَّ هَاذَاوَإِنَّ لِطَّعِينَ لَشَرَّمَ عَابِ الْفِيَّ جَهَنَّمَ يَصَلُونَهَا فَيِثْسَ أَلِهَا دُلِقَ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَّاقُ (٧٥) وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ أَزُوجُ (١٩٥) هَنذَا فَوْجٌ مُّقَنْحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًا عِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ (وَا

ومواقع الطُّلَّة (حرفتان) ﴿ ﴿ اللَّهُ الْعَرْفُ الْعَرْفُانِ اللَّهُ الْعَرْفُ الْعَرْفُ الْعَرْفُ الْعَلَافُ

قَالُواْ بِلُ أَنتُهُ لَا مَرْحَبًا بِكُو أَنتُهُ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَيِئْسَ ٱلْقَرَارُ (أَنَّ فَالْوَا بِلُ أَنتُهُ لَا مَرْحَبًا بِكُو أَنتُهُ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَيِئْسَ ٱلْقَرَارُ (أَنَّ

قَالُواْرَبَّنَامَن قَدَّمَ لَنَاهَنذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ الْإِنَّا

وَقَالُواْ مَالَّنَا لَانْرَىٰ رِجَالًا كُنَّانَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ (إِنَّ الْتَخَذَّنَهُمْ سِخْرِيًّا أُمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَرُ اللهِ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ الْذِيُّ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌّ وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ (فَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَابِيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَفَّرُ لِآنَا قُلْهُونَبِؤُ الْ عَظِيمُ النَّهُ أَنتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ إِنَّ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَالِ ٱلْأَعْلَلَ إِذْ يَخْنُصِمُونَ ﴿ إِنَّ إِن يُوحَى إِلَى ٓ إِلَّا أَنَّمَا أَنَانَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْ كَدِ إِنِّ خَلِقُ ابْشَرَامِن طِينِ (إِنَّ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَجِدِينَ ﴿ وَإِنَّ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكُةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللَّهُ إِلَّا إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا يَّا إِبْلِيسُ مَا مَنْعَكَ أَن تَسَجُدُ لِمَا خَلَقَتُ بِيدَى أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ (إِنْ اللَّهُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مُيِّنَةً خَلَقُنْنِي مِن نَّارِ وَخَلَقَنْهُ مِن طِينٍ الله عَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ

سيخريًا
 مَهْزُوءَ بِهِمُ
 مَهْزُوءَ بِهِمُ
 مَالَتُ عَنْهِم
 المالين
 المستحمَّين
 والرَّفْعَة
 والرَّفْعَة
 مَجْرُبُك
 مُهْرُبُك
 مُهْرُبُك
 مُهْرُبُك
 مُهْرُبُك
 مُهْرُبُك

وَقَهْرِكَ ■ لأُغْوِيَنُهُمْ

الأضائهم

ا من ۲ مركات لزوماً الله مد٢ او ١٤ جوازاً امدُ واجب ٤ او ٥ مركات الله عند مسركة سان

ٱلدِّينِ ﴿ اللَّهِ عَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ اللَّهِ عَالَ فَإِنَّكَ مِنَ

ٱلْمُنظرينَ إِنَّ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ اللَّهِ قَالَ فَبِعِزَّ إِكَ

لَأُغْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ إِنَّ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ إِنَّهُا

المُتكلِّفين
 المُتصنَّعين
 المُتقولين
 على الله

قَالَ فَأَ لَحَقُ وَالْحَقُ وَالْحَقَ أَقُولُ ﴿ لَهُ كَا لَأَمْلَانٌ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّانَ تَبِعَكَ مِنهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَمَا أَنَا مِنَا لَمُ كَلَّهُ عِلَيْهِ مِنْ أَجْرِومَا أَنَا مِنَا لَئُكُم عِلَيْهِ مِنْ أَجْرِومَا أَنَا مِنَا لَئُكُم عِلَيْهِ مِنْ أَجْرِومَا أَنَا مِنَا لَئُكُم عِلَيْهِ مِنْ أَجْرِومَا أَنَا مِنَ لَلْهُ كُلُّهُ عِلَيْهِ مِنْ أَجْرُومَا أَنَا مِنَ لَكُم عِلْمَ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ مُو إِلَّا ذِكْرُ لِلْعُلْمِينَ اللَّهُ وَلَنْعَلَمُنَّ نَبَأَهُ مِعَدَ حِينٍ ﴿ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَلَنْعَلَمُنَّ نَبَأَهُ مُعَدَ حِينٍ ﴿ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ عُلَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ عُلَا مُعَلِّمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَنْ عُلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُعَلَّمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ مُعِلَّا مُنَا مُعَلِّمُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ مُعِلَّا مُنَا مُعِلَّا مُعَلَّمُ مُعِلَّا مُعَلِّمُ مِنْ مُعَلِي مُعْتَلِمُ مُعِلَّا مُعَلِّمُ مُعِلّا مُعِلَّا مُعَلِّمُ مُنْ مُعُلِقًا مُعِلَّا مُعَلِّمُ مُعُلِمُ مُعَلِّمُ مُعِلِمُ مُعِلِمُ مِنْ مُعَلِي مُعْمِعُولِ مُعْلِمُ مُعُلِمُ مُعِلَّا مُعِلَّا مُعَلِي مُعْمِعُ مِنْ مُعِلِّ مُعْلِمُ مُعُلِمُ مُعُلِمُ مُعُلِمُ مُعُلِمُ مُعِلَّا مُعِلَّا مُعَلَّمُ م

## سِنونَةُ النَّهُ الْمُرْسِلُ اللَّهُ اللَّ

بِسْ لِللهِ ٱلرَّحْرِ ٱلرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْر

تَنْزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ إِنَّ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِي آءَ مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيْ إِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوكَنِ بُ كَفَّارُ إِنَّ لَّوْأَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذُ وَلَدًا لَّا صَطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ (اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ (اللَّهُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُٱلَّيْلَ عَلَىٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَعَلَى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ عَبِي لِأَجِلِ مُّسَمَّى أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَقَّدُ (اللهُ اللهُ وَالْعَزِيزُ ٱلْغَقَّدُ (اللهُ

الدّين الدّين الدّين الدّين الدّين الْمِيادة الْمِيادة تقريبا تقريبا الميادة الدّين ا

يَّلْفَهُ عَلَى النَّهَارِ فَتَظُهَرُ الظَّلْمَةُ

• يُكُوّرُ اللَّيْلَ

غلى النهار

خَلَقَكُمْ مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمُّ جَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَنِيةَ أَزُوجَ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَ يَكُمْ خَلْقًامِّ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَهُ إِلَّاهُو فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ﴿ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ الْمُلْكُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ﴿ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ ٱللهَ عَنِيٌّ عَنَكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أَخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّعُكُم بِمَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُودِ (إِنَّ) ﴿ وَإِذَا مَسَّ أَلِّا نَسَنَ ضُرُّدُ عَارَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَاكَانَ يَدْعُو أَ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِللهِ أَندَادًا لِيُضِلَّعَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفُركَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْعَبِ ٱلنَّارِ الْهِ أُمَّنْهُو قَننِتُ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَابِمًا يَحُذُرُ ٱلْآخِرة وَيرْجُواْ رَحْمَة رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَايَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُأُ وَلُوا ٱلْأَلْبَبِ (أَيُّ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبُّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ا أنزل لكم الشاء وأخذت الأجلام الأجلام الإبل والبقر والمنز والمنز والمنز والمنز والمرز والمرزجم والرجم والمشيمة فون فكيف



لا تنزر وازرة
 لا تخمِلُ
 نفس آفِمة
 مُنيباً إليه
 راجعاً إليه

مُسْتَغِيثاً بهِ خوَّلَهُ نِعْمَةُ أَعْطَاهُ نَعْمَةً

عظيمةً الدادأ أشالاً

امتالا يعبدُهَا مِنْ دُونِهِ تعالَى

هُوَ قَانِتٌ
 مُطيعٌ خَاضِعٌ

آناء اللّيل
 ساعاته

وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً إِنَّمَا يُوكِي ٱلصَّبِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ إِنَّا

■ ظُلَلٌ من النّار أُطْبَاق منهَا ، كثيرة متراكمة ■ اجْتَنْبُوا الطَّاغُوت الأوثان والمعبودات الباطلة أنابُوا إلى الله رَجَعُوا إلى عبادته وحذه ■ حَقَّ عَلَيْهِ وَجَبُ وَثَبَتْ غليه ■ لَهُمْ غُرَفٌ منازل رفيعة في الجنة ■ فَسَلَكُهُ يَنَابِيعَ أَدْخَلَهُ فِي غُيُونِ ومنجاري ■ يهيخ يَمْضِي إلى أقصى غايتيه ■ يَجْعَلُه خطاماً

> يُصَيِّرُهُ فَتَاتَأَ مُتَكُسِّرُهُ

قُلْ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ اللَّهِ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ آلَا قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يُوْمِ عَظِم اللهُ أَكْبُ اللهُ أَعْبُدُ مُغَلِصًالَّهُ دِينِي الْأَلَّ وَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِن دُونِهِ الله قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيمِ مَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا ذَالِكَ هُوَالْخُمْرَانُ ٱلْمُرِينُ إِنَّ لَهُمْ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِن ٱلنَّارِ وَمِن تَعْنِهِمْ ظُلُلُ ذَلِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ إِنَّا وَالَّذِينَ ٱجۡتَنَبُوا ٱلطَّغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنَا بُوۤ إِلَى ٱللَّهِ لَمُمُ ٱلْبُشۡرَيٰ فَبُشِّرْعِبَادِ الْإِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَ مُهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَتِهِكَ هُمْ أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِنَّ أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ الْإِنَّا لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقُواْ رَبُّهُمْ لَمُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرُفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهُ رُّ وَعُدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِعَادَ (أَنَّ ٱلْمُتَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُهُ بِنَابِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَخْنَلِفًا أَلْوَنُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَبُهُمُ صَفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَي ١ أَفْمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ فَهُوَ عَلَى نُوْرِمِن رَّبِّهِ فَوَيْلُ لِّلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَيِّكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ شَ ٱللهُ نَزَّلُ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبَامُّتَسَبِهَا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُّمِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ أُمَّ تَلِينُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُو بُهُمْ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن ٱلْعَذَابِيَوْمَ ٱلْقِيمَةُ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُننُمُ تَكْسِبُونَ الله عَنْ حَيْثُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ فَأَنَّا هُمْ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ (فَيُ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَّرِةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُلُوكَانُواْ يَعْلَمُونَ شَيَّ وَلَقَدَّ ضَرَّبْنَ الِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَنْذَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَذِي عِوْجٍ لِّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ (١٠) ضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلَارَّجُلًا فِيهِ شُرُكًا أَهُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَالًا ٱلْحُمَدُ لِللَّهِ بِلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (أَنَّ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ اللهُ

■ فَوَيْلٌ مَلَاكُ

كِتَاباً مُتَشَابِهاً
 في إعجازه

وهدايته وخصائصه

مَثَانِي
 مَثُرراً فيه

الأحكامُ والمواعظ

وغيرهُما تَقْشَعِرُ مِنْهُ

تَضْطَرِبُ وتُرْتَعِدُ من هُيُبِتِهِ

■ الْخِزْيَ الذُّل والهوانَ

> ■ عِوْج اخْتِلافِ

واختلال واضطِرَاب

واصطِراب • مُتَشَاكسُونْ

مُتَنَازِعُونَ شَرِسُو الطِّبَاع

■سَلَماً لِرَجُلٍ خَالِصاً لَهُ

من الشركةِ



مَقُوعُی

 لَلْکَافِرِین

 مَأُویُ وَمُقَامُ

 أَخُرُونِی

 خَرُونِی

 حَسْبِی اللهُ

 أَمُورِی

 كَافِیًّ فِی جمیع

 مَكَانْکِکُمْ

 الْمُتَمَکِّینَ فیها

 المتَمکِّینَ فیها

 المتَمکِّینَ فیها

 المتَمکِّینَ فیها

 المتَمکِّینَ فیها

 المِیْدُهُ

■ يُحلُّ عليه

يجب عليه

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِأَلصِّدُقِ إِذْ جَاءَهُ وَأَلْيُسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكً لِلْكَفِرِينَ الْآ وَالَّذِي جَاءَ بِٱلصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ عِلْوَلَيْكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ الْمُنَّالَّةُ مِنْ الْمُنَّاقُونَ ﴿ الْآَثَا لْهُم مَّايشاءُ ون عِندَرَيِّم ذَلِكَ جَزاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ (٢٠٠٠) لِيُ حَفِّراً لللهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱللَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافِ عَبْدُهُ وَيُحْوِقُونَكَ بِأَلْذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضَلِل ٱللهُ فَمَالُهُ مِنْ هَادِ إِنَّ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ مِن مُّضِلُّ أَلْيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْفِقًامِ الْآيَ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُرَ اللَّهُ قُلْ أَفْرَءَ يَتُم مَّاتَ لْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرَّهِ عِ أَوْأَرَادِنِي بِرَحْمَةٍ هُلُ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكَ لُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ﴿ قُلْ يَعَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَلِمِلٌ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَلِمُ لَوْنَا مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخَزِيهِ وَيُحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهِ مُعَالَمُ مُعَ

اشمأرث
 والقبضث
 عن التوحيد
 فاطر
 يختسپون
 يغتسپون

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَكُوك فَلِنَفْسِهِ فِي وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِ لِي اللَّهُ يَتُوفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَكُتُ فِي مَنَامِهِ مَأَ فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِمُ سَمَّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُوم يَنْفَكُّرُونَ إِنَّا أَمِ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعًاءً قُلْ أُولَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ قُل لِللهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلكُ ٱلسَّمَوتِ وَالْأَرْضَ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ وَإِذَا ذُكِرُ ٱللَّهُ وَحَدُهُ ٱشْمَأْزَتَ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (فَيْ) قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَ لَدَةِ أَنتَ تَحْكُو بُيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظُلُمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِأَفْنَدُوْ إِبِهِ مِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمُ ٱلْقِيْمَةُ وَبِدَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مَالَمْ يَكُونُواْ يَحْسَبُونَ (٧٠)

■حَاقَ بهم نَزُل أو أخاط بهم وَبَدَا لَهُ مُ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مِّا كَانُواْ بِهِ ■خرِّ لْنَاهُ نِعْمَةً أعطيناه بعمة يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَنَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمُّ إِذَا خَوَّلْنَهُ عظيمة همى فِتْنَةً نِعْمَةً مِنَّاقًالَ إِنَّمَا أُو بِيثُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْهِي فِتْ نَةً وَلَكِنَّ النُّعْمَةُ امتحان وايتِلاءٌ ■بمعجزين أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْإِنَّا قَدْ قَالْهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ فائتينَ من الْعَدَاب ■ يَقَدرُ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كُسَبُواْ يضيقه غلى من يُشَّاء وَٱلَّذِينَ ظُلُمُواْ مِنْ هَمْ قُلْآءِ سَيْصِينُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ ■ أُسْرَ فُوا تَجَاوُرُوا الحَدُ في المعاصى وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ اللَّهِ أُولَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ ■ لا تقنطوا لا تيسوا لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُوْمِنُونَ (أَهُ) ﴿ قُلْ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا نَقَ نَظُواْ مِن رِّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ أنيبوا إلى رَبُكُمْ آرْجعُوا إِلَيْهِ بالتوبةِ ا أسلمُوا لَهُ المَا وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَلِلَ أَن يَأْتِيكُمْ أُخلِصُوا لَهُ عبادتكم ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَانْنُصَرُونَ إِنَّ وَاتَّبِعُوٓ أَخْسَنَ مَا أُنزلَ ■ بغتة فجاة ا يَا حَسْرَتَا إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمْ ٱلْعَذَابُ يًا نَدَامَتِي ■ فرّطتْ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿ وَهِا أَنْ تَقُولَ نَفْسُ بِحَسْرَتَى قصر ت ■ في جنب الله

المستهزئين بدينه وأهله وكتابه

في طاعته

وَحَقْهِ تعالى ■ السّاخرين عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ (أَنَّ عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ

■ كُرْة رُجْعة إلى الدثيا 🔳 مَثُو ي للمتكبرين مأوي ومقام ألهم ■ بمفارتهم بفؤزهم وظفرهم بالنغية الله مقاليد مفاتيخ خزائن ■ ليخبطن عَملُك لَيْبُطُلُنَّ عِملُك ■ مَا قَدَرُوا الله مَا عَرَفُوهُ . أوماعظموه ■ قنضنه ملكة ■مطُويًاتٌ مَجْمُو عَاتٌ كالسنجل المطوئي

أَوْتَقُولَ لَوْأَنِ ٱللَّهَ هَدَيني لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِبَ (٧٠) أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَتِ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَنَّ بَلَىٰ قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايِتِي فَكُذَّبْتَ بِهَا وَأَسْتَكْبُرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَنفِينَ (أَنَّ وَيُومَ ٱلْقِيدَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُ هُم مُّسْوَدَّةٌ ٱلْكِيسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ إِنَّ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ بِمَفَازَتِهِمْ لاَيمَسُّهُمُ ٱلسُّوةُ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّ ٱللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءً وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكُلُ اللَّ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضُِّ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ أَوْلَيْكِ هُمُ ٱلْخُسِرُونَ إِنَّ قُلَ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِ آيًّا قُلُ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُأَيًّا ٱلْجَاهِلُونَ إِنَّا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنَ أَشْرَكْتَ لِيَحْبُطُنَّ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِينَ (أَنَّ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِن ٱلشَّكرِينَ إِنَّ وَمَاقَدُرُوا ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ ثُهُ يُوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمُوتُ مَطُوِيَّ ثُمَّ بِيمِينِهِ أُسُبَحَنَهُ وَتَعَلَىٰعُمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ مُطُوِيًّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ

القُرْدِ
القَرْدِ
فَضَعِقَ
مَاتَ
وَضِعِ الكِتَابُ
الأعمال الأعمال الأعمال المتعمال المتعمول المتعمول

نثرل

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيَامْ يَنْظُرُونَ الْفِيُّ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِنَابُ وَجِلْيَءَ بِٱلنَّبِيِّ نَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الْهُ وَوُفِيتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ (إِنَّ ) وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّ إِذَاجَآ وُهَا فُتِحَتُ أَبُو بُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنْهُ ۖ أَلَمُ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلِي وَلَكِنْ حَقَّتَ كِلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ الْآلُ قِيلَ الْمُخْلُوا أَبُوبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ أَفَعِلُمُ مَثُوى ٱلْمُتَكِيِّرِنَ اللَّهِ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوْارَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَمُمْ خَزَنْهُا سَلَمْ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَلِينَ (بَنِيَ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَأَوْرِثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعُمَ أَجُرُ ٱلْعَمِلِينَ الْأِنْ

■ خافین مُحْدِقین مُحِیطِین



■ غَافِر الذِّنبِ سابره

قابِلَ التَّوْبِ
 التَّوْبَةِ من الدَّنْب

توي سائول قني الطُّوْلِ الْغِنَى

أو الإنعام قلا يُغُرُّرُكُ

فلا يَخْدَعُكَ

تقلبهم المين
 غانمين

ليد حضوا
 ليبطلوا ويزيلوا

■ حَقَتْ وجبتْ

قهم عذاب الجحيم الجميم منه

وَتَرَى ٱلْمَلَيْكَةَ مَا فِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهُمْ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِللّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (وَهُ) وَيَهِمْ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْحَقِ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِللّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (وَهُ)

## المُولِّة عِنْ الْمُولِّة الْمُعَالِينَ الْمُؤْلِّة الْمُعَالِينَ الْمُؤْلِّة الْمُعَالِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِّة الْمُعَالِقِينَ الْمُؤْلِّة الْمُعَالِقِينَ الْمُؤْلِّة الْمُعَالِقِينَ الْمُؤْلِّة الْمُعَالِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينَ الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِقِيلِقِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِيلِي الْمُؤْلِقِينِ الْمُؤْلِق

بس ألله الرَّمْزاليِّ

حَمْ اللَّهُ الْعَلِيمِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اللَّهُ عَافِرِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِللللِّهُ الللَّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللِّهُ اللل

ٱلنِّذِينَ كَفَرُو الْمَنْمُ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ (إِنَّ ٱلنِّذِينَ يَعِمُلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِرَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِكُو مِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبِّنَا وَسِعْتَ حَكُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمَا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبِّنَا وَسِعْتَ حَكُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمَا

فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَأَتَّبَعُواْ سَبِيلُكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْحِيمِ إِنَّ فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَأَتَّبَعُواْ سَبِيلُكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْحِيمِ إِنَّ

لغُنَّة (حركتان) 👩 تغخيم الراء 🖮 فلغلة

و سدّ ۲ صرکات لزوساً و سدّ۲ او ۱۶ و جموازاً و مدّ واجب ٤ او ٥ حرکات و مدّ حصرکتان لمقت الله
 غضبه الشديد
 أينيب

يتوب من الشرك أيلقى الروح

يتبيي الروح يُتْزِلُ الْوَحْي

■ يَوْمَ التّلاق يوْم القيامة

■ بارزون ظاهرون . أو خارجون من القُبُور

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُ مَ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتُّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابِ إِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيَّاتِ يُوْمَعِ ذِفَقَدُ رَحِمْتُهُ وَذَلِكَ هُوَ أَلْفُوزُ ٱلْعَظِمُ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُمِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعُونَ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكُفُّرُونَ إِنَى الْفُسُكُمْ إِذْ تُدْعُونَ إِنَّ الْمُ قَالُواْ رَبَّنَا أَمْتَنَا ٱثْنَايْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفَّنَا بِذُنُو بِنَا فَهُلَ إِلَى خُرُوجِ مِن سَبِيلِ ﴿ ذَٰلِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللهُ وَحَدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكِيرِ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَتِهِ وَيُنزِّلُكُ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِبُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلُوْكُرِهَ ٱلْكَفِرُونَ إِنَّا رَفِيعُ ٱلدُّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَيُومَ ٱلنَّلَاقِ آفِي يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلِّيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ الْآلِ

ٱلْيُوْمَ تُجُنَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمَ إِنَ ٱللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِنَّ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمُ ٱلْأَرْفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لدى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ إِنَّ يَعْلَمُ خَآبِنَهُ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُحْفِي ٱلصُّدُورُ اللَّهِ السُّدُورُ اللَّهِ السَّاعُ الصَّدُورُ وَٱللَّهُ يَقْضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَىءً إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ إِنَّ هُ أُوَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْمِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِنَ ٱللّهِ مِن وَاقِ اللّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِأَلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (أَنَّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِتَ وَسُلْطُنِ مُّبِينٍ الْآَيُ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهُمْنَ وَقَرُونَ فَقَالُواْ سَنْحِرُ كَذَّابُ فِي فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقَتُلُواْ أَبِّنا عَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَاسْتَحْيُواْ يَوْمَ الآزِفَةِ
 يَوْمَ القِيَامَةِ

الحتاجر التَّرَاقِي

والحلاقيم ع كاظمِينَ

ممسكةٌ عَلى الغمَّ والكَرْبِ

ا خمیم قریب مُشْفِق



خَائِنةُ الأُغْينَ
 النَّظْرَةَ الحَائنة

مثها

■ واق دافع عنهم

العداب اسْتُحُيُّوا

نساءهم

استَبْقُوهُنَّ للخِدْمَة

■ ضلال ضياع ويُطلان

نِسَاءَهُمْ وَمَاكَيْدُ ٱلْكُفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ الْفَيْ

غذف برتي
 أغنصش به
 تعالى
 ظاهرين
 غالبين عالين
 بأس الله

عَذَابِه الريكُم مَا أُشِيرُ عَلَيْكُمُ

دأب قوم
 نوح

عادتهم

يؤم الثناد
 يؤم القيامة

■ غاصم مانع ودافع وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِي أَقَتْلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبُّهُ ۗ إِنِّ أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلُ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ اللَّهُ الْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّبِّر لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ إِنَّ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَنَهُ وَأَنْقُتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِّنَتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ (أَنَّ يَقُومِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظُهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَامِنَ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَاءَ نَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أَرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أُهُدِيكُو إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ إِنَّ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثُمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ (إِنَّ اللهُ عَلِيهِمْ وَيَلْقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يُوْمَ ٱلتَّنَادِ (إِنَّ يُوْمَ ثُولُونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمَ وَمَن يُضَلِلُ لللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللهُ

> ) 🕝 تفخیم الراء () ثلقلة

إخفاء، ومواقع الغُنثة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

عند ۲ صرحات لزوماً و مذ۲ او او ۲ جوازاً
 مد واجب ٤ او ٥ حركات و مد حسركتانان

شَاكُ فِي دِينهِ

العَمْرِ سَلْطَان

العَمْرِ مَقْتاً

عَظُم جدالهُم

عَظُم جدالهُم

عَشْراً . أو

بناء عالياً

ظاهراً

خسر ان و ملاك

■ مُرْتَابٌ

وَلَقَدْجَاءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ إِلْبَيِّنَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِ مِّمَّاجًاءَ كُم بِهِ حَتَّى إِذَاهَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَمُسْرِفُ مُّرْتَاكِ النَّهُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَالِيَ اللهِ بِغَيْرِسُلُطَانِ أَتَنَهُمَّ كُبُرَمَقَتًا عِندَاللَّهِ وَعِندَالَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِجَبِّارِ (وَبَيُّ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهُمَنُ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَبَ إِنَّا أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَ إِنِّ لَأَظُنُّهُ وَكَنِدًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلَ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ النَّهُ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَقُومِ أَتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّسَادِ (١٦٠) يَقُومِ إِنَّمَا هَا ذِهِ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُٱلْقَرَادِ الْآِنَا مَنْعَمِلَ سَيَّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلُ صَلِحًا مِن ذَكِراً وَأَنْثُ وَهُو مُؤْمِنُ فَأُوْلَيْكِ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةُ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ إِنَّا



الا جَرْمُ حَقُ وَثَبَتَ أَوْ لا مَحَالَة

ليس له دغوة مستنجابة أو المنتجابة دغوة

مَرَدَّنا إلى اللهِ
 رجُوعْنا إليه

تعالی • حَاقَ

أَحَاطَ أَوْ نَزَلَ

غُدُوا وعشياً
 صباحاً ومساءً
 أو دائماً

مُغنُونَ عَنا
 دافغون أو
 حامِلُونَ عنا

﴿ وَيَكْتُومِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوةِ وَتَدْعُونَنِ إِلَى ٱلنَّارِ إِنَّ تَدْعُونَنِي لِأَحْفُرُ بِٱللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لى بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَقَّرِ (اللهُ لَاجَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعُوةً فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدٌّنَّا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ الله فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوَضُ أَمْرِي إِلَى ٱلله إِن ٱلله بَصِيرُ بِٱلْعِبَادِ اللهُ فَوَقَلْهُ ٱللهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (فَيُّ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ اللَّهِ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلتَّارِفَيَقُولُ ٱلضُّعَفَةَ وُالِلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّوا إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغَنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّادِ الله قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوۤ أَإِنَّا كُلُّ فِيهَ ٓ إِلَّهَ ٱللَّهَ اللَّهَ قَدْحَكُمْ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ إِنْ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزْنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يُوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (أَنَّ)

> ا الفخيم الراء الطلة

إخفاء، ومواقع الغُلْة (حركتان)
 ادغام ، ومالا بلفند



يقومُ الأشهادُ
 الْمَلائكةُ

والرُّسُٰلُ والمُؤمِنُونَ

ا مَعْدَرْتُهُمْ غُذْرُهُمْ . أو اعتذَارُهم

بالفشي
 والإثكار

طرفي النَّهادِ . أو دَائماً • سُلْطَان

حُجّة و برهان

قَالُواْ أُولَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم إِلْبَيِّنَتِ قَالُوا بَكِي قَالُواْ فَ أَدْعُواْ وَمَادُعَتُواْ ٱلْكَ فِي أَلْكِ فِي ضَلَالِ ( إِنَّا لَنَنْ صُرُرُ سُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَيُومَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ (أَنَّ يُومَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعَذِرتُهُمْ وَلَهُمُ ٱللَّهَ نَهُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ (أَنَّ وَلَقَدْءَ الْيَنَامُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوۡرَثُنَابَنِيٓ إِسۡرَءِيلَ ٱلۡكِتَبُ ( اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمِ اللّٰلِمِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰ اللّٰ وَذِكَرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ (إِنَّ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَاسْتَغْفِرُ لِذَأَبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَبِّكَ بِالْعَشِيّ وَٱلْابْكَرِ فَي إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَالَيتِ ٱلله بِغَيْرِسُلُطَنِ أَتَا هُمُ مُ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبُرُ اللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَنِ أَتَا هُمُ مُ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبُرُ مَّاهُم بِبَلِغِيهُ فَأَسْتَعِذْ بِأَللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ (أَنَّ لَخُلُقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبَرُمِنْ

وَمَا يَسَتُوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الْمَاسِدُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الْمُسِيدِ وَٱلْبَصِيدُ وَٱللَّهِ اللَّمَانَةَ ذَكَرُونَ الْمُالِمَةُ اللَّمَانَةَ ذَكَرُونَ الْمُسَالِحَةِ وَلَا ٱلْمُسِيدِ فَيَ قَلِيلًا مَّالَةَ ذَكَرُونَ الْمُسَالِحَةُ وَلِيلًا مَّالَةَ ذَكَرُونَ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَّالِيَّالِمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُواللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُلْعِلَمُ اللْمُعْلِمُ اللَّلِمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُعْلِمُ الللَّهُ اللَ

خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَّر ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الْآلِ

است ٦ حسرتات لزوما است الوفاق ٢جوازاً المحادثاً المحادثاً المحادثات المحاد

دَاخِرِينَ أَدِلَاء صَاغِرِينَ أَدِلَاء
 فَأَنِّى ثُوْ فَكُونَ فَكَيْفَ تُصْرَفُونَ عَن عبادتِه يُوْ فَكُ يَصْرَفُونَ عَن يُصْرَفُ عَن يُصْرَفُ عَن الحقق الحقق الحقق الحقق تتارك الله
 تَعالى . أو كَثَوْ تَعالَى . أو كَثَوْ تَعالَى . أو كَثَوْ تَعالَى . أو كَثَوْ تَعالى . أو كُثُو تَعالى . أو كُثُو تَعالى . أو كُثَوْ تَعالى . أو كُثُو تَعالى .

تحيره وإحساله

أُسْلِمَ
 أُنْقَادَ وِأُخْلِصَ

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَنِيَةً لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ أَسْتَجِبً لَكُوْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْ لَيْسَكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبُصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهُ ذَلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءِ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُو فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ (أَنَّ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللهُ اللهُ الله عَمَلُ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بناءً وصورت فأحسن صوركم ورزقكم من ٱلطَّيِّبَتِ ذَلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمُّ فَتَبَارُكُ ٱللهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ هُوَٱلْحَيُّ لَا إِلَهُ إِلَّهُ وَالْحَيْ الْمُوفَ دُعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ٱلْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْفَالَ فَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ نِي ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْأَلْ



هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرابِ ثُمَّ مِن نُطَفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفَلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُو ٓ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مِّن يُنُوفِّي مِن قَبَلُ وَلِنَبَلْغُوا أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي يُحْمِي وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَر إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ ﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ . رُسُلْنَا فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ النُّ إِذِ ٱلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ النَّا اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِيسْ جَرُونَ اللَّهُ مُمَّ قِيلَ لَمُهُمَّ أَيْنَ مَا كُنتُ مِ ثُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَالُّواْ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدُعُوا مِن قَبِّلُ شَيَّا كَذَ لِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَفرينَ (إِنَّا) ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمْ تَمْرَحُونَ الْآَنِ الْدُخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيمَ أَفَيْلُسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ إِنَّ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ فَ إِمَّا نُرِينًاكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَتُوفَّيَّنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ الْإِنَّا

 لتبلفوا أشدكم كَمَالَ عَقْلِكُمْ وقُوِّتِكُمْ ■ قَضَى أمراً أرادة ■ أنَّى يُصْرَفُونَ كَيْفَ يُعْدُلُ بهم عن الْحَقِّ ■ الأغلال القيود ■ الْحَمِيم الماء البالغ نِهَايَة الْحَرَارَةِ ■ يُسْجَرُونَ يُحْرَقُون ظاهرأ وباطنا ■ تىفرخون تبطرون وتأشرون تمرخون

تتوسعون في

حاجة في صلاور كم
 تهتشون به
 قما أغنى عثهم فما ذفع عثهم
 حاق بهم
 أحاط . أو
 تهم

شِدَّةَ عَذَابِنَا خَلَتْ مَضَتْ

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلُامِّن قَبْلِكَ مِنْ هُمِ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِكَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَاجِكَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُنْطِلُونَ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَلَمُ لِتُرْكُبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُونَ اللَّهِ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ الْعُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْ ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اللهِ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ فَأَيَّءَايَتِ أُللَّهِ تُنكِرُونَ إِنَّ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَينظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوۤ أَكَثَرُمِنْهُمْ وَأَشَدُّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الله فَلَمَّاجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِأَلْبِيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِنَدُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مِّا كَانُواْبِهِ يَسْتَهُرْءُونَ (اللهُ فَلَمَّا رَأُوْ الْبَأْسَنَا قَالُو الْمَا اللَّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ ع مُشْرِكِينَ إِنَّ فَكُمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُوْ إِبَّاسْنَا سُنَّتَ ٱللهِ ٱلَّتِي قَدَّ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخُوخَسِرُهُ نَالِكَ ٱلْكُفِرُونَ (مِنْ)

■ فصلت آياته
 ليزث ولؤعث

أُكِنَّةٍ
 أُغْطِيةٍ جِلْقِيَّةٍ

■ وقرٌ صَممٌ وثِقَلٌ

■ حجابٌ سِتْرٌ وحاجزٌ

في الدَّينِ وَيْلُ

هَلَاكٌ وحَسْرَةٌ

غَيْرُ مَمْنُون
 غيرُ مَقْطُوعٍ
 عنهُم

انداداً أمثالاً من

الأصنام تعبدونها

رواسي
 جبالاً ثوابت

ارك فيها
 كثر خيرها

كثر خيرها ومنافعها أتثناء

أقثواتنها
 أرزاق أهلها

سؤاء
 تامات

تامّات استوی

عمد وقصد

هي دُخانٌ
 كَالدُخان

المُولِةُ فَصَالَتَ الْمُولِةُ فَصَالَتَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِي الْمُعِينِ الْمُؤْمِينِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُعِي

بِسُ لِللهِ ٱلرَّصْرِ ٱلرَّحْدِ السَّ

حمّ الله من تنزيل مِن ٱلرَّحْمِن ٱلرَّحِيمِ اللهُ كَنْ اللهُ فُصِّلَتُ

ءَايَنتُهُ قُرْءَاناً عَرَبِيًّا لِقُومِ يَعْلَمُونَ ﴿ يَكُ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ

أَكْثُرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ فَي وَقَالُواْ قُلُو بُنَافِئَ أَكِنَّةِ

مِّمَّاتَدُعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِمَابُ

فَأَعْمَلَ إِنَّنَاعَ مِلُونَ (فَ) قُلَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرِّمِّ مُكُمُّ يُوحَى إِلَى

أَنَّمَا إِلَهُ كُرْ إِلَهُ وَحِدُّ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوفُ وَوَيْلُ

لِلْمُشْرِكِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلرَّكَوةَ وَهُم بِالْأَخِرَةِ

هُمْ كَفِرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَهُمْ الْمُعْرَوِنَ اللَّذِي خَلَقَ المَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَهُمْ الْمُحْرَعَيْرُمَمْنُونِ إِلَّا اللَّذِي خَلَقَ الْمِثَالُمُ اللَّذِي خَلَقَ الْمِثَالُ مُعْرُونَ بِاللَّذِي خَلَقَ

ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ ۚ أَندَادًا ذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَامِينَ (١)

وَجَعَلَ فِيهَا رُوَسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَرُكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُوتَهَا فَقُ تَهَا فِي

أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءَ لِّلسَّآبِلِنَ إِنَّ أَنَّ السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانُّ

فَقَالَ لَمَا وَلِلْأَرْضِ أُنْتِيَا طَوْعًا أَوْكُرُهَا قَالَتًا أَتَيْنَا طَآبِعِينَ شَ

إخفاه ومواقع القلة (حركتان)
 الفقة الفقة المقالة (عام)

مدا ٦ حرثات لزوما 🌼 مد٢ او ١٤ ٦ جوازا ومدّ واجب٤ او ٥ حركات 🍏 مدّ حسركتسان

ا فَقَضَاهُنَّ أحكم خلفهن ■ أُوْحَى كُوْن أو دَبُر ■ أنذَرْتُكُمْ صاعقة عَذَاباً مُهْلِكاً ■ ريحاً صرْصراً شَدِيدَةَ الْبُرْدِ أو الصوت أيّام نجسات مشفومات = أخرى أشد إذلالا ■ العذاب الْهُون المهين ■ فَهُمْ يُوزَعُونَ سَوَ ابقهم

> ليلحقهم تواليهم

فَقَضَ هُنَّ سَبْعَ سَمُواتٍ فِي يُوْمَيْنِ وَأُوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَابِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (إِنَّ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذُرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلُ صَعِقَةٍ عَادِوَتُمُودَ الله إِذْ جَآءَ تَهُمُ ٱلرُّسُلُمِ أَبَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُوالُوْشَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيِّكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ كَفِرُونَ لَأَنَّ فَأَمَّا عَادُّ فَأَسْتَكُبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحُقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرُوْا أَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِعَايَلِتَنَا يَحِدُونَ الْفِيُّ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَّحِسَاتِ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ إِنَّ وَأَمَّا تَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْيَكُسِبُونَ الله وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللَّهِ وَيُوْمَ يُحْشَرُ أَعُدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ أَنَّا حَتَّ إِذَا مَاجَآءُ وَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْيِعُمَلُونَ (نَا)

تستئرون
 تستخفون

■ ظَنْنَتُمُ اعْتَقَدُنُمْ

أرْدَاكُمْ
 أمْلَكُكُمْ

مثوی لَهُمْ
 مأوی ومقام
 لَهُمْ

يستغتبوا
 يطلبوا إرضاء
 ربهم



■ الْمُغْتبينَ المُجابين إلى ما طلبُوا

قَيْضُنّا لِهُمْ
 هَيُّأْنا وسَبَيْنَا
 لَهُمْ

 حق عليهم وجب وشت عليهم

ٱلْغُوْا فِيهِ
 ائتُوا باللَّعْوِ
 عند قراءته

وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوۤ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءِ وَهُوَخُلُقَكُمْ أُوَّلُ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الْآَثَا وَمَا كُنتُ مُ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلا أَبْصَارُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّاتَعْمَلُونَ الله وَذَٰلِكُوْ ظُنُّكُو الَّذِي ظُنَنتُ مِرَيِّكُمُ أَرْدَكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ الْآيُ فَإِن يَصْبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوكَ لَمُّهُ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ إِنَّ ﴿ وَقَيْضَ نَا لَمُهُم قُرْنَاءَ فَزَيَّنُواْ هُمُ مَّابِينَ أَيْدِيمَ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقُولُ فِي أَمَمِ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنسَ إِنَّهُمْ كَانُواْ خُسِرِينَ (أُنْ) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ الْآُ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْعَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَتُهُمْ أَسُوا أَلَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ذَٰ إِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ ٱللهِ ٱلنَّارُ لَمُهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِجَزَّاءً مِمَا كَانُواْ بِعَايَنِنَا يَجْعَدُونَ الله وَقَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُ مَا تَحْتَ أَقُدُامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ (أَنَّ)

ا مَا تَدُعُونَ مَا تَطُلُبُونَ . أَوْ تتمتون ا نزلا مَنْزِلاً . أو رژقا وضيافة ■ وَلِنِّي حَمِيمٌ صديق قريب يهتم لأمرك ■ مَا يُلْقَاهَا مَا يُؤتى هَذِه الخصالة الشريفة ■ ينز غنك يُصيبنّك . أو يَصُرُّ فَنَكَ ■ نَزُ غٌ وسوسة . أو صارف ■ لا يَشْأَمُونَ

لا يملون التسبيح

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْهِ كُذَّا لَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزُنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِالْجُنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَكُونَ إِنَّ خَنْ أَوْلِيا أَوْكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ ١١ أَنْزُلَامِّنْ عَفُورِ رَّحِيمِ ١١ وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ثِنَّ وَلَا تَسْتُوى ٱلْحُسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدُوةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ لِنَهُ وَمَا يُلَقُّ لَهَ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبُرُوا وَمَا يُلَقُّ لَهَ ۗ إِلَّاذُوحَظٍّ عَظِيمِ (٢٠) وَإِمَّا يَنزَعْنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَأَسْتَعِذُ بِأُللَّهِ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْبَي وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ لَا تُسَجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَصَرِ وَأُسْجُدُواْ لِللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللَّهُ فَإِنِ ٱسۡتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَايسْعَمُونَ ١ ﴿ الْمِنْ



يابسة متطامنة غن الحقّ والاستقامة بلغة العجم ■ في آذانهم وَقُرُّ صَمَمٌ مانِعٌ من سماعه 🖩 هُوَ عليهمْ عمي

■ خاشغة

■ اهْتَزَتْ لَحْ كُتْ

بالنّبات ■ رَبَتْ التفخت

وَ عَلَتْ ■ يُلْحِدُون

يميلون

ا أغجميًا

ظُلْمَةٌ وَشُبْهَةٌ

■ مريب لموقع في الرّيبة والْقلق

وَمِنْ ءَايَكِهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَ ٱلْنَزْلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَّتَ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِى آخَيَاهَا لَمُحۡى ٱلۡمَوۡتَى ۚ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الْأَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْناً أَفْهَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِخَيْرُ أَم مَّن يَأْتِي عَامِنًا يُوم ٱلْقِيدَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِرُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمٍّ وَإِنَّهُ لَكِنَبٌ عَزِيزٌ اللَّهُ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ مَنْ مِنْ حَكِيمِ حَمِيدِ ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَاقَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيمِ (ثَنَا) وَلُوْجَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لُولًا فُصِّلَتْ ءَايَنْهُ وَءَانًا أَعْجَمِيًّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَتِهِكَ يْنَادُوْنَ مِن مَّكَانٍ بِعِيدٍ (إِنَّ وَلَقَدْءَ انْيْنَامُوسَى ٱلْكِنْبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلُولًا كَلِمَةُ سَبَقَتَ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَلِّي مِّنْهُ مُرِيبٍ (فَأَنَّ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلْنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَ أَوْمَارَتُكِ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ (أَنَّا

أكمامها
 أوعيتها
 آذالك

أخبر ناك محيص

مهٔرب ومفرً • لا يسامُ

الإنسانُ لا يسلُّ ولا يفُشُر

د يمل رد بعد ■ فيئوس

كثير الباس

■غليظ شديد

ا نأى بجانبه

تباعد عن الشُّكُر بكُلَيْته

■ عريض

کیر مستبرً • ازایش

ازايتم

الآفاق ■الآفاق

أَقْطَارِ السَّمُواتِ والأَرْضِ

> ■ مرية شك عظيم

﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخَرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَاتَحُمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيُوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءِى قَالُوا ءَاذَتَكَ مَامِنَا مِن شَهِيدٍ (لَا اللهُ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُمْ مِّن تَحِصِ الْمِنَّا لَّا يَسْعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلسَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطٌ (فِنَا وَلَبِنَ أَذَقَنَ لُهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنَ بَعْدِضَرَّاءَ مُسَّتَّهُ لَيَقُولَنَّ هَنَدَالِي وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِيِّ إِنَّ لِي عِندُهُ لَلْحُسِّنَى فَلَنُنِيِّ ثُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِمَاعَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ (أَنَّ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشُّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضِ اللهِ الله بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (أَقُ سَنُرِيهِمْ ءَايُتِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِمِ مَحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحُقُّ أُولَمْ يَكُفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ( اللهُ إِنَّهُمْ اللهُ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةِ مِنْ لِقَاءِ رَبِّهِمُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ مُعِطُّ الْأَقَ



■ يَتَفَطَّرُ ن يتشقَّقُنَّ من عظمته تعالى ■ أولياء معبو دات يز عُمُو ن لصرتها لهم ■ اللهُ حفظٌ عَليْهِمْ رقيبٌ على أعمالهم ومجازيهم ■ بو کیل بِمَوْكُولِ إِلَيْكَ أمرهم المُ الْقُرَى مَكَة ؛ أي أهلها ■ يؤم الجمع يوم القيامة الله أنيب

إليه أرْجعُ

في كلَّ الأُمُّور

إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ أَنِيبُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مُرَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ إِنَّ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فاطر .. فيدغ .. ■ يَذْرَوْكُمْ فيه بكر كه به بالتَّهِ الْد ■ له مقاليد معانيخ خزاش.. ■ يقدر ر ما . يصيفه على من ■ شرع لكم بيُّن و سنَّ لَكُمُ أقيموا الدين

دين التوحياء ؛ وهو دين الإسلام

> ■ کبر عظم وشقي

■ يجتبي إليه يصطفى لديته

يرجع ويقبل

■ بفياً بينهم

عداوة أو طليا للدليا

■ مريب لموقع في الرّبية

والقلق ■ استقم

الزم المنهج المستقيم

■ لا حُحَة

لا مُحاحّة

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُر مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزْوَجَايَذُرَ وُكُمْ فِيدِ لَيْسَكُمِثْلِهِ شَيِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ إِنَّ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يَنْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (اللهُ ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ فُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكُ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ۖ أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَا نَنْفَرَّقُواْ فِيهِ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِئ إِلَيْهِ مَن يُنبِ إِنَّ وَمَا نَفَرَّقُواْ إِلَّامِنُ بَعْدِ مَاجَاءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَى أَجَلِمُ سُمَّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِئَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِي مِنْ هُ مُرسِ فَلِذَلِكَ فَأَدْعُ وَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا نُنَّبِعَ أَهُواءَ هُمْ وَقُلْءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَبِّ وَأُمِرْتُ لِأُعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَاحْجَة بِينْنَا وَبِيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بِيْنَنَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (إِنَّا

حُجْتُهُمْ داحِضةٌ
 باطلة زائلة

الميزان

العادل والتسوية

خالفور منها مع اعتنائهم بها

■ يُمَارُونَ في
 الساعة

يُجادِلُونَ فِيهَا

■ لطيفٌ بعباده بازُ رفيق ،

خُرْث الآخرة
 ثوابها

وبي ■ رؤضات

الجنّات محاسنها و ملادّها

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّنَّهُمْ دَاحِضَةُ عِندَرَبِّهُمْ وَعَلَيْهُمْ عَضَبُّ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً اللهُ اللهُ اللهِ وَمَا يُدُولُ الْكِئْبَ بِالْحُقّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدُرِيكُ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبُ اللَّا يَسْتَعْجِلُ بِهَاٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَ أَوَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلاَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ إِنَّ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ إِنَّ اللَّهِ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عِيزُرُقُ مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْقُوى الْعَزِيرُ الله من كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُلَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَانُوَّ تِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبِ إِنَى أَمْ لَهُمْ شُرَكِ وَالشَرَعُوالَهُم مِنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَّ بِهِ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِمٌ إِنَّ تَرَى ٱلظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّاكَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمَّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُمْ مَّايِشَآءُونَ عِندَرَبِّهِمَّ ذَلِكَ هُوَٱلْفَضْلُٱلْكِبِرُ (١٠)

يقترف
 يغترف
 لبغوا
 لطغوا وتجتروا.
 أو لتظالموا
 بقدر
 بقدر
 بقدر
 يقسوا من تؤوله
 ينشوا من تؤوله
 ينشوا من تؤوله
 ينشوا من تؤوله
 ينشوا من المناب

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِّ قُلَّا أَسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمُودّة فِي ٱلْقُرْبِيُّ وَمَن يَفْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزدُ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ شَكُورُ (المُنَّ) أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَا إِللَّهُ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكُ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحُقَّ بِكُلِمَنتِهِ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقَّبُلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّ عَاتِ وَيَعْلَمُ مَانْفَعَلُونَ ﴿ وَبَهُ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ وَٱلْكُفِرُونَ لَمُنْمَ عَذَابُ شَدِيدٌ ﴿ فَي اللَّهُ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لِبَغُوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرُ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَهُو ٱلَّذِى يُنزِّلُ ٱلْعَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنْشُرُرُ حَمَتُهُ وَهُو ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ الْمِثَا وَمِنْ عَايَنِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَابَثُّ فِيهِمَامِن دَآبَةٍ وَهُوعَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَلِيلٌ (أَنَّ وَمَا أَصَبَحَمُ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ (إِنَّ وَمَا أَنتُه بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ الْبَا

ألجوار
 السُّفُنُ الْحارِيَةُ
 كالأغلام
 كالحيال أو

الفَصُور ■ فيظُللُن رَواكِد تَوَانَتُ

ايوبقهن
 ايقلكفن

بالربح العاصفة محيص

مهُّرِب من الْغذاب

الفواحش ما عظم فبخه من الدُّنوب الدُّن هُدُ شدي

■ أَمُرْهُمُ شُورِي يَتَمَاوِرُونَ فِيهِ

أصابهم البغي
 لالهم الظّلم

■ ينتصرون يُتُقلون

■ ينظون يُفْسدون

وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا لَأَعْلَى ﴿ إِنَّ إِن يَشَأْيُسُ كِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظُهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ المُنْ أَوْيُوبِقُهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرِ النَّهُ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي وَايَٰذِنَا مَا لَهُم مِن يِحْصِ (فَيُ الْمُوْتِيثُم مِّن شَيْءٍ فَلَكُمُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَمَاعِندَ ٱللهِ خَيْرُو أَبْقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّمَ يَتُوَّكُلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يَجْنَنِمُونَ كَبَيْمِ ٱلْإِثْمِ وَالْفَوَحِشَ وَإِذَامَا عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ إِنَّ وَالَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّمْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بِينَهُمْ وَمِمَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ (٢٠٠) وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغَيُ هُمْ يَنْفِصِرُونَ الْآيَّ وَجَزَّ وُاسِيَّعَةِ سَيِّعَةً مِّثْلُهَا فَمَنْعَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِ بِنَ (إِنَّا وَلَمَنِ ٱلنَّصِرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَيِكَ مَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿ إِنَّا السَّبِيلُ عَلَى لَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أُولَيِّلِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيثُ إِنَّ وَلَمَن صَبَرُوعَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ النَّهُ وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِن العَدِهِ وَتَرَى الظَّلِلِمِينَ لَمَّارَأُوا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّمِن سَبِيلِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَرَّدِّمِن سَبِيلِ

خاشعین
 منصاللیں
 من طرف خفی بنخریاب
 نخیانهم
 نکیر
 انگار نخیکڈ
 فرح بھا
 بطر لاخلھا

وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّي يَظُرُونَ مِن طَرُفٍ خَفِي وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُّقِيمٍ فَي وَمَاكَاتَ لَمُهُم مِّنْ أَوْلِياء يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ (إِنَّ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن ٱللَّهِ مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَإِيوْمَ إِذِ وَمَالَكُم مِّن نَّكِيرِ اللَّا فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَا ٱلْإِنْسَنَ مِنَّارَحْمَةُ فَرِحَ بِهَا ۚ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةُ بِمَاقَدُّ مَتُ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِسْكَنَ كُفُّورُ الْكِيَّ لِللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَايشًا فَيَهُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاتًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ (فَا أَوْيُرُوِّجُهُمْ ذُكُرَانَا وَإِنْتُا وَيَجِعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ فَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكُلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآجٍ جِحَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَايَشًا وَإِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ (أَنَّ)



أوحاً
 أورَحْمَةً

الإيمَانُ
 الشَّرَائعُ التي لا
 أعلمُ إلا بالوحْي

أم الكتاب
 اللَّوْحِ المحْفُوظِ
 أو العِلْمِ الأَزْلِيَ

أف تَضْرِبُ عَنْكُم
 أزيلُ وَلُنتَحْي
 غنْكُم

الذُّكْرَ
 القرآن أوالوَحْمَ

صفحاً
 إغراضاً غَنْكُمْ

كم أرسلنا
 كثيراً أرسلنا

■ الأولينَ الأمَم السابقَةِ

مَثُلُ الأُولِينَ
 قِصَّتُهُمُ الْعَجِيبَةُ

■ مَهْداً

فِرَاشاً للاسْتِقْرَار عَلَيْها

سبلا
 طرقا تسلكونها

المُورَةُ الْحَرْفِيْ الْحَرْفِيْ الْحَرْفِيْ الْحَرْفِيْ الْحَرْفِيْ الْحَرْفِيْ الْحَرْفِيْ الْحَرْفِيْ

بِسْ اللهِ الرَّمْ الرَّمْ الرَّالِي اللهِ الرَّمْ الرَّالِي اللهِ اللهِ الرَّمْ الرَّالِي اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُلِي

حمّ ﴿ وَالْكِتَبِ الْمُبِينِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيّا لَا عَلَىٰ اللَّهُ وَالْكُمْ الْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَلَّكُمُ الْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَلَيْحُمُ الْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِمُ اللَّهِ عَلَيْمُ الدِّحْرَصَفَحًا لَعَلِيُّ حَكِمُ أَنْ اللَّهِ عَلَيْمُ الدِّحْرَصَفَحًا لَعَلِيُّ حَكِمُ أَلَدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمُ الدِّحْرَصَفَحًا لَعَلِيْحُ حَكِمَ أَنْ اللَّهُ الدِّحْرَصَفَحًا لَعَلَيْحَ عَلَيْمُ الدِّحْرَصَفَحًا اللَّهُ عَلَيْمُ الدِّحْرَصَفَحًا اللَّهُ الللَّهُ اللللَّا اللَّهُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

اللَّوْرِينَ اللَّهُ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن نَّبِي إِلَّا كَانُواْبِهِ عِيشَةُ رَءُونَ

الله فَأَهْلَكُنَا أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ ٱلْأُوَّلِينَ

﴿ وَلَيِن سَأَلْنَهُ مِمَّنَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (أَنَّ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (أَنَّ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ

مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ١

إخفاء، ومواقع الثّنة (حركتان)
 أنة (حركتان)
 أنفام، ومالا يُلفظ

سد ۲ حرکات لزوماً ۵ مد۲ او ۱ او جوازاً
 سد واجب ۱ او ۵ حرکات او مد حسرکتسان

■ ماءً بقدر بتقدير منحكم ■ فأنشرْ نا به فأحبينا به ■ خلق الأزواج أو جد أصناف المخلوقات وأثواعها ■ لتستؤوا تستفروا ■ مُقْرِنين مطيقيل ضابطين أصفاكم بالبنين أخلصكم ولخصكم بهم ■ كظيم مَمْلُوءٌ غَيْظاً وغَمَا يُنشأ في الْحِلْيةِ يُربِّي فِي الرَّينةِ والنعمة ■ الخصام المخاصمة والجدال ■ يَخْرُصُونَ يكذبون ■ أُمَّةٍ مِلَةٍ وَدِين

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرِ فَأَنْشَرْنَا بِهِ عِبْلَدَةً مَّيْتًا كَذَالِكَ تَخْرَجُونَ إِنَّ وَالَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُوجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَالْأَنْعَلِمِ مَا تَرْكُبُونَ إِنَّ السَّتَوُا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذُكُرُوا نِعْمَةً رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَاهَذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقَرِنِينَ آثِبًا وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمْنَقَلِمُونَ إِنَّ وَجَعَلُواللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزَّءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورٌ مُّبِينُ ﴿ إِنَّ أَمِ اتَّخَذَمِمَّا يَخَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَكُم بِٱلْبَنِينَ إِنَّ وَإِذَا بُشِّرَأُ حَدُّهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظُلُّ وَجَهُهُ مُسُودًا وَهُوكُظِيمُ اللَّهُ أَوَمَن يُنَشَّوُّا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوفِي ٱلْخِصَامِ عَيْرُمُ إِنْ اللَّهِ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتِعِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَكَّا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَادَ يُهُمَّ وَيُسْعَلُونَ (إِنَّ وَقَالُوا لَوْشَاءَ ٱلرَّحْمَنُ مَاعَبُدُنَهُمْ مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (إِنَّا أَمْءَ انْيْنَاهُمْ كِتَابًامِّن قَبِّلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ شَيَّ بَلُقَالُوا إِنَّا وَجَدْنَاءَ ابَاءَنَا عَلَى أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَى ءَاثَرِهِم مُّ هُتُدُونَ (١٠٠٠)

وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةِ مِن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدُنَآءَابَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓءَا ثَرِهِم مُّفْتَدُونَ (١٠) ﴿ قَالَ أُولُوجِنَّ ثُكُمُ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَد تُمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَ كُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ - كَفِرُونَ الْأِنَّ فَأَنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقَبَةُ ٱلْمُكَدِّبِينَ (فَيُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءً مِّمَّا تَعْبُدُونَ آنَ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِي فَإِنَّهُ سَيَهُدِينِ (١٠) وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِيدٍ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (١٠) بَلْ مَتَّعَتُ هَنُّولاتِهِ وَءَابِلَةِ هُمْ حَتَّى جَلَّةِ هُمْ أَلْحَقُّ وَرَسُولُ مَّبِينُ (اللهُ الله وَلَمَّاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنذَاسِحُرٌ وَإِنَّابِهِ كَنِفُرُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمِ إِنَّا أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيْرَةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَابِعَضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَـتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَاسُخْرِيَّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (إِنَّ وَلَوْلاَ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًامِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ الْآلَا



■ قال مُتَرَفُوهَا مُتَنَعِّمُوهَا المُنْغَمِسُونَ فِ شهواتِهِم ■ إلَيْنِي بَرَاءٌ

> بريءٌ • فطرني

اُبْدَعْنِي ■ عَقِبِهِ

القرئيتين
 مكة والطائف

سُخريًا
 مُستخراً في
 المُعمل ،
 مُستخدمًا فيه

■ مَعَارِخ مُصَاعِد وُدرِجات

يَطْهَرُون
 يَصْغَدُون
 وَيْرْتَقُون



رُحْرُفاً
 ذَهَباً أو زِينةً
 مَنْ يَعْشُ
 مَنْ يَعْمَمُ
 وَيُعْرِضْ
 القائض له

■ ثقيضْ لهُ لسبب أوْ لبخ لهُ

■ لَهُ قَرِينٌ مُصاحِبٌ لَهُ لَا يُفَارِقَهُ

إِنَّهُ لَذِكْرٌ
 لَشْرَفٌ عَظِيمٌ

وَلِثُيُوتِهِمْ أَبُوبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُونَ ﴿ إِنَّ الْأَبُّ وَزُخْرُفَا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّامَتُ عُ ٱلْحَيَرَةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ عِندَرَبِّك لِلْمُتَّقِينَ (وَمُ ) وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرُ ٱلرَّمْ نِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَنَا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿ إِنَّا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّ وَنَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَ تَدُونَ الْإِنَّا حَتَّى إِذَاجَاءَ نَاقَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ الْآيَ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ لَا إِنَّا أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصَّعَّاَوْتَهُدِى ٱلْعُمْنَى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ الْ فَإِمَّانَذُهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّامِنْهُم مُّننَقِمُونَ ﴿ أُونُرِينَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفَتَدِرُونَ ﴿ إِنَّا فَأَسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِي أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ( اللَّهُ وَإِنَّهُ لَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ اللَّهُ وَلَقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَأْلُونَ ﴿ إِنَّا وَسَتَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبِّلِكَ مِن رُّسُلِنًا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِينَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ الْآنَا فَلُمَّا جَآءَهُم بِتَايَنِنَاۤ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَكُونَ ﴿ ثُنَّا

> و تفخيم الراء شاشة

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 ادغام ، ومالا بلفظ

سدُ ٦ حـركات لرُوساً 🍏 مدّ ٢ او ١٤ و ٣جـواراً مدُ واجبٍ ٤ او ٥ حركات 🌑 مدّ حــركةـــان

■ يَنْكُثُونَ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ 🔳 هُوَ مَهِينٌ ضَعِيفٌ حقيرٌ ■ يُبينُ يفصخ بكلامه ■ مُقْتَرِنِينَ مَقْرُونِينَ بِهِ يُصَدُّقُو لَهُ ■ فَاسْتَخفُّ قُوْمَهُ وجدهم ضعيفي العقول ■ آسفونا أغضبونا أشذ الغضب ■ سَلَفاً قَدُوَّة للكُفَّارِ في العقاب ■ مَثَلاً لِلا خرين

عبرة وعظة لهم

■ يُصِدُّونَ يُضِجُّونَ قَرَحاً وَضَجِكاً ■ قَوْمٌ خصِمُونَ شِدَادُ الخُصُومَةِ بالباطلِ ■ مَثلاً

آية وعِبْرة كالمثلِ • لجعلنا مِنكُمْ بندلكم . أو لولُدُنا منكُمْ

وَمَانُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذُنَّهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الْفَا وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهَتَدُونَ ﴿ فَكُمَّا كَشَفْنَاعَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنَكُثُونَ إِنَّ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنْقُومِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ يَجَرَى مِن تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ اللَّهُ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَمَهِينٌ وَلَا يَكَادُيُ إِنْ إِنْ الْآَقُ فَلُولَا أُلِّقِي عَلَيْهِ أُسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْجَاءً مَعُهُ ٱلْمَلَيْبِ فَمُفْتَرِنِينَ اللَّهِ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِينَ ﴿ فَا فَكُمَّا ءَاسَفُونَا النَّقَمْنَامِنْهُمْ فَأَغْرَفْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (أَنْ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْأَخِرِينَ اللَّهِ اللَّهِ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مَرَّيَهُ مَثَلًا إِذَا قُومُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ ثُنَّ وَقَالُوا ءَأَلِهَتُنَا خَيْرُ أَمْ هُوَ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجِدَلَّا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (إِنَّ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَّدُّ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَةِ عِلْ (أُنَّ وَلَوْنَشَآءُ لَجَعَلْنَامِن كُم مَّلَكِيكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلُّفُونَ (إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

■ لَعِلْمٌ للسّاعَةِ يعلم قربها بنزوله ا فلا تَمْتُونَ مِا فَلا تَشْكُنَّ في فيامها ■ فَوَيْلُ مَلاك . أو حسرة ■ بَغْتَةً فَجُأة · الأخلاءُ الأحثاة ■ تُحْبَرُون السرون سرورا ظاهراً أَكُو اب

■ أَقْدَاحِ لا عُرَى

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَاتُمْتُرُتَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَنَاصِرَطْ مُسْتَقِيمُ اللهِ وَلايصَدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّهُ لَكُرْعَدُو مُّهِانُ المُنْ وَلَمَّاجَاءَ عِيسَى بِأَلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْجِئْتُكُم بِأَلْحِكُمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيلَّهِ فَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ هُورَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنذَا صِرَطٌ مُّسْتَقِمْ النَّهُ فَأَخْتَلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِهِ فَأَلِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِهِم فَأَي مُلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةُ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّا ٱلْأَخِلَّةُ يُوْمَعِذِ بَعْضُهُ مُ لِبَعْضِ عَدُقًّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّا يَعِبَادِ لَاخُوفُّ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ الْإِنَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِعَايَتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ الدَّخُلُوا ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُرُ تُحْبُرُونَ اللَّهُ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافِ مِّن ذَهَب وَأَكُوابُّ وَفِيهَامَاتُشْتَهِ مِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَدُّ ٱلْأَعْيِثُ وَأَنتُم فَهَا خَلِدُونَ الْإِلَى وَيَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ لَهُ الْكُرُونِهَا فَكِهَةً كَثِيرَةً مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ لَيْكُ

غاد، ومواقع الغلَّة (حرفتان) 
 تفخيم الرآ

📵 سدً ٦ حـركات لزوساً 🥚 مدّ٢ او ١٤ و ٦ جــوازاً 🏐 مدّ واجب ٤ او ٥ حركات 😂 مدّ حـــركتــــان إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُخْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ الْمُعْرَفِقِهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (فَيْ) وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ (ثَنَّ) وَنَادَوْأَيْكُمُ لِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَّ قَالَ إِنَّكُمْ مَّنِكِثُونَ الْإِنَّا لَقَدّ جِتْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَلِهُونَ (إِنَّ الْمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ الْآِنِ أُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانسَمَعُ سِرَّهُمْ وَبَخُونَهُمْ بَلَيَ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنْبُونَ إِنَّ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ اللهُ سُبُحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ (أَنَّ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلْقُواْ يُوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ (إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوا لَحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ وَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَعِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (م) وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدَّعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَبِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ الْإِنَّ وَقِيلِهِ عِنَرَبِّ إِنَّ هَنْ وُلاَّءِ قَوْمٌ

لا يُفتر عنهُمُ
 لا يُخفَف عنهم
 مُلِسُونَ

حزينون من شِدَّة اليأسِ ليُقْضِ عَلَيْنا ليُمثنا

أَبْرَمُوا أَمْواً
 أُخْكُمُوا كيداً

ا نجُواهُمْ تناجيهِمْ فيما بينهم

■ يخوضوا يدخلُوا مَدَاخِلَ الباطل

■ ثَبَارَكَ الذي تعالى أوْ تكَاثَرَ خَيْرُهُ وإحْسَانُهُ

■ فأنّى يُؤفكُون فَكَيْفَ يُصْرُفُون عن عبادته تعالَى

> ■ وقیله وقول الرَّسُولِ

■ فاصْفْحْ عَنْهُمْ
 فَأَعْرِضُ عنهم
 ■ سَلَامٌ

مُتَارِكَةٌ وتَبَاعُدُ عن الْجدَالِ

ومواقع الغُلُّة (حركتان) و تفخيم الر ومالا يُلفقه في اللقة ست ۲ صرکات لزوماً شد ۱ او ۱۱و ۲ جبوازا
 مذواجب ٤ او ٥ حرکات شد حسرکتان

لَّا يُؤْمِنُونَ الْإِنِيُّ فَأَصَفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الْإِنَّ

## النَّجْنَالِنَّ مِنْ اللَّهُ اللَّ

بِسُ اللهِ ٱلرِّمْرِ ٱلرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ

حمّ ﴿ وَالْحِتَابِ الْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُن كُلُّ أَمْرٍ حَكِمٍ ﴿ مُن كُلُّ أَمْرٍ حَكِمٍ ﴿ مُن كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ فَي الْفُرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِمٍ ﴿ اللَّهُ مِن مُن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ مُن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ مُن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا مُن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُن اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ أَمْرِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا مُن اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْهُ عَلَيْكُمْ أَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِن اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُن مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُن اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلِي عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّه

أَمْرًا مِّنْ عِندِ نَأْ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ فَ كَمَةً مِن رَبِّكَ إِنَّهُ هُوَ

ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا السَّمَعُ الْعَلِيمُ اللَّهُ السَّمَا اللَّهُ السَّمَا اللَّهُ السَّمَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولِي اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّهُ الللَّا اللَّهُو

إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَيُحِي وَيُمِيثُ رَبُّكُمْ

وَرَبُّ ءَابِ آبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ بَلْهُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ

الله فَأَرْتَقِبُ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ إِنَّ يَعْشَى

ٱلتَّاسَّ هَاذَاجُ أَلِيمُ إِنَّ رَبِّنَا ٱكْشِفَ عَنَّا ٱلْعَذَابَ

إِنَّا مُؤْمِنُونَ اللَّهِ أَنَّ لَهُمُ الدِّكْرَى وَقَدْ جَآءَ هُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ اللَّهُ

ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمُ مُعَلَّمُ مُعَلَّدُ فِي إِنَّا كَاشِفُوا ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا

إِنَّكُمْ عَآيِدُونَ (إِنَّ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَي إِنَّا مُننَقِمُونَ

الله ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبَلَهُ مُ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَ هُمْ رَسُولُ

كَرِيمُ إِنَّ أَنْ أَدُّوا إِلَى عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُل



ليلة مُباركة
 ليلة القدر
 فيها يفرق

ئِينِّنْ وَيُفصَّلُ • فَارْتَنْقِبُ

ائتظر لهؤلاء الشّاكِّين

جذب ومجاعة

■ أَنِّي لَهُمُ الذِّكُرِي كَيْف يَتَذَكِّرُون

> ويَتَعِظونَ عَمُعَلَمٌ

يُعَلَّمُهُ بِشَرٌ ■نبطشُ ناخُذُ بِشدَة

> وعنف قتنا

اَبْتَلَیْنَا وَامْتَحَنَا

سَلَّمُوا إِلَّى

■ يَفشَى النّاسَ
 يَشمّلُهُمُ وَيُحيطُ

■ بدُخان

ا إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان) ا نعَمْهِم الراء العام الدعام ، ومالا يُلفُغ

صد ۲ حرفات لزوسا ۵ مد۲ او ۱۱و ۲ جوازا
 ۵ مدواجب ٤ او ٥ حرکات ۵ سد حسرکتسان

لا تُتَكبروا أو لا تُفْتُرُوا حُجّة وبرهان إِنِّي عُذْتُ بِرُبِّي اسْتَجْرْتُ بِهِ ئۇدُونِي . أَوْ ■ إنكم مُتَبعُونَ يَتْبَعْكُمْ فَرْعَوْنُ سَاكِناً. أَوْ مُنْفَرِجاً

■ جُنْدُ جَمَاعَة ■ نعمة

مُفتُوحاً

وَجُنُودُهُ

■ زهوا

■ لا تعلوا

ا بسلطان

■ تر جُمُونِ

تَقْتُلُونِي

■ فأسر سر ليلاً

نضارة عيش ولذاذته

■ فاكهين ناعمين مُنظرين

مُمْهَلِينَ إلى يوم القيامة

■ كَانَ عَالِياً مُتَكُبِّراً جَبَّاراً

> ا بالاءً الْحتبارٌ

ا بمنشرين بمبغوثين بعد

مُو تُتنَا ■ قومُ ثبتع

الحميري ملك اليمن

وَأَن لَّا تَعَلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّ ءَاتِكُمْ بِسُلَطَن مُّبِينِ (إِنَّ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِي وَرَبِّكُوْ أَن تَرْجُمُونِ إِنْ وَإِن لَّهُ نُؤْمِنُواْ لِي فَاعْنَزِلُونِ إِنْ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنَّ هَلَوُلاَّءِ قَوْمٌ تُجْرِمُونَ (إِنَّ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ (اللهُ وَاتْرُكِ ٱلْبَحْرَرَهُو اللهُ مُندُ مُعْرَفُونَ (اللهُ كُمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ (فَيُ وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كُرِيمِ (أَنَّ وَنَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَكُهِينَ الْآِنَا كُذَالِكَ وَأُوْرِثْنَهَا قُوْمًاءَ اخْرِينَ الْآِنَا فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَا عُوالْأَرْضُ وَمَاكَانُوا مُنظرِينَ (أَنَّ وَلَقَدْ بَحِيَّنَا بَنِي إِسْرَءِ يلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ الْرَبُّ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ الْآيُ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ (إِنَّ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْأَيْتِ مَافِيهِ بَكَوُّا مُّبِيثُ نَعْنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ وَمِ اللَّهِ اللَّهِ إِنا اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ خَيْرًا مُ قُومٌ تُبَّعِ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ النا وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيِّنَهُمَا لَعِبِينَ اللَّهُ مَاخَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (أَبُّ

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِّلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْعِينَ ﴿ يَوْمَ لَا يُغْنِي مُولًى يَوْمَ الْفَصْل يوم القيامة عَن مَّوْلَى شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنصِرُونَ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُ اللَّهُ 🖷 لَا يُفنى مَوْلى لا يَدْفعُ قريبٌ إِنَّهُ هُوَٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِمُ اللَّهِ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ (اللَّهُ اللَّهُ مُواللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّقُومِ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أوْ صَدِيقٌ ■ كَالْمُهْل طَعَامُ ٱلْأَشِمِ اللَّهِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ اللَّهِ كَعَلَّى دُرُدِي الزُّيْت أو المعدِنِ المذاب ٱلْحَمِيمِ (إِنَّا خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (لللهُ خُمَّ ■ الحميم الماء البالغ غايّة الحرارة صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ اللهُ ذُفَّ إِنَّاكَ ■ فَاعْتِلُهِ هُ جروه بعثف أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ الْآَلِي إِنَّ هَنَذَا مَا كُنتُم بِهِ عَمْتُرُونَ وقهر ■سواء الجحيم وسط التار ■ به تمترون فيه تُجَادِلُونَ الله المُسُونَ مِن سُندُس وَ إِسْتَبْرَق مُّتَقَبِلِينَ اللهُ الله والمارون ■ سُنْدُس كَذَالِكَ وَزُوِّجَنَاهُم بِحُورِعِينِ (فَقُ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ رَقِيقِ الدِّيبَاجِ ■إستبرق فَكِهَةٍ عَامِنِينَ إِنَّ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ غليظه ■ بخور إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَ لَهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِمِ (أَنَّ فَضَلَا نساء بيض ■ عين واسعاتِ الأُعْيِن مِّن رَّيِّكَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (٥٠) فَإِنَّمَا يَسَّرُنَهُ بِلِسَانِكَ حسانها ■ يُدْعُونَ فِيهَا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (أَنَّ فَأَرْتَقِبُ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ (أَنَّ لَكُلُّ لَكُلُّ مُّرْتَقِبُونَ (أَنَّ يطلبون فيها ■ فَارْتَقِبُ السُّورَةُ الْجَالِيْنِينَ الْمُحَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمِ فَانْتَظِرُ مَا يَجِلُ

mo

إخفاه، ومواقع الغنة أحركتان إ
 ادغام، ومالا بلطظ

## بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّمْرِ الرَّمْرِ الرَّمْرِ الرَّمْرِ الرَّمْرِ الرَّمْرِ الرَّمْرِ الرَّمْرِ الرَّمْرِ

حم ﴿ تَازِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِلَا يَنْتِ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَابَيْتِ عَايَتُ لِقُوْمِ يُوقِنُونَ لَا إِنَّ وَأَخْذِلَفِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بِعَدُ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكَ عَالِكُ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ يَاكَءَ اِينَتُ ٱللَّهِ نَتَلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَنِهِ عِنْ مِنْ نَ ﴿ وَيُلِّلِّكُلِّ أَفَّاكِ أَيْمِ ﴿ لَا يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنْكَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَنَ لَّهُ يَسْمَعُهَا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِم الم وَإِذَاعَلِمَ مِنْ ءَايَتِنَا شَيَّا ٱتَّخَذَهَا هُرُوا أُولَتِ إِكَ هُمْ عَذَابُ مُّهِ إِنُّ إِنَّ مِّن وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيَّا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّاءً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ هَنذَا هُدَى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ لَمُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْمِن فَضَّلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الْآلِ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًامِّنَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ (إِنَّا ينشر ويفرق ■ تصريف

الرّياح تقليبها في مهابها وأحوالها

> ■ ويل غلاك

■ أفَّاكُ أثيم كذاب كثير

■ اتُخلَفا هُزُوا سُخْرِيَّة

■ لا يُفنِي عَنْهُم لا يدفع عنهم

أشذ الْعَذَاب





بَعْنَا بَيْنَهُمْ 
 حَسَداً و عَدَاوَة 
 بينهم 
 شريعة من الأمْر 
 من الدَّين 
 من الدَّين 
 أَنْ يُعْنُوا عَنْك 
 الْمُ يُعْنُوا عَنْك 
 المُشِيّاتِ 
 المُشِيّاتِ 
 المُشِيّاتِ 
 المُشِيّاتِ

قُلِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِ لِمَّا وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (أَنَّ وَلَقَدْءَ الْيَنَا بَنِي إِسْرَءِ يِلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَفَّنَهُم مِّنَ ٱلطِّيّبَتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ إِنَّ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا أَخْتَلُفُواْ إِلَّامِنَ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بِينَهُمْ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بِيْنَهُمْ يُومُ ٱلْقِيدَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَأَتَّبِعُهَا وَلَا نُتَّبِعُ أَهُواتَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ شَي إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ ءُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلِيَّ ٱلْمُنَّقِينَ الْ هَاذَابِصَ بِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقُوْمِ يُوقِنُونَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَاءً تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَعَكُمُونَ إِنَّ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (أَنَا

• أَفْرَ أَيْتَ أخبرني ■ غشاوة غطاء ناركة غلي الرُّ كُ لشدُّة

أَفْرَءَيْتَ مَنِ أَتَّخَذَ إِلَهُ هُو لُهُ وَأَصْلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتْمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقُلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشْنُوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللهِ أَفَلا تَذَكُّرُونَ إِنَّ وَقَالُواْ مَاهِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُرُومَا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ الْإِنَّا وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهُمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱتْتُواْبِ عَابَآيِنَ آإِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (فَيُ قُلِ ٱللَّهُ يُحِيدُمُ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْم ٱلْقِيْمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الْآِنَ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِنَعْسَرُ ٱلْمُظِلُّونَ (١٠٠٠) وَتَرَىٰ كُلُّ أُمَّةٍ جَاشِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدَعَى إِلَىٰ كِنْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوُنَ مَاكُنْمُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ هَنَدَا كِنَبْنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامِنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ فَإِلَّكَ هُوَ ٱلْفُوْزُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَفَامُرْ تَكُنُّ ءَايِنِي تُتَلَى عَلَيْكُمْ وَفَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قُومًا جُرِمِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْمُ مَّانَدُرى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحَنُّ بِمُسْتَيْقِنِينَ (إِنَّا

۽ حَاقَ بهم وَبَدَاهُ مُ سَيَّاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ( الْمُعَالَقُ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهُزِءُونَ ( الْمُعَالَقُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ مِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهُزِءُونَ ( الْمُعَالَقُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ مِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهُزِءُونَ الْمُعَالَقُ الْمُعَالَقُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ مِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهُزِءُونَ الْمُعَالِقُ الْمُعَالَقُ وَالْمُ الْمُعَالَقُ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَالِقُ الْمُعَالَقُ وَالْمُ الْمُعَالَقُ مَا عَمِلُوا الْمُعَالَقُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالَقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعْمِ الْمُعَلِّقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلَقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعَلِقُ الْمُعِلَّلُولُ الْمُعَالِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعُلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعُلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِق نْزُلُ . أَوْ أخاط بهم وَقِيلَ ٱلْيُوْمَ نَنسَ كُرْكُمُ نَسِيتُمْ لِقَاءً يُوْمِكُمْ هَنذَا وَمَأْوَلَكُمُ ٱلنَّارُومَا ا تنساكم نَتْرُ كُكُمْ فِي العَذَاب لَكُمْرِمِّن نَّصِرِينَ الْأَثَّ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّكُمُ التَّخَذَّتُمْ ءَاينتِ ٱللهِ هُزُواوَغَرَّتُكُو مَأْوَاكُمُ النَّارُ مَنزلُكُمُ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَافَالْيُومَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَاهُمْ يُسْنَعْنَبُونَ (وَبُا وَمَقَرُّكُمُ النَّارُ ■ غُرِّتُكم فَلِلَّهِ ٱلْحُمَدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْمَاكِمِينَ (إِنَّ وَلَهُ خدغنكم الستفتبون يُطلُبُ مِنْهُمْ ٱلْكِبْرِياء فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِمُ الْآَيَ إرْضًاء رُبُّهمْ لَهُ الكِبْرِياءُ النُّولَةُ الْخُقِفِا ) اللَّهُ الْخُقِفِا اللَّهُ الْخُقِفِا الْخُقِفِا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ العظمة والملك

■ أَزَأَيْتُم أُخْبُرُونِي

> ■ شركة شركة

> > أثارة
> >  بقية

بِسْ لِللهِ الْخَرِالِيَّ مِنْ اللهِ الْخَرِيزِ اللّهِ الْخَرْقِ وَاللّهِ اللّهِ اللهِ الله

ن) 🌑 تفخيم الراء 💿 فلفة

إخفاء، ومواقع الفُنَة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلقظ

سدَ ٦ حركات لزوساً ﴿ سدَّ ٢ او١٤ ٦ جوازاً سدُ واجب ٤ او ٥ حركات ﴿ سدَّ حسركتسان

ثفيضون فيه
 ثفتوغون فيه
 طَمْنا وَتُكْذِياً
 بدعا
 بديعاً لَمْ يُسُيق
 لي مَثِيلٌ
 إفك قديم
 كذب مُتَقادمٌ

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ هُمُ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفرينَ (إِنَّ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بِيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمْ هَلَا سِحْرُشِينُ ﴿ اللَّهِ المُرْيَقُولُونَ افْتَرَيْهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلا تَمْلِكُونَ لى مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا هُوَ أَعُلُمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيهِ كُفَى بِهِ عَشَمِيدًا بَيْنِي وَبِيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِمْ ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدْعَامِّنَ ٱلرُّسْلِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أُنِّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى وَمَا أَنَا " إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينٌ إِنَّ قُلُ أَرَّءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَءِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ فَعَامَنَ وَأَسْتَكْبرُثُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقُومَ ٱلظَّلِمِينَ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْلَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَنَدَآ إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبِلِهِ كِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَبُّ مُّصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيَّكْ نَذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَيُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمُّ ٱسْتَقَمُواْ فَالْحُوقْ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ (١١) أُولَيِّكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَاجَزَاءً بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ (اللَّهُ الْمُعَالُونَ (اللَّ

وصينا الإنسان أَمْرُ نَاهُ

> ■ کُرْها عَلَى مَشْقَةٍ

> > ■ فضالة فطامة

■ بلغ أشده

كَالَ قُوْتِهِ وَعَقُلِهِ

■ أوزغني ألهمنيي وونقيبي

■ أف لكما

كلمة تضنجر وكراهية

■ أُخْرَجَ

أُبعث من القبر بعد الموت

 خلت الْقُرُونُ مَضَتِ الأُمْمُ

■ وْيُلْكُ

هلكت والمراد حَيُّهُ عَلَى الإيمَان

■ آمن

آمِنْ بالله والبعثِ ■ أساطيرُ الأوّلينَ

أباطيلهم

المسطِّرةُ في كتبهم

■ حَقّ عليهم

القول

ثبت ووجب

■ خلَتْ

مطت

■ عَذَابَ الْهُون

الْهَوَانِ والذُّلّ

وَوَصَّيْنَا ٱلِّإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَّا حَمَلَتَهُ أُمُّهُ كُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُّهُ أَوْحَمُلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهُرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَلِدَى وَأَنَّ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّيَ إِنِي ثُبُتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (إِنَّي أَوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ نَنْقَبُّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنْجَاوَزُعَن سَيَّاتِهُمْ فِي أَصْعَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعَدَ ٱلصِّدِقِ ٱلَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ إِنَّا وَٱلَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَّا أَتِعِدَ إِنِي أَنْ أَخْرَجَ وَقَدَّ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبِّلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيُلَكَءَامِنَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِنَ آلِنَ الْإِنَّ أُولَتِ كَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمْرِقَدُ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَلِيرِينَ الْإِلَى وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِمَّاعَمِلُواْ وَلِيُوفِيِّهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الْإِنَّا وَيُوْمَ يُعْرَضُ لَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى لَنَّارِ أَذْ هَبْتُمْ طَيِّبَتِكُو

في حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَاسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تَحْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ

بِمَاكْنَتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنُمْ نُفْسُقُونَ (إِنَّا

■ بالأحقاف

وَادِ بِينِ عُمَّانِ ومهرة

> التأفكنا لتصرفنا

■ عارضاً سُخَاباً يُغْرِضُ

في الأفق ■ تُذَمَّرُ

تُهْلِكُ ■ مكّناهم أقدر ناهم

■ فيمًا إنْ مكُّنَاكُمْ فيه في الَّذي مَّا مَكُنَّاكُمْ فيه

 قما أغنى عنهم فما دَفْعَ عنهم

> ■ حَاقَ بهم أَحَاطَ أُو نُزلَ

 صَرُفُنا الآياتِ كَرُرُناها

بأساليب

مُخْتَلفة ■ قُرْباناً

مُتَقَرّباً بهم إِلَى اللهِ

> ■ اِفْكُهُمْ كذبهم

> · يَفْتُرُونَ يَخْتَلِقُونَ

﴿ وَأَذْ كُرْأَخَاعَادِ إِذْ أَنذَرَ قُوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّكُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (إِنَّ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ عَالِمَ الْمُتِنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ (أَنَّ عَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّفُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّ أَرَسَكُمْ قُومًا جَهَلُونَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُّسْتَقَبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَنْدَاعَارِضٌ مُعْطِرُنَا بَلْ هُوَمَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ ﴿ رِيحٌ فِيهَا عَذَاكُ أَلِيمٌ الْمُ اللَّهُ اللّ شَيْءٍ بِأُمْرِرَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنْهُمْ كَذَالِكَ بَعْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ (وَأَ) وَلَقَدْ مَكَّنَّهُمْ فِيما إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرَا وَأَفْعِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْعِدُ مُهُم مِن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجَحُدُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْبِهِ عِسْتَهْزِءُونَ ١٠ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَاحُولَكُم مِّنَ ٱلْقُرَى وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ بَرْجِعُونَ المُن فَلُولَا نَصَرُهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِمَةُ بَلْضَالُوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتُرُفَ اللَّهِ

صَرَفْنا إليْك
 أَمْلُنَا وَوَجُهْنَا
 خُوك
 أَصْعُوا
 أَصْعُوا
 أَصْعُوا
 فَضِي
 أَصْعُوا
 أَمُرْآنِ
 فَضِي
 قَلْشِ بِمُعْجِز
 قَلْشِ بِمُعْجِز
 قَلْشِ بِمُعْجِز
 قَلْشِ بِمُعْجِز
 قَلْشِ بِمُعْجِز
 قَلْمُ يَعْنِ
 قَلْوا الْعُرْمِ
 وَالنَّبَاتِ والصَّيْرِ
 وَالنَّبَاتِ والصَّيْرِ

هَذَا تبليغٌ من رَسُولنَا

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْحِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُواْ فَلَمَّا قُضِي وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِنَ (أَنَّ قَالُواْ يَكْفُوْمَنَ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أَنْزِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْدِ يَهْدِئ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُّسْتَقِيم الْنَا يَعْوَمُنَا أَجِيبُوا دَاعِي ٱللهِ وَءَامِنُواْ بِهِ يَغْفِرُ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرِّكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ (إِنَّ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ عِ أَوْلِيَا عُ أُولَيْهِ كَ فِي ضَلَل مُّبِينِ إِنَّ أُولَمْ يَرُوا أَنَّ أَللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَندِرِعَلَىٰ أَن يُحْتِي ٱلْمَوْتَىٰ بَلَيَ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( اللَّهُ ) وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى لَنَّارِ ٱليُّسَ هَنَدَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَ ذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ إِنَّ فَأَصْبِرُكُمَا صَبَرَ أُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَمُّ مُ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُو آلِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارَ بَلَنَّ فَهُلْ يُهَلَّكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ (٢٠) و الله و

### بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْوَ الرَّمْوَ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُولِي الْمُعْمِ الْم

ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكُ أَعْمَالُهُمْ ﴿ وَالَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ أَضَكُ لَّ أَعْمَالُهُمْ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَانُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَ ٱلْحَقَّمِن رِّيِّهُ مَ كُفَّرَعَنَّهُمْ سَيِّعًا تِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ (أَيُّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهُمْ كَذَٰ لِكَ يَضْرُبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْنَا لَهُمْ (مُنَّا فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَ ٱلْتُحْنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّامَنَّا بَعَدُ وَإِمَّافِدَاءً حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرُّبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلُوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَا نَصَرَمِنْهُمْ وَلَكِن لِّينَلُو ابْعَضَكُم بِبَعْضَ وَالَّذِينَ قُنِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَى يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ إِنَّ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ إِنَّ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ إِنَّا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثِيِّتُ أَقَدَا مَكُو لَإِنَّا وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسًا للَّهُمْ وَأَضَّلَّ أَعْمَلُهُمْ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ (أَنَّ ﴿ أَفَامُ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَنِفِرِينَ أَمْنَالُهَا (إِنَّا ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنفِرِينَ لَامَوْلَى لَكُمْ اللَّهُ

 أضل أعمالهم أحبطها وأبطلها

كَفّر عَنْهُمْ
 أَزَال وَمَحا عنهُم

أصْلح بَالهُمْ
 خالَهُمْ وشَأْنهُمْ

ا أَتْخَنْتُمُوهُمْ أُوسَعُنُمُوهُمْ قَتْلاً وَحِرَاحاً

■ فشُدُوا الْوْقَاقَ فَأَحْكِمُوا قَيْدَ الأساري منهُمُ

■ منا
 بإطُلاقِ الأُسْرَى

■ تضغ الحربُ أُوْزَارَهَا تُنْقَضى الحُرْبِ

ليثلوا
 ليخبر

قَتَعْسَا لَهُمْ
 فَهَلَاكاً أَوْ
 عِثَاراً لَهُمْ

■ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ
 فَأُبطَلَهَا



دَمِّر اللهُ عَلَيْهِمْ
 أطبق الهلاك
 عَلَيْهِمُ

مَوْلَى
 ناصبرُ

• حد ٣ حـركات لزوما • حد ٣ او ١٥ و ٩ حـوازا • د واجب ٤ او ٥ حركات • حد حــركاـــان • د واجب ٤ او ٥ حركات • حد حــركاــان

ا مَثُوى لَهُمُ مُقَامٌ وَمَأْوَى لهم ا كأين كثير ا غَيْر آسِن غير متغير ولا مُثنين غسل مصفی مُنقَى مِنْ الشوائب ا مَاءُ حميماً بُالِغاً الغَايَّةُ في الخرارة ■ قَالَ آنفا مُبتدئا أو قُبُيلَ الآن ا جَاءَ أَشْرَ اطُهَا علاماتها وأماراثها ا فأنَّى لَهُمْ فكيف لهم التَّذَكُّرُ ا مُتَقَلِّكُمْ تَصرُفَكُمْ حيث تَتَحَرَّ كُونَ ا مَثُوَ اكُمْ مْقَامَكُمْ حَبْثُ

تَسْتَقِرُونَ

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جَنَّتِ تَجْري مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهِ رُوالَّذِينَ كَفُرُوا يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَكُمُ وَالنَّارُمَثُوى لَّهُمْ إِنَّا وَكَأْيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَكِك ٱلَّتِيَّ أَخْرِجَنَّكَ أَهْلَكُنَّهُمْ فَلَا نَاصِرَهُمْ إِنَّا أَفْنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّيِّهِ عَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَٱنَّبَعُوۤ أَهُوَآءَهُمُ (إِنَّ مَّتُلُ لِحَنَّة ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَنَّ مِن مَّآءِ غَيْرِءَ اسِن وَأَنْهُر مِن لَّبَن لَّمْ ينْغَيِّرُطُعُمُهُ وَأَنْهُرُّ مِّنْ خَمْرِ لِّذَّةِ لِلشَّرِبِينَ وَأَنْهُرُ مِّنْ عَسَلِمُّصَفَّى وَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَبِّجَمْ كُمنَ هُوخُلِدٌ فِأَلنَّارِ وَسُقُواْ مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُمْ (١٥) وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ طَبِعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبِعُوا أَهُوآءَ هُو لَإِنَّ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدُوْ زَادَهُمْ هُدَى وَءَانَهُمْ تَقُولُهُمْ (لَا اللهُ فَهُلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْجَاءَ أَشْرَاطُهَأَ فَأَنَّ لَهُمْ إِذَاجَاءَ تَهُمْ ذِكْرَهُمْ الْإِنَّ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَأَسْتَغَفِّر لِذَ لَبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُولَكُو الْإِلَّا

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَوْلَا نُزِّلَتَ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتَ سُورَةٌ عُحُكُمةً وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّ رَضٌّ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمُوْتِ فَأُوْلَى لَهُمْ الْنِهُ طَاعَةً وقول مَّعْرُوفٌ فَإِذَاعَزَمُ ٱلْأَمْرُ فَلُوصَ دَقُوا ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُ مِ اللَّهُ فَهُلَ عَسَيْتُمْ إِن تُولِّيُّمُ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ إِنَا أَلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَرَهُمْ البَّا أَفَلا يَتَدَبِّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَفْفَا لُهَا إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٓ أَدْبَرِهِم مِنْ بِعَدِمَانَبِينَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَانُ سُوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ الْآنِيُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كُرهُوا مَانَزَّكَ ٱللهُ سَنْطِيعُ مَ فِي بَعْضِ ٱلْأُمْرِ وَٱللَّهُ يَعْ الْمُ إِسْرَارَهُمْ الله فَكُيْفَ إِذَا تُوفَّتُهُمُ ٱلْمَلَتِ كُهُ يَضْرِبُونَ وُجُوهُهُمْ وَأَدْبِكُرُهُمْ الْإِنَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبِعُوا مَا أَسْخُطُ ٱللَّهُ وَكرِهُوا رِضُونَهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ اللهُ أُمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرضُ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضَغَنَهُمْ ﴿ اللَّهُ أَضَغَنَهُمْ ﴿ اللَّهُ الْمُ

مَن أصابته الغشية و السَّكْرَةُ ■ فَأُوْلَى لَهُمْ قاربهم مَا يُهلِكُهُمْ ■ طاعة خير لهم ■ عَزَمَ الأَمْرُ جَدَّ وَحَزَبَ ■ فهل عسيتم فهل يُتَوَقّع منكم ■ تو لَيْتُمْ كُنتُمْ وُلاة أمْر الأمّة ■ أقفالها مغاليقها ■ سَوَّلَ لَهُمْ زَيَّنَ وَسَهَّلَ الهم ■ أَمْلَى لَهُمُ مَدُّ لَهُمْ فِي الأماني یعلم اسرارهم إخفاءَهُمْ كُلُّ قبيح ■ أضْفَانَهُمْ أَحْقَادَهُمُ

الشُّديدَة

المَعْشِي عَلَيْهِ

وَلُونَشَاءُ لَأَرْيَنَكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَ هُمُّ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقُولِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلُكُم وَلَيْ الْمُؤْتُكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُو وَالصَّابِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُو الْبَا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَا قُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْمُدَىٰ لَن يَضُرُّوا ٱللهَ شَيْعًا وَسَيْحَبِطُ أَعْمَالُهُمْ (آيًّا) الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُو ٓ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَانْبَطِلُوا اللهِ أَعْمَلُكُو إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَهُمْ لَيْنًا فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى ٱلسَّامِ وَأَنْتُوا لَا عَلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمْ الْفِي إِنَّا مَا ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَنَّقُوا يُؤْتِكُمُ أَجُورَكُمُ وَلَا يَسْعُلَكُمْ أَمُولَكُمْ الْآَلُ إِن يَسْعُلَكُمُ وَهَا فَيُحْفِكُمُ تَبْخُلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغُنْنَكُو الْآيَ هَاأَنْتُمْ هَاؤُلاَّءِ تُدْعَوْنَ لِثُنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مِّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفْسِهِ وَٱللَّهُ ٱلْغَنيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَاءُ وَإِن

■ لَحْنِ الْقَوْلِ أُشلُوبِ

> كلامهم المُلْتُوي

لَتْبُلُونُكُمْ
 لَنْخُتْبَرْكُمْ
 لَنْخُتْبَرْكُمْ

لَنَخْتَبِرْكُمْ بالتّكَالِيفِ الشَّاقَّةِ

50 ED 1874

إ = نبْلُوَ أَحْبَارَكُمْ

نظهرها

وَنَكُشِفَهَا ■ فَلا تَهِنُوا

فكلا تضعفها

السَّلْمِ السَّلْمِ الصُّلْحِ الصُّلْحِ

والْمُوادَعَةِ

■ يُتِرُكُمُ

أغمَالكُمْ أَجِورَهَا يَنْقُصَكُمْ أُجِورَهَا

■ فيحفكم

يُجْهِدُكُمْ بطلب كُلُّ المال

= أضْغَانكم

أحقادكم الشديدة على الإسلام

تَتُولُّواْ يَسْتَبْدِلْ قُومًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَايكُونُو المَثْلَكُم الْمِثْ

## و سُورَة الْفَاتِدِيْكُ

بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّمْرِ الرَّمْرِ الْمُعْرِ الرَّمْرِ الْمُعْرِ الرَّمْرِ الْمِلْمِ المَالِي الْمُعْرِ الْمِنْ الْمُعْرِقِيلِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمِعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرِي الْمُعْرِقِي الْمُعْرِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِي الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْرِ الْمُعْرِقِي الْمُعْمِ الْمُعْرِقِي الْمُعْمِ الْمُعْمِ ا

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَامُّ بِينَا ﴿ لِيَغْفِرُ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدُّمُ مِن ذَلْبِكَ وَمَاتَأُخَّرُ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُ وَيَهِدِيكَ صِرَطاً سُّتَقِيمًا (١) وَيَنْصُرَكَ ٱللهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿ أَنَّ هُوا لَّذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُ وَالْإِيمَانَامَّعَ إِيمَنِيمٌ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ اللهُ اللهُ وَمِنْ مِن وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ جَنَّاتِ تَجُرى مِن تَحِبْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا وَيُحَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَاللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّهُ وَيُعَدِّب ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّا يِّينَ بِٱللَّهِ ظُرِبِ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءَ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْنَهُمْ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتَ مَصِيرًا إِنَّ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَيْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ لَهُ لِتُؤْمِنُوا بِأُللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوقِّرُوهُ وَشُبِّحُوهُ بُحَكِرةً وَأَصِيلًا (أَ)

 قَتْحاً مُبِيناً هو صُلْح الْحُدُيْبِيَة ■ السّكينة الطَّمَأْنِيلَة والثبات ■ ظنُّ السُّوء ظُنَّ الأُمْر الفاسيد المذموم ■ عليه دَائِرَةُ السوء دُعَاءٌ عَلَيْهِمْ

• تُفزُّرُوهُ تنصروه تعالى ■ ثُوَقُرُوهُ

بۇ قو عە

تُعَظُّمُوهُ تعالى بُكْرَةً وَأَصِيلاً غدوة وغشيا

أو جميع النهار

نكث ليئة أقض البئغة والعهد
 المُخَلَفُون عن صحبتك في عُمْرتك

ق عمرتك لَّ يَثْقَلِبُ لَنْ يَعُودَ إِلَى

الْمُدِينَةِ

■ قَوْماً بُوراً
 مَالِكِينَ

ذَرُونا
 آثرُکُونا

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَايُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُّ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيمُ فَمَن يَّكُثُ فَإِنَّمَا يَنكُنُ عَلَى نَفْسِهِ ﴿ وَمَنْ أُوفِي بِمَاعَلَهُ دَعَلَيْهُ ٱلله فَسَيْوَتِيهِ أَجِرًا عَظِيمًا إِنَّ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمُوالْنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِرَ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِ مِمَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِّن ٱللهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيزًا ﴿ إِنَّ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظُنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قُومًا بُورًا لِإِنَّا وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَعِيرًا (إِنَّ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ سَكُفُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنظَلَقَتُمْ إِلَى مَعَانِهَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كُلُّمُ ٱللَّهِ قُلُ لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبُلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحْشُدُ ونَنَا بَلَ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا فَإِلَّا قَلِيلًا فَإِلَّا

> نفثيم الراء فلللة

إخفاء، ومواقع الغُنُة (حركتان)
 ادغام، ومالا يُلقَظ

• د تا ٦ حركات لزوساً ۞ مد٢ او٤او ٦جـوازاً
 • مد واجب٤ او ٥حركات ۞ مد حسركتـان

أولي بأس
 شِدَّةٍ فِي الْحَرْبِ

■ حَرَجٌ إثْنَّمْ

أحَاطَ اللهُ بها
 أعَدَّهَا أو
 حفظها لَكُمْ



قُل لِّلْمُحَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدَّعُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ أَوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ نْقَانِلُونَهُمْ أَوْيُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتُولُّواْ كُمَا تُولَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ اللَّهِ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ يُدُّخِلُّهُ جَنَّتٍ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتُولُّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا لَإِنَّا ﴿ لَّقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِى قُلُوبِمَ فَأَنْزِلُ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتَحًا قَرِيبًا ﴿ فَا وَمَغَانِمَ كثيرة يأخُذُونها وكان الله عزيز احكيما (ألله وعدكم الله مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَلَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُوْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا إِنَّ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْأُحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (أَنَّ وَلَوْقَتَكُمُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّوْا ٱلْأَدْبُ لَرَثُمُ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَانَصِيرًا (أَنَّ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْخُلَتُ مِن قَبَلُ وَلَن تَجِدَلِسُ نَّةِ ٱللَّهِ تَبُدِيلًا (٢٠٠٠)

 بَطْن مَكَة بالحُدَيْبيّة ■ أظفر كم عَلَيْهِمْ أظهركم عَلَيْهِمْ وأغلاكم ■ الْهَدْي البُدُن التي ساقها الرسول ج ■ مَفْكُو فأ مَحْبُو سا ■ محلَّهُ مكائه الذي يَجِبُ فيه خره خ ■ تطئوهم الهاكوهم س مُعَرِّ ةً مضرة أو سبة ■ تزيّلوا تُميزُوا عَن الكُفّار

■ الحَميَّة

الأنفة والتكثير

وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنَ بَعْدِأَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا (إِنَّا هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدِّي مَعْكُوفًا أَن يَبِلُغُ مِحِلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتُ لُمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطْنُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِنْهُم مَّعَرَّةً بِغَيْرِعِلْمِ لِيُكْخِلُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ لَوْتَ زَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا فِي إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلُ ٱللهُ سَكِينَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُويَ وَكَانُواْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمًا إِنَّ لُّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْ يَابِ الْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحًاقُرِيبًا إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وَإِلَّهُ دَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (١)

ا سيماهم تُعَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدًا وَعَلَى ٱلْكُفَّارِرُ حَمَّاءُ بَيْنَهُمُّ غلامتهم ■ مَثَلَهُمْ تَرَيْهُمْ زُكُّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَا هُمْ صفتهم ■ أخرج شطأة فِي وُجُوهِهِ مِنْ أَثْرِ ٱلسَّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكَةِ وَمَثَلُهُمْ فِرَاخِهُ الْمُتَّفِّرُعَة ■ فآزرهٔ فِي ٱلْإِنجِيلِكُرْرِعِ أَخْرَجَ شَطْعُهُ فَعَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظُ فَاسْتَوَى قو اه ■ فاستغلظ عَلَى شُوقِهِ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِمُ ٱلْكُفَّارَ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ صار غليظاً ■ فاستوى على سُوقه

## ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (أَنَّ المُورَةُ إِلَيْ الْمُعَالِثَ الْمُعَالِثَ الْمُعَالِثَ الْمُعَالِثَ الْمُعَالِثِ الْمُعَالِثِ الْمُعَالِثِ ال

بِسُ اللهِ ٱلرَّهِ الرَّهِ الم

يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيتُ عَلِيمُ إِنَّ أَنَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ أَصُوتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَحْهَرُواْ لَهُ بِٱلْقُولِ كَجَهْرِ بِعَضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تَحْبَطُ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُ فِي إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أُصُو تَهُمْ عِندَرَسُولِ ٱللهِ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُويُ لَهُم مَّغَفِرَةُ وَأَجْرُعُظِ مُ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجْرَتِ أَكْتُرُ مِنَ أَكُمُ الْمِعْقِلُونَ اللَّهُ

أخلصها



قام على قُضْبَانِهِ

■ لا تُقدّمُوا أمراً مِنْ الأُمُّور ■ تحبط أعمالُكُمْ تبطأ أغمالكم ■ يغضون أصواتهم يخفض نها ويُخَافِنُونَ بها

■ امتحن الله فلوبهم

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغَرُّجَ إِلَيْهُمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيةُ (إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو أَإِن جَآءَ كُرْ فَاسِقُ بِنَبَا فِتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُوا قُومًا بِجَهَالَةِ فَنُصِبِحُوا عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (أَنَّ) وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِيُّمُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمْ ٱلَّإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْرُ وَٱلْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَيْكِكُهُمُ ٱلرَّشِدُونَ ﴿ الْأَلْمِ الْأَسْدُونَ ﴿ اللَّ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِلَّا بَغَتَ إِحْدَ لَهُمَا عَلَى ٱلْأُخُرَىٰ فَقَانِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي ءَ إِلَى آمْرِاللَّهِ فَإِن فَآءَتَ فَأَصْلِحُواْ بِينَهُمَا بِٱلْعَدلِ وَأَفْسِطُ وَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الْهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بِينَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُوْ تُرْحَمُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَايسَخَرَقُومٌ مِّن قُومٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسْاً عِسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنَابَزُواْ بِأَلاَّ لَقَابِ بِيَّسَ الْاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلَّإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبَّ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّامِ وَنَ (إِنَّا

اَعْدَلُوا فِي كُلُّ
 الْمُعْدِلُوا فِي كُلُّ
 الْمُعْدِلِينَ
 الْعَادِلِينَ
 لا يَسْخُرُ
 الْايهُزُا
 لا يَشْخُرُوا
 الْايهُزُا
 الْايهُزُا
 الْايهُزُا
 الْمُعْدِلُوا
 الْمُعْدِلُوا

بالألقاب

لًا تتداغوًا بالألقاب

المستكرهة

لأثمثه و هلكنه

بغث
 اغتدث
 تفیء

ترجع

الراء الراء الداء الداء

إخفاد، ومواقع الطبة (حرفتان)
 الدغام، ومالا بلفظ

و مد ٦ حرفات لزوما 🛑 مد٢ او ١ او ٩ جوازاً مد واجب ٤ او ٥ حرفات 🕔 مد حسر کنسان

■ لا تجسّسُوا لا تُتَبعوا عَوْراتِ الْمُسْلِيسِ ■ لا يَلْتَكُمْ لا يَلْقُمْنُكُمْ الْعُلْمُونَ الله الْعُلْمُونَ الله بقراكُمْ آمَنًا



يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱحْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِنَ ٱلظَّنَّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثْمُ وَلَا تَحِسُّ سُواْ وَلَا يَغْتَب بِعَضَّكُم بِعَضًّا أَيْحِبُ أَحَدُ كُمْ أَن يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيُّ إِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن ذَكْرُ وَأَنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبً إِلَى لِتَعَارَفُو أَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَنكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ اللَّهِ فَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُلُلَّمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُو ٱلْسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدُّخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا ٱلَّهَ وَرَسُولُهُ لَا يَلِتَكُمْ مِّنَ أَعْمَلِكُمْ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّا اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ الْأَلَ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأُمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِيسَبِيلِ ٱللَّهِ أُولَتِهِكُ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ (إِنَّ قُلْأَتْعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ النَّا يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَ أَسَلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسَلَمَكُم بَلِ ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَ كُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَاتَعْمَلُونَ (١١)

واقع الغُلَّة (حرفتان) ﴿ تَعْجُيمُ الرَّاءُ الرَّاءُ الرَّاءُ اللَّهُ الرَّاءُ اللَّهُ الرَّاءُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

سد ۲ حركات لزوساً ف سد ۲ او ۱۶ جسوازاً
 سد واجب ٤ او ٥ حركات ف سد حسركتسان



المُورَلِّا قَاتَ الْمُورِلِّا قَاتَ الْمُورِلِّا قَاتَ الْمُورِلِيِّا قَاتَ الْمُورِلِيِّا قَاتَ الْمُورِلِي

#### 

قَ وَٱلْقُرْءَ إِن ٱلْمَجِيدِ (إِنَّ بَلْ عِبُو ٱلْنَجَاءَهُم مُّنَذِرٌ مِنَّهُمْ

فَقَالَ ٱلْكُنفِرُونَ هَلْذَاشَى مُ عَجِيبُ إِنَّ أَءِ ذَامِتْنَا وَكُنَّا نُرَابًا ذَلِكَ

رَجْعُ بِعِيدُ اللَّهُ قَدْ عَلِمنَا مَا نَفَصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندُ نَاكِنَابُ

حَفِيظُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

الله المُعْرَقِ الله السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بِنَيْنَهَا وَزَيَّتُهَا

وَمَالْمَا مِن فُرُوعِ اللَّهُ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رُوَسِي

وَأَنْبَتْنَافِهَا مِن كُلِّ زَوْج بَهِ جِ اللهِ مَنْ تَصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ

مُنيبٍ (أُنَّ وَنَرَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَدِرًكَا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّتٍ

وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ (إِنَّ وَالنَّخَلَ بَاسِقَتِ لَّمَا طَلْعٌ نُضِيدٌ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

رِّزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ عَلْدَةً مِّيْتًا كُذَ لِكَ ٱلْخُرُحُ الْأَكَادُ بَتُ

قَبْلَهُ مْ فَوْمَ نُوْجٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِ وَثَمُ دُلِّينًا وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ

لُولِ إِنَّ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ ثُبِّعٍ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ

الْمُ الْعَمِينَا بِأَلْخَلْقِ ٱلْأُوَّلِ بَلَ هُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (أَنْ اللَّهُ وَفِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (أَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عِلْمِ عَلَّ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عِلْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عِلْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ عِلْمِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عِلَيْكِ عِلْمِ عَلَيْكِ عَلْمِ عَلَيْكِ عَلَّا عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عِلْكِ عَلَيْكِ عَلْمِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَّ

رُجُوعٌ الْ الْحَيَاةِ الْمِو مَرِيجَ مُخْتَلِطِ مُخْتَلِطِ

■ فُرُوج فُنُوقِ وَشُفُوق

■ رواسي حبالا ثوابت

€زۇج بھيج

صنف خسن نضر

عبد مییب
 رجًاع إلَیْنا

■ حَبُ الْحَصِيدِ حَبُ النَّهُ عَ

حَبُّ الزُّرْعُ المحصُود التَّرْدُ مَا مَا مَا مَا مَا

 ■ النَّخل بَاسِقَات طِوَالاً .

أو حَوَامِل

طلعٌ نضيدٌ
 مُتَرَاكِمٌ بَعْضُهُ

فَوْقَ بَعْضٍ

■ أصحابُ الرَّسَ
 البئر ؛ قتلوا

البتر ؛ فلموا نبيَّهم فأهْلِكُوا

أصْحَابُ الأَيْكَةِ
 البُقْعَةِ المتكاثفةِ
 الأشجار

قَوْمُ ثُبَّعٍ
 الله ثبت الله

الْجِشْيِرِيُّ مَلكِ الْيَمْنِ الْيَمْنِ

أفغينا بالخلق

أُفَعَجُزُلًا عنه • لَئِس

حلط وشبهة

) 🕝 تفخیم الراء مشد

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (مركتان)
 ادغام، ومالا بلفند

مد ؟ حركات لزوماً 🧓 مدّ ٢ او ١٤ و ٢ جموازاً مدُ واجب ٤ او ٥ حركات 🧶 مدّ حسركتسان

حَبْل الْوَريد
 عُرْق كبير
 في الْعُثْق
 يتلقى المُتَلقَيان

یشن ویکشن ه قعید

ملك قاعد

 ■ رقيب حافظ لأغماله

■ عتيد

مُفَدُّ حَاضِرٌ عَسَكْرَةُ المَوْتِ

شدُلهٔ وغمرله تحمد

> تُنْفِر وتَهْرُبْ ■ غِطَاءَك

حجاب غفلتك

نَافِدٌ قُوِيُّ



■ غنيد شديد العناد والمجافاة للحرَّ

■ مُريب
 شاك في دينه

مَا أَطْفَيْتُهُ
 ما قهرْتُه على

الطغيان والغواية أزُّلِفَتِ الجِنَّةُ

فَرَّنْتُ وَأَدْنِتُ

■ أوَّابٍ رَجَّاعٍ إلى اللهِ

بقلب منیب
 مُقبل علی
 طاعة الله

وَلَقَدْ خَلَفَنَا ٱلْإِنْسُنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيادِ (إِنَّ إِذْ يَنْلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ قَعِيدُ النَّ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ اللَّهِ وَجَآءَتُ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحُقِّ ذَالِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ يَحِدُ لِنَا وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ إِنَّ وَجَاءَتَ كُلُّ نَفْسِ مُّعَهَا سَآيِقٌ وَشَهِيدٌ إِنَّ لَّقَدْ كُنتَ فِي عَفْلَةٍ مِنْ هَلْذَافَكُشَفْنَاعَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصِرُكَ ٱلْيُومَ حَدِيدٌ الْمُنَّا وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَالَدَى عَتِيدُ النَّهُ أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ كُلُّ كَفَّادٍ عَنِيدٍ إِنْ مَنَّاعِ لِلْحَيْرِمُعْتَدِ شُرِيبٍ (مُ اللَّهِ إِلْهَا الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَأَ لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِٱلشَّدِيدِ (إِنَّ) ﴿ قَالَ قَرِينُهُ وَبِّنَامَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنَ كَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدٍ إِنَّ قَالَ لَا تَغَنْصِمُوالدَّى وَقَدَّ قَدَّمْتُ إِلَتْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ (إِنَّ مَايُبَدُّلُ ٱلْقُولُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (إِنَّ يُوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلاَّتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيلِ إِنْ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجِنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ غَيْرَبِعِيدٍ (إِنَّ هَذَامَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أُوَّابِ حَفِيظٍ الْآبُ مَنْ خَشِي ٱلرَّحْ مَن بِالْغَيْبِ وَجَاءً بِقَلْبِ مُنسِ الْآ الْدُخُلُوهَا بِسَلَمْ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ( إِنَّ لَهُمُ مَّا يَشَآءُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ( وَثَ

■ كُمْ أَهْلَكُنا
 كَثِيراً أَهلكُنا

= قَرْدِ أَمُّة

■ بَطُشاً

قُرَّة . أو أنحذا شديدا

■ فَنَقُبُوا فِي البلادِ طُوِّفُوا فِي الأرض حَذَرَ الموتِ

محيص
 منظر
 منظر

من الموت المغوب تعب وإغياء

سَبِّحْ بحمدِ رَبُّكُ
 نَرْ هُه تعالى
 حامداً له

أَدْبَارَ السُّجُودِ
 أَعْقَابَ الصَّلَوَاتِ

■ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةُ نفخة العث

■ تشقَّقُ

تَنْفَلِقُ بِجبًارٍ

تُقْهَرهم على الإيمانِ

■ الذَّارِيَاتِ

الرَّيَاحِ تَذُرُو التُرابِ وَغَيْرَهُ

فالحاملات وقرآ
 المنافقة ألمانية ألم

السُّحبِ تحيلُ الأُمْطارُ

■ فالجَارِيات يُسْراً السُّفُن تجري

السفن تجري بسُهُولَةٍ في الْبِحَارِ

 قَالمُقَسَّمَاتِ أَمْراً الْمَلائِكَةِ تقسَّمُ

> المقدِّراتِ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ

■ إن ما توعدون مِنْ الْبَعْثِ

■ إِنَّ الدِّينَ الجناءُ وَكُمْ أَهْلَكُ نَاقَبُلُهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّمِنَهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي وَكُمْ أَهْلُكُ لَذِكَ لَا فَنَقَّبُواْ فِي الْلِيكَ لِذِكَ لَذِكَ رَيْ لِمَن كَانَ الْلِيكَ لِمِن مَّحِيصٍ ﴿ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَ رَيْ لِمَن كَانَ لَهُ وَلَهُ مَن مَّحِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكَ لَذِكَ رَيْ لَا مَن كَانَ لَا لَهُ وَلَمْ مَن مَّحِيمٍ فَهُو شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدُ خَلَقْنَا لَهُ وَلَقَدُ خَلَقْنَا لَهُ وَهُو شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدُ خَلَقْنَا لَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ السَّمْعَ وَهُو شَهِيدٌ اللَّهُ وَلَقَدُ خَلَقْنَا لَا اللَّهُ فَي السَّمْعَ وَهُو شَهِيدٌ اللَّهُ وَلَقَدُ خَلَقْنَا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّالَةُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّه

مِن لَّغُوبِ الْمَ فَأَصْبِرَ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَبِكَ

قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلُ ٱلْغُرُوبِ (أَنَّ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحَهُ

وَأَذْبَكُوا لَشُجُودِ (إِنْ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ

النَّا يَوْمُ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوحِ النَّا إِنَّا

نَعَنُ نُعْمِي وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ يَوْمَ تَشَقُّونُ ٱلْأَرْضُ

عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَالِكَ حَشْرُ عَلَيْ نَايِسِ رُّ الْفَا فَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ

وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ (فَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ

النورية الناريات المحادث

بِسَ الْمُعَالِّتُ الْمُعَالِّقِ الْمُعَالِّقِ الْمُعَالِّقِ الْمُعَالِّقِ الْمُعَالِّقِ الْمُعَالِّ

وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا إِنَّ فَأَلْحَيْمِلَتِ وِقَرًا إِنَّ فَأَلْحَرِيَاتِ يُسْرًا إِنَّ فَأَلْحَرِيَاتِ يُسْرًا إِنَّ فَأَلْخَرِيَاتِ يُسْرًا إِنَّ فَأَلْخَرِياتِ يُسْرًا إِنَّ فَأَلْخَرِياتِ يُسْرًا إِنَّ فَالْخَرِياتِ يُسْرًا إِنَّ فَالْخَرِياتِ يُسْرًا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلْحِلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

فَالْمُقَسِّمَتِ أَمْرًا فِي إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِفُ فِي وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَقِعُ فَيُ

بركتان) 🔵 تفضيم الراء فلفلة

70/08

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ( فَي اللَّهُ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ سُخْنَلِفِ ( فَي عُوْفَكُ عَنْدُ مَنْ أَفِكَ الْهُ قُئِلَ ٱلْخَرَّصُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَة سِسَاهُونَ إِنَّا يَسْتَكُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ إِنَّ يَوْمَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِيْفَنَنُونَ ﴿ اللَّهُ فَوُقُواْ فِنْنَتَكُمْ هَنَدُاٱلَّذِي كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ لَأُنَّا إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ إِنَّ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلُ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ الله كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ اللَّهِ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ الما وفِ أَمْوَ لِهِمْ حَقَّ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ الْأِنَّ وَفِي ٱلْأَرْضِ النَّا لِّلْمُوقِيْنَ إِنَّ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفلا تُبْصِرُونَ (إِنَّ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (إِنَّ فَورَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ نَنطِقُونَ (اللهُ عَلَ أَنْكُ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرُهِيمُ ٱلْمُكْرَمِينَ (اللهُ النَّاللهُ عَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرُهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ (اللَّهُ) إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمُ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ (فَيَ فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءً بِعِجْلِسَمِينِ إِنَّ فَقَرَّبَهُ ﴿ إِلَيْهُمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ الْآيا فَأُوْجَسَمِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمِ عَلِيمِ (١٦) فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأْتُهُ فِي صَرَّةٍ فِصَكَّتْ وَجَهَهَا وَقَالَتَ عَجُوزُ عَقِيمُ النَّ قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

■ ذات الخبك
 الطرق الّتي تسي

الطرق التي تسيير فيها الكواكث

يُؤْفَكُ عَنْهُ
 يُصْرَف عَنْهُ

قتل الْحَرُ اصُونَ
 لُعِنَ الكَذَّالُونَ

عُمْرَةٍ
 جهالة غامرة

جهالة غامرة عساهون

غافِلُون عمَّا أُمِرُوا به

أيَّانَ يومُ الدِّينِ
 متى يومُ الجزَاء

الفتئون
 الخزقون

يحرمون ويعذبون يهجعون

يهجمون يَنامُونَ

المخروم
 الذي خرم
 الصدقة لِتَعْفُفِه

عن السؤال ضيف إبراهيم أضيافه من

الملائكة فراغ

رع ذَهب في خفية من ضيفه

فأؤجس منهم
 أحس في تفسه

■ صرة

صَبْحة وصَجَة فصكت وجهها

قصحت وجهه
 لطمئة بيدها

■ فَمَا حُطُنُكُمُ فَمَا شَأَنُكُمُ الْخَطِيرُ

> ■ مُستَوَّ مَةً مُعَلَّمَةً

 فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ أغرض جنوده

عن الإيمان ■ هُو مُلِيمٌ

آتِ بِمَا يُلَامُ عَلَيْهِ

■ الرِّيحَ الْعَقِيمَ المهلكة لحم ،

القاطعة لنسلهم

■ كالرمم

كالهشيم المعتت ■ فَعَتُوا

فاستكبروا

■ الصَّاعقَةُ

الصيحة الشديدة. أو نّارٌ من السّماء

بَنْيْنَاهَا بِأَيْدِ

■ إِنَّا لَمُوسِعُونَ

لقادرون

■ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ

المُستُونَ المُصْلِحُونَ لَهَا

■ زۇجين

صِنْفَيْنِ وَيُوعِينِ

مُخْتَلفين

■ فَفُرُّوا إِلَى اللهِ فَاهْرُ بُوا مِنْ عِقَابِهِ إلى ثُوابِهِ

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُوا أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ الْإِنَّا قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ بَجْرِمِينَ (٢٠٠٠) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِم حِجَارَةً مِن طِينِ ﴿ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ لِيْ فَأَخْرَجْنَامَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (فَيْ) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ الْآَثِ وَتَركَّنَافِيهَ } وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْحُلَّافُونَ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ ﴿ إِنَّ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطُن مُّبِينِ الْمِثِ فَتُولِّى بِرُكِيهِ وَقَالَ سَحِرُ أُوجِنُونُ الْأِثْ فَأَخَذُنَهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلَّيِّ وَهُو مُلِئُ إِنَّ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ (إِنَّ مَانُذُرُمِن شَيْءٍ أَنْتُ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتُهُ كَالرَّمِمِ (إِنَّ ) وَفِي ثُمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينِ (اللَّهُ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهُمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصِّعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ (إِنَّا فَمَا ٱسْتَطَعُوا مِن قِيَامِ

وَمَا كَانُواْ مُنغُصِينَ ﴿ فَي وَقُومَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا

فَسِقِينَ الْآيُ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ الْإِنَّا وَالْأَرْضَ

فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ الْمُنْ وَمِن كُلِّشَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ

لَعَلَّكُمْ نَذَكُرُونَ الْإِنَّ فَفِرُّواْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مَّبِينٌ الْإِنَّ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰ هَاءَ اخْرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ الْمُ

■ ذَنُوباً نَصِيباً مِنَ الْعَذَاب ■ فَوَيْلُ هَلَاكٌ أو حسر ■ الطُّورِ الجَبَلِ الَّذِي كَلَّمَ اللهُ عليهِ مُوسَى ■ كتاب مسطور مكتوب على وجه الانتظام ■ زَقَ مَا يُكُنُّ فِيهِ 🔳 منشور مُسْبُوط غير ملختوم عليه البَحْر المسْجُور المُوقَدِ نَاراً يوم القيامة ■ تَمُورُ السَّماءُ تَضْطَربُ وَتُدُورُ كَالرَّحَى

وندور عام فَوْيُلٌ هَلَاكٌ . أو حَسْرَةٌ

 ■ خؤض الدفاع في الأباطيل

 يُدْغُون يُدْفغُونَ بغُنْف وشدة

كَذَلِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْمَخُنُونٌ المُعْ أَتُواصُوا بِهِ عِبْلُهُمْ قُومٌ طَاعُونَ اللهُ فَنُولٌ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلْومِ النَّهِ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلدِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (فَقُ وَمَا خَلَفْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيعَبْدُونِ اللَّهِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزْق وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ الله فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظُلَمُواْ ذَنُو بَالِّمُثُلُ ذَنُوبِ أَصْعَبِهُمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ الْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَ فَرُوا مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَ دُونَ الْإِنَّا المُؤْرَةُ المُّلُونِ الْمُؤْرِةُ المُّلُونِ الْمُؤْرِةُ المُّلُونِ الْمُؤْرِةُ المُّلُونِ المُؤْرِةُ المُّلُونِ المُؤْرِةُ المُّلُونِ المُؤْرِةُ المُّلُونِ المُؤْرِةُ المُّلُونِ المُؤرِّةُ المُؤرِّةُ المُّلُونِ المُؤرِّةُ المُولِي المُؤرِّةُ بِسْ اللهِ الرَّمْوَ الرَّهِ وَالرَّمُوا الرَّمُوا الرَّمُوا الرَّمُوا الرَّمُوا الرَّمُوا الرَّمُوا

وَالطُّورِ إِنَّ وَكُنَبِ مِّسْطُورِ إِنَّ فِي رَقِّ مِّنَشُورِ إِنَّ وَالْبَيْتِ الْمُعْمُورِ إِنَّ وَالسَّفَّفِ الْمَرْفُعِ فَي وَالْبَحْوِ الْمُسَجُّورِ إِنَّ وَالسَّفَّفِ الْمَرْفُعُ عِنْ وَالْبَحْوِ الْمُسَجُّورِ إِنَّ إِنَّ الْمُمَاءُ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ اللَّهُ مَن دَافِعِ فَي يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرَا إِنَّ وَمَ يَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرَا إِنَّ وَمَ يَدُولُ السَّمَاءُ وَيَل يَوْمَ يُدَولُ السَّمَاءُ وَيَعْ مَوْرًا إِنَّ وَمَ يَدُولُ السَّمَاءُ وَيَعْ مَوْرَا إِنِي وَمَ يَدُولُ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا اللَّهُ مَا لَيْ وَمَ يُولِي اللَّهُ وَمَ يُولِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَعْمَ مِنْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَعْمَ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَعْمَ مُولِدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَعْمَ مَلُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَعْمَ مَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُعُمُ اللْمُعُلِقُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللِلْمُنْ اللَّلْمُ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُل

فخيد الراء تفخيد الراء

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

سد ۲ حرکات لڑوسا ش سد۲ او او ۲ جبوازاً
 سد واجب ٤ او ٥ حرکات ش سد حرکتان

جَهَنَّمَ دَعًّا ﴿ إِنَّ هَذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا ثُكَدِّبُونَ ﴿ إِنَّا لَيْكَا لَكُنَّ مُ اللَّهُ الْمُكَدِّبُونَ لَيْكَا

ا اصْلُوْها ادْ خُلُوهَا . أو قاسوا حرقا أَفْسِحْرُهُذَا أَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ الْآيَا ٱصْلُوهَا فَأَصْبُرُوا ■ فاكهين مُتَلَدُّذِيةً ناعسِنَ سرر مصفوفة موصول بعضها زۇ جناھم قَرْنَاهُمْ ■ بخور عين بنساء بيض ، حسان العيون ■ مَا أَلْتَنَاهُمُ ما تقصناهم مرهون ■ كأسا تحشرا أو إناء لا لغة فيها لا كلام ساقط لا تأثيم لا نسبة إلى الإثم أو لا ما يوجبه ا لُؤلُو مَكْنُونَ مَصُون في أصدافه مشفقين خائفين العاقبة عَذَابَ السَّمُوم الريح الحارة (نار جهنم) هُوَ الْبَرِّ

أَوْلَاتَصْبِرُوا سَوَاءً عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزُونَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّا إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ ﴿ إِنَّ فَكِهِينَ بِمَاءَ النَّهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَا هُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِمِ (إِنَّ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ الْإِنَّا مُتَّكِينَ عَلَى سُرُرِمَّ صَفُوفَةً وَزَوَّجَنَا لَهُم بِحُورِعِينِ (إِنَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِيَّتُهُمْ وَمَا أَلْنَاهُم مِنْ عَمَلِهِ مِنْ شَيْءِ كُلَّ أُمْرِي عِاكسب رَهِ إِنَّ الْمُ اللَّهُ وَأَمَّدُ ذَنَّهُم بِفَكِهَ وَلَحْمِيِّ السَّنَهُ وَلَكُم مِنَّا يَشْنَهُ وَ الْمُ المُنْ عُونَ فِهَا كَأْسًا لَّا لَغُوُّ فِهَا وَلَا تَأْثِمُ اللَّهِ اللَّهِ وَيَطُوفُ عَلَيْهُمْ عِلْمَانً لَّهُ مَكَأْمُ مُ لُوَّلُو مُنْ كُنُونُ إِنَّ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ (أُنَّ) قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (إِنَّا فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَاعَذَابَ ٱلسَّمُ مِ إِنَّا إِنَّا صُّنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبِرُّ ٱلرَّحِيمُ (١) فَذَكِّرُ فَمَا أَنت بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِن وَلا مَحْنُونِ (أَنَّ أُمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ اللَّهُ بِهِ وَيَبَ ٱلْمَنُونِ (إِنَّا قُلْ تَرَبُّصُواْ فَإِنَّى مَعَكُم مِّن ٱلْمُتَرَبِّصِينَ (أَنَّا

صرُّوفَ الدَّهْر المهلكة

المحسر

العطوف رَيْبَ الْمَنُونِ

أُمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُم بَهُذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ ( المَّا أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَّلُهُ بَلِلَّا يُؤْمِنُونَ البُّهُ فَلْمَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِّثْلِهِ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ الْنَاكُ أُمْ خُلِقُواْ مِنْ عَيْرِشَيْءٍ أُمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ (وَبَا أُمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِ لَا يُوقِنُونَ اللَّهِ أُمْعِندُهُمْ خَزَابِنُ رَيِّكَ أُمْهُمُ ٱلْمُصِيِّطِرُونَ ﴿ إِنَّا أُمْهُمْ سُلَّمْ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَن مُّينِ إِنَّ أَمْ لَهُ ٱلْبَنْتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ (٢٠) أُمْ تَسْتَالُهُ وَأَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّنْ قَلُونَ ﴿ إِنَّا أُمْ عِندُهُ وَٱلْغَيْبُ فَهُم يَكْنُهُونَ الْآنِيُ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ الْآنِيَ أَمْ لَهُمْ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَ نَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّا وَإِن يَرُواْ كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطاً يَقُولُواْ سَحَابُ مَّرَكُومُ مُ لِنْكَ فَذَرِهُمْ حَتَّى يُلَقُواْ يُومَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (فِيا يُومَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ الْأَنَّ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظُلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَكِكَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنْ وَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكِ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ وَسَبِّحَ بِحَمْدِرَبِّكَ حِينَ نَقُومُ الْمِنَّ وَمِنَ ٱلْيُلِ فَسَبِّحَهُ وَإِدْبَرُ ٱلنُّجُومِ الْمِنَّ المِعَالَةُ الْجَنْزِعُ الْجَارِيْعُ الْجَارِيْعُ الْجَارِيْعُ الْجَارِيْعُ الْجَارِيْعُ الْجَارِيْعُ الْجَارِيْعُ الْجَارِيْنِ الْجَارِيِيِ الْجَارِيْنِ الْجَارِيْنِ الْجَارِيْنِ الْجَارِيْنِ الْجَارِيْنِ الْجَارِيْنِ الْجَارِيْنِ الْجَارِيْنِ الْجَارِيْنِ الْجَائِي الْجَارِيْنِ الْجَارِيْنِ الْجَائِيلِيِيْنِ الْجَائِيلِيِيْنِ الْجَائِيلِيِيْنِ الْجَائِيلِيِيْنِ الْجَائِيلِيِيْنِ الْجَائِي الْجَائِيلِيِيْنِ الْجَائِيلِيِيْنِ الْجَائِيلِيِيِيْنِ الْجَائِي الْجَائِيلِيِيْنِ الْجَائِيلِيِيْنِ الْجَائِيلِيِيْنِ الْجَائِي الْجَائِيلِيِيْنِ الْجَائِيلِيِيْنِ الْجَائِيلِيِيْنِ الْجَائِيلِيِيْنِ الْجَائِيلِيْنِي الْجَائِيلِيِيْنِ الْجَائِيلِيِيْنِيلِيِيْنِ الْجَائِيلِيِيْنِ الْجَائِيلِيِيْنِ الْجَائِيلِيِيْنِ الْجَائِيلِيِيْنِ الْجَائِيلِيِيِيْلِيْلِي الْجَائِيلِيِيِيْلِي الْجَائِيلِيِيْلِيِيِيِيْلِي الْجَائِيلِيِيْلِيِيْلِيلِي الْجَائِيلِيِيِيْلِيْلِيلِيِيْلِيلِيلِيِيْلِيِيْلِيلِيِيْلِيلِيلِيِيْلِيلِيلِيِيْلِيلِيلِيْلِيلِيْلِيلِيلِيْلِيلِيلِيِيْلِيلِيلِيلِيلِيْلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيِيْلِيلِيلِيِيْلِيلِيلِيِيِيْلِيلِيلِيِيْلِيلِيلِيِيِيْلِيلِيلِيلِيِيلِيلِيلِيِيِيْلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيِيْ

■ قَوْمٌ طَاغُونَ مُتَجَاوِزُونَ الحَدُّ في العِنَادِ ■ تقوّ لهُ اخْتَلَقّه من تلقاء نفسه المُسَيْطِرُونَ الأرْبَابُ الْغَالِبُونَ ◙ من مَفْرَم مُثَقَلُون من غُرْم مُثَعَبُون مغتمون ■ المكيدون المجزيون بكيدهم ■ كشفا قطعة عظيمة ■ سَحَابٌ مَوْ كُومٌ محموع بعضه عَلَى بعض ■ يُصْعَقُونَ يهْلکُون ■ لا يُغنِي عَنْهُمُ لا يَدُفع عَنْهُمُ ■ بأغيننا في حفظنا وجراستنا ا سبَّحْ بحَمْدِ ربك

سَبُّحُهُ وَاحْمُدُهُ اِدْبَارَ النُّجُومِ

وقت غيبتها بضوء الصباح

#### بِسُ اللهِ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّحْدِ

وَٱلنَّجْمِ إِذَاهُوَىٰ إِنَّ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوىٰ إِنَّ وَمَاينطِقُ عَن ٱلْمُوَىٰ آلَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَىٰ لِنَّا عَلَّمَهُ شَدِيدُٱلْقُوىٰ (اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ذُو مِرَّةٍ فِأَسْتَوَىٰ إِنَّ وَهُوَ بِأَلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ إِنَّ أُمَّ دَنَا فَنَدَ لَّى إِنَّ فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَوْأَدُنَى إِنَّ فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مِمَّا أُوْحَى إِنَّ فَكُانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَوْأُدُنَى إِنَّا فَأُوْحَى إِنَّا لَي عَبْدِهِ عِمَّا أُوْحَى إِنَّ ا مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَى لِنَا أَفَتُمَرُونَهُ عَلَى مَايرَى لِنَا وَلَقَدُرَءَاهُ نَزْلَةُ أَخْرَىٰ (إِنَّ عِندُسِدُرَةِ ٱلْمُنفَىٰ إِنَّ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ (إِنَّ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأُوكِي (إِنَّ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى إِنَّ مَا زَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَى إِنَّ لَقَدْرَأَى مِنْءَ اينتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيْ (١) أَفْرَء يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّى (١) وَمَنْوَةً ٱلتَّالِثَةَ ٱلْأَخْرَىٰ آنِ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُولَهُ ٱلْأَنثَىٰ آنَ اللَّالِدُ الْمَعَةُ ضِيزَى ﴿ إِنَّ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سُمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُومًا أَنزُلَ ٱلله من سُلطن إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَاتَهُوَى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدُجَاءَهُم مِن رَّبِّهِمُ ٱلْمُدُى آتِي أُم لِلإِنسْنِ مَاتَمَنَّى الْأَي فَلِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى (أُنَّ ﴿ وَكُم مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَتِ لَا تُغْنِي شَفَعَنَّهُمْ شَيًّا إِلَّامِنُ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآَّهُ وَيُرْضَى آنَ

اً ■ هُوَى:غَرَبَ وَسَقَطَ ﴾ ■ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُم

ما عَدَل عن الحقَّ

■ مَا غَوى:ما اعتقدَ اعتقاداً باطلاً قطُّ

■ ذُو مِرْةٍ: خَلْق
 حسن أو آثار بديعة

■ فاستوى: فاستفام على صورته الحلقية

■ دنا: قرب

قاب قۇسىن
 قدر قۇسىن

أفغمارونه
 أفغمارونه
 أفغمادلونه

نزلة أخرى

مَرَّةَ أُخْرِي في صورته الخلْقِيَّة

سلارة المُثْتَهِي المُثَنِّعِينِ

التي إليها تنتهي علومُ الحلائق

جَنْةُ الْمَأْوَى:مُقَامِ
 أرواح الشهداء

ي يفشى السَّدُرة يُغطِّبها ويَسْتُرها

أنه ما زاغ البصر ما مَالَ عَمًا أُمرَ

ۇ بارۇيتە كى قاطغى: مَاتَجَاوَزَهُ

أفَرَأْيْتُمْ: أخْبُرُوني

■ اللّات والعُزَّى ومناة: أَصْنَام كَانُوا يَعْبُدُونَها كَانُوا يَعْبُدُونَها

■ قسْمَةُ ضِيزَى

جَائِرَة أو عَوْجَاء

لاتَدْفُّهُ أولا تَنفعُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيْسَمُّونَ ٱلْلَيْكَةُ تَسْمِيَةً ٱلْأَنْثَى الْإِنَّ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا الْإِنَّ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تُولِّي عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا الْأِنْيَا الْأِنْيَ الْمُعْمُومِ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبيله وهُو أَعْلَمُ بِمَن آهْتَدَى (بَيُّ وَلِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْحُسْنَى (إِنَّ ٱلَّذِينَ يَحْتَنِبُونَ كَبَّيِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوْحِسُ إِلَّا ٱللَّهُمُ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَأَعْلَمُ بِكُرْ إِذْ أَنشَأَ كُرْ مِن ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ فَلَا ثُرَكُواْ أَنفُسَكُمْ هُوا عُلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ النَّهُ أَعندُهُ عِلْمُ الْعَيْبِ فَهُويرِيَّ (مَ اللَّهُ مُنْبَأَبِمَا فِي صُحْفِ مُوسَىٰ ﴿ إِنَّ وَإِنْرَهِمِ مَ ٱلَّذِي وَفَّ ﴿ إِنَّا أَلَّا نَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَأَخْرَىٰ الْمِثُ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَاسَعَى الْمِثُ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ﴿ أُمُّ يُحِزِنُهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأُوفِي ﴿ إِنَّ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنهَى

■ الْفَوَاحِشَ مَا عَظُمُ قَبْحُهُ من الكبائرِ

اللَّمَمَ
 صغائر الدُّنُوبِ
 قَلَا ثُورِ كُوا

أنْفسكم فَلا تَمْدَحُوهَا بحُسْنِ الأَعْمَالِ

أكدى
 قَطَعَ عَطِيْتَهُ
 بُخْلاً

 لا ئۈر وازرة لائخيل نفس آشة

المنتهى
 المصير في
 الآخرة

النَّ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبَّكَى النَّا وَأَنَّهُ هُوَأَمَاتَ وَأَحْيَا لَنَّا

الدُّفقُ فِي الرَّحِمِ
الشَّفقُ فِي الرَّحِمِ
الشَّفقُونِ
الشَّفرِي
الشَّفرِي
الشَّفرِي
الشَّفرِي
المُّولِي
المُّلِوفِي

الْمُؤتنفِكَةَ
 أَرى قُوم لُوط
 أَهْوَى

أَسْقَطَها إلى الأرض بعد و نُعيا

فَعُشَّاها وَعُطَّاها
 ألبسها وغطًاها

■ آلاءِ ربُّكَ نِعَمِيْ

■ تَتَمَارَى تَتَشَكُّكُ

أزفت الآزفة
 دنت الْقيامة

أنتُمْ سَامِدُونَ
 آلاهُونَ غَافِلُونَ

انشق القمر

الفلق معجرة له يتين

■ سخر مستمر
 دائة

دائم . أو مُحْكَمَّ

> ا مُسْتَقِرُّ كائِنٌ واقِعٌ

■ مُزْدُجَرُ

انتهارٌ وَرَدُعٌ

■ التُّذْرُ الأُمُورُ الْمُحُوِّفَةُ

الكُو
 مُنْكُو فَظيع

# بِسْ الْمِرْ الرَّحْرِ الرَحْرِ الْحَرْ الْحَرْ الْحَرْ الْحَرْ الْحَرْجِ الْحَرْ الْحِرِ الْحَرْ الْحَرْ الْحَرْ الْحَرْجِ الْحَا

اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَكُمُ الْ وَإِن يَرُوْا عَايَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرُمُ سُتَمِرُ الْ وَكَذَبُوا وَاتّبَعُوا الْهُواءَ هُمْ مَّ وَيَقُولُوا سِحْرُمُ سُتَمِرُ اللَّهِ وَكَذَبُوا وَاتّبَعُوا الْهُواءَ هُمْ مَّ وَيَقُولُوا سِحْرُمُ سُتَقِرُ اللَّهُ وَكَادَ جَاءَ هُم مِّنَ الْأَبْاءِ وَكُلُّ الْمُعَلِينَةُ فَمَا تُعْنَى اللَّا الْمَاءِ مَا فَيْهِ مُرْدَجَرُ اللَّهُ وَلَقَدَ جَاءَ هُم مِّنَ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ وَلَقَدَ جَاءَ هُم مِّنَ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَقَدُ جَاءَ هُم أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَقَدُ جَاءَ هُم أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَقُولُ اللَّهُ اللَّ

وبواقع الفُلْة (حركتان) ( الفُلْة (حركتان) ( الفُلْة (حركتان) ( الفُلْة (حركتان) ( الفُلْة الفُلْة (حركتان) ( الفُلْة الفُلْةُ الفُلْقَالُ الفُلْقَالُ الفُلْة الفُلْمُ الفُ

عند ۲ صرفات لروماً → عند۲ أو داو ٢ جوازاً
 هند واجب ٤ أو ٥ حرفات ﴿

■ خُشَّعاً أبصارُهُم ذَلِيلَةُ خَاضِعَةً ■ الأجداث القنو

■ مُهْطعين : مُسر مُادِّي أَعْنَاقِهِمُ

🔳 يوم عسر

صعب شديد ■ ازْدُجرَ : زُجرَ عَ تبليغ رسالته

مَعْلُوبٌ: مَقَهُورٌ

بشدة وغزارة

 فَجُرْنَا الأرضَ شَقَقْنَاهَا

قُدِرَ : قَدَرُ نَاهُ أَزَا

أسُو: مَسَامِيرَ

■ تجري بأغيٰنِنا بحفظنا وحراسته

■ تركناها آية عبرة وعظة

■ مُذَّكر: مُعْتَبر مُتَّعظِ بِهَا

ندر: إنداري

■ ريحاً صرْضراً شُديدة البُرْد أو الصَّوْت

يَوْم نَحْسٍ شُؤم

المستمرّ دَائم نَحْسُهُ

■ تُنزعُ النَّاسَ تَقُلُّعُهُمْ مِن أماكنه

■ أعْجَازُ نُحْل اصُولُهُ بلارؤوس

■ مُنْقَمِر: مُنْقَلِع منْ قَعْرِه ومَغْرِسِ

■ سفر: جنون

■ كُذَّاب أشرُ بطر متكبر

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأُنَّهُمْ جَرَادُمُّ تَشِرُ (١٠) مُّ مُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَذَايُومٌ عَسِرٌ ﴿ اللَّهِ هُكَذَّبَتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكُذُّ بُواْ عَبْدُنَا وَقَالُواْ مُجَّنُونٌ وَأَزْدُجِرَ (إِنَّ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنْصِرْ إِنَّ فَفَنْحَنَّا أَبُوبُ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ النَّ وَفَجِّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا فَأَلْنَقَى ٱلْمَآءُ عَلَى آمْرِ قَدْ قُدِرَ (إِنَّا) وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُوا حِ وَدُسْرِ (إِنَّا تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ اللَّهِ وَلَقَد تُرَكِّنَهَا عَايَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِر الْفِي فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا وَلَقَدْ يُسِّرِّنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلدِّكْرِ فَهُلِّ مِن مُّدَّكِرِ النِّنَا كُذَّبَتْ عَادُّ فَكُفْ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

رِيِّحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِّ (أَنَّا تَانِرْعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَغُلِ مُّنقَعِرِ إِنَّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ لِنَ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ

لِلدِّكْرِفَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ (أَنَّ كُذَّبَتَ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ (إِنَّ فَقَالُواْ أَبشَرًا

مِّنَّا وَ حِدًا نَّتِبِعُهُ وَإِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَالِ وَشُعْرِ (فَيُ الْمُلِقِي ٱلذِّكْرُعَلَيْهِ

مِنْ بَيْنِنَا بَلْهُوكُذَّا إَبُ أَشِرُ (فِي سَيَعَامُونَ عَدَامَّنِ ٱلْكُذَّابُ

ٱلْأَشِرُ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبُهُمْ وَأَصْطَبْرُ النَّا

فِتْنَةً لهم: امْتِحَاناً وابْتلاء لَمُمْ

• اصْطَبِرْ: آصْبِرْ عَلَى أَذَاهُمْ

مقسوم تينهم وَنَبِّتُهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بِيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ يَحْنَضُرُ الْمِنَا فَادُوْ اصَاحِبُهُ وبين الناقة كل شرب: كل لصيب من الماء المختصر يحضره فَنْعَاطَى فَعَقَرَ (أَنَّ) فَكُنْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (إِنَّ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صاحبة في لويته

صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُوا كَهِشِيمِ ٱلْمُحْفَظِرِ (إِنَّ وَلَقَدُ يُسِّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ

لِلدِّكْرِفَهَلِمِ مُتَكَرِرَيْ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِالنَّذُر ( اللهُ الْمُلْنَا الْمُسْلَنَا الْمُسْلَنَا

عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِ بَحِيَّنَهُم بِسَحَرِ ( عَبَّ نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا

كُذُ لِكَ بَعِنِي مَن شَكُرُ الْأَنْ وَلَقَدُ أَنْذُرُهُم بَطْشَ تَنَا فَتَمَارُوْا

بِٱلنَّذُرِ الْبَيُّ وَلَقَدُ زُودُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسَنَا أَعَيْبُهُمْ فَذُوقُواْ

عَذَابِي وَنُذُرِ الْآُ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ الْآً

فَذُوقُواْعَذَابِي وَنُذُرِ الْآيَ وَلَقَدْ يَسِّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ

النُّ وَلَقَدْ جَاءَ ءَالَ فِرْعُونَ ٱلنَّذُرُ النَّا كُذَّبُوا بِعَايِسَنَا كُلِّهَا فَأَخَذُ نَهُمُ

أَخْذَعَ إِيزِ مُّقَنَدِدٍ إِنَّا أَكُفَّا زُكُرْ خَيْرُ إِنَّ أُولَتِهِ كُو أَمْلَكُمْ بِرَاءَةً

فِي ٱلزِّبُرِ اللَّهِ ٱلْمَرْيَقُولُونَ نَحُنُ جَمِيعٌ مُّنفَصِرٌ ﴿ إِنَّا سَيْهِزَمُ ٱلْجَمْعُ

وَيُولُّونَ ٱلدُّبُرَ الْآَيْ اللَّهُ عَلِي ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ

اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي صَلَالِ وَسُعْرِ اللَّهِ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ

عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مُسَ سَقَرَ ( إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ ( إِنَّا اللَّهُ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مُسَ سَقَرَ ( إِنَّا اللَّهُ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مُسَ سَقَرَ ( إِنَّا اللَّهُ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مُسَ سَقَرَ الْإِنَّا اللَّهُ عَلَىٰ وَجُوهِهِمْ أَنْ فَي عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّ عَلَيْ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عِلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكَعْمِ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلَا عَلَيْكُ عِلَا عَلَيْكُ عِلَا عِلَا عَلَيْكُ عِلْعَلِي عَلَيْكَعِلْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عِلَا عِلَا عِلَا عَلَيْع

قتعاطى
 قتناؤل السين

■ قسمة بينهم

■ كهشيم : كاليابس المتفقّت من شجر

■المحتَظِر: صانع الحظيرة (الزريبة) لمواشيه من هذا الشجر

■ حَاصِباً: ريحا ثرميهم بالحصباء ■ نجيناهُم بسحر عندَ انْصِدَاعَ الفُّجُر

■ أَنْذُرُهُم بِطُسْتِنا أتحذتنا الشديدة

بالعذاب ■ فتماروا بالنَّذُو فَكُذُّ بُوا بِهَا مِتشاكير

■ راوَدُوهُ عَنْ

تمكينهم منهم ■ فطمسنا أغينهم

أَعْمَيْنَاهُمْ إِنْكُرُةُ: أُولُ النَّهارِ

■ في الزُّبُر: في

الكنب السماوية

الخن جميع جماعة ، مجتمع

ا مُنْتَصِرً المُتَنِعُ ، لا لغلبُ

■ الساعةُ أَدْهَى

أعظم داهية

أَمَرُ : أَشَدُ مَرَارَةً

· سُعُر: جُنُونِ ■ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر

بتَقدير سَابق أَوْ مُقَدِّراً مُحْكَمًا



كلمة واحدة ، هي ۵ کن ۵ أشياعَكُم أَمْثَالَكُمْ فِي الكُفر ■ مُسْتَطَرُ مَسْطُورٌ مَكْتُوبٌ ■ نهر: أنْهَار ■ مَقْعَد صِدْق مَكانِ مرْضيً ا بخسبان يُجْرِيَانِ بحِسَاب مُقَدّر مُعْلُوم النَّجْمُ: النَّبَاتُ لاساق له س يَسْجُدانِ : يَنْفَادَانِ لله فيما خُلِقًا لَهُ - لا تَطْفُوْا لا تُتَجَاوُرُوا الحَوِّ بالْقِسْطِ: بِالعَدْلِ ■ لا تُخسرُوا الميزَ انَ لَا تُنْقِصُوا الْمَوْزُون ■ ذاتُ الأحمام أوعية الطلع ■ ذُو الْعَصْف القِشْر أو التَّبّن الرَّيْحَانُ: النَّباتُ الطِّيبُ الرَّائِحَةِ ■ آلاء زبَّكمَا تُكَذِّبان: تَكْفُران أيُّها الثَّقلان

■ إلا واحدة

صَافٍ لا دُخًانَ

■مارج: لَمُب

■ صَلْصَال : طين

يابس غير مطبوخ

مَرْ جَ الْبُحْزِيْن

أرسلهما في مجاريهما رَبُّ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُغْرِبِينِ لِإِنَّا فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ لِمُنَّ التقيان يتجاوران ■ بينهما برزخ مرَجُ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ (إِنْ إِينَهُ مَا بَرْزَخْ لَا يَغِيانِ (إِنْ فَبَأَيَّ ءَالَاءِ حَاجَزٌ مِنْ قُدْرِتِهِ رَيِّكُمَا تُكَدِّبِانِ إِنْ يَغَرُجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوْوَ ٱلْمَرْجَاتُ إِنَّ فَبِأَيّ ا لا ينفيان لا يطغى اخذهما ءَ الْمَ وَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ( إِنَّ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشَّاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَا لَأَعْلَمِ عَلَى الآخر ■ لدُ الْجُوار السُّفُرُ الْجَارِيةُ الْمَا فَبِأَيَّ فَبِأَيَّ ءَالَاِّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِإِن آنَ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ الْآنَ وَيُتَّقَى المُنشآتُ المر فو عاث الشرُّ ع وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ الْإِنَّ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ■ كالأغلام كالحيال الشاهقة المُناكَ يَسْعَلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ يَوْمِ هُوَ فِي شَأْنِ (إِنَّ فِبَأَيّ أو القصور ■ ذو الجَلال الاستغناء ءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ النِّي سَنَفَرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ النَّا فَبِأَيّ المطلق الإكرام ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ إِنَّ يَمَعْشَرَا لِمِنْ وَأَلِّإِنِ إِنَّ اسْتَطَعْتُمْ الفضل التَّامُّ ■ سَنَفْرُغُ لَكُمْ ستقصد أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَانَفُذُونَ لمحاسبتكم ■ أينا الثقارن الإئس والجن إِلَّا بِسُلْطَنِ لِيَّا فَبِأَيَّ ءَالَآ ِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ لِيَّا يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا ا تُنفذوا تَخْرُجُوا هَرُبا من قضَّائِي شُواظُ مِن نَّارِ وَنُعَاسُ فَلَا تَنْصِرَانِ (فَيْ) فَبِأَيَّ ءَالَاءِ رَبُّكُمَا السُلطان بقوة وقهرا تُكَذِّبَانِ الْآيَ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتَ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ وْهَيْهَاتَ .. لَهَتْ لا دُخان الْآيُّ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبِانِ الْآيُّ فَيَوْمَبِذِلَّا يُتَعَلَّعَن ذَبْهِ عِ

تُحَاسٌ

صُفْر مُذَابٌ فكانتُ وَرُدَةً

كالوردة في الحدة

كالدَّهَان كُدهْنِ الزُّيْتِ

في الدُّو يَانِ

إِنْ وَلَاجَانٌ لَيْ فَهِأَيّ ءَالَاهِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ الْ

بستواد الوجوه وزرقة العيون بشغر مقدم مَّاء حَازُّ تُنَّاهِي ذَوَ اتنا أَفْنَانِ غليظ الديياج ■ جنى الجُنتين مَا يُجْنَى مِنْ

ثمارهما ■ دان قريب من

ا بسيماهم

■ فَيُؤْخِذُ

بالتواصي

الرووس

■ حميم آن

حرة

أغصان

أَوْ أَنْوَاعِ من الثَّمار

■ زۇخاد صنّفان:

معروف وغريث ■ إستبرق

المتناول ■ قاصرات الطُّرُ فِ

قصر ن أبصارهن على

أزواجهن ■ لم يَطْمِثْهُنَّ لم يَفْتَضَّهُنَّ قَبَلَ

أزُواجهنَّ ■ مُدْهَامَتَان

شديدتًا الخُضْرَةِ

■ نَضُّاخِتَان فوَّارِتَانِ بالماء لا تَنْقَطِعَان

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَ هُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوصِي وَالْأَقْدَامِ (إِنَّا فَهِأَيّ ءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ آنَ هَذِهِ حَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ مِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ المُنا يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبِيْنَ حَمِيمِ انِ إِنَّا فِيأَيَّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِانِ الْ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ الْإِنَّ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِانِ الله دُوَاتًا أَفْنَانِ اللهُ فَإِلَى عَالَا وَرَبِّكُمَا تُكَدِّبِانِ (أَنَّ فِيمَاعَيْنَانِ تَجْرِيانِ إِنْ فَإِلَّ عَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبانِ الْفَ فِيهِمَامِن كُلِّ فَكِهَةٍ زُوْجَانِ (أُنَّ فِبَأَيِّ ءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (أُنَّ مُتَّكِدِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرُقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّنَيْنِ دَانٍ لَيْ فَبِأَيَّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكُذِّبانِ (إِنْ فَهِي قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْ قَبَالَهُمْ وَلَاجَآنُ اللَّهِ فَيَأْيَّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ اللَّهِ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ اللهِ فَبِأَيَّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ الله مَلْجَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ لَنَّ فَبِأَيَّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الله وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّنَانِ الله فَيأَيَّ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ الله مُدْهَا مُّتَانِ إِنَّ فَبِأَيَّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ١٠ فِيهِ مَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ فَإِلَّ فَبِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ ﴿ اللَّهِ مَيْنَاكُ مَا ثُكَدِّ بَانِ ﴿ اللَّهِ مَيْنَاكُ مَا ثُكَدِّ بَانِ ﴿ اللَّهِ مَيْنَانِ نَضًّا خَتَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا ثُكُمَّا ثُكُدِّ بَانِ ﴿ اللَّهِ مَيْنَاكُمُ اللَّهُ مَا ثُكُمَّا ثُكُدِّ بَانِ ﴿ اللَّهُ مَا ثُلَّا عَلَيْ اللَّهُ مَا ثُكُمَّا ثُكُدٍّ بَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا ثُلَّا عَلَيْهِ مَا ثُلَّا عَلَيْهِ مَا ثُلَّا عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا ثُلَّا عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ مَا ثُلُكُ مُنَا ثُلُكُمُ اللَّهُ مَنْ مَا ثُلُوا مِنْ اللَّهُ مَا ثُلُكُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا ثُلُكُمُ اللَّهُ مَا ثُلُكُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا ثُلُكُمُ اللَّهُ مَا ثُلُكُمُ اللَّهُ مَا أَنْ مُنْ اللَّهُ مَا أَنْ مُنْ اللَّهُ مَا ثُلِّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لِلللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

فِيهِ مَا فَكِهَةً وَنَغُلُ وَرُمَّانُ لِإِنَّا فِيأَيَّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبًا نِ إِنَّ ا فينَّ خَيْرَتُ حِسَانُ الْإِنَّ فَيِأْيِّ ءَا لَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ مُورِّ

مَّفَصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ ﴿ إِنَّ فِأَيَّ وَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا تُكَذِّبَانِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُعْمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ إِنَّا لَا مُعْمَا تُكَذِّبَانِ الرَّبُّ

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبَّلَهُمْ وَلَاجَآنٌ لَإِنا فَيَأْيِّ عَالَا عِرَيِّكُمَا ثُكُذِّ بَانِ

الْهُ مُتَّكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيِّ حِسَانِ الْهُ فَبِأَيِّ

ءَ الآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ ﴿ إِنْ اللَّهِ نَبُرُكُ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (إِنَّ

المُورَةُ الْوَاقِعِيْنَ الْمُورَةُ الْوَاقِعِيْنَ الْمُورَةُ الْوَاقِعِيْنَ الْمُورِةُ الْوَاقِعِيْنَ الْمُورِةُ الْوَاقِعِيْنَ الْمُؤْمِدُ الْمُورِةُ الْوَاقِعِيْنَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِمِلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِمِلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِمِلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لِلْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمِ

بِسْ اللهِ الرَّمْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ إِنَّا لَيْسَ لِوَقَعَنْهَا كَاذِبَةُ الْكَاخَافِضَةً رَّافِعَةُ

الله إِذَارُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ﴿ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بُسًّا ﴿ وَاللَّهِ مِنَالًا اللَّهُ اللَّ

فَكَانَتْ هَبَاءً مُّلْبِثًا إِنَّ وَكُنتُمُ أَزُورَجًا ثَلَثَةً اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُ

ٱلْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ (إِنَّ وَأَصْحَابُ ٱلْمُتَّعَمَةِ مَا أَصْحَابُ

ٱلْمَشْعَمَةِ إِنَّ وَٱلسَّبِغُونَ ٱلسَّبِغُونَ إِنَّا أَوْلَيْكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ إِنَّا

في جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (إِنَّا ثُلَّةً مِّنَ ٱلْأُوَّ لِينَ (إِنَّا وَقَليلٌ مِّنَ ٱلْأَخرِينَ

النَّ عَلَى سُرُرِمُّوضُونَةِ النَّا مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَبِلِينَ اللَّهِ

· بُسّتِ الجبال قَاءُ مُنْتَأً: غَبَارِ أَ مُتَفَرِّقاً مُنتشراً كُنْتُمْ أَزْوَاجاً أصنّافا فأصنحاب الميمنة

ناحيةِ اليّمين أصُحابُ المُشْأُمَةِ

ناحية الشمال ثلة: أمّة كشرة

من النّاس سُرُر مَوْضُونة

■ رُجَّتِ الأَرْضُ

حورٌ: نِسَاءٌ بيضٌ ■ مقصورات

في الحنيام مُخَدّراتٌ في البُيُوتِ

· وَفُوفِ: وَسَائِدَ أو فرش مر تفعة

■ عَبْقُرِي : بُسطِ ذَاتِ خَمل رقيقِ ■ ئَبَارَكَ تَعَالَى أُو كَثُر

خَيْرُهُ وَإِحْسَانِه ■ ذِي الجلالِ

الإستغناء المُطْلَق ■ الإكرام الفضل التام

 وَقَعَتِ الوَاقِعَةُ قامت القيامة

نفس كاذبة في الإخبار بوقوعها

■ كاذية

■ ولْدَانٌ مُحَلَّدُونَ لا يَتَحَوَّلُونَ عن هيئة الولدان ■ بأكواب أقداح لاغرالها أباريق:أوان هاخراط 🔳 كأس :قدّ ح فيهِ خَمْهُ ■ مِنْ مَعِين : خَمْر جارية من العيون ■ لا يُصدّعُونُ عَنْهَا لا يُصيبهم صُدّاعٌ بشربها ■ لا يُنزفون لا تُذْهَبُ عِقُولُهُمُ ■ خُورٌ عِينٌ : نِسَاءٌ بيضٌ واسعاتُ الأغين حسائها ■ اللؤلؤ المَكْنُون المصُونِ في أصْدَافِهِ ■ لَغُوا : كَلَاماً لاخير فيه ■ لا تأثيما لَا نِسْبَةً إلى الإثم أو لا ما يُوجبُه سِدْر : شَجَر النَّبْق

■ مَخضُودٍ مَقْطُوعٍ شَوْكُه طَلْح : شَجر المؤز ■ منضود

نُضُّدُ بالحَمْلِ من أَسْفَلِهِ إِلَى أَعْلَاه

■ ماءٍ مَسْكُوب مَصْبُوب يَجْري مِنْ غَيْرِ أَخَادِيدُ

 عُرُباً: مُتَحبّباتٍ إِلَى أَزْ وَاجِهِنَّ

■ أَتْرَاباً: مُسْتوياتِ في السَّنَّ والحُسْن

■ سموم: ريح

شديدة الحرارة ■ حَمِيم: مَاء بالغ

عَلَى ٱلْجِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ الْإِنَّ أَوَءَ ابِلَّوْنَا ٱلْأُوَّلُونَ الْإِنَّ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْأَخِرِينَ (أَنَّ لَمَجَمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعَلُّومِ (نَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَّوم اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ عَلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ عِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عِلْمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عِلْمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عِلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَ 000

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلَّدُونَ الْإِنَّا بِأَكُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِّ مَّعِينِ

الله يُصدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُنزِفُونَ الْآَيَ وَفَكِهَةً مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ

اللهُ وَلَحْوِظَيْرِةِمَّا يَشْتَهُونَ اللَّهِ وَحُورٌ عِينٌ اللَّهُ كُو لَعِينٌ اللَّهُ كُو

ٱلْمَكْنُونِ إِنَّ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا

تَأْثِيمًا ﴿ إِنَّ فِيلًا سَلَمًا سَلَمًا سَلَمًا الرَّبُّ وَأَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَابُ

ٱلْيَمِينِ الْآَيَا فِي سِدِرِيِّخْضُودِ اللَّهِ وَطَلْحٍ مَّنضُودِ اللَّهِ وَظُلِّ مَّدُودٍ

النَّا وَمَآءِ مَّسْكُوبِ النَّا وَفَكِهَ قَدْيرة النَّا لَا مَقْطُوعَة وَلا

مَنُوعَةِ النَّ وَفُرْشِ مِّرْفُوعَةِ النَّا إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ إِنْسَاءً الْآَ فَعَلْنَهُنَّ

أَبْكَارًا لِنَهُا عُرُبًا أَتْرَابًا لِنِهَا لِلْأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ لِنَهُ ثُلَّةً مِن

ٱلْأُوَّلِينَ الْآَثِيَ وَثُلَّةً مِنَ ٱلْآخِرِينَ إِنَّ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَا أَصْعَبُ

ٱلشَّمَالِ (إِنَّ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (إِنَّ وَظِلِّ مِن يَحَمُومِ (اللَّهُ الدِدِ

وَلَا كُرِيمٍ إِنْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلُ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ (فَيَّ وَكَانُوا يُصِرُّونَ

لا كُريم : لأنافع من أذى الحرِّ

· غُمُوم: دُخَانٍ شديدِ السُّوادِ

غاية الْحَرَارَة

سُورَةُ الْوَاقِعَةُ ١٥٥

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّا لَونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ اللَّيُ لَا كِلُونَ مِن شَجَرِيِّن زَقُومٍ (أَهُ فَالِوُنَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ وَاللَّهِ فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَا فَشَرِبُونَ فَكُ اللَّهِ مَنَ الْحَمِيمِ وَفَا فَشَرِبُونَ شُرْبَ ٱلْمِيمِ (فَقُ هَذَا نُزُلُّهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (أَقُ نَعَنُ خَلَقَنَكُمْ فَلُولًا تُصدِّقُونَ (٧٠) أَفرَءَيْتُم مَّاتُمْنُونَ (١٠) وَأَنتُمْ تَخَلُقُونَهُ وَأُمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ (إِنْ الْحُنْ فَكُنْ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمْ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَعُنُ بِمَسْبُوقِينَ (إِنَّ عَلَىٰ أَن نُبُدِّلُ أَمْثُلُكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولَا تَذَكَّرُونَ آلَا أَفْرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ المُنْ عَالَنُهُ مَنْ مُعُونَهُ وَأُمْ نَعَنُ ٱلزَّرِعُونَ الْفَا لَوْنَشَاءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَنُمًا فَظُلْتُمْ تَفَكُّهُونَ (فَي إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (أَنَّ اللَّهُ عُرُومُونَ الْأَنَّ اللَّهُ عُرُومُونَ النَّهُ أَفْرَء يَتُمُ ٱلْمَاء ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ النَّهُ وَأَنتُمُ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أُمْ نَعُنُ ٱلْمُنزِلُونَ (إِنَّ الْوَنْشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلُولَا تَشْكُرُونَ النَّ أَفْرَءَ يَتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ النَّا عَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا أَمْ نَعَنُ ٱلْمُنشِعُونَ إِنَّا نَعَنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقُومِنَ اللهُ فَسَيِّحُ بِأَسْمِ رَبِّكِ ٱلْعَظِيمِ اللهُ ﴿ فَكُلَّ أَفْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ (٥٥) وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَّوْتَعَلَّمُونَ عَظِيمُ (٢٠)

عُصَاة متبعينَ أَهْوَاء أَنْفسِهمْ الْخُنْثِ الْعَظيمِ اللَّنَّبُ الْعَظيمِ اللَّذَائِبِ الْعَظيمِ

■ شُرُب الهيم
 الإبل العطاش

، ين شيستو التي لا تُرْوَى ■ هَذَائْزُلُهُمْ:مَاأُعِدً

لَّهُمْ مِنَ الْجَزَاءِ

أَفَر أَيْتُم: أَخْبِرُ ونِي
 مَا تُمْنُونَ: الماءَ

الذي تَقْذِفُونَهُ في الأرْحَام

> ■ بمسبوقین بمغلوبین

■ مَا تَحُرُثُونَ البَذْرَ الذي

تُلْقُونَهُ فِي الأَرْضِ

تَزْرَعُونه : تُنْبِتُونه

■ خُطَاماً

هَشِيماً مُتَكَسِّراً • تَفَكِّهُونَ تَعَجِّدُونَ

مِنسُوء حالِهِ ومَصِيرَه اللهِ ومَصِيرَه اللهِ ومَصِيرَه

 إن تمعرمون مُهْلَكُونَ بهلاكِ

■ مُخْرُومُونَ

مَمْنُوعُونَ الرَّزْقَ المُزْنِ: السُّحُب

جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً
 مُلحاً زُعَاقاً

التّارَ التي ثُورُونَ
 تَقْدَحُونَ الزِّئادَ
 لاستخراجها

01

مَتَاعاً لِلْمُقْوِينَ
 المسافرينَ أو

المحتاجين إليها بمواقع النُجُوم معاربها أو منازلها

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلغنه

سد ٦ حركات لزوماً ﴿ مدَّ او ١٤ و جموازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حركات ﴿ مدّ حسركتسان

■ لَقُرْآنٌ كويمٌ
 جَمُّ المنافِعَ

كتاب مَكْنُونٍ
 مَصُون

أنشم مُدهِنُونَ
 مُتَهَاوِئُونَ به أو
 مُكَذِّبُونَ

 تجعلون رزقکم شکرکم

■غَيْر مَدِينِين غَيْرَ مَوْبُوبِينَ مَقْهُورِينَ

■ فَرُوْحٌ وَرَيْحَانَ
 فَلَهُ رَحْمَةٌ
 واسْتِرَاحَةٌ

ا قبران فلهٔ قِرى وضيافة - -

■ خميم حَرَارَة شَديدَة في القَبْر

 تصلية جحيم إدْخال فيها في الآخرة

■ سَبَّحَ للهِ نُزُهُ اللهِ وَمُجَّدُهُ

■ العزيز

القويى الغالبُ الأول

■الاول السّابقُ على جميع

الموجودات الآخر

الباقي بعد فنائها الظَّاهِرُ الظَّاهِرُ بوجوده

وَمُصْنُوعَاتِهِ وتدبيرِهِ ■ الْبَاطِنُ

بكُنْه ذاتِه



هُوَ ٱلْأُوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظُّهِرُ وَٱلنَّا هِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ النَّا

مَا يَدُخُلُ

يُولِجُ اللَّيْلَ

يُدْخِلُهُ

الحُسْنَى

الْمُشْوِبَةَ الحسنَى

قرضا حسنا

مُحْسَبِا بهِ ،

طَيَّبةً بهِ نَفْسُهُ

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيما وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى للَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ (٥) يُولِجُ ٱلنَّكَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّيْلُ وَهُوَ عَلَيْمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ إِنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّاجَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيدِ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُو وَأَنفَقُوا لَهُمُ أَجْرُكُ رُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَمَالَكُمْ لَا نُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَأَلرَّسُولُ يَدَّعُوكُمْ لِنُوْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَمِيتَ قَكُمْ إِن كُنُّمْ مُّ وُمِنِينَ ﴿ أَي هُوا لَّذِي يُنزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ = ءَايَتٍ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظَّلَمَتِ إِلَى ٱلنُّورْ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَهُ وفُ رَّحِيُّ إِنَّ وَمَالَكُمْ أَلَّا نُنفِقُوا فِي سَبِيلُ للَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوى مِنكُم مِّنَ أَنفَق مِن قَبْلِ ٱلْفَتْح وَقَكْلُ أُولَتِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا مِنْ بَعَدُ وَقَلْتَلُواْ وَكُلًّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ إِنَّ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ وَأَجْرٌ كُرِيمٌ اللَّهُ وَلَهُ وَأَجْرٌ كُرِيمٌ اللَّهُ

ائتظرُونا قَضَيِسْ تُصِبْ وَتَأْخُذُ يسُور

■ انْظُرُونا

حَاجِزٍ • فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ

أَهْلَكُتُمُوهَا بالنَّفَاق

ثربصثم
 ائتظرتم
 للمؤمنين

النوائب غَرَّتُكُمُ الأَمَانِيُ خَدَعَتْكُمُ الأَبَاطِيلُ الأَبَاطِيلُ

■ الغَرُورُ الشَّيْطَانُ ،

السيطان ، وكلُّ خَادِعٍ

الخرب الخداد

هِي مؤلاكُمْ
 النارُ أولى بكُمْ
 أو ناصرُكُمْ
 ألهُ يَانُ

الم يادِ ... أَلَمْ يُجِيء الوَقْتُ ...

ا أَنْ تَخْشَعَ تَخْضَعَ وَتَرِقُ

> ■ الأُمْدُ الأُجّلُ أَوْ الرُّمَانُ

سد ۲ حرکات لزوما ● سد۲ او۱او ۲جوازا
 هد واجب٤ او ٥ حرکات ﴿ مد حسرکنسال

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيمٍ مَ وَبِأَيْمَنِهِم بُشْرَكُمُ ٱلْيُومَ جَنَّتُ تَجَرى مِن تَعِنْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ يَوْمُ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَنَبِسُ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِلَّهُ بَائِ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ إِنَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلِي وَلَكِتَّكُمْ فَنَاتُمْ أَنفُسكُمْ وَتَربَصَّمْ وَارْتَبْتُمْ وَعَرَّتُكُمُ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْنُ ٱلله وَعَرَّكُم بِأَللهِ ٱلْعَرُورُ لِنَا فَالْيُومَ لَا يُؤْخَذُ مِن كُمْ فِلْيَةُ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَ كُمْ ٱلنَّارُ هِي مَوْلَ كُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ الْفَالَ اللَّهُ مَا لِنَا لِلَّذِينَ عَامَنُواْ أَن تَعْشَعَ قُلُومُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَانَزُلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُو بُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ (إِنَّا) ٱعْلَمُوۤ أَنَّ ٱللهَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوْتِهَا قَدْبِيَّنَا لَكُمُ ٱلْآينتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصِّدِّقِينَ وَالْمُصِّدِّقَتِ وَأَقْرَضُوا ٱللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجَرُ كُرِيمٌ اللهُ

تكَاثُرُ مُبَاهَاة بالعَدَد والعُدد

أعْجَبُ الكُفَّارُ
 الزُّرُّاعُ

الورداع

يمُضي إلى أقصى غايته

 يكون خطاماً مشيماً مُتكسراً

نبرأها
 نخلقها

لکیلا تأسوا
 لکیلا تخزئوا

مُختَالِ فَخُورِ
 مُتكَبَّرٍ مُبَاهِ بما
 أُوتِي

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عِلْ لِلَّهِ وَرُسُلِهِ عِلْ لِكَيْكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَرَةِمْ لَهُمْ أَجُرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَأُورُهُمْ وَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِنِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (إِنَّ ٱعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَمْوُ وَزِينَةُ وَتَفَاخُرُ اللَّنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَالْأُولَادِ كَمْثُلِغَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارِنَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَكُ مُصْفَرًّا شُمَّ يَكُونُ حُطَماً وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدُ وَمَغْفِرَةً مِّنَ ٱللهِ وَرِضُونُ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْخُرُورِ الْ سَابِقُواْ إِلَى مُغْفِرَةٍ مِن رَّبِّكُم وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَعِدَّتُ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ فَاللَّهِ وَلَكُ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (إِنَّ مَآاُصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَاب مِّن قَبْلِ أَن نَّبُرَأُهُ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ لَيْنَ لِكَيْلًا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَافَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآءَا تَكَثُمُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُغْتَالِ فَخُورِ (إِنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَمَن يَتُولُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ إِنَّا

تفخيم الراء
 قلقة

إخفاء، ومواقع الثُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا يُلفظ

الميزان العَدْلُ العَدْلُ

 وأنرُلُنا الحَدِيد خَلَقناهُ

أَوْ مَيَّأْنَاهُ لَكُمْ

■ بَأْسٌ شَدِيدٌ قُوِّةٌ . شَدِيدَةٌ

■ قَفَینا
 اُتْبَعْنا

■ زأفة ورخمة
 لينا وشفقة

رَهْبَانِيَّةُ
 مُبَالغَةُ فِي التَّعَبُّدِ
 وَ التَّقْشُونِ

مَا كَتُبْنَاهَا
 مَا قَرْضُنَاهَا

■ يُؤتِكُمُ كِفْلَيْنِ
 نصيبينن

■ لِتُلْا يَعْلَم لأنْ يَعْلَم و « لا « مزيدة

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا إِلَّهِ يِّنَتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعَلَمُ ٱللَّهُ مَن يَضْرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُويٌّ عَنِينٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ قُويٌّ عَنِينٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَا وَإِبْرُهِمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنَّابُوَّةَ وَٱلْكِتَابُ فَمِنْهُم مُّهَتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ اللهُ أُمُّ قَفَيْنَا عَلَى ءَاتُرهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَ هُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً أبتدعوها ماكنتها عكيهم إلا أبيعاء رضون ألله فما رُعُوْهَاحَقَّ رِعَايِبَهَا فَعَاتِينَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ الْإِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْلُكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيُّ ﴿ إِنَّا لِكُلَّا يَعْلَمَ أَهُلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقُدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِسِّن فَضَلِ ٱللَّهِ وَأَنَّا ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُواً لَفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (وَأَنَّا اللَّهُ عَظِيم

### المُورِينَ الْجِينَ الْجِينَ

بِسَ لِمُسَالِحُ مِرَالِحَ مِر

قَدْسَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّتِي تُجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسَمَعُ تَحَاوُرَ كُمَا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهِ مُونَ وَاللَّهُ يَسَمَعُ تَحَاوُرَ كُمَا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْ

مِنكُم مِن نِسَابِهِم مَّاهُ اللهِ أُمَّهَ تِهِم اللهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِم اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِم اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِم اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

وَلَدُنَهُمَّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرّامِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ

ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يُظُلِهِرُونَ مِن نِسَاِّحِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ

لِمَاقَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِأَن يَتَمَاسًا ذَالِكُمُ تُوعَظُونَ

بِهِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خِيرٌ إِنَّ فَمَ لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ

مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَّرْيَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ

مِسْكِينَا ذَلِكَ لِتُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ

وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ أَلِمُ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّ وَنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ كُبِتُوا

كَمَاكُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ وَقَدْ أَنزَلْنا ٓ ءَايَتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَفِرِينَ

عَذَابٌ مُّهِ نُ إِنَّ يُومَ يَبْعَثُهُمْ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنِّبُّهُم وبِمَا

عَمِلُوا أَحْصَالُهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَمِيدُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَمِيدُ اللَّه

المنظان المنظلة المنظ

وِتْرَاجِعُكَ تَحَاوُرَكُمَا مُرَاجَعَنكُمَا القَوْلَ

يُظاهِرُونَ
 يُحرَّمُونَ
 نساءَهُم تحريمَ
 أُمَّهَاتِهِمُ

■ مُنْكَراً مِن القَوْلِ

لا يُعْرِفُ في الشَّرع.

أورأ
 كَذِباً مُنْخَرِفاً

عن الحقَّ ■ يتماسًا

يستمتعا بالوقاع ،

أَوْ دُواعِيهِ • يُحَادُونَ ...

يُعادونَ وَيُشاقُونَ ...

■ كُبتُوا

أَذِلُوا وَأُهۡلِكُوا

أخصاه الله
 أخاط به علما







أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن بِخُوى ثَلَثَةٍ إِلَّاهُورَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّاهُوسَادِ شُهُمْ وَلا أَدْنَى مِن ذَالِكَ وَلا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَمَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَاعَمِلُواْ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ مُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا مُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَجُونَ وِإِلَّا ثُمِّوا عَنْهُ وَيَتَنَجُونَ وِالْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَاءُ ولَكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحُيِّكَ بِهِ ٱللهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهُمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللهُ بِمَانَقُولُ حَسَبُهُمْ جَهُنَّمُ يَصَلُونَهَ آفِينُسُ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ■ انشروا تَنْجَيْتُمْ فَلَا تَنْنَجُواْ بِأَلْإِثْمِ وَٱلْعُلْوَانِ وَمَعْصِيَتِٱلرَّسُولِ وَتَنْجُواْ انهضوا للتوسعة لإخوانكم بِٱلْبِرِّوَالنَّقُوكَ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ (أَيُ إِنَّمَا ٱلنَّجُوك مِنَ ٱلشَّيْطُنِ لِيَحْزُبَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا

■ نجوى ثلاثة تناجيهم ومسارتهم ■ لُوْ لا يُعَدُّبُنا هلًا يُعَدُّبنا ■ حسبهم جهنم كافيهم جهنه يَصْلُونها يدُخُلُونَهَا أَوْ يُقَاسُونَ حَرِّهَا ■ ليخرُد ليُوقِعَ فِي الهم الشديد ■ تفسنحوا في المجالِس توسعوا فيها ولا تضامُوا

إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ

ءَامَنُو ٓ أَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفُسَّحُوا فِ ٱلْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ

ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَأَنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَتِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ

أأشفقتُم الفقر العقر المفقر ال

ثولُوا قوماً
 اتَّخذُوهُم أولِيَاءَ

غضب الله ٰ
 غليهم

غليُهم هم اليهودُ



ا جُنَةً
 وقاية لأنفسهم

وَأَمُوالِهِمْ لَنْ تُفْنِيَ

لن تَدْفَعَ

استُحُودُ
 استُولَى وغلبَ

■ الأُذَلِّينَ

الزَّ ائِدِينَ فِي الذَّلَةِ وَالْهُوَانِ

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نَاجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَعُولَكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرًا كُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ النُّكُ عَ أَشْفَقُنْمُ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى بَحُول كُرْصَدَقَتِ فَإِذْ لَوْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُوا ٱلرَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱللَّهُ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ لَا إِنَّا أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ عَذَا بَاشَدِيدً آلِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الْآَنِيُ ٱتَّخَذُوۤ أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِ إِنُّ إِنَّا لَّن تُغْنِي عَنَّهُمْ أُمُو لَأُمْ وَلَا أُولَا أُولَا أُولَا أُولَا أُمْ شَيَّا أُولَتِ كَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّا يُومُ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَعْلِفُونَ لَكُوْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ إِنَّ ٱسْتَحُوذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيطُنُ فَأَنسَ هُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَيْنَ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَينَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الْإِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِ كَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ الْإِنَّا كَتَبَ ٱللهُ لَأُغْلِبَ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَنِينٌ (أَنَّا

لَّا تَجِدُ قُوْمًا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِيُوالدُّونَ مَنْ حَادٌّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُوا ءَابِاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْعَشِيرَتُهُمْ أَوْلَيِكَ كَتَبَ فِي قُلُومِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّا دُهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُ مُجَنَّاتٍ تَجُرِي مِن تَحِيْهَا ٱلْأَنَّهُ رُخُلِدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُولَتِهِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (١٠)

# سُولُةُ الْحَبِيْنِ عَلَى الْمُؤْلِّةُ الْحَبِينِ عَلَيْنِ عَلَى الْمُؤْلِّةُ الْحَبْلِيلِ عَلَى الْمُؤْلِّةُ الْحَبْلِي عَلَى الْمُؤْلِّةُ الْحَبْلِيلِ عَلَى الْمُؤْلِّةُ الْحَبْلِيلِ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْحَبْلِيلِ عَلَيْنِ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْحَبْلِيلِي عَلَى الْمُؤْلِقُ الْحَبْلِيلِ عَلَى الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْ

بس الله التمراليج

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ مِن دِينِهِمْ لِأُوَّلِ ٱلْحَشِّرْ مَاظَنَنتُمْ أَن يَغْرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتْهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَنْكُهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُومِهِمُ ٱلرُّعَبَ يُحْرِبُونَ بَيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ

فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأْوْلِي ٱلْأَبْصَنِ إِنَّ وَلَوْلَا أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ

ٱلْجَلاَّءَ لَعَذَّ بَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ (إِنَّا

■ سَبْحَ لله .. نزَههٔ ومجدهٔ ..

 الْحَشْر
 الْحَشْر عند أول إجلاء

> عن الجزيرة ■ لم يَحْتَسبُوا

لَمْ يَظِنُّوا ■ قذف

ألقى وأنزل إنزالا شديدا ■ الجالاء

الحروج أو الإحراج من

الدِّيار

■ شاقوا

غاذؤا وغضؤا

نَخْلَةِ . أو نَخْلَةِ

فما أو جَفْتُم عليه
 فما أُجْرَيْتُمْ على

مَا يُرْكَبُ مِنَ الإبلِ • دُولَةً

> مُتَدَاوَلاً في الأيدي

تَبَوَّءُوا الدَّارَ
 تُوطُنُوا المدينة

ا حاجة

خَصَاصَةً
 فَقْرٌ وَاحْتِيَاجٌ

■ مَنْ يُوقَ

مَن يُجِنَّبُ وَيُكُفَ

شخ تفسيه
 لخلها منع

الْحِرْص

حَزَازَة وَحَسَداً

تحصیله د کاب

كريمة منا أُفَاءَ اللهُ ما رَدَّ وما أُعَادَ

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ مَا قَطَعْتُ مِن لِينَةٍ أَوْتَرَكَتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ (إِنَّ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَاب وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسُلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرْيَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَمَى وَٱلْمَسَكِينِ وَأَبْنِ ٱلسّبِيلِ كَي لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأُغْنِيَاءِ مِنكُمْ وَمَاءَ انْكُمْ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهُ كُمْ عَنْهُ فَأَنْهُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ اللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ لِلْفُقُرَاءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكِرِهِمْ وَأُمُو لِهِمْ يَنْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأُولَتِ إِك هُمُ ٱلصَّادِقُونَ (أَنَّ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُ و ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبَلِهِمَ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَة مِّمَّا أُوتُواْ وَيُوَّثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً

> و سدّ ٦ حركات لزوساً ﴿ سدّ ١ او ١ او ١ جـوازاً ﴿ فَاهِ مِ إِخْفَاء، ومواقع الفُنَّة (حركتان) ﴿ عَنْدُ ﴿ مَدُواجِبِ ٤ او ٥ حركات ﴿ سَدْ حَسَرِكَتَانَ الْأَكْثِينَ ﴿ الْعَالَمَ، وَقَالِ يُنْقَدُ

وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَيِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّهِ

وَٱلَّذِينَ جَآءُ و مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلَّإِيمَنِ وَلَا تَعَلَىٰ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبِّنَا إِنَّكَ رَءُ وفُّ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ هُ أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ لَبِنَ أُخْرِجْتُ مَ لَنَخْرُجَ اللَّهُ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبُدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ إِنَّ لَمِنَ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِن قُوتِلُوا لَا يَصُرُونَهُمْ وَلَمِن نَصَرُوهُمْ لَيُولِّنَ ٱلْأَدْبَرُثُمَّ لَايْنَصَرُونَ اللَّا لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ اللَّهُ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحصَّنَةٍ أُوْمِن وَرَاءِ جُدْرِ بَأْسُهُم بِينَهُمْ شَدِيثٌ تُحسَمُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُو مُهُمَّ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ إِنَّا كَمْثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ الْأَلِي كُمْثُلِ ٱلشَّيْطُنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱحَفُّرُ فَلَمَّا كَفَرَ



عَلاً
 حَفْداً وَبُغْضاً
 بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ

قِتَالُهُمْ فِيمَا بَيْنَهُ. قُلُوبُهُمْ شَتَّى مُتَفَرِّقَةٌ لِتَعَادِيهِمْ

■ وبال أمرهم سوء عاقبة كفه هم

قَالَ إِنِّ بَرِيَّ أُمِّنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ اللَّهَ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللّ

◄ ځاشعاً
 د د ځاضعاً

■ مُتصندُعاً
 مُتشقَقاً

■ الملك

المالِكُ لكُلِّ شَيْء

■ القُدُّوسُ

البليغُ في النزاهة عَن النَّقَائِص

■ السلام

ذُو السَّلامَةِ من كَلْ عَيْب

■ المؤمن

المُصَدَّقُ لِرُسُلِهِ بِالْمُعْجِزَاتِ

■ المُهَيْمِنُ

الرِّقِيبُ على

كُلِّ شَيْءِ

■ الْعَزِيزُ

القوتي الغالب

■ الْجِبّار

القاهر . أو العظيمُ

■ المتكبّر

البليغُ الكبرياء

البليع الخبر

■ البارىء

المبدعُ المخترعُ

■ المُصنور

حالق الصُّور

على ما يريدُ

فَكَانَ عَقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِخُلِدَيْنِ فِيهَا وَذَٰ لِكَ جَزَّ وُا ٱلظَّالِمِينَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَتَنظُرُ نَفْسُ مَّاقَدَّ مَتْ لِغَدِّوا تَقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ( وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا ٱللَّهَ فَأَسَد هُمَّ أَنفُسَهُمَّ أَن لَيهاك هُمُ ٱلْفَسِقُونَ إِنَّ لَا يَسْتَوِى أَصْحَبُ ٱلتَّارِوَأَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ إِنَّ لَوْ أَنزَلْنَاهَاذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبُلِ لِّرَأَيْتَهُ خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرَبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنْفَكُّرُونَ اللهُ هُوَاللهُ اللَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّاهُو عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ هُوَ ٱلرَّحْمَنُ ٱلرَّحِمْ الرَّبِي هُو ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِ فِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجِبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبِّحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُ نَ المُنَّا هُوَ اللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ الْ المُولِعُ المُبْتِحْنَيْنِ

### بِسُ أَلِنَّهُ ٱلرَّحْمِرُ الرَّحْمِ وَالرَّحْمِرُ الرَّحْمِرُ الرَّحْمِرُ الرَّحْمِرُ الرَّحْمِرُ الرَّحْمِر

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَنَّخِذُواْ عَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِأَلْمُودَةِ وَقَدْ كُفُرُوا بِمَاجَاءَكُم مِنَ ٱلْحَقِي يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُوْمِنُواْ بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُهُ جِهَادًا في سَبِيلي وَٱبْنِغَاءَ مَنْ ضَاتِي تُشِرُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمُودَةِ وَأَنَا أَعُلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ إِنَّا إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعَداءً وَيَسْطُو اللَّهُمَّ أَيْدِيهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْتَكُفُرُونَ إِنَّ لَن تَنفَعَكُمُ أَرْحَامُكُمْ وَلا أَوْلَاكُمْ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ (١٠) قَدُ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرِهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهُمْ إِنَّا بُرَءَ وَأُمِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبِدُا بِيْنَنَا وَبِيْنَكُمْ الْعَدُوةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبِدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِٱللَّهِ وَحَدَهُ إِلَّا قُولَ إِبْرُهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكَ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً رُّبّنَاعَلَيْكَ تَوكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (إِنَّ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفُرُواْ وَأَغْفِرُ لِنَا رَبِّنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرْبِرُ ٱلْحَكُمُ الْهِ

أَوْلِيَاءَ
 أَعْوَاناً ثُوادُونَهُمْ
 وَتُناصِحُونَهُمْ
 يَشُقَفُوكُمْ
 يَشُقَفُوكُمْ
 يَشُفُوا الحِّمُ
 يَشُمُلُوا
 يَشُمُلُوا
 يَشُمُلُوا
 يَشُمُلُوا
 يَشُمُلُوا
 يَشُمُلُوا
 يَشُمُلُوا
 يَشُمُلُوا
 يَشَمُلُوا

 يَشَمُلُوا البِكم
 يَشَمُلُوا

 يَشَمُلُوا البِكم
 يَشْدُوةً

 يَشْدُوةً

أبريّاءُ منكم اللّك أنبّنا اللّك رَجَعْنَا تاليين قتلة معدّيين



- تبروهم
   نخسنوا إليهم
- أفسطوا إليهم أغطوهم قسطا

مِنْ أَمُوالِكُم

- ظاهروا
   غاولوا
- تَوْلُوْهُمْ
   تَتُخذُوهُمُ أُوْلِياهُ
- فامتحنوهن
   اختبروهن
   بالتخلیف
  - أجورَهْنَ
     ئهورَهْنَ
- بعصم الكوافر
   غفود لكاح
   المشركات
  - فعاقبتم
- فغزؤتم فغيمتم

لَقَدْكَانَ لَكُونِهِمْ أُسْوَةً حَسَنَةً لِّمَن كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَالْيُومَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَنُولٌ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِدُ إِنَّ هُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بِيْنَكُوْ وَبِيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله لله لله الله عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَنِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخَرِّجُوكُمْ مِّن دِيَرِكُمْ أَن تَبرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الله الله عَن ٱلله عَن الله عَنْ مِّن دِينرِكُمْ وَظُنَهُرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلُّوْهُمْ وَمَن يَنُولُكُمْ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ أَي يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَاجَاءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَجِرَتِ فَامْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ إِلِيمَنهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تُرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاهُنَّ حِلَّ لَمُّهُ وَلاهُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذًا عَالَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوا فِر وَسْعَلُواْ مَا أَنفَقَنْمُ وَلْيَسْعُلُواْ مَا أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمْ ٱللَّهِ يَعْكُمُ بِينَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِمٌ النَّا وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءً مِنْ أَزْوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَعَاتُوا ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُورَجُهُم مِثْلَ مَا أَنفَقُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ إِنا اللَّهُ اللَّ

بهُهُتانِ
 بإلصاق اللَّقطاء
 بالأرُواج
 يفترينه
 يختلقنه

■ سبح لله ..

نزهه ومجده حکبر مقتا

عظم بغضا

صافّين أنْفُسُهُمْ

■ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ متلاصِقٌ مُحُكَمٌ

■ زَاغُوا مالُوا عن الحقَ

يَتَأَيُّهَا النِّي أَإِذَا جَآء كَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْعًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَوْنَ يَن وَلَا يَقْنُلْنَ أُولَا هُنَّ وَلَا يَقْنُلْنَ أُولَا يَقْنُلْنَ أُولَا يَقْنُلْنَ أُولَا يَقْنُلْنَ أُولَا يَقْنُ وَلَا يَعْصِينَكَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بِيْنَ أَيْدِيهِ وَالْمِينَ وَالْرَجْلِهِ فَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْمُ وَفِ فَهَا يِعْهُنَ وَالسَّتَغْفِرَ لَمُنْ الله عَفُورُ رُحْمِيً فَي مَعْمُ وَفِ فَهَا يَعْمِينَاكَ فِي مَعْمُ وَفِ فَهَا يِعْهُنَ وَالسَّتَغْفِرَ لَمُنْ الله عَفْورُ رُحْمِي فَا اللهِ عَلَيْهِمْ وَفِي فَهَا يَعْمِينَاكَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَقَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ وَقَلْمُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَقَلْمُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَقَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَعْمِينَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَقَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَعْمِينَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَعْمِينَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَعْمِينَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَعْمِينَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَعْمِينَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّه

المُولِعُ الصِّفِي اللَّهِ الصَّافِي اللَّهِ الصَّافِي اللَّهِ الصَّافِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللّلْمُلْلِمُ الللَّاللَّاللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

بِسُ لِللهِ الرَّهُ وَالرَّهُ عِلَى اللهِ

سَبَّحَ لِللهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكُمُ

الله يَتأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

كَبْرَمَقْتًاعِندَٱللَّهِأَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ آلَا إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ آلِي إِنَّ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا

ٱللهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم

بُنْيَنُ مَّرْصُ صُّ الْ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَقَوْمِلِمَ

تُؤَذُونَنِي وَقَد تَّعَلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا

💿 صد ۴ صرکان لزوما 🐞 مد۲ او ۱۶ جبوازا 💿 مد واجب۶ او ۵ حرکات 🌕 مد حسرکتسان

إخفاء، ومواقع الغُنّة (حركتان)
 أنفاء، ومالا يُلفُنهُ
 العام، ومالا يُلفنهُ

نور الله
 الحق الذي جاء
 به الرسول شخ الشخواريين
 أصفياء عيسى
 وخواصة

■ ظَاهِرِين غالبين بالحُجج والبينات

وَإِذْ قَالَ عِسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَنْبِنِ إِسْرَ عِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَابِينَ يَدَى مِنَ النَّوْرَ لَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُۥ أَحْمُدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبِيِّنَتِ قَالُواْ هَنَاسِحُرْمُنِينُ لِنَ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُو يُدَّعَى إِلَى ٱلْإِسْلَمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلطَّالِمِينَ الله يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَاللَّهِ بِأَفْوَهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْكره ٱلْكَفِرُونَ ( اللَّهُ اللَّهِ عَالَيْكَ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْمُدَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْمِرُهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلُوْكِرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ( أَن اللَّهُ اللَّذِينَ وَامنُواْ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَى جِعَرَةٍ نُنْجِيكُم يِّنْ عَذَابٍ أَلِم إِنَّ نُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُعِهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُونَ لِيُّ الْكُونَ اللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُونَ لَيْ يَغْفِرُ لَكُوْ ذُنُوبَكُو وَنُدُ خِلْكُو جَنَّاتٍ بَجْرِي مِن تَحِنْهَا ٱلْأَنْهَرُ وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (إِنَّ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَ آَنَصُرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قُرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ( اللَّي يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ كُونُوَ أَنْصَارَ ٱللَّهِ كُمَاقًالُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمُ لِلْحُوارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى لَلَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحَنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَ طَّآيِفَةٌ مِّنَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَكُفَرَت طَّآبِفَةٌ فَأَيَّدُ نَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ طَيْهِرِنَ (عَلَي

> : (حركتان) 🔵 تغفيم الرا 🔵 قلقلة

و مد ٦ حركات لروسا و د٢ او ١ او ٢ جوازا
 و دركات او دركات ان د حركات ان الم



## سيورة الجنعير

#### بِسُ لِللهِ ٱلرِّمْزِ الرَّحْدِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَاكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَرْبِي ٱلْحَكِمِ إِنَّ هُوَٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّ عَنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْ لُوا عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبُ وَالْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ (أَنَّ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ مِمْ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ إِنَّ ذَلِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلنَّوْرَئَةَ ثُمُّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كُمْثُلِ ٱلْحِمَارِيَحْمِلُ أَسْفَارًا بِنُسَمَثُلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ فَيَ قُلْ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ هَادُوٓ أَإِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِي آمُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوا ٱلْمُوتَ إِن كُنتُمْ صَلِاقِينَ إِنَّ وَلَا يَنْمَنَّوْنَهُ أَبَدُ ابِمَاقَدَّ مَتَ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلَّظْ لِمِينَ إِنَّ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُم مُّكَ مِنْهُ وَإِنَّهُ مُلَقِيكُم مُّكَ مُّر إِلَى عَالِمِ ٱلْعَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنْبِّثُكُمْ بِمَاكُنْمُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّهُ عَلَمُ لَا اللَّهُ هَا لَنَامُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّا عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنْبِّثُكُمْ بِمَاكُنْمُ تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّا عَالِمِ اللَّهُ عَلَمُ لَوْنَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُول



ا يُسَبِّحُ للهِ ... يْنزُ هُهُ ويُمجَّدُهُ..

■ الملك مَالِكِ الأشْيَاء كأنيا

■ القُدُّوسِ البَليغُ في النَّهُ اهَة عن النَّقَائِص

■ العزيز القوي الغَالِب

■ الأمّينَ العَرَب المعاصرين

> 島心 يُزَكِيهِمْ

يُطَهِّرُ هُمْ من أدناس الجاهليَّةِ

■ آخرينَ مِنْهُمْ من العرب الذين جاؤوا بعدُ

 يَحْمِلُ أَسْفَاراً كُتُباً عظاماً

■ هَادُوا تَدَيَّنُوا بِالْيَهُودِيَّةِ

يَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ الْمَوْرُونِ اللهِ الْمُورُونِ اللهِ الْمُورُونِ اللهِ الْمُورُونِ اللهِ الْمُورُونِ اللهِ الْمُورُونِ اللهِ الْمُورُونِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ

تَعْلَمُونَ ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَانتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَبْنَعُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُوْ نُفَلِحُونَ وَإِنْ وَإِذَا رَأَوَ أَتِحَدَرةً أَوْ لَمُوا ٱنفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَايِمَا قُلُ ماعِنداً لللهِ خَيْرُ مِن ٱللَّهِ وَمِنَ ٱلنِّحَرَةً وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ مَا عَنداً لللهِ خَيْرُ مِن ٱلنِّحِرَةً وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ ماعِنداً لللهِ خَيْرُ مِن ٱلنِّح وَمِن ٱلنِّح رَةً وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾

بِسَ الْمَا الْمِا لِلْمَا الْمَا الْمِا لِمَا الْمَا الْمِيْعِلْمِ لِلْمَا الْمَا الْمَا الْمِلْمِ الْمَا الْمَا الْمَال

إِذَا جَاءَكُ ٱلْمُنْفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكُذِبُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَلَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِلْمُ اللْمُلْعُلِي اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

جُنَةً
 وقاية الأنفسيهم
 وأموالهم

■ فطبع

 لا يَفْقَهُونَ
 لا يغرفون حقية الإيمان



خشب مسئدة أجسام بلا أحلام
 أثى يؤقكون
 كبف يصرفون

عَن الحَقّ

لا تَشْغَلْكُمْ



#### بِسْ لِللهِ الرَّصْرِ الرَّحِيدِ

يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِن كُمْ شُوْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ اللَّهُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (اللهِ الْمُصِيرُ (اللهِ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (إِنَّ أَلُمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْنِهِمْ رُسُلُهُ وَالْبَيِّنَتِ فَقَالُو آأَبْشُرْ يَهُدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتُولُوا وَّاسْتَغْنَى ٱللهُ وَٱللَّهُ عَنِيٌ حَمِيدٌ ﴿ إِنَّ زَعَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواۤ أَنْ لِّن يُعَثُواْ قُلْ بَكِي وَرَقِّي لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَكُنْبُونٌ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ إِنَّ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنا وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرُ (١) يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيُوْمِ ٱلْجُمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكُفِّرُ عَنْهُ سَيِّ اللهِ وَنُدِخِلُهُ جَنَّتِ مَثِرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخُلِدِينَ فِيهَا أَبَدا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

يُسْبَعُ للهِ ..

يُنزِهُهُ ويُسْخَدُهُ..

الْهُ المُملُكُ

النَّصْرُفُ المَللُكُ

في كلَّ شيء

فأخسن

فأخسن

ومُوْرَكُمُ

أَتْقَنْهَا وأَحْكَمُها

وبال أمْرهِمُ

سُوءَ عاقية

 تولوا أغرضوا عن الإيمان

كفرهم

■ النُّورِ القرآنِ

ليؤم الجمع
 ليؤم القيامة حيث
 نجتمع الحلائق

يَوْمُ التَّعْائِن
 يَوْمُ التَّعْائِن
 يَظْهُرُ فِيهِ غَيْنُ

يظهر فيه غبن الكافر بتركه الإيمان وغبن

المؤمن بتقصيره في الإحسان

النوالوالعثار

ابإذن الله المأود الله المؤتمة ا



### بِسُ لِللهِ ٱلرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْر

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَاطَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِ نَّ وَأَحْصُواْ

ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُوا ٱللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُ مِنَ مِنْ بِيُوتِهِنَّ

وَلَا يَغْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ

ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُود ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمْ نَفْسَهُ لَاتَدْرِي لَعَلَّ

ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ

بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدلِمِّنكُمْ

وَأَقِيمُواْ ٱلسَّهَادَةُ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُّ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ

بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَغْرَجًا ١ وَيَرْزُفُّهُ

مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَحَسَبُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ

بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا إِنَّ وَالَّتِي بَيِسْنَ

مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَامٍ كُمْ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ فَعِدَّ مُنَّ تُلْتَهُ أَشْهُر

وَٱلنَّعِي لَوْ يَحِضْنَ وَأُولَنتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُّهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّا لَهُنَّ

وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا إِنَّ ذَٰ لِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ

إِلْيَكُمْ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكُفِّرْعَنْهُ سَيِّ اللهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا إِنْ







- أخصوا العدة اضبطه ها
- وأكملوها بفاحشة مُبيئة
- بمغصية ظاهرة
- الانختسان لا يخطر بباله
- ا فَهُوْ حَسْبُهُ كافيه مَا أُهَمُّهُ
- قدرا أجلاً ينتهي
- إليه أو تَقْدِيراً ■ يئسن
- القطع رجاؤهن
  - ارْتنتم جهلتم مقدار
  - عدّتهنّ
  - يسرأ

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِن وُجُدِكُمْ وَلَانْضَآرُّوهُنَّ لِنُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوْلَتِ حَمْلِ فَأَنْفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَنَ حَمَّلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُرُ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتِّمِرُواْ بَيْنَكُمْ مِعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرْتُمُ فَسَرُّرِضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ لِنَّا لِينَفِقَ ذُوسَعَةِ مِن سَعَتِهِ -وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقَ مِمَّاءَانَهُ ٱللَّهُ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَ لَهَ السَّيْجَعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيسْتُرًا ﴿ وَكَأْيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْرِرَجِ اورُسُلِهِ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا نُكُوا إِنَّ فَذَاقَتَ وَبَالَ أَمْنِ هَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْ هَا خُسْرًا إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ مُلَّا إِنَّا أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ قَدَ أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا إِنَّ رُسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلَّهُ جَنَّتٍ تَجَرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهُ رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبِداً قَدُ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ ورْزِقًا ١١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُورَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزُّلْ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُو ٱلْأَنْ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا الْإِنالَ

■ وُجْدِكُمْ وسعكم وطاقتكم ■ ائتمروا بينكم تشاؤرُوا في الأجرة والإرضاع ■ تعاسر ثم تشاحنته فيهما ■ ذو سعة غنى وطاقة ■ قُدِر عليه ضيق عليه ■ کاین كثيرٌ ■ غنتْ تجبرت وَتُكَبِّرَتُ

وَبَالَ أَمْرِهَا
 سُوءَ عاقبةِ عُتُوها
 حُسُوا
 حُسُوا
 خُسُوانا وَهَلاكا

■ عَذَاباً نُكُراً

منكرا شنيعا

قرآنا
 وسولا

محمداً على أرسله الله رسولاً

■ يَتَنَزَّلُ الأُمُّرُ القَّمْرُ القَضاءُ والقَدَرُ أُو التدبيرُ أُو التدبيرُ



كتان الله تقديم الراء

قساةً أقَّه ياءً

ا مد ٦ حبركات لزوما 🧓 مد٢ او ١٩و ٦ جوازا 🔵 مد دسرتسان

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكُفِّرُ عَن كُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُوْمَ لَا يُخْنِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَتْمِمْ لَنَانُورَنَا وَأَغْفِرُ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارُ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَأَغْلُظُ عَلَيْهِمَّ وَمَأُولَ هُمْ جَهَا مُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ فَي ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأْتَ نُوْجِ وَٱمْرَأْتَ لُوطِ كَانْتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُ مَا فَلُمْ يُغْنِياعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْءًا وَقِيلَ أَدْخُ لَا ٱلنَّارَمَعُ ٱلدَّ خِلْنَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللّلَّ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّني مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ (إِنَّ وَمَرْجُمُ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنِيْنَ لَيْنًا

تؤبة نصوحاً
 خالصة
 أو صادقة
 النبيّ
 لا يُخزي الله
 لا يُذِلّه بَلْ يُعِزّهُ
 اغلط عليهم
 شدّد أو اقسل عليهم
 عليهم
 عليهم
 عليهم
 عليهم
 عليهم
 عليهم
 عليهم
 عليهم
 عنهما
 غنيا
 عنهما
 غنيا

أخصتث قرجها
 صائفه من دنس
 المعصية
 عن رُوحنا

ولم يمنعا عنهما

■ مِن روحِنا روحاً من تَعلُقِنا \* عيسى (ع) \*

من القانتين
 من الْقَوْم المطيعين



مِن الرُّحْمَةِ والْكَرَامَةِ

ا فَسُحْقاً: فَعُداً

وَأُسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أُوِا جَهَرُواْ بِهِ عَلِيمُ عِلِيمُ الْإِنْ السَّدُودِ (اللهُ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ إِنَّ هُواً لَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ﴿ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ تَمُورُ إِنَّ أَمْ أَمِنتُم مِّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ اللَّهِ وَلَقَدْكُذَّبُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ اللهُ أُولَمْ يَرُوا إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَلَّقٌ بِ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْنُ إِنَّهُ بِكُلِّشَيْءٍ بَصِرُ (إِنَّ أُمِّنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَجُندُ لُكُو يَنصُرُكُم مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنَ إِن ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ النَّا أُمِّنْ هَنَدَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أُمْسَكَ رِزْقَهُ بَلِ لَّجُّوا فِ عُتُوِّ وَنْفُورٍ إِنْ أَفْرَيَمْشِيمُ كِبَّاعَلَى وَجِهِدٍ أَهْدَى أَمَّ يَمْشِي سُويًّا عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (أَنَا) قُلْ هُوَ النَّذِي أَنشَأُ كُرُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنْرُوا للْأَفْعِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشَكُرُونَ (إِنَّ قُلُهُوا لَّذِي ذَرَا كُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ إِنَّ الْمِنْكُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (فَيُ قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ (وَيَ

 الأرض ذَلُولاً مُذلَلةً لَيّنةً سَهْلةً

مَنَاكِبِهَا
 جوانِبهَا.أوْطُرُقِهَ

إليه النشورُ
 إليه أبغلون

من القبور ع يخسيف بكم يغور بكم

■ هي تنمورُ ترتخُ وتضطربُ

■ حاصباً ريحاً فيها حصباءً

 ■ کان نکیر إنکاري علیهم بالإهلاك

■ صافّات باسطّات أجْنِحَتْهُنَّ عنْد الطّيَّر ان

 ■ يقبضن يضمنها إذا ضربن بها جنوبهن

خُنْلاً لكم
 أغْوَانُ لكُمْ

غُرور
 خديعة من
 الشيطان وخنده

لَجُوا في غَنوً
 تَمَادُوْا في
 اسْئِكْبَار وعِنَاد

استحبار وعباد ألفور شرَادِ عن الحَقِّ

مُكِبًا على وجهه
 ساقطا عليه

يَمْشي سَوْيًا
 مُستوياً مُتتصباً

ذراًكُمْ
 خلقكُم وبشكُمْ

فَلُمَّارَأُوهُ زُلْفَةً سِيْعَتَ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كَفُرُواْ وَقِيلَ هَذَا ٱلَّذِي كَنْمُ بِهِ تَدَّعُونَ لَهُ وَمَن مَّعِي كُنْمُ بِهِ تَدَّعُونَ لَهُ وَمَن مَّعِي كُنْمُ بِهِ تَدَّعُونَ فَي اللهُ وَمَن مَّعِي اللهُ وَمَن مَّعِي اللهُ وَمَن اللهُ اللهُ

المُورِةُ القِبُ إِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِ اللَّهِ اللَّهِ الل

بِسُ اللهِ الرَّمْزِ الرَّهِ الرَّمْزِ الرَّهُ الرَّمْزِ الرَّمْزِ الرَّهُ الرَّمْزِ الرَّهُ الرَّمْزِ الرَّمْزِيزِ الرَّمْزِيزِ الرَّمْزِ الرَّمْزِيزِ الْحِيْزِ الْمُعْزِيزِ الْمُعْرِيزِ الْمِنْزِيزِ الْمُعْزِيزِ الْمُعْزِيزِ الْمُعْزِيزِ الْمُعْزِيزِ الْمُعْزِيزِ الْمُعْزِيزِ الْم

تَ وَٱلْقَالِمِ وَمَا يَسْطُرُونَ إِنَّ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رُبِّكَ بِمَجْنُونِ إِنَّ

وَإِنَّ لَكَ لَأَجُرًا عَثِرَ مَمْنُونِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

فَسَتُبْصِرُ وَيُجِرُونَ فِي بِأَيِيِّكُمُ ٱلْمَفْتُونُ فِي إِنَّ رَبَّكَ هُوَ

أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ (إِنَّ فَلا تُطْعِ

ٱلْمُكَدِّبِينَ ﴿ وَدُّواْ لَوْتُدُهِنُ فَيُدَهِنُ فَيُدَهِنُونَ ﴿ وَلَا تُطِعْ كُلُّ

حَلَّافِ مِّهِينِ إِنَّ هُمَّازِمَشَّآءِ بِنَمِيمِ إِنَّ مِّنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ

أَشِمِ النَّا عُتُلِّ بَعَدَذَ لِكَ زَنِيمٍ النَّا أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ

النَّهُ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ وَايَكُنَّا قَالَ أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوَّلِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

رَأُوهُ رُلُفَةً: رَأُوا
 العَذَابَ قَرِياً مِنْهُمْ
 سيئتُ: كيتُ

واسُّودُتْ غَسَّا تَدَّعُونَ: تَطْلُبُونَ تَطْلُبُونَ

أَنْ يُعجَّل لكم ازائِتُم الخبروني

يُجِيرُ الكافرينَ
 يُجِيرُ الكافرينَ
 يُخِيرُ الرَّانِينَ
 عُوْراً: ذاهباً في

الأرْضِ لا يُنَالُ

جَارِ أو ظَاهِرٍ سَهُلِ النِّنَاوُلِ • القَلَم:مَائِكُتُبُ،

> ■ ما يَسْطُرُون ما يَكْنُبُون

عَيْرَ مَمْنُونٍ:غيرَ
 إ مَقْطُوعٍ

بايكم المفتون
 أي طائفة

ملكم المجنّونَ ا تُلدُهِنْ،للاين,ساخ ا فيُذهنون. فهم

للايلون ولصابغون خلاف: كَثير

الحلف بالباطل مهين: حقير في الرَّأْي والتَّدْبر

همآز : عَيَّابٍ أو
 مُغْتَاب للناس

قشاء بنميم
 بالسعاية والإفساد

بيْنَ الناس

أبَاطِيلُهُمُ السطُّرةُ في

عُمَلُ: فاحِدْر لِنِمِ
 زُنْهِم: دَمِنْ وَ وَدِهِ
 زُنْهِم: دَمِنْ وَ وَدِهِ
 أَنْهُم الأَوْلِينَ
 أَسُاطِمُ الأَوْلِينَ

) إخفاء، ومواقع الغُنُّةُ (حركتان) 
الخفاء، ومواقع الغُنُّةُ (حركتان) الغفلة الراء الفلاة الماء الماء

اسد ۲ حركات لزوساً (الله عد ۲ او ١٤ و ٦ جـ وازاً الله عد ١٤ و ١٥ حركات الله عد حسركات الله عد ا

سندله غاية الإدلال الم

سنسمة على الخرطو

وامتحناهم الجنة: البستان

■ ليصر مُنها

لَيْقَطِعُنُّ ثِمَارَهَا مُصْبِحِينَ

دُاخِلِينَ فِي الصّبّاحِ الإيسْتَثْنُونَ: حصّة

المساكين كأيهم • فطًاف عليها: الرارج

■ طَائِفٌ: بلاءٌ محيطٌ ■ كالمُّ : كلايًا

■ كالصّريم كاللّبل في السواد الاحتراقها

■ فَتَنَادُوْا: ئَادَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا

آغُذوا اللائزوا مُفلي
 على خُرْثِكُمْ

على بُسْتَانِكُمْ • صارِمِينَ: قاصدي

قطع بماره تخافتون

يتسارُون بالحديد عدوًا: ساروا

غُدُوة إلى حَرْبُهِم عَلَى حَرْدٍ: على انفراد عن المساكير

الفرادعن المساكين قادرين: على الصرام

■ تُسَبِّحُونَ: تَسَغَفِرُونَ الله من معصِيتُكُم ■ يَتَلاومُونَ: يَلُومُ

> بَعْضُهُمْ بَعْضاً راغبون راغبون

طالبُونَ الخيرَ عَلَمَا تَخَيَّرُونَ : للَّذي

مُنْتَارُونَهُ وَتُشْتَهُونَهُ لَا لَكُم أَيْبَانُ علينا ﴿

عُهُودُ مُؤَكِّدَةُ بِالأَيْبَانِ عَهُودُ مُؤكِّدةُ بِالأَيْبَانِ عَكُمونَ: لِلَّذِي

غُكُمونَ به لأنفُسِكُم وزعيم: كفيل بأن يكون لهم ذلك

يُكشُفُ عنْ سَاقٍ

ليَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ الْإِنَّ وَلَا يَسْتَثَنُّونَ الْإِنَّ فَطَافَ عَلَيْهَاطَآبِفٌ مِن رَّبِّكَ وَهُمْ نَايِمُونَ اللَّهُ فَأَصْبَحَتُ كَالصِّرِعِ اللَّهِ فَنْنَادُوْ الْمُصْبِحِينَ اللَّهُ أَنِ ٱغْدُواعَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتْمُ صَرِمِينَ ﴿ فَأَنظَلَقُوا وَهُمْ يَنَخَفَنُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُ أَنَّ لا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ إِنَّ وَعَدُواْ عَلَى حَرْدِ قَدِرِينَ (مِنَّ فَأَمَّا رَأُوْهَاقَالُواْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ شِيًّا بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ شِيًّا قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَرُأَقُل لُّكُو لَوْ لَا تُسَيِّحُونَ شِي قَالُوا سُبِّحَنَ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ الْإِنَّا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ إِنَّ قَالُوا يُويَلُنَّ إِنَّا كُنَّا طَغِينَ إِنَّا عَسَى رَبُّنَاأَن يُبُدِلْنَاخَيْراً مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿ ثُنَّ كَذَٰ لِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم اللهُ أَفَتَ عَلَٰ لَلْسُامِينَ كَالْمُجْرِمِينَ اللَّهُ مَا لَكُورِكَيْفَ تَعَكَّمُونَ اللَّهُ أَمّ لَكُوْ كِنْبُ فِيهِ تَدُرُسُونَ الْآيا إِنَّ لَكُوْ فِيهِ لَمَا تَحَيِّرُونَ الْآيا أَمْ لَكُو أَيْمَانً عَلَيْنَابِلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ لَكُولِكَا تَعَكُّمُونَ (أَنَّ سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَ لِكَ زَعِيمُ ﴿ إِنَّ أَمْ هُمُ شُرَكًا مُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكًا مِهِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّا يَوْمَ يُكْشُفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (آنَا)

سَنَسِمُهُ عَلَى لِخُرُطُومِ إِنَّا بَلُونَهُمْ كَمَا بَلُونَا أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ إِذَا فَشَمُواْ

اخاشعة أبصارهم ذليلة مُنْكسرة ■ ترمقهم ذلة يغشاهم ذأل وحسران ■ فذرُّ ني: دغين و حلَّني ■سنستدر جهم سندنيهم من العداب درجة درجة ■ أمّلي لهم أمهلهم ليز دادوا إنسا ■ مَضْرَم: غرامة ماليَّة ■ مُشْقَلُون: مُكَلَّفُونَ حملا ثقيلا

■ مخطوم: مملوة غَيظًا أو غمًا

 النبذ بالفراء: لطرح بالأرض المضاء المهلكة ■ فَاجْتَبَاهُ رَبُّه : اصْطَفَاهُ

بعُوْدَةِ الْوَحْبِي إِلَيْهِ ■ لَيْزُ لَقُونَكُ: يُزِلُونَ

قدمك فيرمونك ■ الحاقة: الساعة

يتحقّن فيهاما ألكروه

■ بالقارعة بالْقيامة تقر غ القلوب بأفراعها

· بالطّاغية

بالعفوبة الشجاوزة لِلْحَدِّ فِي الشَّدةِ ■ بریح صرصر

شُديدة البُرْد أو الصّوت ا عَالَيةٍ : شديدة العضف

« سخرها عليهم سلطها غليهم

■ حُسُوماً: مُتَتَابِعَات

أو مشؤومات ا أعجازُ نخل

جذوع نحل

بلا رُؤوس

خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدْكَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ المُنْ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ مِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ الْنِيا وَأُمْلِي لَهُمُم إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ الْفِي أُمْ تَسْتَلُهُمْ أَجْرَافَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ (إِنَّا أُمْعِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنْبُونَ (إِنَّا فَأَصْبَرُ لِعُكْمِ رَبِّكَ وَلَاتَكُن كُصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكُظُومٌ الْمُنَّا لَّوْلَا أَن تَذَرَكُهُ نِعْمَةً مِن رَّبِّهِ لَنُهِ ذَبِ لَعَراء وَهُومَذُمُومٌ (إِنَّ فَاجْنَبَهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ إِنْ أَوْلَ يَكَادُ ٱلنَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا ٱلدِّكْرَوَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجَنُونٌ لِأَنَّا وَمَاهُوَ إِلَّاذِكُر لِّلْعَالَمِينَ (آهُ)

بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّمْرِ الرَّمْرِ المَلْمِ المَلْمِ المَلْمِ المَلْمِ المِلْمِ المَلْمِ المَلْمِ المَلْمِ المَلْمُ المَلْمِ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمِ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمِ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المِلْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْمِ المَلْمِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي المُعْلَمِ المَلْمُ المَلْمُ الْمُعْلِي الْمِلْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي ال

ٱلْمَا قَنَّةُ لِإِنَّا مَا ٱلْمَا قَنَّةُ لِنَّ وَمَا أَدْرَكَ مَا ٱلْمَاقَّةُ لِنَّا كُذَّبَتَ ثَمُودُ وَعَادُنِا لَقَارِعَةِ إِنَّ فَأُمَّاثُمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ إِنَّ وَأُمَّا عَادُّ فَأُهْلِكُوا بِرِيجِ صَرْصَرِ عَاتِيَةٍ (إِنَّ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمُ سَبْعَ لَيَالِ وَثُمْنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتُرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأُنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيةِ (إِنَّ فَهَلَّ تَرَى لَهُم مِّنُ بَاقِيكةٍ (١) وَجَاءَ فِرْعُونُ وَمَن قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ (أَ) فَعَصُوا رَسُولَ

رَبِّهُمْ فَأَخَذُهُمْ أَخَذُةً رَّابِيَّةً (إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَا مُ حَمَلْنَكُو فِي ٱلْجَارِيةِ

النَّ لِنَجْعَلَهَا لَكُو نَذَكِرَةً وَتَعِيما أَذُنُّ وَعِيةٌ اللَّهَ فَإِذَانُفِحَ فِي ٱلصُّور

قَوْم أوط (أهلها) بالخاطئة: بالفَعَلات ذّات الخطأ الجسيم

■ المؤتفكات: قرى

■ أَخْذَةُ رَابِيةً زَائدَةً في الشُّدَّةِ

■ الجَارِيَة: خِينَانُونِ ن تذْكِرَةُ:عِبْرَةً وَعِظَةً

■ تعيها: تحفظها

■ حُمِلَتِ الأرضُ رُفِعَتْ من مكانها بأمْر نَا

■ فَدُكُمَا فَدُفَّمَا وكسرتا أو فسويقا

■ وقعت الواقعة

قامت القيامة انشقت السماءُ

تَفطَّرَتْ وتَصَدَّعَتْ ■ و اهية : صعبفة متداعية

أَرْ جَائِهَا: حوانِهَا وأَطْرَافِهِ

■ هَاؤُمُ: خُذُوا أُو تَعالَوْ

■ كتابية: كتابي والهاء للسكت

■ قُطو فَهَا دَانِيَةٌ يُمارُها سهلةُ التّنَاهُ لِ

■ هنيئاً: غير

مُنغص وَلا مُكَدِّر

 كانت الْقَاضَةَ الموتة القاطعة لأمرى

■ ماأغنى عَنى مادفع العذاب عني ■ مَاليه: مَاكَانُ لِي مِن

مال وغيره لطبعة عليها

■ سُلْطَانِيَه: حُجِّتي أو تَسَلُّطِي وقُوَّ تِ

■ فَفُلُوهُ فَقَيَّدُوهُ بِالأَغْلَال

■ صَلُوهُ: أَدْخَلُوهُ أو أُحرقوهُ فيها

قَاسْلُكُوهُ: فَأَدْخِلُوهُ

نَفْخَةُ وَحِدَةً إِنَّ وَخُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَذُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً (إِنَّا فَيُوْمَ بِذِوَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ (فِأَ وَأَنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَهِي يَوْمَ بِذُواهِ يَدُّ الْنَا وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَابِهَا وَيَحِمُلُ عَنْ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِن مُكْنِيَةٌ الله يُومَمِدِ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيةً الله فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنْبَهُ بِيمِينِهِ فَيَقُولُ هَا وَمُ مُ أَقُرَهُ وَالْكِنْبِيهُ الْأَنْ إِنَّ ظَنَنْتُ أَنِّ مُلْق حِسَابِيةُ (أَنَّ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَّاضِيةِ (أَنَّ فِي جَنَّةٍ عَالِيكةٍ (أَنَّ فِي جَنَّةٍ عَالِيكةٍ (أَنَّ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ١ كُلُواْ وَأَشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيةِ الْإِنْ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَرَأُوتَ كِنْبِيةً (أَنَّ وَلَوْ أَدْرِ مَاحِسَابِيةُ (أَنَّ يَلْيُتُهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيةَ (إِنَّ مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيدٌ (١٩) هَلَكَ عَنِي سُلْطَنِيدُ (١٩) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (١٩) هُلَكَ عَنِي سُلْطَنِيدُ (١٩) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (١٩) هُلَكَ عَنِي سُلْطَنِيدُ (١٩) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (١٩) صَلُّوهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿ آَتُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ ٱلْعَظِيمِ (إِنَّ وَلَا يَعُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (إِنَّ الْ لا يُحُضُّ : لا يُحُثُّ ولا يُحَرِّض VFO



جبريل عليه السلام

لا شكرى فيه

لغيره تعالى

 السماء كالمهل كالفضة المذابة أو دُرُدِي الزيت

و الجبال كالعين كالصوف المصبوغ ألوانا

الله وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْحِهِنِ إِنَّ وَلَا يَسْتَالُ حَمِيمٌ حَمِيمًا الله

يُعَرَّفُونَ أَحِمَاءُهُم لِكُمْ فصيلتِهِ
فصيلتِهِ

عَشِيرَتِهِ الْأَقْرَبِينَ

■ يُبضّرُونهُمْ

ثۇويە
 تۈگە قى النسب
 أو عِنْدَ الشدة

الدرب

إئها لظى
 جَهنَّمُ أوطَبقٌ منها

انزاعة للشوى
 قَلاعة للأطراف

أو جلدة الرأس • فأوعى

أمستك ماله في وعاء بُخْلاً

■ هلوعاً
 سريع الجزع

شديد الجرّص • جُزُوعاً

كثير الجزع والأسمى

■ مُنُوعاً: كثير

النشع والإمساك • الْمَحْرُومِ

من العطاء لتعلَّفه عن السُّوَّال

■ مُشْفِقُون : حَالِفُونَ

■ الْقَادُونَ
 المُجاوِزُون

المجاورون الحلال إلى الحرام

مُهْطِعِينَ
 مُشْرِعِينَ ومَادِّي
 أُعْنَاقِهِمْ إِلَيْك

عِزِينَ
 جَمَاعاتِ متفرِّق قير

يُصَرُّونَهُمْ يَودُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيذِ بِبَنِيهِ اللَّهُ

وَصَحِبَتِهِ وَأَخِهِ (إِنَّ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُعْوِيهِ (إِنَّ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ

جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِهِ إِنَّ كَالَّآ إِنَّهَا لَظَى إِنَّ مَالَّا عَدُّ لِلسَّوَى إِنَّ مَدُّعُواْ

مَنْ أَدْبِرُ وَتُولِّنَ لِآلِ وَجَمَعَ فَأُوعَى لَهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّإِنسَانَ خُلِقَ هَالُوعًا

الْ إِذَامَسَهُ ٱلشَّرُّجِزُوعَا إِنَّ وَإِذَامَسَّهُ ٱلْخَيْرُمَنُوعًا إِنَّ إِلَّا

ٱلْمُصَلِّنَ (إِنَّ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ (إِنَّ وَالَّذِينَ فِي

أَمْوَلِهِمْ حَقَّ مَّعْلُومٌ لَنِي لِلسَّآبِلِ وَالْمَحْرُومِ (أَنَّ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَوْمِ الدِّينِ (أَنَّ وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ (الْآنَ إِنَّ عَذَابَ

بِيومِ الدِن اللهِ والدِين هُم مِن عدابِ ربِهِم مسقِقُون الإنها إِن عداب ربِهِم مسقِقُون الإنها إِلَّا عَلَى رَبِّم مَعْدَاب ربِهِم مسقِقُون الإنها إِلَّا عَلَى رَبِّم مَعْدَاب اللهِ مَعْدَاب اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

أَزْوَجِهِمْ أَوْمَامَلُكُتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُمَلُومِينَ (إِنَّ فَمَنِ ٱبْنَعَى وَرَاءَ

ذَالِكَ فَأُ وَلَيْكِ هُمُ ٱلْعَادُونَ الْآَيُ وَالَّذِينَ هُمُ لِأَمَّنَانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ

الْآيُ وَالَّذِينَ هُم بِشَهُندَ مِمْ قَايِمُونَ الْآيُ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَا تِهِمْ يُحَافِظُونَ

الْمُ الْمُكْتِكِ فِي جَنَّاتِ مُكُرِّمُونَ الْآَيُ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهُطِعِينَ

الْبُهُا عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ الْإِنَّا أَيَطُمعُ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمْ

أَن يُدُخُلُجَنَّةُ نَعِيمِ (١٩) كَاللَّ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ (١٩)

إخفاء، وبواقع الغَنَّة (حركتان)
 ادغام، وبالا يُلفَقَدُ

و مد ٦ حركات لزوماً 🧓 مدّ ٢ او ١٤ و ٢جـوازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حركات 🧶 مدّ حسركتـسان



■أصروا تَشَدُّوا و انْهَمَكُ ا

في الكفر

فَلاَ أُقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمُسَرِقِ وَٱلْمَعَرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ (نَا كَالَهُ مَلَ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمُ وَمَانَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ (إِنَّا فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ (مَنَا) يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًاكًا مُمْ إِلَى نُصْبِ يُوفِضُونَ (عَنَّ خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرَهَقُهُمْ ذِلَّةً ذَالِكَ ٱلْيُومُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ (عَلَّ المنافقة الم بِسَ لِللَّهِ ٱلرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْزِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ ال إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قُومِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ إِنَّ قَالَ يَقَوْمِ إِنَّ لَكُرْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ إِنَّ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَتَّقُوهُ وَأَطِيعُ نِ ﴿ يَغْفِرْلَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَّ أَجَل مُّسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخِّرُ لُو كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ قَالَ رَبِّ إِنَّ دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلا وَنَهَارًا إِنَّ فَلَمْ يَزِدْ هُمْ دُعَآءِي إِلَّا فِرَارًا لِإِنَّ وَإِنَّ كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرُ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في عَاذَا نهم وَأُسْتَغْشُواْ ثِيَابَهُمْ وَأُصَرُّواْ وَأَسْتَكْبُرُوا أَسْتِكْبَارًا ﴿ ثُمَّ إِنَّ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿ ثُمَّ إِنِّ أَعْلَنْتُ لَكُمْ وَأَسْرَرْتُ

لْمُمْ إِسْرَارًا إِنَّ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا إِنَّا

يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا الْإِنْ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَجُعَل لَّكُوْجَنَّتِ وَيَجْعَل لَّكُوْ أَنْهَا لَأَنَ مَا لَكُوْ لَانْزِجُونَ لِلَهِ وَقَارًا لِيْنَا وَقُدْ خَلَقَكُمْ أَطُوارًا لَأَنَّا أَلَمْ تَرَوّا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبَّعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا اللهِ وَجَعَلُ ٱلْقَمْرِ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلُ ٱلشَّمْسُ سِرَاجًا اللهُ وَٱللَّهُ أَلْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا اللَّهُ أَمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُوا ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا الَّهِ النَّهُ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا إِنَّ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأَتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا لِنَهُ وَمَكُرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ١١ وَقَالُواْ لَانْذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَانْذَرُنَّ وَدًّا وَلَاسُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا المَّنِيُّ وَقَدْ أَضَلُواْ كَثِيراً وَلَا نَزدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّاضَلَا الْفَا مِّمَّا خَطِيَّنِهِمْ أُغُرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْصَارًا (أَنَّ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَانْذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا إِنَّ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿ إِنَّ أَغْفِرُ لِي وَلِوَ لِلدَّى وَلِمَن دَخُلُ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ وَلَا نُزِدِ ٱلظَّامِينَ إِلَّا نُبَارًا ١

🔳 يُرْسِل السماء المطر الذي في الستحاب ■ مدرارا غزيرا متتابعا ■ لا ترْجُونَ لله وقارا لا تخافون لله عظمة خلقکم أطوار أ مدرِّجاً لكم في خالات مختلفة ■ سَمَاواتِ طِبَاقاً كُلُّ سِماء مَقْبِيَّةٌ على الأخرى مستفاداً من نُور الشمس ■ الشمس سراجاً مصباحا مضيئا ■ سُبُلاً فِجاجاً طرقاً وَاسِعَةً · خسارا ضلالاً وطغياناً ■ مَكْراً كُبَّاراً بالغ الغاية في الكبر صنة لكلب ■ سواعا صنم لهذيل

صنم لغطفان ■ يعوق صنم لهمدان ■ نسرا

صنم لأل ذي الكلاع من

> س دیارا أحداً يَدُورُ ويتحرِّكُ في الأرف ■ تبارا

> > ملاكا

ودواجب٤ او ٥ حركات ﴿ بِدُ حَسِرِكُتُسَانُ الْحُكْثُورُ ﴿ الْفَامِ ، وَمَالَا بِلْفَظْ الْمُثَلِّقِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ الْمُعْلَمِ اللَّهِ اللَّ



مِنْ الْخِرِيُّ الْخِرِيُّ الْخِرِيُّ الْخِرِيُّ الْخِرِيُّ الْخِرِيُّ الْخِرِيُّ الْخِرِيُّ الْخِرِيِّ الْخِرِيُّ الْخِرِيُّ الْخِرِيُّ الْخِرِيُّ الْخِرِيُّ الْخِرِيُّ الْخِرِيُّ الْخِرِيِّ الْحِرْمِ الْخِرِيقِ الْخِرِيِّ الْحِرْمِ الْخِرِيقِ الْخِرِيقِ الْخِرِيقِ الْحِرْمِ الْحَرْمِ الْحِرْمِ الْحِيْمِ الْحِرْمِ الْحِرْمِ الْحِرْمِ الْحِرْمِ الْحِرْمِ الْحِرْمِ

بس لِللهِ الرَّمْوَ الرَّحْوَ الرَّحْوَ الرَّحْوَ الرَّحْوَ الرَّحْوَ الرَّحْوَ الرَّحْوَ الرَّحْوَ

قُلُ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّمِّنَ ٱلْجِينِّ فَقَا لُو ٓ ٱإِنَّا سَمِعْنَا قُرُّءَ انَّا عَجَبًا ﴿ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّسُّدِفَ عَامَنَّا بِهِ وَلَن نَّشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَدًا ﴿ عَجَبًا ﴿ يَا مَا أَحَدًا ﴿ إِنَّا أَحَدًا ﴿ عَجَبًا ﴿ عَالِمَ الْمَا لَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا لَهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عِلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَ

وَأُنَّهُ تَعَلَيْجَدُّ رَبِّنَامَا أُتَّخَذَصَحِبَةً وَلَا وَلَدًا ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ

يَقُولُ سَفِيمُنَاعَلَى ٱللهِ شَطَطًا ﴿ وَأَنَّا ظَنَّا أَن لَّن نَقُولَ ٱلْإِنسُ

وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنَّ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنْسِ يَعُوذُونَ برجَالِ

مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهُقَا لِأَنَّ وَأُنَّهُمْ ظُنُواْ كُمَا ظَنَنْكُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ

ٱللهُ أُحدًا اللهُ وَأُنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدُنَهَا مُلِثَتَ حَرَسًا

شَدِيدًا وَشُهُبًا إِنَّ وَأَنَّا كُنَّا نَفَّعُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ اِلسَّمْعِ فَمَن

يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِدُلُهُ شِهَابًارَّصَدَا إِنَّ وَأَنَّا لَانَدُرِي أَشَرُّ أُريدَ

بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْرَأُرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا (إِنَّا وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ

وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طُرَابِقَ قِدَدًا إِنَّ وَأَنَّاظُنَنَّا أَن لَّن نُّعُجِزَ

ٱللهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هُرَبًا لِإِنَّا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْمُدَى

ءَامَنَّا بِهِ - فَمَن يُوْمِنُ بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَخْسَا وَلَا رَهَقًا إِنَّا

لليغا تفالي ارتفع وعظم

قُ آناً عَحَا عجيبا بديعا

■ جَدُ رَبِّنا جلالة أو سُلُطالُهُ أو غِناه

 يَقُولُ سَفِيهُنا جاهلنا ( إبليس

> اللِّعينُ ) चित्रें ■

قَوْلاً مُفْرِطاً في

الكذب

■ يَعُو ذُونَ يستعيدون ،

ويستجيرون

■ فرادُوهُمْ رَهقاً

إثما أوطفيانا ومنفها

■ خرَساً شديداً

حُرِّ اساً أَقُويَاءَ ■ شهباً: شعا نار

تنقض كالكواك

· شهاباً رصداً

راصداً ، مُتَرقّباً يرجمه

و رَشداً

خيرا وصلاحا ■ طرائق قددا

مذاهب متفرقة ا بخسا

نَقْصاً من ثُوابِهِ

غَشْيان ذلَّة لَهُ

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَيِّك تحروا رشدان وأما القسطون فكانوا لجهد حطبان وَأَلُّو ٱسْتَقَامُوا عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً عَدَقًا ١ فِيةً وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْر رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَا بَاصَعَدَا الْإِنَّ وَأَنَّ ٱلْمَسْ جِدَ لِللَّهِ فَالْا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا لَيْنَ وَأَنَّهُ لِمَّا قَامَ عَبْدُ ٱلله يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَّا الْإِنَّا قُلْ إِنَّمَا أَذْعُواْرَبِي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ إَحْدًا إِنَّ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَارَشَدًا (أَنَّ قُلْ إِنَّ قُلْ إِنَّ لَن يُجِيرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنْ أَجِدُ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا (أَنَّ إِلَّا بِلَغَا مِّنَ ٱللهِ وَرِسَلَتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَجَهَنَّهَ خَلِدِينَ فِيهَ أَبُدًا الْآيَا حَتَّ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا إِنَّا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّ أَمَدًا (أَنَّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى عَيْبِهِ وَأَحَدًا إِنَّ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَى مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْدِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَصَدَا الْإِنَّ لِيُعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلُغُواْ رِسَلَتِ رَبِّهُمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا الْإِنا

الحائرون عر طريق الحقّ ■ لجهنم حطبا وقودا ■ الطّريقة الملَّة الحنيفيَّة ■ ماء غدقاً غزيوا ■ لنَفْتنهُمْ فيه لنختبرهم فيسا أغطيناهم الله المنكفة يُدْخلُهُ ■ عذاباً صعداً شاقًا يعلم ه ويغلبه ■ عَلَيْه لَبدأ مُتُراكِمِينَ في از د حامهم عليه ■ لَنْ يُجِيرِنِي لنُ يَسْنَعْنِي وينقذني ■ مُلتَحداً مُلْجًا أَرْكُنُ إِلَيه امدا زمانا بعيدا ■ رصداً حرسا من الملائكة يحرسونه ■ أحاط عَلِم عِلماً تَاماً ■ أخصى صبط صبطا

266

■ مِنَّا الْقاسطون



- uu

ا السماءُ مُنْفَطِرُ به مُتَشَقِّقٌ بِشِلَةِ ذلك اليوم

إخفاء، ومواقع الغنة (حركتان)
 ادغام، ومالا يتفظ



لَنْ تُحْصُوهُ
 لَنْ تُطِيقُوا التَقْدير
 أو القيام

 فاقر ءُوا ما تيستر فصلُوا ما سهلَ عليكُمْ

■ من القُرآن من صلاة اللّيل

قضر بُون أسافرون
 قرضا حسنا

- مرك مسا احتسابا بطبية تقسر - المُدَثَرُ

المُعَلِّفُ بِثِيابِهِ

وَبَكُ فَكَبُرُ : نَعَظَمُ ا
 الرُّجْز

المآثيم والمعاصي الموجِبَة للعذاب

 لا تمثن تستنكيز لا تعط ، طالبا العوض ممن
 تعطيه

لقر في الناقور
 لفخ في الصور
 للبغث

■ ذَرْنِي: دَعْنِي

■ مالاً مَمْدُودا كثيراً دائما غير

> منقطع بنين شهودا حضورا معه،

لايفَارِقُونَه للتَّكَسُّبِ

مَهَّدْتُ لَهُ: بَسَطْتُ

لَهُ الرِّياسَةَ والجَاهَ ﴿ لاَياتِنَا عَنِيداً

مُعَانِداً جَاحِداً سَأَرُ هِقُهُ صَعُوداً

سأكلِّفِه عذاباً شاقاً لايطاق



مَّمْدُودًا إِنَّ وَبِنِينَ شُهُودًا إِنَّ وَمَهِّد تُّ لَهُ تُمِّهِ يدًا إِنَّا أُمِّ يَطْمَعُ

أَنْ أَزِيدَ (فَ) كُلِّ إِنَّهُ كَانَ لِآيَتِنَاعَنِيدَا (إِنَّ سَأَرُهِ قُهُ صَعُودًا (لِنَّ)

إِنَّهُ,فَكَّرُوقَدَّرَ الْإِنَّ فَقُئِلَ كَيْفَ قَدَّرَ الْإِنَّا ثُمَّ قَٰئِلَ كَيْفَ قَدَّرَ الْإِنَّا ثُمَّ نَظَرَ هيًّا فِي نَفْسِهِ قَوْلاً فِي القرآنِ والرَّسُولِ ■ فَقُتِلَ لُعِنَ أَشَدُّ اللَّعْنِ تَأْمُل فِيهَا قَدَّرُ وهَيَّأُ قطب وجهه زَادَ في العُبُوس ■ سِحْرٌ يُؤثُّرُ يروى ويتعلم من السَّحَرةِ ■ سَأْصُلِيهِ سَقَرَ سأذخله جهلم لوًاحَةٌ لِلْبَشَر مُسودة للجلود، مُحْرِقةً لها إِذْ أَذْبَرَ ولى وَذَهَبَ إذا أسْفَرَ أضاة والكشف ■ لإحدى الكُبر لإحدى الدَّوَاهي العظيمة ■ رهینة مَرْهُولَةٌ عنده تعالى ما سَلَكُكُمُ مًا أَدْ خَاكُمُ ا کُنّا نَحُوضُ

الْمِنَ أَمُّ عَبِسَ وَبِسَرَ (مَنْ أَمُّ أَدْبَرُ وَاسْتَكْبَرُ (مِنْ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّاسِعْرُ يُؤْثَرُ الْأُنَّا إِنْ هَاذَ آ إِلَّا قُولُ ٱلْبَشَرِ (إِنَّ سَأَصْلِيهِ سَقَرَ (أَنَّ وَمَا أَدْرَاكَ مَاسَقُرُ الْإِنْ لَانُقِي وَلَانَذَرُ اللَّهِ لَوَّاحَةً لِلْبَشَرِ الْإِنْ عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَرَ الْ الله عَلَنَا أَصْحَلَبُ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكَةً وَمَاجَعَلْنَا عِدَّ مَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِيمَنَاْ وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُومِهِم مَّرَضٌ وَالْكَفِرُونَ مَاذَآأُرَادَ ٱللَّهُ بَهِذَامَثُلًا كُذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآهُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاهُو وَمَاهِيَ إِلَّاذِكُرَى لِلْبَشَرِ الْآيُ كُلَّا وَالْقَمَرِ (إِنَّ وَالَّيْلِ إِذْ أَدْبَرُ (إِنَّ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرُ (إِنَّ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبرِ الْآيُ نَذِيرًا لِللَّهُ رِلَّ اللَّهُ لِمَنْ شَاءً مِنكُولُ أَنْ يَنْقَدُّمُ أَوْ يَنَأَخَّرَ لَا إِنَّ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتَ رَهِينَةً ﴿ إِلَّا أَصْحَابُ أَلْيَمِينِ ﴿ ثُنَّ فِي جَنَّتِ يَسَّاءَ لُونَ اللهُ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللَّهُ مَاسَلَكَ كُرْفِي سَقَرَ اللَّهُ قَالُواْ لَمُنَكُمِنَ ٱلْمُصَلِّينَ اللَّيُ وَلَمْ نَكُ نُطِّعِمُ ٱلْمِسْكِينَ لَيْنًا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ (فَا وَكُنَّا ثُكُذِّ بُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ (إِنَّا حَتَّى أَتَكَنَا ٱلْيَقِينُ (لِنَّا

كُنَّا لَشْرَعُ

في الباطل · بيوم الدين

حُمْرٌ وَحُشِيَّةٌ ، شديدة النَّفَار ■ قسورة: أسد

أو الرِّجالِ الرُّماةِ ■ لا أقسم: أقسم و الا ا مزيدة

■ حُمْرٌ مُسْتَنْفَرَةً

 بالنَّفْس اللَّوَّامَة كثيرة النّدم على ما فَاتَ

· بَلَى: نجمعُها بعد تفرقها

■ ئىسۇ ئى بنانىد تضم سلامياته كا كانت

■ ليفخر أمامة ليدوم على فجور لا ينز عُ عَنْهُ

■ برق البصر: ده قرعا مماراي

> ■ خسف القمر دَّهْبِ ضُوْءُهُ

 أيْنَ المَفْرُ :الْمِهِ رَا من العذاب أوالهو

 لا وزز: لا ملجاً ولا منجى منه

■ بصيرة حجة بينة

 ألقى معاذيرة جاء بكل غذر

في صَدْرك ■ قُرْآنه

أنْ تقرأهُ متى

بيان ماأشكل منه



ٱلْإِنسَنُ ٱلَّن بُّمْعَ عِظَامَهُ وَ إِن اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

يُرِيدُ ٱلَّا نِسَنُ لِيفَجُرَاْ مَا مَهُ وَ إِنَّا يَسْفُلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيمَةِ (إِنَّ فَإِذَا بِقَ ٱلْبَصَرُ

الله وَخَسَفُ ٱلْقَمِرُ ﴿ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ﴿ يَقُولُ ٱلْإِنسَنُ يَوْمَيِذٍ

أَيْنَ ٱلْمُفَرُّ إِنَّ كُلَّ لَا وَزَرَ لِنِهَا إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ بِذِ ٱلْمُسْنَقَرُّ لِنَ الْمُسْنَقُ

يَوْمَ نِهِ بِمَا قَدَّمَ وَأُخِّرُ (إِنَّ بَلِ ٱلْإِنسَنْ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (إِنَّ وَلَوْ أَلْقَى

مَعَاذِيرَهُ، (فَ) لَا تُحَرِّلُ بِهِ عِلْسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَيْنَاجَمْعَهُ،

وَقُرْءَ انْهُ الْإِنَّا فَإِذَا قَرَأْنُهُ فَأَنَّبِعْ قُرْءَ انْهُ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَهُ الْإِنَّا





مُشْرُ قَةٌ مُتَهَلِّلَةٌ ■ باسرة : شديدة الكُلُو حَةِ وَالْعُبُوس ■ فَاقِرَ ةُ: داهيةٌ

■ ناضرة

مكنة الطيفة علاليون الظلهر

■ بَلغت الشراقِي وَصلَتِ الروخ لأعالى الصندر

■ مَنْ رَاقٍ:مَنْ يُدَاوِيه وينجيه من الموت

■ الْتَفَّت

الْتُوَتْ أُوالْتُصَفَّتُ ■ الْمَساقُ

سَوْقُ العبادِ

■ يتمطى: يتبختر في مشيته الحتيالا

■ أوْلَى لَكَ

قَارَ بَكَ مَا يُهْلِكُكَ

الترك سدى مهملا فلا يُكلف وَلا يُجْزَى

■ مَنِي يُمْني

يُصَبُّ فِي الرَّحِمِ

■ فَسُوَّى فَعَدَّلَهُ وَكُمَّلَهُ

■أمشاج : أخلاط من عناصرُ مختلفةٍ

مُبْتَلِينَ له بالتَّكالِيفِ ■ هَذَينَاهُ السَّبيلَ

بَينًا له طريق الهداية

· أغلالا: قُيُوداً

■ كأس: خَرْر

مزاجها: مأغُزُجُ به

■ كَافُو راً: ماءً كالْكَافُور في

أحسن أوصافه

ٱلْأَبْرَارَيْشْرَبُونَ مِنْكَأْسِكَانَ مِزَاجُهَاكَافُورًا الْ

كَلَّابَلْ يَحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَة (أَن وَنَذُرُونَ ٱلْأَخِرَةَ اللهُ وُجُوهُ يَوْمَ إِنَّا ضِرَةً ال إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةُ (٢٠) وَوُجُوهُ يَوْمَيِذِ بِاسِرَةٌ ﴿ السِّرَةُ لَنَّ ٱنْظُنَّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ (١٠) كَلَّا إِذَا بِلَغَتِ ٱلتَّرَاقِي (إِنَّ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ (إِنَّ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ (إِنَّ وَالْنَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِالسَّاقِ (أَنَّ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ بِذِ ٱلْمَسَاقُ (أَنَّ فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَلَّى الله وَلَكِن كُذَّب وَتُولَّى اللهُ أُمَّ ذَهَب إِلَى أَهْلِه عِيتَمطَّى اللهُ أَوْلَى لَك فَأُولَى لِنْ أَمُّ أُولَى لَكَ فَأُولَى آفِي أَيْحُسَبُ أَلْإِنسَنُ أَن يُتَرَكَ سُدًى لَيْ ٱلرِّيكُ نُطْفَةً مِّن مِّنِي يُمْنَى الْآيُ شُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسُوِّى الْآيُ فَعَكَ مِنْهُ ٱلرَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرُوا لَأَنْنَى الْآَكَ الْأَسْنَ اللهُ بِقَدِرِعَلَى أَنْ يُحْتَى ٱلْمُؤَتَى الْ

المُنتَانِكُ المُنتَانِكُ المُنتَانِكُ المُنتَانِكُ المُنتَانِكِ المُنتَانِكِ المُنتَانِكِ المُنتَانِكِ المُنتَانِكِ

بِسُ أَلله أَلرَّ مُراً إِنَّ عِلَا المَّمْرِ أَلْرَ

هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدُّهُ وِلَمْ يَكُن شَيْعًا مَّذْكُورًا ١

إِنَّا خَلَقْنَا ٱلَّإِنسَنَ مِن نَّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا

بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا إِنَّا

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكُفِرِينَ سَلَسِلًا وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا ﴿ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ سَلَسِلًا وَأَغْلَلًا وَسَعِيرًا ﴿ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِللَّهُ عِلَّا لِنَّا إِنَّا

■ يفجرونها بخرونها خِتْ شارُور مُنْ شارُور

المستطيرا: مُنتشراً عاية الانتشار

■ يَوْمَا عَبُوسَا:تَكُلُخُ ۗ فيه الوُجُوهُ لِهُوْلِهِ ﴿

■ قمْطريرا شديد العُبُوس

■ نضرة: حُسْنا و بهُجةً في الوجوهِ

■ الأرائكِ السُّرر في الحجال

السرر في الحجال و زَمْهْرِيراً: بَرْداً شديداً أو قد أ

المتعلقة ال

ذُلَّتُ قُطُوفُها
 فُرِّبتُ ثَمَارُهَا

أكواب: الدائر الاغرام

■ قوارير: كالرجاجات في الصَّفاء

قدروها: جَعَلُوا
 شرابها عَلى فدرالرئي

الخرزث

■ كأساً: خَمْراً

مزاجها: مائنز خ

زَنْجْبِيلًا: مَاءً
 كالزَّنْجَبِيل في
 أحسن أوْصافه

أستمى سلسبيالاً توصف بغاية

توصف بغايه السَّلاسَة والانسياغ مَّادُ انَّ مُخَالًامُ ذَ

 ولْذَانُ مُخَلَّدُونَ
 مُبْقُون عَلَى هيئة الْولْدَان

لُؤَلُؤا مَنثُوراً
 مُتفرقاً غُثرَ مُنظوم

■ سُنْدُس

ديباج رقيقِ • إسْتَبْرقُ: ديباجُ غَليظً



■ يَوْ مَا تُقَالِاً شديد الأغوال ( يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) شَادُدُنا أَسْرَهُمُ أخكسنا خلفهم ■ المُرْسَلات عُرْفاً ريا - العداب منتابعة ■ فالعاصفات الرِّيَاحِ الشَّدِيدَةِ الْهُذُوب النّاشِرَاتِ الملائكة تلث أحيحتها في الحو ■ فَالْفَارِقَاتِ الملائكة تَفْرِ فَي بالوَحْيي بيْنَ الحنّ والْبَاطِل ا ذكا وَحْياً إلى الأنبياء والرشا ا غذرا لإزالة الأغذار للإثآذار والقلحويف بالعقاب ■ النُّجُومُ طُمِسْتُ محنى لوزها ■ السماءُ فرجَتُ فَيْحَتْ ؛ فكانْتْ أبذابا ■ الجبّال نسفت قُلِعَتْ مِنْ أَمَّا كِنْهَا ■ الرسل أقتت بُلَعْتُ مِفَاتَهَا المثقر

■ لِيُوْم الْفَصْل

يين الحقَّ والْمَاطِل ■وَيْلُ يَوْمَئِذُ هَلاكُ فِي دَلكِ

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَأَسْجُدُ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طُويلًا إِنَّ إِنَّ هَنُولًا عِيجِبُونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَ هُمْ يَوْمَا ثَقِيلًا ﴿ اللَّهُ نَعْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمْ تَبْدِيلًا الله الله علام عَنْدُكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَمَا تَشَاءُ وِنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (إِنَّ) يُدْخِلُمَن يَشَآهُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَكُمْ عَذَابًا أَلِيًّا النَّا المُؤْنِينُ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِي الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِي الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِي الْمُؤْنِينِي الْمُؤْنِينِي الْمُؤْنِينِي الْمُؤْنِينِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِينِي الْمِينِ الْمُؤْنِينِي الْمُؤْنِينِي الْمُؤْنِي الْمُؤْنِينِي الْمُؤْ بِسْ اللهِ الرَّمْزِ الرَّهِ الرَّمْزِ الرَّهِ عِيدِ وَالْمُرْسَلَتِ عُرَفًا لَيْ فَالْمُعْصِفَتِ عَصِفًا لِي وَالنَّشِرَتِ نَشْرًا لِيًّا فَالْفَرِقَتِ فَرُقًا إِنَّ فَالْمُلْقِيَتِ ذِكًّا فِي عُذْرًا أُونُذُرًا فِي إِنَّمَا تُوعَدُونَ لُو قِعُ إِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتَ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَا مُ فُرِجَتَ الْ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتُ إِنَّ وَإِذَا ٱلرُّسُكُ أُوِّنَتُ إِنَّا لِأَي يَوْمِ أُجِّلَتْ

﴿ لَهُ لِيَوْمِ الْفَصِّلِ ﴿ وَمَا أَدُرُكَ مَا يَوْمُ الْفَصِّلِ ﴿ وَيَلِي وَمَيِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ فَا أَمُرُنُمُ لِكِ اللَّوَالِينَ ﴿ مُا نَتْبِعُهُمُ الْاَحْرِينَ لِللَّهُ كَذِينَ ﴿ فَا لَكُونِ مِن اللَّهِ وَمَيْدِ لِلمُكَذِّبِينَ ﴿ وَمَا لَمُحْرِمِينَ ﴿ وَمَا لَا مُحْرِمِينَ ﴿ وَمَا لَا مُحْرِمِينَ ﴾ وَيُلْ يَوْمَيْدِ لِلمُكَذِّبِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَمَيْدِ لِلمُكَذِّبِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَمَيْدِ لِلمُكَذِّبِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَمَيْدِ لِلمُكَذِّبِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَمَيْدِ لِلمُكَذِّبِينَ اللَّهُ المُحْرِمِينَ اللَّهُ وَمَيْدِ لِلمُكَذِّبِينَ اللَّهُ اللْمُعْلِيلُولِ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللْمُعِلِّ اللْمُعِلَّالِي الْمُعْلِقُ اللْمُعِلِّ اللْمُعِلَّالِهُ اللْمُعِلِّ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلِّ اللَّهُ اللْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللْمُعِلِّ اللْمُعِلَّ اللْمُعْلِي الللْمُعِلِّ اللْمُعْلِقُولُ اللللْمُ الللْمُعِلِي اللْمُعْلِي الللْمُعِلَّا الللْمُعِلَّ اللْمُعَالِمُ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلِي اللْمُعْمِلِ الللْمُعِلِّ اللْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلِي الْمُعْل

■ ماء مهين مَنِي ضَعِيفٍ حقير

■ قررار مكين مُتَمَكِّن ،

وهُوَ الرَّحِمُ ■ فَقَدَرُنَا

فَقَدُّرْ نَا ذلكَ تُقدير أ

■ الأرض كفاتاً وغاة تضم الأحياء والأموات

■ رَوَاسِي شَامِحَاتِ جبَالاً ثَوابتَ

> عَالِيَاتِ ■ ماءُ فُراتاً

شديد العُذُو بَةِ ■ ظلَّ

هو دخانُ جَهْنُم

■ ثُلَاثِ شُعَب فِرَق ثَلاث كالدُّوائب

■ لا ظليل لامظلل من الحرّ

 لا يُغْنِى من اللَّهِب لا يَدْفَعُ عَنْهُم شيئاً مِنْهُ

> تُرْمِی بشور هو ما تطايّر من النار

■ كَالْقَصْر كالبناء العظيم

■ جمَالَةٌ صُفْرٌ إبلَّ صُفْرٌ أو

سودٌ وهي تضرب إلى الصفرة

حيلة لاتقاء العذاب

ٱلرِّغَلُهُ كُمْ مِن مَّاءِ مِّهِ نِ إِنْ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مِّكِ نِ إِنْ إِلَىٰ قَدَرِ مَّعَلُومِ إِنَّ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَدِرُونَ إِنَّ وَيَلُّ يُومَعِدِ لِّلْمُكَدِّبِينَ (عَمَّ أَلْرُنْ عَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا فِي أَخْياء وَأَمُو تَالْ إِن وَجَعَلْنَافِيها رَوسِي شَمِخُتِ وَأَسْقَيْنَكُم مَّاءَ فُرَاتًا لَإِنَّ وَيْلُ يَوْمَعِدِ لِّلْمُكُذِّبِينَ (اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَ ٱنطَلِقُو ٱلْإِلَى مَاكُنتُ مِيهِ عَكَدِّ بُونَ (أَنْ الْفَيَ الْطَلِقُو اللَّهِ فَا إِلَى ظِلِّ ذِي تُلَثِ شُعَبِ إِنَّ لَّاظُلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهِبِ النَّا إِنَّهَا تُرْمِي بِشَكْرِدِ كَالْقَصْرِ (إِنَّ كَأَنَّهُ مِمَالَتُ صُفْرٌ (إِنَّ وَيَلْ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (إِنَّ ) هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ (وَ؟) وَلَا يُؤْذَنُ لَمُمْ فَيَعْنَذِرُونَ (إِنَّا وَيْلُومَمِذ لِّلْمُكُذِّبِينَ الْآيُ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَعَنَكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ الْآيُ فَإِن كَانَ لَكُوْكُيْدُ فَكِيدُونِ (إِنَّا وَيُلَ وَمِيذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (إِنَّا الْمُنَّقِينَ فِ ظِلَال وَعُيُّونِ النَّا وَفُوكِه مِمَّايشَةُ وَنَ النَّا كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا كَذَالِكَ بَحْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّا وَمُلْ وَمَيذ لِلْمُكُذِّبِينَ الْفَاكُلُواْ وَتَمنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ الْحُرَمُونَ الْفَا وَيْلُ يَوْمَهِذ لِلْمُكَذِّبِينَ اللَّهِ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ أُرَّكُعُوا لَا يَرَّكُعُونَ اللَّهِ وَيُلِّ يُوْمَ إِذِلِّلْمُ كُذِّبِينَ (أَنَّ فَبِأَيّ حَدِيثٍ بَعَدَهُ يُؤْمِنُونَ (أَنَّ فَبِأَيّ حَدِيثٍ بَعَدَهُ يُؤْمِنُونَ (أَنَّ



كالأوتاد للأرض خَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجاً

الم أصنافاً 1,5 المردوم وإنانا

■ نؤمكم سُباتاً قطعاً لأعمالكُم،

وراحةً لأبدانِكم ■ الليل لباساً سَايِراً لَكُمْ بِظُلْمَتِهِ

■ النهارُ مَفَاشاً: لَحَسُلُون قيه ما تعيشون به

■ سَبْعاً شداداً قويّات مُحكّمات

■سراجا: مصباحا و هَاجاً: غايدُ في الحرارة

■ المُقصرات المدات

■ ماء تجاجا: حسابكم ◄ جَنَّات أَلْفَافاً: مُلْتَفَة

الأشجار لكثرتها

■ فتأتون أفواجاً

أثمأ أوجماعات مختلفة

■ فكانت سم اما كالسراب الدي لاحقيقة لذ

■ مرصادا: سوضم ترصبه وترقب للكافرين

■ للطاغين مآياً

مرجعا لهم

■ أحقاماً: دُهُوراً لانهايةَ لما

■ بردا: روحاوراحة

■ حميما: ماء بالغا نهائة الحرارة

■ غسّاقاً: صديداً

يسيل من جلودهم

■ جزاء وفاقا

موافقا لأعالمه

■ كذّاباً

تُكْذيباً شديداً

سِيُورَةُ النِّبُالِ اللَّهُ اللَّ

بِسُ اللهِ الرَّمْزِ الرَّحْدِ

عَمَّيْتَسَاءَ لُونَ إِنَّ عَنِ النَّبَا إِلْعَظِيمِ إِنَّ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ مُغْنِلِفُونَ إِنَّ

كُلُّاسَيْعَامُ نَ إِنَّ ثُرَّ كُلُّاسَيْعَامُ نَ فَي أَلْرَضَعِلُ لَأَرْضَ مِهَادًا إِنَّ كُلَّاسَيْعًامُ فَ وَالْمُؤْنَ فِي أَلْرَضَعِها لَا رَضَ مِهَادًا إِنَّ

وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ١٤ وَخَلَقْنَكُمْ أَزُو جَا اللَّهِ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا

الله وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِمَاسًا إِنَّ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَمَعَاشًا اللَّهِ وَبَنْيَنَا

فَوْقَكُمْ سَبِعًا شِدَادًا لِإِنَّا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا لِإِنَّا وَأَنزَلْنَا

مِنَ ٱلْمُعْصِرَ تِماء ثَجَّا جَا إِنْ لِنُخْرِج بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا (فَ) وَجَنَّاتٍ

ٱلْفَافَا لَاللَّهُ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَنَّا لِللَّا يَوْمَ يُنفَخُ فِٱلصُّور

فَنَأْتُونَ أَفُواجًا إِنَّ وَفُيْحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُو بَا إِنَّا وَشُيِّرَتِ

ٱلْجِبَالُ فَكَانَتَ سَرَابًا ﴿ إِنَّ جَهَنَّ مَكَانَتُ مِنْ صَادًا ﴿ لِلَّا لِلَّا لِلَّا لِلَّا لِل

مَعَابًا لِإِنَّ الَّبِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لِنَّ لَّايَدُ وقُونَ فِيهَا بَرُدًا وَلَا شَرَابًا

اللَّهُ إِلَّا حَمِيمًا وَعُسَّاقًا اللَّهِ جَزَاءً وفَاقًا اللَّهِ إِنَّهُ كَانُوا

لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ إِنَّ وَكُذُّ بُواْ بِعَا يَكِنَّا كِذَّا بَا ﴿ إِنَّ وَكُلُّ شَيْءٍ

أَحْصَيْنَكُ كِتَابًا (إِنَّ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمُ إِلَّاعَذَابًا (أَنَّ أَحْصَيْنَكُ مُ إِلَّاعَذَابًا

و مدّ ٦ صركات لزوماً و مدّ او او او جبوازاً و المُحَامِ و اخفاء، ومواقع الغنَّة (مركتان) و مدّ او محركات و مد حسركتات الله عند حسركتات المحكم الله الفاد

■ أحصيناه : حفظناه وضيطناه

■ مَفَازِأً:فَوْزِأً وَطُفَر

كَوَ اعِبَ: فَتِيات ثامِدًا

 أثر اباً: مُسْتُوبات في السِّنِّ و الحُسْرِ

كأسأدهاقاً: مُثَرِّعَةُ مَلِي

■ لَفُواً: كلاماً غيرَ مُعْتَدُّ به أو قبيحاً

■ كذَّاياً: تكديباً ■ عطاء حسابا

إحسانا كافيا ■ مآبا: در جعا

بالاتمان والطاعة

■ كنتُ ثواباً: قلم أبعث في هذا اليوم

 النّازعات:السلاكة تشرع أرواح الكفا

غۇقا: ئۇغاشدىدا

 ■ التّاشطات:اللائكة تُسُلُّ برفُق أَرُّ وَ احَرِالْمُؤْمِنيةِ السابخات اللاتكة

تَنْزِلَ مُسْرِعَةً بِمَا أُمِرِتُ بِهِ فَالسَّابِقَاتِ:النالائِكَة

تللبق بالأزواح إلى مستقره ■ فالمدبرات أمرا

الملائكة تُنْزِلُ بِتَدْبِيرِ ما أُمِرَتْ بِهِ

■ ترْجُفُ: تَتَحرَكَ حركة شديدة

■ الرَّاجِفَة: نفخة الصَّعْق أو الموت

■ تُشْعُهَا الرَّادفةُ نفخة النعث

■ وَاجِفَةٌ مُضْطَرِبةٌ أو خائفةٌ

■ أَبْصارُها خَاشْعةُ ذَليلَةٌ مُنكسرةً

■ في الحافرة: في الحالة الأولى (الحياة

عظاماً نخرةً: باليةً

■ كُرَّةُ خَاسرَةً رَجْعَةً غَانَةً

■ زُجْرَةٌ واحدَةٌ صيحة واحدة (نفخة البعث)

 هـدُ ٣ حركات لؤوماً قد ٢ اوغاو ٢جـوازاً هـدًا ( و إخفاء، ومواقع الشُنّة (حركتان) أن تفخيم الراء
 هـ مد واجب ٤ او ه حركات الله حد حـراقـان هُمْ بالسَّاهِرَةَ: أحياءُ على وجه الأرض

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا لِإِنَّ حَدَايِقَ وَأَعْنَبُا لِينَّ وَكُواعِبَ أَزْ اَبَالَا المُّ وَكُواعِبَ أَزْ اَبَالَا المُتَّاوَكُواعِبَ أَزْ اَبَالَا المُتَّاوَكُواعِبَ أَزْ اَبَالَا المُّ وَكُواعِبَ أَزْ اَبَالَا المُّ وَكُواعِبَ أَزْ اَبَالَا المُتَّاوِكُواعِبَ أَزْ اَبَالِا اللَّهُ وَكُواعِبَ أَزْ المِنْ اللَّهُ وَكُواعِبَ أَزْ اللَّهُ اللَّ دِهَاقًا الْأَبُّ لَايسَمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَاكِذُّ بَا (فَيُّ جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا الْآيُ رُبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَنَ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا الله يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيِّكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكُلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرِّحْنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ فَالْكَ ٱلْيُومُ ٱلْحَقُّ فَ مَن شَاءَ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَعَابًا لِآلَ إِنَّا أَنذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرسِاً يُوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُ مَاقَدَّمَتَ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَبّا (إِنَّ

النَّازِعَانِينَ اللَّهُ النَّازِعَانِينَ اللَّهُ النَّازِعَانِينَ اللَّهُ النَّازِعَانِينَ اللَّهُ

السَّلِهِ السَّمْرِ السَّمِ السَّمِ السَامِيْرِ السَّمِي السَامِ السَّمِي السَامِي السَامِ السَّمِ السَّمِ السَامِ السَامِي السَامِ السَ

وَٱلنَّزِعَلَتِ غَرِقًا النَّيْطَ النَّيْطَ النَّيْطَ اللَّهِ وَٱلسَّبِحَتِ سَبِّحًا

الله فَالسَّبِقَاتِ سَبْقًا إِنَّ فَالْمُدُبِّرَ تِ أَمْرَ الْفَيْفُومَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ

اللهُ تَتَّبُعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ١ قُلُوبٌ يَوْمَهِذِ وَاجِفَةٌ ١ أَبْصَرُهَا

خَشِعَةُ إِنَّ يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ إِنَّ أَءِ ذَا كُنَّا

عِظْمَا نِجْرَةُ الْإِنْ قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ إِنَّا فَإِمَّا هِيَ زَجْرَةٌ

وَحِدَةُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مِالسًّا هِرَةِ ﴿ إِنَّ هَلْ أَنْ لَكَ حَدِيثُ مُوسَى (فَأَنَّ)

■ طوی اسم الوادي

■ طَغني: عَنَا وَ تُجِيَّرُ

■ تزكى: تنطير مِن الكُفْرِ وَالطُّغْيَانِ

■ يسفى

يجدُ في الإفساد والمعارضة

■ فحشر: جمع السُّحةِ أَو الجُنْدَ

■نكال ..

عقب بَة € رفع سمكها

جعل تحتها مرتفعا جهّة العلوّ

■ فسوّ اها: فجعلها

ملساء مستوية

■ أغطش ليلها أظلمه

■أخرج ضحاها

أبرز تهارها ■ دحاها

بسطها وأؤسعها

■ مَوْ عَاهَا

أقوات النَّاس

وَالدُّوابُ ■ الجبالَ أَرْسَاهَا

أُثْبَتُها في الأرض كالأوثاد

■ الطَّامَّةُ الكُبرَى

الْقيامَةُ أَو نَفْخَةُ

€ بُرُون الجحيم

أُطُهْرَتْ إظهَاراً بَيِّناً

■ هني المأوى

هي المُوْجعُ

أيّانَ مُرْسَاهَا

متى يُقيمُها اللهُ

إِذْ نَادَنُهُ رَبُّهُ وِ الْمُقَدِّسِ طُوى ﴿ آَنُهُ الْمُعَالِينَ فَرَعُونَ إِنَّهُ طَعَى ﴿ إِنَّا

فَقُلْ هَلِ لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّى ﴿ إِنَّ وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَنَخْشَى ( إِنَّ فَأَرَكُ

ٱلْأَيْدَ ٱلْكُبْرَىٰ إِنَّ فَكُذَّبُ وَعَصَىٰ إِنَّ أَمُّ أَدْبِرِيسْعَىٰ إِنَّ فَحَشَرَ

فَنَادَىٰ إِنَّ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ إِنَّ فَأَخذُهُ ٱللَّهُ تَكَالًا لَا خِرَةٍ وَٱلْأُولَيّ

وَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَ يَغْشَى إِنَّ عَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أُمِ ٱلسَّمَاءُ بَنَهَا

النَّهُ رَفَعَ سَمَّكُهَا فَسَوَّ لَهَا اللَّهِ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضَعَهَا النَّهُ

وَٱلْأَرْضَ بِعَدُ ذَٰ لِكَ دَحَهُ آلَتُ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَ هَا النَّا

وَالْجِبَالُ أَرْسَهَا إِنَّ مَنْعَالَّكُوْ وَلِأَنْعَمِكُو اللَّهِ فَإِذَاجَاءَتِ ٱلطَّامَّةُ

ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ إِنَّ يُوْمَ يَتَذَكُّوا لِإِنسَنْ مَاسَعَىٰ ﴿ وَآبِرِّزَتِ ٱلْجَحِيثُ

لِمَ يَرَىٰ لِبَيُّ فَأَمَّا مَن طَغَى لِينَ وَءَاثِرَ ٱلْحَيَرَةَ ٱلدُّنْيَالِينَ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ

هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ الْآَثَ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمُوَىٰ

النَّا فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِي ٱلْمَأْوَى إِنَّ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا

اللهُ فِيمَ أَنتُ مِن ذِكْرَ هَا آلِي إِلَى رَبِّكَ مُنهُ هَا آلِي إِنَّمَا أَنتُ مُنذِرُ

مَن يَغْشُنهَا إِنَّ كَأَبُّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضَى لَهَا إِنَّا

### بِسُ اللهِ الرَّمُوالرِّحِ مِ

عَبْسَ وَتُولِّي إِنَّ الْمُعْمَى اللَّهُ وَمَايُدُ رِبِكَ لَعَلَّهُ يَزَّى إِنَّ أَوْ

يَدُّكُرُ فَنْنَفَعَهُ ٱلدِّكُرِي إِنَّا أَمَّا مِنِ اسْتَغْنَى إِنَّ فَأَنْتَ لَهُ تَصِدَّىٰ إِنَّ

وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَرَّكَّى إِنَّ وَأُمَّامَن جَاءَكَ يَسْعَى ﴿ وَهُو يَغْشَى إِنَّ فَأَنت

عَنْهُ نُلُهِّى إِنَّ كُلِّ إِنَّهَا نُذُكِرَةٌ إِنَّ فَنَ شَاءَ ذَكُرَهُ اللَّهِ فِصُعُفِ مُّكَرِّمَةٍ

مَا أَكْفَرُهُ إِنَّ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ إِنَّا مِن ظَّفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرُهُ إِنَّا ثُمَّ

ٱلسّبيلَ يسّرَهُ ﴿ أَمَانُهُ فَأَقْبَرُهُ ﴿ أَمَانُهُ فَأَقْبَرُهُ ﴿ إِنَّا اللَّهُ الْمَاءَ أَنْسُرُهُ ﴿ كُلَّا لَمَّا

يَقْضِ مَا أَمْرَهُ وَالْآيُ فَلْيَنظُو ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ عِلْآيُ أَنَّا صَبَيْنَا ٱلْمَاءَ صَبًّا

(١٠) ثُمُّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًا ١١ فَأَلِنَنَا فِيهَا حَبًا ١١ وَعَنَبا وَقَضْبَا ١١

وَزَيْتُونَا وَغَغَلَا إِنَّ وَحَدَا بِقَ عُلْبًا إِنَّ وَفَكِهَةً وَأَبًّا إِنَّ مَّنْعَالَّكُورَ

وَلِأَنْعُكِمُ مُن أَلْمُ فَإِذَاجِاءَتِ ٱلصَّاخَّةُ النَّايَوْمَ يَفُرُّ ٱلْمَرَةُ مِنْ أَخِهِ إِنَّ

وَأُمِّهِ وَأَبِهِ ( أَن اللهِ وَكُن عَلَيهِ و كُن فِي الْكُلّ الْمُري مِنْهُمْ يَوْمَعِذِ سَأَنَّ

يُغْنِيهِ الْآ وُجُوهُ يُومَيِد مُسْفِرَةً الله ضَاحِكَة مُسْتَبْشِرةً إِنَّ وَوُجُوهً

يَوْمَيِذِ عَلَيْهَا غَبِرَةُ إِنَّ مَرْهَ فَهُا قَنْرَةُ إِنَّا أَرْكَيْكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجْرَةُ إِنَّ

■ تولّي أغرض بوجهم

■ يَزُكُى: يَتَطَهُرُ مِنْ دنس الجهل

■ تصدّي تنعرض له

و أغبا عاب

■ تلَّهُی تَنشاعُلُ وتُعْرِضُ ■ مرْ فُوعَة : رفيعة

القذر والمثزلة

■ سَفْرَةِ:كَنْبَةِمنِ الملائك ا بررة

مطيعينَ لَهُ تعالى

◙ قُتلَ الإنسانُ: لعن الكافِرُ أو عُذَّبَ

 فَقَدَرَهُ: فَهَيَّأَهُ لِمَا يصْلُحُ له

> ■ فأقبر ه أمَرَ بِدُفْنِهِ فِي القَبْرِ

■ أنشر ه

أَحْيادُ بِعادَ مَوْ تِهِ ■ لمَّا يَقْض الم يَفْعَا

عَلَفاً رطُباً للدَّوَ ابّ

■ حدائق غلبا نساتين عظاماً، متكاثفة الأشجار

 أنًا: كلاً وعُشاً أوهو التُّنُّ خاصَّة

■ جاءت الصَّاخَّةُ الداهية العظمة (نَفْخةُ البعث)

مُشْمُ قَةً مُضِيئةً

غُنارٌ وكدُورةً ■ ترهقها قَتْرة

تَغْشاهَا ظلَّمَةً وسَوَادً



إِذَا ٱلسَّمَا وُأَنفَطَرَتُ إِنَّ وَإِذَا ٱلْكُواكِبُ ٱننتُرَتْ إِنَّ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ

فُجِرَت ﴿ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعَثِرَت ﴿ عَلِمَت نَفْسُ مَّا قَدَّ مَتْ

وَأَخَّرَتُ الْفَي يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ مَاغَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ الْهُ ٱلَّذِي

خُلُقَكَ فَسُوِّنِكَ فَعَدَلُكَ ﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ﴿

كُلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ (إِنَّ عَلَيْ كُمْ لَحَفِظِينَ (إِنَّ كَالَّهُ كُولِمًا

كَنِينِ إِنَّ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ شَا إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ إِنَّ وَإِنَّ وَإِنَّ

ٱلْفُجَّارَلَفِي جَحِيمِ إِنَّ يَصَلُونَهَا يَوْمَ ٱلدِّينِ (إِنَّ وَمَاهُمُ عَنْهَا بِغَآبِينَ

النَّا وَمَا أَدْرَيْكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ اللَّهُ مُمَّ مَا أَدْرَيْكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ

الله يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْئًا وَٱلْأَمْرُيَوْمَهِذِ لِللهِ (إِنَّ اللهُ (إِنَّ اللهُ (إِنَّ اللهُ الل

المُوزَةُ الْمِطْفِيْنِ عَلَيْهِ الْمُطَافِقِينِ عَلَيْنَ الْمُطَافِقِينِ عَلَيْنَ الْمُطَافِقِينِ عَلَيْنَ ال

بِسْ لِللهُ الرَّغْزِ الرَّهُ الرَّغْزِ اللهِ الرَّغْزِ الرَّغْزِ الرَّغْزِ اللهِ اللهُ ا

وَإِذَا كَالْوَهُمْ أُو وَزَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ ﴿ أَلَا يَظُنُّ أُولَتِكَ أَبَّهُم

مَّبَعُوثُونَ إِنَّ لِيَوْمِ عَظِيمِ إِنَّ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (إِنَّ الْمَالَمِينَ (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمِينَ (إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

بِسُ لِللهِ الرَّمْوِ الرَّعْوِ الرَّعْو الرَّعْوِ الْمُعْوِ الْمُعْوِ الْمِعْوِ الْمِلْعِلَ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمِي الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمِعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمِعْمِ الْمُعْمِ الْمِعْمِ الْمُعْمِ الْمِعْمِ الْمُعْمِ الْمُع

■ الكواكث انتشرث

■ السماء انفطر ٿ

الشفَّتُ ا

تساقطت مُتفرًا فَهَ ■ البحارُ فُجَرِثُ

التُقَتُّ فصارت حرا واحدا

■ القُبُورُ بعشرتُ قَلِبُ ثُرابُها .

وأثحرح موتاها ■ مَا غَرُكُ بِرِبِّكُ ما لحدَعك وحرَّاك

على عصياله ■ فسوّ اك: حعل أغضانك سوية سليم

■ فعدلك: جعلك متناسب الخَلْق

 ثُكَذُبُونَ بالدِّين بالجزاء والبعث

 يصلونها بدخلوا أو يُقَاسُون حَرَّهَا

◙ وَيُلّ

هادك أوحسرة ■ للمطفقين

المنقصين في الكَيْل أو الْوَزْدِ

 اكتالوا: اشترؤا بالكيل ومثله الدر

■ كَالُوهُمْ: أَعْطُوا غيرهم بالكيل

■ وَزُنُوهُمْ: أَعْطُوا غيرهم بالورن

 يُخْسرُ ونَ : يُنْقَصُ الكيل والوزن

كتابَ الفُجَّار ما يُكْتب من أعمالهم ■ لفي سِجُين

لَمُثَبِّتُ فِي ديوان الشرُّ

مُجَاوِزِ لنَهُجِ الحُقِّ

■ أساطير الأولين أباطيلهم المسطرة في كتبهم

■ ران على قلوبهم

غلب وغطي عليها ■ لصالوا الجحيم

لداخلو ها أو لمقاسم حرها

■ كتاب الأبرار ما يُكتب

من أعمالهم ■ لفي علين

لَنْتُتُ ق ديه ال الحير

■ الأرائك

الأسرة في الحجال ■ نَضْرَةُ النَّعِيم

بهجته ؤرونقة ■رحيق

أجود الخمر

■مختوم

أوانيه وأكوابه ■ فليتنافس

فَلْيَتُسَارَعُ أُو فليستبق

■ مِزَ اجُهُ: مَا يُمْزَجُ بِهِ

■تسنيم: عين ل الحنة شرابها

أشرف شراب

■ يَتَعَامَزُ و ن يشيرون إليهم

بالأعين استهزاء ■ فَكهِينَ: مُتلذَّذين كُلَّ إِنَّ كِنْبُ ٱلْفُجَّارِلَفِي سِجِينِ لِإِنَّ وَمَٱلْدَرَىكَ مَاسِجِينٌ لِمُ كِنَبُّ

مَّرْقُومٌ إِنَّ وَيَلُّ يَوْمَ إِذِ لِّلْمُكُدِّبِينَ ﴿ اللَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّن ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا

وَمَايُكُذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلِّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ آنَ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِ وَايَنُنَاقَالَ أَسَطِيرُ

ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ كُلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّ كُلَّا إِنَّهُمْ

عَن رَّبِّمْ يَوْمَهِذِ لَّكَحْجُوبُونَ ١١٥ أُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَحِمِ اللَّهُ مُمَّالِمُ اللَّهُ الْمُ

هَنَدَاٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عُكُدِّبُونَ ﴿ اللَّهُ كُلَّا إِنَّ كَنْبَٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ

الْمُنَّا وَمَا أَدْرَيْكَ مَاعِلِيُّونَ الْآنَ كِنَابٌ مِّنْ قُومٌ الْآنَ يَشْهَدُهُ ٱلْقُرَّبُونَ

وُجُوهِ هِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ (فَيْ) يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومِ (وَأَنَّ )

خِتَامُهُ مِسَكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ ١٩٠ وَمِنَ اجُهُ

مِن تَسْنِيمِ الْأِنَّ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ الْأِنَّ الَّذِينَ

أُجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ (١٠) وَإِذَا مَرُّواً بِهِمْ

ينْغَامَنُ ونَ الْنَهُ وَإِذَا أَنقَلَنُو أَإِلَى أَهْلِهِمُ أَنقَلَبُواْ فَكِهِينَ الْآَلَ

وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَتَوُكُمْ إِنَّ هَتَوُكُمْ إِنَّ هَتَوُكُمْ الْمُونَ الْإِنَّ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ

حَافِظِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَّذِينَ ءَامَنُوا مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضَّحَكُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

■ نُونِ الكفارُ: خوزوا [7] سُخْرِيتِهم بالمؤمس في - المسخريتِهم بالمؤمس في

السماءُ انشَقَتْ تَصَدُّعَتْ

■ أَذِنْتُ لَرِبُهَا مُصْمَعَةً، عَادَثُ عِمَالِهِ

حُقَّتْ: حُتَّى لها أن
 تَسْتَمِع وتَنْقاد

ELECTION OF A

■ الأرضُ مُدّث

بُسِطتْ وسُوِّيتُ الْقتْ مَافِيهَا

لَفَظَتُ ما فِي جَوْفِه

**■ تُـخَـلَّتُ:** خَلَتُ عنهُ } غاية الْخُلُوُ

> ■ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ جَاهِدٌ فِي عَمَلِكَ

إلى لِقاءِ ربَّكَ عيدعوا تُبورا

يَطْلُبُ هَلَاكُا

■ يَصْلَى سَعِيراً رَيْدُ خُلُهَا أو يقاسِي حَرَّها

■ لنٌ يخور

لنُ يرجع إلى ربّه قلا أقسم: أمّسهُ

■ فلا افسم: أقسيم والا امزيدة

 الشَّفقِ: بالحُمْرة في الأفقِ بعد الغرور

■ مَاوَسَقَ :مَاضَمُ وجَمَعَ ﴿

> اتسق اتسق

اجْتَمعَ وتمَّ نُورهُ لَتركبُنَّ: لتلاقرُّ

■ طَبَقاً عَنْ طُبَقٍ ■ طَبَقاً عَنْ طُبَقٍ

حالاً بَعْدُ حَالَ اللهِ يُوعُونَ: يُضمرونُ

او نجْمُعون مِنْ السيئات

من السيئات عَرْ مُنُون: غَيْر مَقَطُوع عنهم

عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنْظُرُونَ ( عَلَي اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ الللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

النشققا المانشققا المانشقة المانشقة المانشقة المانسة ا

بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْر

إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱنشَقَّتْ إِنَّ وَأَذِنتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ آنَ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ

الله وَأَلْقَتُ مَافِيهَا وَتَخَلَّتُ اللهُ وَأَذِنَتَ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ اللهُ يَعَأَيُّهَا

ٱلْإِنسَنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيهِ ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي

كِنْبَهُ بِيمِينِهِ عَلَى فَسُوفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا اللهُ وَيَنْقَلِبُ

إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ وَرَآء ظُهْرِهِ عَلَى فَسُوفَ لِلْكَ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ فَالْمَا مَنْ أُولِي إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ فَالَّهِ مَسْرُورًا ﴿ فَاللَّهِ مَسْرُورًا اللَّهُ فَا فَاللَّهِ مَسْرُورًا اللَّهُ فَي اللَّهُ الللللللّلْ الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّا ا

إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ إِنْ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ عِصِيرًا ١١ فَلَا أُفْسِمُ

بِالشَّفَقِ اللَّهُ وَالَّيْلِ وَمَاوَسَقَ اللَّهُ وَالْقَصَرِ إِذَا ٱللَّهَ اللَّهُ وَالْقَصَرِ إِذَا ٱللَّهَ

لَتَرُكُنُ طَبُقًاعَن طَبَقٍ فَ فَمَا لَمُثُم لَا يُؤْمِنُونَ فَ وَإِذَاقُرِئَ عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَإِذَاقُرِئَ عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَالْكَدِّبُونَ عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَالْكَدِّبُونَ عَلَيْهُمُ اللَّهِ مِنْ كَفَرُوا يُكَدِّبُونَ عَلَيْهُمُ اللَّهُ مِنْ كَفَرُوا يُكَدِّبُونَ عَلَيْهُمُ اللَّهُ مِنْ كَفَرُوا يُكَدِّبُونَ

الله الله الما الموعون الله الما المعالم المعا

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرُ عَيْرُمَمْنُونِ ﴿ وَالصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرُ عَيْرُمُمْنُونِ ﴿ وَالْ

بخفاء، ومواقع الطّلة (حركتان)
 الخفاء، ومالا تُلفظ

019



■ الأخدود الشُّقُّ العظم ؛ كالخندق ■ مَا نَقَمُوا ماكرهوا أو ما عَابُوا ■ فَتَنُوا عذبوا وأخرفوا ا بَطْشَ رَبُّكَ أخذه الجبايةة بالعذاب ■ هُوَ يُبْدِيءُ يَخُلُقُ ايْتِدَاء بقدرته ا نعد

■ ذَاتِ الُّبُرُوجِ

ذَاتِ الْمَنَازِلِ لِلْكُواكِب

■ اليوم الموعود يوم القيامةِ

ا شاهد من يَشْهَدُ على غيرِهِ فيه

■ مشهود

من يشهد عليه

لعن أشدَ اللغي

غيره فيه ا قُتِلَ

يَبِعَتْ بِعَدَ

المؤت بقدرته

■ المجيد العظيم الجليا المتعالى

والمنظمة الطارقيا



#### بِسَ اللهِ الرَّمْوَ الْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمُ

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ إِن وَمَا أَذُرَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ النَّخِمُ ٱلثَّاقِبُ الْكَاوِنُ النَّاقِ الْكَارِقُ وَالطَّارِقِ النَّكُمُ الثَّاقِبِ الْكَاوِنُ النَّاقِ الْكَارِقُ النَّاقِ النَّاقِ الْكَاوِنُ النَّاقِ النَّلَاقِ النَّاقِ النَّاقِ النَّاقِ الْمَاقِ النَّاقِ الْمَاقِ النَّاقِ النَّاقِ النَّاقِ النَّاقِ الْمَاقِ النَّاقِ الْمَاقِ الْمَاقِ النَّاقِ الْمَاقِ الْمَاقِ

نَفْسِ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ لِ فَالْمَنظِ وَأَلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ (فَي خُلِقَ مِن مَّآءِ

دَافِقِ الْ يَغُرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصَّلْبِ وَٱلتَّرَابِ اللَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَابِرُ إِنَّ فَاللَّهُ مِن قُوَّةِ وَلَا نَاصِرِ إِنَّ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلرَّبِعِ إِنَّ

وَٱلْأَرْضِ ذَاتِٱلصَّدْعِ ١٤ إِنَّهُ لِلْقُولُ فَصَّلُّ ﴿ وَمَا هُوَ بِالْمُزَلِ إِنَّهُمْ

يَكِيدُونَ كَيْدًا إِنْ وَأَكِيدُ كَيْدًا إِنْ فَمَهِّلِ ٱلْكَفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا الله

# النورة الرغالي ١٥٠٠

بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْرِ أَلْتَ

سَبِّحِ ٱسْمَرُيِّكِ ٱلْأَعْلَى إِنَّ ٱلَّذِي خَلْقَ فَسُوِّى إِنَّ وَٱلَّذِي قَدَّرُ فَهَدَىٰ

الله وَاللَّذِي أَخْرِجَ ٱلْمُرْعَىٰ إِنَّ فَجِعَلَهُ غُمَّاءً أَحْوَىٰ إِنَّ سَنْفُرِتُكَ

فَلا تَنسَى ١ اللَّهُ إِلَّامَا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ مِعْلَمُ ٱلْجَهْرُومَا يَخْفَى ١ وَنُيسِّرُكَ

اللَّسْرَىٰ ﴿ فَا فَرَكُو إِن نَفْعَتِ ٱلذِّكُرِيٰ ﴿ سَيَدُّكُمُ يَغْشَىٰ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن يَغْشَىٰ ﴿

وَيَنْجَنَّهُما ٱلْأَشْقَى إِنَّ ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَى اللَّهُمَّ لَا يَمُوتُ

فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ( اللَّهِ عَنَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَنَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَمُ اللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

سد ۱ حرکات لژوما و سد ۱ او ۱ و ۱ حوازا
 اد و ۱ حرکات و سد حسرتسان

و ز ک

■ يصلى النّار: يَدْخُلُها أو يُقاسِي حرّها

النَّجْمُ الثَّاقِبُ
 المُضيءُ المُنيرُ

الطّارق: نحم اللاقيا

المصبيء المنير عحافظً:مُهَيْمِنُ ورقيبٌ

■ ماء دافق: مصبوب بدَفْع فِي الرَّحِم

■ الصُّلْبِ: ظَهْرِ كُلِّ من الزوجين

التَّرَائِب:أَطْرَافِهِمَا
 رَجْعِه:إغَادَتِه بَعْدَفَاكِهِ

تُبلَى السَّرائرُ: نَكُندُ
 المكتوباتُ والحفيَّاتُ

أَاتُ الرَّجْعِ بِالْمُطْرِ
 الرجوع إلى الأرض ثالياً

 قات الصدع الثان الذي تشفقُ عنه .

■ لقولٌ فضلٌ: فاصلٌ نَيْنِ الْحَقَّ وِ الْبَاطِلِ ■ فمقًا الكافر د

■ فمهّل الكافرين
 لالسفط الانفاد منها

أمُهلْهُمْ رُويْداً
 قريباً أو قليلاً ثُمَ
 يأتِيهم العذابُ

اسبع اسم ریک نزههٔ الله و مجده الله

﴿ خَلَقَ: أَاوِجِدُ كُلُّ
 شَيء بِقُدْرَتِه
 ﴿ فَسَوْى: بِين خُلْقِهِ

في الإحكام والإنقان قَهَدُى: وَجُه كل غُلُونَ إلى ماينبغي لهُ

الخُرَجِ اللَّرْعِي: أَنْتُ العُشْبِ رَطْباً غَضًا

■ فجملَهُ غُثاءً :باساً هشيا كَفْناء السَّيْلِ

■ أَحْوَى:أَسْود بعد الخُضْرة والغضارة ■ نُيسَرُكُ: نُوفَقُكُ

النُسرى: للطريقة السُرى في كلَّ أَمْرِ السُرى في كلَّ أَمْرِ

تَزَكَّى: تَطَهَّرَ مِنَ الْكُفْرِ والْمُعَاصِي



بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَرَةَ ٱلدُّنِيَا إِنَّ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْقَىٰ إِنَّ هَنذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَى ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّ

### الفارة الغاشيين الم

بس الله الرقم الرق

هَلَ أَتُكَ حَدِيثُ ٱلْغَشِيَةِ ﴿ وَجُوهُ يَوْمَ إِذِ خَشِعَةُ ﴿

عَامِلَةُ نَّاصِبَةٌ ﴿ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيةً ﴿ تَنْ تَسْفَىٰ مِنْ عَيْنِ ءَانِيةٍ ﴿ فَا مَا مِنْ

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامُ إِلَّا مِن ضَرِيعِ ﴿ لَّا لَيْسَمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعِ ﴿ لَا يُعْنِي مِن جُوعِ ﴿ ا

وُجُوهُ يَوْمَ إِنَّا عِمَدُ اللَّهِ لِسَعْمَ ارَاضِيةٌ اللَّ فَحَدَّةِ عَالِيةِ اللَّهِ

لَّاتَسْمَعُ فِهَا لَغِيةُ اللَّهِ فِهَاعَيْنُ جَارِيةٌ اللهُ المُرُرِّمِّ فُوعَةُ اللهُ

وَأَكُوا بُ مُّوضُوعَةُ إِنَّ وَغَارِقُ مَصْفُوفَةٌ آنَ وَزَرَا بِيُّ مَنْثُوثَةٌ اللَّهِ

أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبلِ كَيْفَخُلِقَتْ (إِنَّ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِكَيْفَ

رُفِعَتْ إِنَّ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ إِنَّ وَإِلَى ٱلْأَرْضَ كَيْفَ

سُطِحَتْ إِنَّ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ إِنَّا لَسْتَ عَلَيْهِم

بِمُصَيْطِرٍ (أَنَّ إِلَّا مَن تُولِّنُ وَكَفَرَ (أَنَّ فَيُعَذِّ بُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ

ٱلْأَكْبُرُ فِي إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ فِي ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم فَي

● سد ۲ حركات لزوساً ● سد۲ او ۶او ۲جوازاً
 ● سد ۱۲ حركات ازوساً ● سد۲ او ۶او ۲جوازاً
 ● سد واجب ٤ او ٥ حركات ● سد حسركتسان

■ الفاشية: الْقنامة تَغْشَى النَّاسَ بِأَهُوَ الِهَا ■ حَاشِعَةٌ ذَلِيلَةٌ من الخِزْي ■ عَاملَةٌ تَجُرُّ السَّلَاسِلَ والأغُلالَ فِي النَّارِ ■ ئاصية تَعِبَةٌ مما تعمل فيها تُصلَى نَارِ أَ:تَدْخُلُهَا أو ثقاسي خرّها ■ غَيْنِ آنِيَةٍ: بُلَغْتُ أثاها (غايتها) فيي الحَرَارَةِ ■ ضريع

شيء في النار كَالْشُوكِ مُرُّ مُنْتِن

■ لا يُغني مِنْ جُوعٍ. لا يُدُفّعُ عَنْهُم جوعا

■ ناعمة: ذَاتُ

بهجة وحسن ■ لاغية

لغوا وباطلا

■ سُرْرٌ مَرْفُوعَةً رِّفِيعَةُ الْقُدُر

 أَكُو ابٌ مَوْضُوعَةٌ أقداح مُعَدَّة

للشُّرْب

■ نَمَارِقُ وَسَائِدُ وَمَرَافِقُ

■ مَصْفُو فَةٌ: بعضُها

إلى جنب بعض زرابی مُنْفُوثَةً

بسط فاحرة ، مُتَفَرِّقَةً في المجالس

· يَنْظُرُ وِنْ: يَتَأَمُّلُونَ

■ بمسيطر بُمُتَسلَّطُ جبَّار

رُجُوعُهُمْ بِالبَعِث



الله الفائد الفا

بِسْ اللهِ الرَّمْرِ الرَّهِ الرَّمْرِ الرَّهِ

وَالْفَحْرِ اللَّهِ وَلِيَالٍ عَشْرِ إِنَّ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ اللَّهُ وَالنَّيْلِ إِذَا يَسْرِ

اللهُ هَلُ فِي ذَالِكَ قَسَمُّ لِّذِي حِمْرٍ فَي أَلَمْ تَرَكِيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ

الله إِرْمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ إِنَّ ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَندِ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ

وَثُمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُوا ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ (إِنَّ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْلَادِ اللَّهِ وَفَرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْلَادِ اللَّهِ

ٱلَّذِينَ طَغُواْ فِي ٱلْبِلَدِ إِنَّ فَأَكْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ إِنَّ فَصَبَّ

عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ إِنَّ إِنَّ رَبَّكَ لَهِ ٱلْمِرْصَادِ إِنَّ فَأَمَّا

ٱلْإِنسَنُ إِذَا مَا ٱبْنَكُ هُ رَبُّهُ فَأَكْرَمُهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ

وَإِنَّ وَأُمَّا إِذَامَا ٱبْنَكُنَّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهْنَنِ (إِنَّ اللَّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيقُولُ رَبِّ أَهُنَنِ (إِنَّ اللَّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَي فَوْلُ رَبِّ أَهُنَنِ (إِنَّ اللَّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَي فَوْلُ رَبِّ اللَّهُ فَقَدُرُ عَلَيْهِ إِنْ فَاللَّهُ فَقَدُ مَا اللَّهُ فَقَدُ وَعُلَّهُ فَي فَا لَهُ مِنْ اللَّهُ فَقَدُ مَا اللَّهُ فَقَدُ مِنْ اللَّهُ فَقَدُ مُ اللَّهُ فَقَدُ مَا اللَّهُ فَقَدُ مَا اللَّهُ فَقُدُ مِنْ اللَّهُ فَقَدُ مَا اللَّهُ فَقَدُ مُ اللَّهُ فَقُدُ مُ اللَّهُ فَقُدُ مُ اللَّهُ فَقُدُ مِنْ اللَّهُ فَقُدُ مُ اللَّهُ فَقُولُ مُنْ إِنَّ اللَّهُ فَقُولُ مُ اللَّهُ فَقُدُ مُ اللَّهُ فَقُولُ مُنْ إِنَّ اللَّهُ فَقُولُ مُنْ اللَّهُ فَقُولُ مُنْ اللَّهُ فَقُولُ مُنْ إِنَّ اللَّهُ فَقُولُ مُنْ إِنَّ اللَّهُ فَا لَا مُنْ اللَّهُ فَذَا مُنْ اللَّهُ فَقُولُ مُعْلَقُولُ مُ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَقُولُ مُنْ اللَّهُ فَقُلُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا لَا مُعَلِّي اللَّهُ فَقُولُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَا لَا مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلّ

كُلَّا بَل لَّاثُكُرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ ﴿ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَيْ طَعَامِ

ٱلْمِسْكِينِ ﴿ وَتَأْكُلُونَ ٱلنَّرَاثُ أَكُلُا لَمُّنَّا اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللّ

وَيْحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا إِنَّا كَلَّا إِذَا ذُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكًا

دَكًا إِنَّ وَجَاءً رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اللَّهِ وَجِاْئَء يَوْمَ إِنَّ

جِهَنَّمْ يُوْمَعِ ذِينَذَكَّرُ ٱلْإِنسَنُ وَأَنَّ لَهُ ٱلذِّكْرَى ﴿

 ليالٍ غشر العَشْرِ الأُولَى مِنْ ذِي الحِجّةِ

الشفع والوثر
 يؤ دالنحروية دعرفة

■ يسر بينضي ويدمث ■ قائد الديرية

■ قسمُ لذي حجر مُقسم به لذي عقل.

بغاد: قوم هُود
 سُمُوا باسم أبيهم

■ إرَم: اسم جدّهم

■ ذاتِ العِمَادِ: الأَبْنِيَّ المُحْكَمِةِ بالعَمَّدِ

◄ جانبوا الصَّخْر
 فطعوه لشدتهم
 وقريهم

◄ ذي الأوتاد الخيرة
 التي تشلد ملكه

■ سُوْطَ عَذَابِ عَدَابًا مُوْلِمًا دائمًا

■ لبالمرصاد يَرْفُبُ أَعْمَالُهُمْ ويُحازيهم عليها

ابتلاهٔ ربهٔ
 امتحنهٔ و الحنبره
 فقدر عليه

■ فقدر عليه
 فضيق عليه أو قتر
 ■ لا تحاضُون: لا بحد

بعضائم بعضا تأكلون التواث الميراث

أكْلا لَما: جَمْعاً بينُ
 الحلال والحرام

حُبّا جَمّا: كثيراً
 مع حرص وشره

دُكُت الأرضُ
 دُقُت وكسرتُ

■ ذكاً ذكاً
 دُكاً مُتتابعاً

أنّى لَهُ الذَّكْرَى
 منْ أينَ لَهُ مَنْفَعَتُها

إخفاه، ومواقع الخلة (حركتان)
 أستقطيم الأفاد
 أستقلم

🔵 صد ۲ حسرکات لروسا 📵 مدّ۲ او داو ٢جـوازاً 🌢 مدّ واجب ٤ او ٥حرکات 🚳 مدّ حـــرکشــــان





طَنُو مُهَا إِذَا أَثْرُ قَتْ

تُلاها: تَبِعَهَا فِي الإضاءةِ

■ جَلاهَا: اظهر الشمس للرَّ ائينَ

 يَغْشَاهَا: يُعَطَّيقِا بطلب طخاها:سطهاووطأة

> ■ سُوَّاهَا: عَدَّلَ أعضاءها وقؤاها

■ فجورها وتقواها معصيتها وطاغتها

قَدُ أَفْلَحَ: فَازَ بِالبُغْيَةِ

■ مَنْ زَكَاهَا: طَهُرَهَا وَ أَنْمَاهَا بِالتَّقْوَى

■ قَدُ خَابٍ: خَسِر مَنْ دَسَّاها: نُقَصَّها

وأنحفاها بالفجور ■ بطفو اها

بطغيانها وعدوانها ■ انْبَعَثْ أَشْقَاهَا:قَاءَ

مسرعا لغفر الناقة نَاقَةُ الله : احذَرُواعَفْره

سُقْمَاهَا: نَصِيبَهَامِنَ اللاء

■ فدمدم عليهم أطبق الْعَذَابَ عَلَيْهِۥ

■ فَسُوَّ اهَا: عَمَهُم بالدَّمْدَمَةِ والإهلاك

عقباها

عَاقِبَةُ هَٰذِهِ العُقُوبِةِ ■ يغشى: يُغطّى

الأشياء بظلمته تُجَلِّى:ظَهْر بضوئه

■ لَشَتَّى لُختلف في الجَزا

 صَدَّقَ بِالْحُسْنَى بالملة الحسني وهي الإسلام

فَسَنُو فَقُه وَجُيَّهُ لِلْيُسرى: للخصلة المؤدِّية إلى اليُسْر

 للعُسْرَى: للخَصْلَة الْمُؤدِّيَة إلى العُسْر

■ مايغني عَنْهُ مايَدْفَعُ العَدَابِ عنه

ترَدِّي: هَلَكَ أوسَقَطَ في النار





التَّيْنِ والزَّيْتُونِ
 مَنْيَتِهِمَا من

منبتِهِما من الأرض المباركة

■ طُورِ سِينِينَ
 جَبَلِ الْمُنَاجَاةِ

الْبَلَدِ الأَمِينِ
 مكَّةَ المكرَّمةَ

أخسن تڤويم
 أغدل قامة

اغدُلِ قامَةٍ وأُحْسَنِ صورةٍ

أَسْفَلَ سَافِلِسَ
 إلى الهَرَم وَأَرْذَل
 العُمُر

عُیْرُ مَمْنُونِ
 غَیْرُ مَقْطُوعِ عنهم

بالدين

بِالْجَزاءِ • عَلَق

دَم جَامِدٍ

■ لَيُطْفَى لَيُجَاوِزُ الحَدَّ فِي العِصْيَانِ

■ الرُّجْعَى

الرُّجُوعَ في الآخرة

لَنَسْفَعَنْ بالنَّاصِيَةِ لَنَسْفَعَنْ بالنَّاصِيَةِ لَنَسْخَبَنَّهُ بناصيته

إلى النار قُلْيَدُ عُ نَادِيَهُ

أَهْلَ مَجْلِسِهِ

عَنْدُ عُ الزُّ بَانِيَة

مَلاثِكَةَ الْعَذَابِ





لَيْلَةِ الشَّرِفِ والعظمة

سلامة من كُلُّ مَخُوف

> مُزَايلِينَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ

الحُجُّةُ الواض

أَحْكَامٌ مكت بة

مُسْتَقِيمَةٌ عادلَةٌ

مُائِلِينَ عن الباطل إلى

الإسلام

المِلَّة الْمُسْتَقِيمُة

أو الكتب القيِّمة

الخُلائِق



أُلْزِلَتِ الأُرْضُ
 خُرِّكِتْ تَحْرِيكاً

عنيفاً أثْقَالَها: مَوْتَاهَا

تُخدُّثُ أُخبُّارُهَا ثُخُبُرُهِا عُمِلَ عليها أُ

أُوْحَى لَهَا
 جُعَلَ في حالِها
 دلالةً على ذلك

■ يُصْدُرُ النَّاسُ يَخْرُجُونَ مِنْ

قُبُورِهِمْ إلى المحشَرِ الشُتَاتاً: مُتَفَرَّقِينَ

مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
 وَزْنَ أَصْغَر نملة

الْهَادِيَاتِ: خَيلِ
 الْغُزَاةِ تَعْدُو بسُرْعَةِ

ضُبُحاً: هُوَ صَوْتُ

 أَنْفَاسِهَا إِذَا عَدَتْ

■ فالمُورِيَاتِ قَدْحاً المخرِجاتِ النارَ بصَكِّ حوافِرها

ا فَالْمُغِيرَاتِ صُبُّحاً المباغتاتِ للعدوَّ وقتَ الصباح

ا فَأْثَرُنَ بِهِ نَقْعاً هَيَّجْنَ فِي الصُّبْحِ

ا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً
 فَتَوسَّطْنَ فيه

جمعاً من الأعداء لكنُودُ

لَكَفُورُ جَحُودُ إِنَّهُ لَحُبُّ الخَيْرِ

1.

لَشَديدُ: لَقَويً

ا بُعْثِرَ أُثِيرُ وَأُخْرِجَ





العصر صَلَاةِ الْفَصْر أو

عَصْرِ النُّبُوَّةِ الفي الحسر نحسران وتقصان

■ تُوَاصَوْا: أُوْصَى بَعْضُهُمْ بَعْضاً

هَلَكَةٌ أَوْحَسْرَةٌ ا هُمَزَةِ لُمَزَةٍ

طَعَّان عَيَّابِ لِلنَّاس ا عَدَّدَهُ: أَحْصَاهُ

أو أُعَدُّه للنَّوائِب ا أَحْلَدُهُ

يُخَلِّدُهُ فِي الدُّنيا النُبُذَذَنَّ : لَيُطْرَحَنَّ

ا الحُطَمَة جَهَنَّمَ ؛ لِحَطْمِهَا

من فيها تَطلِعُ عَلَى الأُفْتِدَةِ

يَثُلُغُ أَلَمُهَا أُوسَاطَ القلُوب

ا مُؤْ صَدَة

مُطْبَقَةٌ مُغْلَقَةٌ ا في عَمَدِ مُمَدّدة

بعَمَدٍ ممدُّودَةٍ على أبوابها

ا يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ

سَعْيَهُمْ لِتُخْرِيبِ الْكَعْبَةِ المعظَّمَةِ

■ تضليل تَضْييع وإبطال

 ق طيراً أبابيل جَمَاعَاتٍ مِتَفَرِّقَةً

ا سِجْيل طِين مُتَحجِّر مُحْرِق

كَتِبْنِ أَكَلَتْهُ الدُّوا

وَرَاثَتْهُ





■ لَكُمْ دِينْكُمْ شِرْ كُكُمْ

ه لي دين إخلاصي

وتوحيدي عنصر الله

عوثةُ لكَ على الأعداء

الفَتْخُ
 قَتْخُ مُكَةً وغيرها

فَتْحُ مَكَةً وغيرِها الفواجأ الفواجأ

جماغات

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ
 رَبُك
 فَتْزُ هُدُ تَعَالَى ،

خامِداً لهُ

كثير القُبُولِ لِتُوْلِيةِ عِبَادِهِ

البث
 هلکث

اۇ خىيۇث ■ ئى*ت* 

وَقَدُ هَلَك أَوْ تَحسِرَ

مَا أُغْنَى عنه
 مَا دُفْعَ الْعُذَابَ

عنهٔ عنهٔ ■ مَا كسب

الذي كسبة بنفسه

سیصلی ناراً

سَیْدُخُلُهٔا أو یُقَاسِی خَرَّهَا

يقاسي حر ■ جيدها عُنُقها

مِنْ مَسَدٍ
 مِشًا يُفْتَلُ قوياً
 مِنَ الْجِبَالِ



## دينا المجالة ا

اللَّهُ مَّ أَرْحَمْنِي بِالقُرْءَانِ وَأَجْعَلَهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا أُنسِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَٱرْزُقْنِي تِلاَوِتَهُ آناءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَٱجْعَلْهُ لِي جُجَّةً يَارَبّ الْعَالِمَينَ ﴿ اللَّهُ مَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَعِصْمَةُ أَمْ يِ وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَامَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الِّتِي فِيهَامَعَادِي وَٱجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرِ وَٱجْعَلِ المُؤْتَ رَاحَةً لِي مِن كُلِّ شَرِّ \* اللَّهُ مَّ أَجْعَلْ خَيْرَعُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَعَملِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَأْيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلْكَ عِيشَةً هَنِيَّةً وَمِيتَةً سُويَّةً وَمَرَدًّا عَيْرَ مُخْزِ وَلاَ فَاضِحٍ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمُسَأَلَةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ وَخَيْرً الْعِلْمِ وَخَيْرً الْعَمَل وَخَيْرًا لثُّوَابِ وَخَيْرًا لْحَيَاةِ وَخَيْرًا لْمَاتِ وَثِبَّتْني وَثَقِلْمُوازِيني وَحَقِّقْ إِيمَانِي وَٱرْفَعُ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلَاتِي وَٱعْفِرْ خَطِيمًا تِي

وَأَسْأَلُكَ الْعُلَامِنَ الْجَنَّةِ \* اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَنِكَ وَعَزَا مِرْمَغْفِرَنْكَ وَالسَّكَامَةُ مِن كُلِّ إِثْرُ وَالْغَنِيمَةُ مِنْ كُلِّ بِرَّ وَالْفَوْزَ بِالْجُنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ﴿ اللَّهُ مَأْخُسِنْ عَاقِبَنْنَا فِي الْأُمُورِكُلِّهَا وَأَجْ نَامِنْ خِرْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ ﴿ اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَامِنْ خَشْيَنِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِينِكَ وَمِنْ طَاعَنِكَ مَا نُبَلِّغُنَا جَاجَنَّنَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا نُهُوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَا بأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوْتِنَا مَا أَحْيَثْنَا وَٱجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَأَجْعَلْ ثَأْرِنَا عَلِيمَنْ ظَلَمَنَا وَٱنْصُرْنَا عَلِيمَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَافِ ديننا وَلَا يَجْعَلَ الدُّنْيَا أَكْبَرَهُمِّنَا وَلَامَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَاشًا لِطُعَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا \* اللَّهُمَّ لَانْدَعْ لَنَاذَنْبًا إِلَّاعَفَرْتَهُ وَلَاهَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلادَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَاحَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْكَ وَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتُهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ \* رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِحَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّارِ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نَبِيَّنَا مُحَكَّدُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأخْاروسَلُم تَسْلِمًا حَثِيرًا

|   |                                      | · sell | ريخي  | الشُّورَة             |   |                                                                | الفخف      | المخارب | الشُّورَة                          |
|---|--------------------------------------|--------|-------|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------|------------|---------|------------------------------------|
|   |                                      | ٤.٤    | ٣.    | الستروم               |   | مكيّة                                                          | 1          | ,       | الفّايَّحَة                        |
|   | مكتة                                 |        |       | القيمان               |   | :                                                              | ٢          | ٩       | البَقترة                           |
|   | مكتة                                 | 113    | 41    | السَّجْدَة            |   | مَدُنية                                                        | 0.         | 4       | آلعِمْرَان                         |
|   | مكتة<br>مكتة                         |        | 44    | الأحزاب               | И |                                                                | VV         | ٤       | النِّسَاء                          |
|   |                                      | £11    | 45    | الأسكراب              |   | مَدَنية                                                        | 1.7        | 0       | المسائدة                           |
|   | مكية                                 | 217    | 40    | فاطر                  |   | مكية                                                           | 181        | ٦       | الأنعكام                           |
|   | مكية                                 | 212    | 77    | يَن                   |   | مكية                                                           | 101        | v       | الأغراف                            |
|   | مكية<br>مكية                         | 22.    | 77    | العَبَافات            |   | مكنية                                                          | 177        | A       | الأنفال                            |
|   | ملية                                 | 204    | 44    |                       |   | مَنية                                                          | VAV        | 9       | التوب                              |
|   | مكية                                 | £01    | 44    | ص<br>الزُّمُــَـرُ    |   | مكتة                                                           | 4.7        | ١.      | يۇنىت                              |
|   | -                                    | 20X    | ٤.    | غتافر                 |   | مكية                                                           | 177        | 11      | هدود                               |
|   | مكتة                                 | 214    | 21    | فُصِلَت               |   | مكية                                                           | 540        | 15      | يۇسىف                              |
|   | مكنة<br>مكنة                         | EAT    | 21    |                       |   | سنية                                                           | 129        | 18      | الرعث                              |
|   | مليه                                 | 211    | 21    | الشتوري               |   | اء:                                                            | 500        | 12      | إبراهت                             |
|   | مكتة                                 | 1      | 1 - 6 | الزّخُرُفِ            |   | کنیه                                                           | 777        | 10      | الجير                              |
|   | مكية                                 | 297    | 22    | الدّخان<br>اَنجَاشِكة | ١ | مكية<br>مكية<br>مكية                                           | 177        | 17      | النّحنل                            |
|   | مكتة                                 | 299    | 20    | الخفاف                |   | مكتة                                                           | 747        | 17      | الإستاء                            |
|   | مكبة<br>مكنية                        | 2.0    | 27    |                       |   |                                                                | 198        | 14      | الكهف                              |
|   | مدسه                                 | 0.4    | 2V    | المترجة               |   | مكتة                                                           | 4.0        | 19      |                                    |
|   | سيه                                  | 011    | ٤٨    | الفتع                 |   | مليه                                                           | 718        | 6.      | مَهِيمَ                            |
|   | سيه                                  | 010    | 29    | المحُجزات<br>قت       |   | ار ا                                                           | 466        | 61      | الأبنياء                           |
|   | تنیه<br>تنیه<br>مکیه<br>مکیه         | AIO    | 0.    | الذّاريَات            |   | مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية                                   | 446        | 66      | الحسج                              |
|   |                                      | 09.    | 01    | الداريات              |   |                                                                | 456        | 58      |                                    |
|   | مكية                                 | 770    | 10    | الطيُّور              |   | مليّة                                                          |            | 52      | المؤمنون                           |
|   | مليه                                 | 770    | ٥٣    | النجئم القتمر         |   | ارد                                                            | Y0.        | 50      | المنسور<br>الفشرقان<br>الشُّعَرَاء |
|   | مليه                                 | 120    | 02    | القنمر                |   | ارد                                                            | 404<br>414 | 17      | المُّ مَام                         |
|   | مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية | 041    | 00    | الرَّمْان             |   | 100                                                            | 444        | 1V      | التّـمْل                           |
|   | مليه                                 | 072    | 70    | الواقعكة              |   | :.(                                                            | 144        | 14      | القَصِصَ                           |
| 3 | مدسه                                 | 044    |       | المحتديد<br>المجتادلة |   | مَنْبَة<br>مُلْبَة<br>مُلْبَة<br>مُلْبَة<br>مُلْبَة<br>مُلْبَة | 440        | 17      | العَنكبوت                          |
|   | April                                | 130    | ٥٨    | انجادله               | L | مليه                                                           | 497        | 111     | العنبون                            |

|   |                                      | 180° | (فين | السُّورَة  |                                              | الفخة | (فَيْنِ | السُّورَة   |
|---|--------------------------------------|------|------|------------|----------------------------------------------|-------|---------|-------------|
| r | مكية                                 | 091  | AV   | الأعشلي    | مَدُنية                                      | 020   | 09      | الخشر       |
|   | مكيتة                                | 790  | AA   | الغَاشِيَة | ندُنية                                       | OLA   | 7.      | المتحنة     |
|   | مكتة                                 | 098  | 19   | الفَجِسُ   | مُدُنية                                      | 001   | 7.1     | الصِّف      |
|   | مكتة                                 | 092  | 9.   | البسكد     | مَدنية                                       | 000   | 75      | عَدَمُ عُمْ |
|   | مكتة                                 | 090  | 91   | الشَّمْس   | مدنية                                        | 001   | 74      | المنافقون   |
|   | مكيتة                                | 090  | 98   | الليشل     | مَدُنية                                      | ٥٥٦   | 72      | التغكابن    |
|   | مكتة                                 | 097  | 98   | الضحي      | مدنية                                        | 001   | 70      | الظاكرة     |
|   | مكية                                 | 097  | 92   | الشترة     | مَدُنية                                      | 07.   | 77      | التحشريم    |
|   | مكتة                                 | 094  | 90   | التين      | مكية                                         | 250   | ٦٧      | الثلاث      |
|   | مكيتة                                | 094  | 97   | العكاق     | مكيتة                                        | 071   | ٦٨.     | القساكر     |
|   | مكتة<br>مكتة                         | 091  | 4٧   | القــَـدُر | مكيتة                                        | ٥٦٦   | 79      | أنحاقت      |
|   | مننية                                | 091  | 9.4  | البيتنة    | مكيتة                                        | AFO   | ٧.      | المعكاج     |
|   | مندنية                               | 099  | 99   | الزّلزلة   | مكيتة                                        | ov.   | VI      | بنوح        |
|   | مكيتة                                | 099  | ١    | العكاديات  | مكية                                         | OVE   | VE      | الجين       |
|   | مكيتة                                | 7    | 1.1  | القيارعة   | مكية                                         | OVE   | VF      | المُصرِّمل  |
|   | مكيتة                                | 7    | 1.5  | التكاثر    | مكيتة                                        | ovo   | VŁ      | المدَّثِر   |
|   | مكيتة                                | 7.1  | 1.4  | العَصْر    | مكيتة                                        | OVV   | VO      | القِيامَة   |
|   | مكيتة                                | 7.1  | 1.2  | الهُ مَنة  | مدنية                                        | OVA   | ٧٦      | الإنستان    |
|   | مكيتة                                | 7.1  | 1.0  | الفِيْل    | مكية                                         | 01.   | VV      | المُرْسَلات |
|   | مكتية                                | 7.5  | 1.7  | فُرُيش     | مكية                                         | 240   | AV      | النّبأ      |
|   | مكيتة                                | 7.5  | 1.7  | المتاعون   | مكية                                         | ٥٨٣   | VA      | النّازعَات  |
|   |                                      | 7.5  | 1.4  | الكؤثثر    | مكتة                                         | OAO   | ۸.      | عَـنِسَ     |
|   | مكية                                 | 7.5  | 1.9  | الكافرون   | مكينة                                        | FAO   | YI      | التكوير     |
|   | مَدنية                               | 7.4  | 11.  | النصر      | ملية                                         | OAV   | AF      | الانفطار    |
|   | مكيته                                | 7.5  | 111  | المسكد     | مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية | OAV   | ٨٣      | الطقفين     |
|   | مكتة                                 | 7.2  | 111  | الإخلاص    | مكتة                                         | 019   | AE      | الانشقاق    |
|   | مكتة                                 | 7.2  | 115  | الفكاق     | مكتة                                         | 09.   | 10      | البُرُوج    |
|   | مكنة<br>مكنة<br>مكنة<br>مكنة<br>مكنة | 7-2  | 112  | 1 / 41     | مكية                                         | 091   | ۲۸      | الطارق      |

فه كرس فه كرس مواضيع لفت ران لكريم

الرَّقَمُ بِاللَّونِ الْأَحَمِ ... للَّهُ لَالَةَ عَلَى رَقَمُ السُّورة الرَّقَمُ بِاللَّونِ الْأُسَود ... للذَّ لَالَةَ عَلَى رَقَمُ الآية

إنفراده تعالى بالأمر والحكم: 2 ١١٣ و ٢١٠ و ٢١٠ و ١٤٤ هـ ١٩٤ و ١٤٤ هـ ١٩٤ و ١٩

۱٦٥٥ ١٣ - ٩ 2 معائد البشر وأهواؤهم: 2 - ٣٠ و ١٦٥ و ٥٠ - ٤٩ 9 ١٠٠ - ٢٥ 6 ١٠٠٧ - ٢٠٠١ و ١٠٦ و ١٠٦

۱۲۸٫ ۱۰۹ 3 ،۲۱۰ و ۱۱۳ و ۱۲۰ و ۱۰۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱

تقریع من لایقر یوحدانیته تعالی: ۲۵ م ۱۹ م ۱۲ م ۱۷ و ۷۲، 34 و ۲۲، ۲۵ و ۲۲، ۲۵ و ۳۰، ۲۵ و ۳۰،

۲۸۱ ۲۷۲ و ۱۹۱۰ و ۱۹۱۰ و ۱۹۱۰ و ۱۹۱۰ و ۱۸۱۰ و ۱۸۱ و ۱۸۱۰ و ۱۸۱ و ۱۸۱۰ و ۱۸۱ و ۱۸۱۰ و ۱۸۱ و ۱۸۱۰ و ۱۸۱ و ۱۸۱۰ و ۱۸۱ و ۱۸۱

## أركان الإسلامر

## أولاً : التوحيد

#### (١)- توحيد الله تعالى:

#### أسماء الله الحسنى:

YE 59 CA 20 (11. 17 (1A. 7

اندار من لا يعترف بتوحيد الله تعالى

۱۱۲ - ۱۱۵ ، ۲۰۰۵ ، ۲۰۰۵ ، ۱۱٤ 2 . ۱۱۲ - ۱۱۵ . ۱۱۲ . ۱۱۲ . ۱۱۲ . ۱۱۲ . ۱۱۲ . ۱۱۲ . ۱۱۹ . ۱۱۹ . ۱۱۹ . ۱۱۹ . ۱۱۹ . ۱۱۹ . ۱۱۹ . ۱۱۹ . ۱۱۹ . ۱۱۹ . ۱۱۹ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲۱ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲ . ۱۲

7 - 0 64 (09 51 (18 47 (187 37

ربوسته جار وعلا: ١١٥ ، ٢١٨ ، ١٥١ 4 ، ١٥١ AT, A., YI, 08 6 (114, YT 5 (1 و١٠٢ و١٠٦ و١٣٣ و١٤٧ و١٦٢ و١٦٤ 9 (147 147 177 177 02 , 22 7 ۱۲۹ و ۲۳ و ۲۳ و ۱۱ ۲۳ و ۲۰ و ۲۰ و ۲۰ و١٠٠ و ٩٠ و ١٠٠ ا ١١ و ٣٩ و ٥٣ و ١٠٠ و ١٠٠ 16 د ١٦ و ١٦ و ١٦ د ١٩ ١٩ ١٥ ١٥ و ١٦ ١٥ 029 T.9 TO9 TT 17 (1709 EV9 V و٥٥ و٥٦ و٦٦ و٨٠١، 18 ١٤ و٨٤ د٧٠ 20 د ١٠٠ و ١١٠ و ١٥٠ و ١٠٩ و ١٠٩ 11 ٤ و ٢٢ و ٥٦ و ٩٢ و ١١١٥ و ١١١٥ TA, TT, TE, 9 26 (02, 20, T1 25 ولاع و هم و مد و ع ١٠٠٠ و ١٢٠ و و ١٤٠ و ١٥٩ 91, YA, YE, YT, YT 27 (191, 140, TE 29 (10) 799 719 TV, T. 28 (98, (1 T 35 ( T ) 34 ( T 0 32 ( £ A ) T 9 T 7 ٦ 39 د٦٦ و١٦ 38 د١٨ و ١٢٦ ه 37 و٩٦، ١٤ و١٦ و١٦، ٩ ٩ و١٦، ١٩ و ١٦ و١٦ و١٦ 45 (A) V 44 (AY) 78 43 (1. 42 (OF) ١٨٥ ١٧ 55 ، ١٤ ٣٢ ، ٣٠ ، 53 ، ٣٦ ، ١٧ ( 74 ,9 73 , £ . 70 , Y 68 , YA, YY) 96 (1 £ 89 (1 x 85 (TY 78 (T.) 1 x 75 Y 108 (A) T

رضاه تعالى: 2 ۲۰۷ و ۲۰۷ م ۱۱۱۹ 5 ۱۱۱۹ 5 ۱۱۹ م ۱۱۹ م ۱۱۹ م ۱۱۹ م ۱۹۹ م

صفات الله تعالى:

T 65 (1T 64 (T 33 (YY - Y 1 Y 26

حبه تعالی: 2 م١٦ و١٩٧٧ و١٩٥١ و٢٢٦، ٦٥ ٣١ ٥ ١٣٥ و ١٩٥١ و ١٩٥ و ١٩٥ و ١٩٥١ و ١٩٥١ و ١٩٥ و ١٩٥١ و ١٩٠١ و ١٩٥١ و ١٩٠١ و ١٩٠١

-1 1: albs e litil e turne e litil a albs e turne e litil a albs e turne e tur

دعوة من لا يقر بالرحدانية إلى الإعتبار عن سبقهم

14 (Y.) \ \( \) \ \( \) \ \\( \) \ \\( \) \ \\( \) \ \\( \) \ \\( \) \ \\( \) \ \\( \) \ \\( \) \ \\( \) \\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \) \\\( \

حليماً: 17 \$3، 33 ( \$ \$ 17 ) حليماً الحميد: 2 ٢٦٧، 11 ٧٣، 14 و٨، 22 (10 35 (7 34 (77) 17 31 (72) 72 64 17 60 17 57 17 A 42 12 41 A 85 67 حميداً: 4 ١٣١ الحن: 2 مره 3 ، ٢٥٥ 2 : خا الخالق: 95 ٤٢ الخبير: 2 ٢٣٤ الخلاق: 15 د ٨٦ 36 ٨١ الرؤوف: 2 ١٤٣ و ٢٠٧، 3 ٣٠ ، ١١٧ و (Y. 24 (70 22 (EV, V 16 (1YA, 1 . 59 69 57 الرحمن: 1 1، 55 ١ الرحيم: 1 1 و٣ الرزاق: 51 ٨٥ الرقيب: 4 ١، 5 ١١٧، 33 ٥٢ السلام: 59 ٢٣ 1 YY 2 : lunas الشاكر: ١٤٧ 4 ،١٥٨ 2 الشكور: 35 . ٣٠ و٣٤، 42 ٢٣ و٣٣، 1 V 64 الشهيد: 3 ،٩١، 4 ،٩٧ و١٦٦، 6 ١٩٩ (07 29 (97 17 (28 13 (27 17 10 TA 48 (A 46 (00 33 الصادق: 6 ٢٤٦ الصمد: 112 الضار: 58 ١٠ ال الظاهر: 57 ٣ العزيز: 2 ١٢٩ العظيم: 2 ٢٥٥، 42 ، 56 ، 47 و ٩٦، 07 c TT 69 العفق: 4 ٤٣ و 9 و 9 و ١٤٩، ٢٠٥٤، ٢٠٥٩ العلي: 2 ٢٠٥٥، 22 ٢٦، 31 ،٣٠ 34 £ 43 (01 , £ 42 (1 Y 40 (TT العليم: 2 ٢٩

الأعلى: 79 ، 78 ، 87 ، 79 الأعلى: أعلم: 3 ٦٦ و١٦٧، ٢٥ ووي، 5 ٦١ 6 ۵۳ و ۱۱۸ و ۱۱۸ و ۱۱۸ و ۱۲۸ و ۱۱۸ (1709 1.1 16 (YY 12 (T) 11 (E. 19 18 (At, 00, 01, EV, YO 17 22 (1 · £ 20 (V · 19 (Y7, YY, Y), 50 (A 46 (Y · 39 (TY, 1 · 29 (AO, (Y 68 (1.) 1 60 (TT) T. 53 (20 TT 84 الأول: 57 ٣ البارئ: 59 ٢٤ الباطن: 57 ٣ البَرّ: 52 ٢٨ البصير: 2 ٩٦ و١١٠ و٢٣٧ و٢٣٧ 5 (177 107 7 . , 10 3 (770) 22 (1 17 (117 11 (77) 49 8 (7) 40 (T) 35 (1) 34 (YA 31 (YO, 7) (YY, 11 42 (£ . 41 (07, £ £, Y . 17 64 17 60 11 58 12 57 11 49 19 67 بصيراً: 4 ٥٨ و١٣٤٤ ١٦ ١٧ و٠٠ ( £0 35 (9 33 ( Y . 25 ( TO 20 (97) 10 84 17 76 17 48 التواب: 2 ۲۷ و و ۱۲۸ و ۱۲۸ و ۱۲۰ و 17 49 (1 . 24 (11 ) 1 . 8 تواباً: 4 ١٦ و ٢٤، ١١٥ ٣ الجامع: 3 9، 4 . 18 الجبار: 59 ٢٣ الحسيب: 4 ٦ و ٨٦ ، ٣٩ الحفيظ: 11 ٥٧ م ١٤ ٢١ ع ١٩ الحقُّ: 6 ٢٠، 10 ، ٣٠ و ٣٠، 18 ٤٤، 20 ١٢٥ 24 ١١٦ 23 ١٦٢ ، ٦ 22 ١١١٤ 05 41 17. 31 الحكيم: 2 ٢٢ الحليم: 2 ٢٢٥ و ٢٣٥ و ٢٦٣، 3 ١٥٥٥،

14 64 (09 22 (1.15 (17 4

المؤمن: 59 ٢٣ المتعالى: 13 ٩ المتكبر: 59 ٢٣ المتين: 51 ٨٥ الجيب: 11 11 الجيد: 11 ٧٣، 85 ١٥ الحصى: 58 ٢ الحيط: 2 19، 3 ١٢٠ 8 ٤٧٤، 11 ٩٢، Y . 85 .0 £ 41 محيطاً: 4 ١٠٨ و١٢٦ الحي: 30 . 00 المحي المذل: 3 ٢٦ الستعان: ١١٢ 21 ،١٨ ا المصور: 59 ٤٢ المعز: 3 ٢٦ المعيد: 85 ١٣ المغنى: 53 ٨٤ المقتدر: 18 وع، 54 ٢٢ و ٥٥ المقنى: 53 ٨٤ القيت: 4 ٥٨ الملك: 20 ١١٤ 23 ١١١١ الملك: 54 ٥٥ المنتقم: 32 ٢٢، 43 ٤١، ١٦ 44 المهيمن: 59 ٢٣ المولى: 2 ٢٨٦، 3 ١٥٠، 6 ٢٢، 8 ١٤٠ Y 66 (11 47 (VA 22 (T.10 (0) 9 النصير: 4 و 6 و و ٧٥ و ١٦ ، ١٦ ، ١٤ ، 22 T1 25 (YA النور: 24 ه٣ الهادى: 25 ٣١ الراحد: 12 ٢٩، 13 ١٦، 14 ١٤، 38 17 40 ( 2 39 (70 الوارث: 15 ٢٣، 21 ٨٩ 28 ٨٥ الواسع: 2 ١١٥ و ٢٤٧ و ٢٦١ و ٢٦٨، 3 TY 53 (TY 24 (0 £ 5 (VT الوالي: 13 ١١

الغفّار: 20 مم 38 مر 39 مر 39 مر 40 الغفّار: 20 مر 40 مر 39 مركب 1 . 71 الغفور: 2 ١٧٣ الغنى: 2 ٣٦٣ و ٢٦٧، 3 ٩٧، ١٣٣ 6 29 (£ · 27 (7 £ 22 (A 14 (7 A 10 47 (Y 39 (10 35 (TT) 17 31 (T 7 64 17 60 17 £ 57 17A غنتا: 4 ١٣١ الفتاح: 34 ٢٦ القادر: 6 ۲۷ و ۲۰، 17 ۹۹، 23 ۹۹، (£ . 9 £ 75 (£ . 70 (TT 46 (A) 36 A 86 (YT 77 القاهر: 6 ۱۸ و ۲۱ القُدُّوس: 59 ٢٣، 62 ١ أَوَّ القدير: 2 . ٢٠ و١٠٦ و١٠٩ و١٤٨ 170, 79, 77 3 (712, 709, و١٧٥ ، ١٧٥ و١٩ و٠٤ و١٢٠ ، ١٨٩ 22 (٧٧) ٧ . 16 ( 11 ( 79 9 ( 21 8 (01,00.30 17.29 120 24 179,7 46 (0., 19, 9 42 (79 41 () 35 65 (1 64 (V 60 (7 59 (Y 57 (TT 1 67 A 66 AY قديراً: 4 ١٣٣ و ١٤٩، 25 ده، 33 ديراً: Y1 48 62 2 35 القريب: ١٨٦ 2 ١٨٦ ١١ ١٦، 34 القهار: 12 ٢٩، 13 ١٦، 14 ٤١٨، 38 17 40 ( 2 39 ,70 القوي: 8 ۲۰، 11 ۲۲، 22 ٤٠ و٧٤، 58 ( 70 57 ( 19 42 ( 77 40 ( 70 33 القيُّوم: 2 ٢٥٥ ، ٢ ، 20 ١١١ الكافي: 39 ٢٦ 17 40 crr 34 الكريم: 27 . ٤٠ ي 82 اللُّطيف: 6 ١٠٣ /١ ،١٠٠ اللُّطيف: 1 2 67 (19 42 ( 7 2 33 ( 17 31

ذو فضل: 2 ۲٤٣ و ٢٥١، 3 ١٥٢ 71 40 CVT 27 (7. 10 (17 2) ذو الفضل العظيم: 2 ١٠٥٥، لا ١٤٤، 8 £ 62 ( Y 9 , Y 1 57 ( Y 9 ذو القوة: 51 ٥٨ ذو الجلال والإكرام: 55 ٢٧ ذو مِرَّة: 53 ٢ ذو مغفرة: 13 ٦، 41 ٣٠ ذي انتقام: 39 ٣٧ ذي الجلال: 55 ٧٨ ذي الطُّول: 40 ٣ ذي العرش: 81 ٢٠ ذي المعارج: 70 ٣ رب آبائكم الأولين: 26 ٢٦ ، 37 ١٢٦، A 44 رب الأرض: 45 ٢٦ رب السماء والأرض: 51 ٢٣ رب السماوات السبع: 23 ٨٦ رب السماوات 45 ٣٦ رب السماوات والأرض: 13 ١٦، 17 26 (07 21 (70 19 (18 18 11.7 LY 44 LAY 43 LTT 38 10 37 LYE TY 78 رب الشُّعرى: 33 89 رب العالمين: 1 ٢، 2 ١٣١، 5 ٢٨، 6 TV, TI, 02 7 (177, VI, 20 17 26 cTV , 1 . 10 alti 1 . 29 ٨ 27 ، ١٩٢٥ ١٨٠٥ ١٦٤٥ ١٤٥٥ (1AY, AY 37 (Y 32 (T. 28 ( £ £ 9 43 ,9 41 ,77, 70, 7£ 40 , Yo 39 (27 69 (17 59 (A . 56 (77 45 (27 7 83 679 81 رب العرش: 9 ١٢٩، 21 ٢٢، 23 ٨٦ AY 43 (Y7 27 (117) رب العِزّة: 37 ١٨٠ رب الفلق: 113 ١

الودود: 11 . ٩، 28 ١٤ الوكيل: 3 ١٧٣، 4 ١٨١ و١٣٢ و ١٧١، 6 (TA 28 (70 17 (77 12 (17 11 (1 · Y ٩ 73 ، ٦٢ 39 ، ٤٨ , ٣ 33 الولى: 2 ١٠٧ و ١٢٠ و٢٥٧ ٦٨، 34 (100 7 100 5 ( Yo, 20 4 TA 9 Y 42 ( 21 الوهاب: 3 ٨، 38 ٩ و ٣٥ أحكم الحاكمين: 11 ٥٤، 95 أرحم الراحمين: 7 101، 12 37 و97، ٨٣ 21 أسرع الحاسبين: 6 ٦٢ إله الناس: 114 ٣ أهل التقوى: 74 ٥٦ أهل المغفرة: 74 ٢٥ بديع السماوات والأرض: 2 ١١٧، 6 1.1 خيرٌ حافظاً: 12 ٦٤ خير الحاكمين: 7 ٨٠ 10 ١٠٩، 12 ١٠٨ خير الراحمين: 23 ١٠٩ و١١٨ خير الرازقين: 5 ١١٤، 22 ٥٨، ٧٢ ك 11 62 ( 9 34 خير الغافرين: 7 ١٥٥ خير الفاتحين: 7 ٨٩ خير الفاصلين: 6 ٧٥ خير الماكرين: 3 ، 0 8 ، ٣٠ خير المنزلين: 23 ٢٩ خير الناصرين: 3 ١٥٠ خير الوارثين: 21 ٨٩ ذو انتقام: 3 ، 5 ، 9 ، 4 ك ٤٧ ذو رحمة: 6 ١٤٧ ذو الرحمة: 6 ١٣٣، 18 ٨٥ ذو رحمة واسعة: 6 ١٤٧ ذو العرش: 40 ١٥ 85 ١٥ ذو عقاب أليم: 41 8٣

الملك الحق: 20 ، ١١٤ م ملك الناس: 114 م ملك الناس: 114 م نور السماوات والأرض: 24 ٣٥ واسع المغفرة: 53 ٣٢ يحيي الموتى: 30 ، ٥٠ ، ٣٩ 41

علمه جل شأنه: 2 . ٣ و ٧٧ و ٢١٦ و ٢١٦ 5 (1 · A, V., 20 4 (119, 79 3 (700) ٧ و99 و ١٠٤ و١١٦ و١١٧، ٥٣ و٥٣ 07, Y 7 (172, 119, 117, 7., 09, و ۱۱ - 9 13 و ۱۱ ، ۱۱ ه و ۱۱ ، ۱۱ - ۹ ۱۱ م و ۱۱ ، ۱۱ - ۹ ۱۱ The TT 19 16 178 15 1879 TY 92, A£ 19 (02, EY, YO 17 (170) 119 TA & 21 (110 9 9A) Y 20 (90) 24 (97, 07 23 (Y7, Y. 22 (11.) VE, TO 27 (TY . - TIA 26 (7 25 (7 £ وه ١١ و ١٠ وه ١٠ و ١٠ و ١١ و ١١ و ١٤ و ١٥ ٧ 34 ، ١٥ 33 ، ٢٣ و ١٦ 31 ، ٦٢ و ٥٢ و ٢ ٧ 39 ، ٧٩ ، ١٢ ع ، ١٢ ع ، ١١ ع ، ١١ ع ، ١١ ع 0.9 EV9 E. 41 (199 17 40 (V.9 19 47 11. 43 10.0 70 72 42 1029 1 £ 64 1 60 1 58 177 7 2 57 177 74 . YA 72 . 129 18 67 . 8 66 . 1 Y 65 11 100 cv 87 cv 85 c1 75 cm

غناه وافتقار الناس إليه : 2 ٢٦٧ و ٢٨٤، ٩٧ م و ١٠٩ و ١٢٩ و ١٨٠ و ١٨١، ١٤ ٨، ١٥ ٩٦، و ٢٠ ٦٥ م، ٩٥ ٧، و ٢٥ ١٥ و ٢٩ ٢٥ م مشيئته : 2 ٢٠ و ٩٠ و ١٠٥ و ١٤٢ و ٢١٢

رب كلِّ شيء: 6 ١٦٤ رب المشارق: 37 ه، 70 د رب المشرق والمغرب: 26 ٢٨ ، 73 رب المشرقين: 55 ١٧ رب المغربين: 55 ١٧ رب موسى وهارون: 7 ١٢٢، 26 ٨٤ رب الناس: 114 ١ رب هارون وموسى: ٧٠ 20 رب هذا البيت: 106 ٣ رب هذه البلدة: 27 ٩١ رفيع الدرجات: 40 ١٥ سريع الحساب: ٢٠٢٥ ١٩٩٥ و١٩٩٥ 1 40 ( 79 24 ( 0 ) 14 ( 2 ) 13 ( 2 سريع العقاب: 6 ١٦٥، 7 ١٦٧ سميع الدعاء: 3 ٣٨، 14 ٣٩ شديد العذاب: 2 ١٦٥ شدید العقاب: ١٩٦2 و ٢١١، 3 ١١١، 5 ٢ و ١٩٨ ١٣ و ٢٥ و ١٨ و ٢٥ و ١٦ ٢ ٧ ، ٤ 59 ، ٢٢ ، ٣ 40 شديد القُوى: 53 ه شديد المحال: 13 ١٣ عالم الغيب: 34 ٣، 72 ٢٦ عالم غيب السماوات والأرض: 35 ٣٨ عالم الغيب والشهادة: 6 ٧٣، 9 ٩٤ (27 39 (7 32 (97 23 (9 13 (1.0) 1 A 64 (A 62 (TY 59 علام الغيوب: ١٠٩ ٥ ١١١، ٩ ٨٧، 34 ٤A غافر الذنب: 40 ٣ فاطر السماوات والأرض: 6 ١٤، 12، 11 42 ( £7 39 ( ) 35 ( ) • 14 ( ) • ) فالق الإصباح: 6 ٩٦ فالق الحب والنوى: 6 0 9 فعًال لما يريد: 11 ١٦ 85، ١٦ 85 قابل التَّوْب: 40 ٣ مالك الملك: 3 ٢٦

مالك يوم الدين: 1 ٤

77, TT - 7 16 (TY - 17 15 (TE - VA, VT - 70, 07, 01, 29, 21, 19 (1119 82 - 279 2.9 17 17 (1) m1 22 , mm - 19 21 , 91 - AA, mo YA, TT - IV 23 (VI) 77 - 71, TE, - 1 25 120 - 21 24 197 - A29 A. -V 26 (71, 09, 02, 07, 0. - 20, T AA, A7, 70 - 09, Y7 - Y0 27 (9 -11 - A 30 (19 29 (VO - TY 28 (98) Tog 11 - 1. 31 (0 29 0 . - 2 19 2 . 9 T 35 (TV, 9 - 7 32 (T) - 79, 77 -17 36 ( 1) TA - TY, 17 - 11, 9, 11 - £ 37 (AT - YY) YT - Y1, 7 - £ 39 (77 - 70 38 (109 - 189) - 77, £7, £7 - £7, 79, Y1, A, 70 - 71, 0V, 10, 18, 8 40 (7V 17 - 9, 7 41 (AE - Y9, 79 - 77) 119990- 8 42 (0 89 0 79 79 - TV9 10. - £9, TO - TT, T9 - TA, 17 -45 (A - 7 44 (AY - A), 17 - 9 43 - £ 48 (19 47 (7 - 0 46 (1 T - 1 T 53 (01 - EV, TT - T. 51 (TA 50 (Y (17) 7 - Y 57 (YA - 1 55 (00 - EY 67 (14 65 (1 A 64 (4 63 (7 £ - 44 59 - 17 71 cre - rr, 14 - 10, 0 - 1 ( 19 - YA, T - 1 76 (9 73 (T 72 ( T. - 7 82 (TY 80 (TY 78 (TT - T. 77 £ - 1 112 (Y · - 1 Y 88 (A

الوعد والوعيد : 2 ك ٢٠ - ٢٥ ، 3 ، ٥ - ١٥ و ١٥٥ - ١١٤ 4
8 ، ١٧٩ - ١١٥ و ١٢٥ - ١٢٥ و ١١٤ 4
8 ، ١٧٩ و ١٩٥ و ١٢٥ - ١٣٥ و ١٣٥ و ١٩٨ و ١٢٥ - ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و

10 (11 ) 99 (19 ) 10 (11 ) 17 ) 19 (17 ) 19 (18 ) 19 ) 17 (18 ) 18 (11 ) 18 ) 17 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18 ) 18 (18

العمه على عباده والأمر بالتحدث بها : 1 ٦ و٧، ١٤١ و ٢٠١ و ٢ و٧ و ١٤١ 6 ١١١ و ٢ و٧ و ١٤١ 6 ١١١ و ٢٠ و ٣ و ٢ و ١٤١ و ٢٠ و ٣٠ و ٢٠ و ٣٠ و ١٤١ و ١٠ و ١٤٠ و ١٠ و ١٤٠ و

وحدانيته : 2 ١١ و ٢١ و ٢٨ و ٢٨ و ١٩٠٥ و ١٩٠٩ و ١٩٠٩ و ١٩٠٩ و ١٩٠٩ و ١٩٠٩ و ١٩٠١ و ١٩٠

۳۷ 7 ،۱٤٠ - ١٣٦٥ ٧١ و ١٦٨ - ١٩٧٥ و ١٩٠ - ١٩٠٥ و ١٩٠ و

74 - ٧٠ و ١٠٦، 7 و ١٩٩، 15 ، ١٩٩، 53 ٢٩ براءة الله ورسوله من المشركين:

اءة الله ورسوله من المشركين: 19 - ١٦ و ٢٨ و٣٦

تنزیه الله جل جلاله عن الشریك:

- ۱۸۹ 7 ،۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰ و ۱۰۱ و ۱۰ و ۱۰۱ و ۱۰ و ۱۰۱ و ۱۰ و ۱۰۱ و ۱۰ و

النهي عن الشرك والوعيد عليه: 2 ٢٢ و ١٦٥، 3 ١٤ و ١٦٥، 3 ١٤ و ١٦٥، 3 ١٤ و ١٦٥، ١٤ و ١٦٥ و ١٦٠ و ١٦٥ و ١٦٥ و ١٦٥ و ١٦٠ و ١٦٥ و ١٦٠ و ١٦٠ و ١٦٠ و ١٦٠ و ١٦٠ و ١٦٠ و ١

الوعيد : 2 ١٥٩ - ١٦٢ و ١٦٤ - ١٧١، ١٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و ١٧٩ و ١٢٩ و ١٣٩ - ١٣٩ و ١٣٩ - ١٣٩ و ١٣٠ و ١٣٩ و ١٣٠ و ١٣٩ و ١٣٠ و ١٣

عديي ويميت : 2 ٢٨ و ٧٣ و ٢٥٨ و ٢٦٠، 30 ال ٢٦٠، 10 ١١٦٦ و ١٥٨، 7 م٠٥، 1٥ ٢٧ ١٩ عن ١٥٠ م٠٠، 23 ١٩ عن ١٩

(٢)- الجاهلون بالدين:

الإعراض عنهم: 7 ۱۹۹ قبول توبتهم: 6 ۵۵، <u>16 ۱۱۹</u>

(٣) - عقوبة المرتدين :

(٤) – ٢١٧ ، ٢١٧ و من من من ١١٢ ، ٢٠ م٠ – ٣٢ - ٢٠ م. م. م.

أصنامهم والتهكم بهم على عبادتها: 4 ٥١ - ٥١

11 (£7) £7 10 (00) 779 77 8 (17) (10) £7 12 (20) 13 (7£ (20) 13 (7£ (20) 14 (20) 15 (20) 15 (20) 15 (20) 15 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (20) 16 (2

تعنت الكفار واستعجالهم العذاب:

4 (11A) 1.A 2

10 (TY 8 (Y.T 7 (0A) 0Y) TY 6 (10T

9.9 09 17 (YY) Y) T 13 (01) 0.9 Y.

22 (£. - TY 21 (1T0 - 1TT 20 (9T 
Y1 27 (Y.Y) Y.£ 26 (9 - Y 25 (£Y

- 0T) 0.9 1T 1Y 29 (0Y 28 (YY)

1YT 37 (0. - £A 36 (09) 0A 30 (00

- T. 43 (1A) 1Y 42 (1T 38 (1Y9 
74 (Y - 1 70 (YT) Y0 67 (Y 46 (TY)

- ۳۸ 37 ۲۳ - ۳۱ 31 ۲۳ و ۱۸ 30 ۸۸ ۲۹ و ۱۲۱ - ۲۲۱، 38 ۹ - ۱۱، 39 ۳۱ و ۸ ۱۸ و ۱۲، 40 ۲۲، 40 ۲۲ - ۲۸، 51 ۱۸ و ۱۸

(٥) - الكافرون:

افتراؤهم على الله وتكذيبهم ومجادلتهم بآيات الله 6،٠٤ على الله وتكذيبهم ومجادلتهم بآيات الله 6،٠٤ على ١٠٠ ع ١٠٠ ع ١٠٠ و ١٤٠ ع ١٤٠ ع

القاء الرعب في قلوبهم: 3 ، ١٥١، 8 ، ١٩٤، 4 ، ١٠٠ و ١٠١، 8 ، ١٠٠ و ١٠٠ و

25 (AV) AT 16 (YY) Y1 14 (TV - YA

25 (AV) AT 16 (YY) Y1 14 (TV - YA

117 30 (YO 29 (TE - TY 28 (1A) 1V)

38 (TT - YV 37 (£1) £0 (TF - TY 34

YV 50 (£2) £V 40 (TE - 09

تشبيههم بالموتى والصم والبكم والعمي : 2 ٧ 7 ، ١٢٤ و ٣٦ و ٥٠ و ١٠٤ و ٢٦١، ٦

عداوة الكفار: 2 م.١ و١٠٩، 3 ١١٩ و١٢٠، 4 ١٥ و١٠١، 5 ١٨، 9 ٨ و١٠، 17 ٥٠، 20 ٢٩، 47، ٢٥ ٢٠، 60 عمل الكفار لاينفعهم يوم القيامة:

متابعة الكفر : 2 ، ١٠٠ ق ١٠٠ و و١٤٠، 5 ٢٧، 6 ، ١٢١ و ١٥٣، ١٥ ، ١٨ الله ١٨٠ ك 25 ١٥٠ ( ٤٨ ، ٤٨ ، ٤٨ ) ١٥٠

مثال الكفر: امرأة نوح وامرأة لوط : 66 : ٢ مثال الكفر: امرأة نوح وامرأة لوط : 7 ه د ١٠ ٥ مثال من لايستجيب لله : 2 ٧ و ١٠ ٥ ، ١٠ ٥ و ١٠ ٥ ، ١٢ و ١٠ ٥ و ١٠ ١٠ ١٠ و ١٠ ١٠ ١٠ و ١٠ ١٠ و ١٠ ١٠ ١٠ و ١٠ ١٠ و ١٠ ١٠ و ١٠ ١٠ و ١٠ ١٠ ١٠ و ١٠ و ١٠ ١٠ و ١٠ و ١٠ ١٠ و ١

مدهم عن سبيل الله : 2 ٢١٧، 3 ٩٩، 7 ، ٢٢ - ١٨ ١١ ، ٣٥ و ١٨٠ - ٢٢ - ١٨ الله عن سبيل الله عن سبيل الله

TE, TY, 1 47 17 31 170 22 17 14 صفات الكفار: 2 ، ٢٦ ، ٢٩ ، ٣٩ ، ٨٠ و١٠٤ 1779 1719 1779 1719 1129 1.09 - 1.9 £ 3 (YOV) YIV) YI.9 1V19 ١٢ و١٩ و ٢١ و ٢٢ و ٣٢ و٥٥ و ٨٦ - ٩١ ١٢٠ - ١١٦ و١١١ و١١١ و١٠٦ - ١٢٠ 117 - 111, 141 - 147, 101, 189, و ۱۹۲ و ۱۹۲ و ۱۹۲ و ۲۹ - ۳۹ و ۲۶ و ۱۹۲ - 1779 1019 1009 1TY9 1.79 Y79 £1, TV, TT, 1., 0 5 (17T, 17. YT, TY, TT - 7., OA, OY, EO, EE, 9 Yog Ag Yg Eg 1 6 (1. Eg A.g YAg 7 (15.9 1799 4.9 479 46 41 - 77 - 0.9 8 4 - T. 9 1A 9 129 18 8 co. ٩٥ و٧٣ و ٧٣ - ١٨، 10 ٢ وغ و٢٧ TO, TI, IA 13 (1. Y, 1.7 11 (02, Y 15 . T. - YY, T, Y 14 . ET, EY, 77, TT, T9 - TV 16 (97 - 9., T) 1179 1.9 - 1.29 119 10 - 179 18 (91) 949 84 - 80, 1. 17 (118) - TY 19 (1.7 - 1...) 07 079 79 17 £ , Y £ 20 (AY - AT , YO - YY , T9 22 cl . . - 9V 21 cl vo, 188, 174 -١٩ و٢٢ و٨٦ و١٥ و٥٥ و٧١ و٢٢، 24 (97 - 98, VV - 78, 07 - or 23 26 ,009 ££9 £79 £.9 T£ 25 ,0V 30 coo - or, ET - E1, TT 29 CTTV 33 4719 1 . 32 47 31 4209 229 17 1 . 9 V 35 (TA , 0 34 (TA - 78 , A TY 37 (70 - 09 36 (79, TV - TT) 101 - 00, T, 1 38 (YT - 77, Y7, 79 £ 40 (YY) Y19 789 £A, £Y 39 9 44 ( 77 42 ( 7 ) - 19 41 ( ) 7 - 1 . , - TI 11 - T 45 ( 29 - 2T) 17 -1, 2, 7, 1 47 (0, 72, 7. 46 (0

- YE 43 (EE) Y1 42 (19 41 (V7 - 79)

- A 51 (Y9) 1E 50 (19 45 (EV 44 (VA))

(19 57 (9E - 9Y 56 (17 - 11 52 (1E))

74 (11 73 (Y7) 10 72 (E0 - EE 68)

(0 · - E7 77 (Y1 76 (Y0 - YE 75 (E7))

(YE - YY 84 (1Y - 1 · 83 (Y9 - Y1 78))

17 92

قساوة قلبهم : 6 ع؛ 7 ۱۸۲ و۱۸۳ و۱۸۳ ما ۱۸۳ و۱۸۳ ما ۱۸۳ و۱۸۳ ما

## ثانياً:محمد على

8 (1\lambda \cdot \) 10\lambda 7 (0. 6 (1\lambda \cdot \) 1\lambda 7 (0. 6 (1\lambda \cdot \) 1\lambda (1\lambda \cdot \) 2\lambda (1\lambda \cdot \) 2\lambda (1\lambda \cdot \cdot \) 2\lambda (1\lambda \cdot \

COA 40 CYES YYS 9 39 CYA 38 CA 35

النهي عن موالاة الكفار: 3 ٢٨ و١١٨ - ١٢٠ و ١٤٩، 4 ١٣٧ و ١٣٨ و ١٤٣، 5 ٤٥ و٥٥ و ٦٠ و ٣٨ و ١٨، 9 ١٧ و ٢٤، 58 ١١ - ١٩ و ٢٢، 60 ١ - ٩ و ١٨

النهي عن نصرة الكفار: 28 ٨٦ وجوب الإعراض عن الكفار: 4 ١٣٩، 6 ٦٨ -

وعيدهم : 4 ١١٤، 5 ٣٦، 8 ١٦ - ١١، 9 وعيدهم : 4 ١١٤، 5 ٣٦، 8 ١٦، 42 ه. 13 ه. 13 ه. 14 ه. 15 ه. 15

#### الإعراض عنهم:

 $\lambda$  68 (11  $\pi$  11 (199 7 (1 $\lambda$  6 (1 $\xi$  4 0)  $\xi$  6 (01) 1 · 5 (10)  $\pi$ 9 2: - 179 0 $\lambda$  - 079  $\xi$ 9 -  $\pi$ 9 7  $\lambda$ 9  $\lambda$ 7 (1 $\pi$ 0 · 170 · 170 · 180  $\xi$   $\xi$ 9  $\xi$ 9  $\xi$ 9  $\xi$ 7 7 (1 $\pi$ 0 · 170 · 180  $\xi$ 10 · 170 · 180  $\xi$ 10 · 170 · 180  $\xi$ 10 · 180  $\xi$ 10 · 180 · 180  $\xi$ 10 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 180 · 1

تزكية أمته ﷺ وصحابته : 2 ۱۱۲، 3 ،۱۱۰ 7 ،۱۱۰ 7 ،۱۱۰ 7 ،۱۱۰ 7

تنزيهه عن الشعر : 36 ٢٩، 37 ٣٦ و٣٧، ٣٧ و٣٠، 69

جزاء من يشاقق الرسول ﷺ:

\$ 59 ، ٣٢ 47 ، ١٣ 8 ، ١١٥ 4

٢١٥ 26 ، ٨٨ 15 : قض جناحه الكومنين: 15 ، ١٥٧ 7 ، ١٥٩ 3 و ١٥٨، 9 ، ١٨٨ و ١٥٧ ٢٠ 42 ، ١٩ 48 ، ١٩ 42 ، ١٩ 48 ، ٢١ ٢١ ، ٢١ 88 ، ١٩ 72 ، ٢٢

شهادته هر وأمته على الناس : 2 ١١٤٣ 4، ١٤٣ 33 ، ٧٥ 28 ، ٧٨ 22 ، ٨٩ 16 ، ٤١ ١٥ ، ٤٩ ، ٨٤ 48 ، ٤٥

أزواجه ويناته ﷺ : 33 ٦ و٢٨ – ٣٤ و٥٠ و٥٩، 66، ١ – ٥

107, 101, 179, 119 2: 
4 (109, 188, A), 19 27 3 (707)
18 6 (99, 74 5 (147) 14.0
10 61 (74, 48 (18 36 (27) 78 (18) 47)
10 61 (74, 48 (18 36 (27) 78 (18) 48)
11 27 (79, 78)
12 198 (4 - 194 (2 - 762)

التأسّي به ﷺ : 33 ٢١

V - 1 68 (17 60 (7 - 7 54 (EA, T) A - 1 94 (11 - 1 93 (01) EA, معاتبة الله إياه ﷺ : 8 ٢٧ و ٢٨ ، ٩ ٣٣ 11 - 1 80 (1 66 (TY 33 (1) 29 1) T, معرفة أهل الكتاب إياه ﷺ: 2 ٨٩ و١٤٦، ٢٠6 هجرته على ومنزلة المهاجرين 3 cY1A 2 : Y. 9 (VO - YY 8 (1 .. - 9 V 4 (190 - OA 22 (11.9 E1 16 (1179 1...) 47 (1. 39 (7 33 (07 29 (77 24 (7) 1. 60 (1. - A 59 (18 الوحى : ١٦٥ - ١٦٣ 4 ، ٤٤ 3 ، ١١٨ 2 : 1., 10 10 (97, 91, 0., 19, 9 - V (TY 13 (1.9, 1.7 12 (£9 11 (1.9, ( 10 29 ( 1 · A) 10 21 (T9 17 (17 16 42 (7 41 (00 39 (V · 38 (T) 35 (T 33 ٣ و ١٥ و ٢٥ ، 53 و ١٠ و ١١ و ١١ ، 72 وعد الله اياه ١٣٧ 2 : ١٣٧ و ٢٤، و ١٧٤ 52 ( TT 39 ( YE, YT, T. 17 (90 15

ثالثاً :الدين

0 98 11 87 117 57 11 9 17 17 11

طبیعة رسالته بخت الام ۱۱۹ و ۱۲۹ و ۱۲۹ و ۹۷۹ و ۹۹۹ و

T. 9 9 -مخاطبة الله إياه على : 3 ، ٣١ ، ٣١ ، ٢٥ TOO TT 6 (77, 29, 21 5 (117, A., 11 (70 10 (ET 9 (1AA) Y 7 (1.4) (£ . , TY - T. 13 (1 . £ , 1 . T 12 (17 16 (9V) 90, 92, AA - A, 7, 8 15 V7 - YT, 08 17 (171 - 170, TY 112, T, 1 20 (TA, 7 18 (AY, AT, (1. V) £7 - £1, 77 21 (171, 17., 1 · 25 (0 £ 24 (9) - 9 7 23 (£Y 22 - 1 26 cor, ol, 22, 28, 88 - 81, . Y., 7 27 . Y19, Y17, Y10, Y18, & (TA 29 (AA - AT, OT, EY - EE 28 TA 34 ( EA - 20, T - 1 33 (T. 32 (Y7, 7 - 1 36 (Y0 - YT, £ 35 (£Y) 14 38 (149 - 148, 49 - 40 37 (07 42 (ET, 7 41 (VV 40 () £ 39 (VT) 52 :06 51 : TO, 9 46 : A9, AA, AT 43

صلاة الجمعة : 62 ٩

صلاة الحوف : ١٠١ - ١٠١

صلاة المسافر : 4 ۱۰۱ الصلاة مطلب الأنبياء: 14 ۳۷ و٠٠ قصر الصلاة : 4 ۱۰۱ و۱۰۳

(٢)- الدعاء:

الحث على الدعاء : 2 ١٨٦، 4 ٣٦، 5 ٣٥، 6 و٥٥ و٥٥ و٥٥ و٥٦ - ٤٠ و٥٥ و٥٦، 7 ٩٦ و٥٥ و٥٦، ١٦ عدد ١٦، ١٦ عدد ١٦، ١٤ عدد ١٦، ١٤ عدد ١٦ عدد ١٦، ١٤ عدد ١٦، عدد ١٤ عدد ١٩ عدد ١٩ عدد ١٤ عدد ١٤ عدد ١٤ عدد ١٩ عدد

(٣) - الطهارة :

التطهير

£ 74، ٧٩ 56 ١١، 8 ٦٦ 5 ٤٢٦ 2 ا، 75 و ٢٩ 1 أَلْتَيْمَمُ : 4 ٦٥ ، ٤٣ مُ ٢٦ 5 و ٢٦ مُ ٢٢ مُ

 A 42 (VA 22 (۲۹ 18 (۹۹ 10 (۲٥٦ 2

 A 42 (VA 22 (۲۹ 18 (۹۹ 10 (۲٥٦ 2

 A 16 (VT 3 (۱۳۳ 6 (۱۱ 5 (۱۰۲)

 A 16 (VT 10 (۱۳۳ 6 (۱۱ 5 (۱۰۲)

 A 17 (۵۲ 23 (VA 22 (۱۰ A 21 (1۰۲)

 41 (۱۲ 39 (۳۰ 33 (۵۳ 30 (٤٦ 29 (۹۱)

 42 (۱۰ 43 (۳۳ 48 (۱۰ 48 (۲۹ 43 (۳۳)

رابعاً: الصلاة

(١)- أداء الصلاة:

التهجد وقيام الليل : 17 ٧٨ و٧٩، 50 ٠٤، 51 ألتهجد وقيام الليل : 17 ٧٨ و ٢٥، 50 ١٠ و ٢٠، 76 و ٢٠، 76 و ٢٠، 76

الجهر بالصلاة : 17 ١١٠

الحض عليها : 2 ٣ و٣٧ و٤٣ - ٤٦ و٨٣ 1079 1849 180 - 1879 1109 1109 28 4 (TVV) TT9, TTA, 1A7, 1VV 179 7 5 (1779 1.79 1.79 1.19 749 00 7 (97, VY 6 (1.7, 91, 0A, 00, 110 110 0 9 18 - 7 8 17.00 14.0 14 (TY 13 (11 & 11 (AY 10 (Y)) 0 & 9 TI 19 (11.9 V9 VA 17 (2.9 TY, T) 21 (1879 1809 129 V 20 (099 009 To 1 23 (VA) VY 210 TO TE 22 (VT £ 31 (T), 1A, 1Y 30 ( £0 29 ( T 27 (9) وه و١١ 35 ١٤٦ و ١٤ و ٢٤، 35 ١٨ و ٢٩ (11 - 10 51 (2. ) T9 50 (TA 42 (T.) - TY 70 (1. 9 9 62 (18 58 (£9) EA 52 TO 76 (T) 75 (ET 74 (T. 73 (TE, TE - £ 107 (0 98 (1. 9 9 6 (10 87 (YT)

الركوع : 2 ٣٤ و١١٥، 5 ٥٥، 9 ١١٢، 22

## سابعاً: الحج والعمرة

الإفاضة من عرفات : 2 ١٩٨ العمرة : 2 ١٩٨ و١٩٦

الكعبة المشرفة : 2 ١٢٥، 3 ٩٦ و ٩٧، 5 ه. و ٩٧، 22 ٢٦

النحر: 5 ٢ و٩٧، 22 ٣٣ و٣٦ و٣٧، 108 ١و٢

## ثامناً :مسائل متفرقة من العبادة

(١)- العبادة لله تعالى:

(٢) - النذور:

v 76 . ۲9 22 . ۲7 19 . ۳0 3 . ۲ V · 2

الوضوء: 4 ٤٣، 5 ٦ و٧

(٤) - القبلة:

10. - 121 120 - 127 110 2

(٥) - المساجد

### خامساً : الزكاة والصدقات

## سادساً: الصيام

### (١)- الطعام والأغذية:

## (٢) - وجوب الصيام وما أعده الله للصائمين من الثواب:

۱۸۹ 5 ، ۹۲ 4 ، ۱۹۹۱ و ۱۸۹ 7 ، ۹۲ م ۹۲ که ۱۸۹ که ۱۸۹ که ۱۹۳ که ۱۹۳ که ۱۹۳ که ۱۹۹ که ۱۹۹ که ۱۸۹ که ۲۸ که ۱۸۹ که ۲۸ که ۱۸۹ که ۱۹۹ که ۱۸۹ که ۲۸ که ۲۸

7

نفي الفلول عنهم: 3 ١٦١ هم بشر يوحى إليهم: 21 ٧ و٨

## ثانياً: الإيمان بالله

الإستففار : 3 ١٧ و ١٧٠ و ١٤ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و

تفضيل الإيمان على سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام : 9 9 ١

الإيمان

## أولاً: الأنبياء والرسل

أخذ الميثاق منهم : 3 ، ٨١ 33 ٧ أمد الميثاق منهم : 5 ، ٨١ 5 ، ٥٠ ٢

أمرهم بالتذكير : 6 ، ٧٠ 51 ٥٥، 52 ٢٩، 80 ٤ و ١١، 87 ٩، 88 ٢١

الأنبياء والمرسلون عليهم السلام أجمعين:

آدم، إدريس، نوح، هود، صالح، إبر اهيم، لوط، اسماعيل، اسحاق، يعقوب، يوسف، شعيب، أيوب، ذو الكفل، موسى، هارون، داود، سليمان، إلياس، إليسع، يونس، زكريا، يجي، عيسى، محمد الشخصة خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين

إرسالهم بلسان قومهم: 14 ٤

تفضيل بعضهم على بعض : 2 ٢٥٣، ١٥ ٥٥ ١٢٥ ٥٥ ، ١٢٥ حكمتهم في الدعوة : 3 ١٠٤، 10 ٤، ١٥٥ ١٥ ، ١٢٥

28 (۲۱٦ 26 (٦٧ 22 (١٠٩ 21 (٤٣ 20 (١٤ 61 (١٥ 42 (٣٤) ٣٣ 41 (٤٦ 29 (٥٥

19 - 14 79

۸٤ 16 ، ٤١ 4 ، ١٤٣ 2 : مهادتهم على أمهم المجادة معلى أمهم المجادة الم

لأأجر لهم على التبليغ : 6 . ٩ ، 23 ، ٩ ، 25 الأجر لهم على التبليغ : 6 . ٩ ، ١٦٤ و ١٦٠ و ١٦٠ و ١٦٠ و ١٦٠ و ١٠٠ ٤ . ٢٢ ، 25 ، ٢٢ ، 25 ، ٢٢ ، 24

لكل أمة نذير: 35 ٢٤

لكل نبي عدو : ١١٢6: 25

الصطفون منهم : 2 ۱۳۰ و ۱۲۷ ، ۳۳ و ۳۳ و ۳۳ - ۳۲ منهم - ۳۲ منهم در ۲۲ منه منهم - ۳۲ منه ۲۰ منه

٤٥ 38 ، ٣٥

or, o. - EV 24 (0 11 (17) - 170, 72, T. - 17 33 (11, 1. 29 (78) 59 (19 - 18 58 (10 - 18 57 (7 48 T1 74 (9 66 (A - 1 63 (1Y - 11 الهداية إلى الإعان : 2 ٥ - ٧ و١٠ و١٠٠ و١٦٢ و٢٧٢ 3 د١٧٥ 4 د٧٣ ع د٢٧٢ و ١٦٦ 170, 111, AA, Y1, T9, T0, T0 6 7 £ 9 (117, 171, ET, T. 7 (189, ١٠٠٠ و٧٥ و٥١٥، ١٥ و٥٥ و٧٥ و١٠٠ 19 16 (£ 14 (TT 13 (111 12 (1 · A) £ . 24 (17 22 (17 20 (77 - YE 19 77, 7 29 (07 28 (97, 77 27 (87) YT, 1A 39 (A 35 (0. 34 (79 30 (79) 45 (£7, ££, 18 42 (88 40 (84) 87) 80 . T 76 . Y 68 . 11 64 . 1 Y 47 . TT

### ثالثاً: الغيب

17 92 (A 91 () · 90 (T.

الجنة :

آ- اسماؤها : الآخرة: ٢٠٢2، 43 ٣٥

جنات عدن: 9 ۲۲، 13 ۲۳، 16 ۲۳،

الدعوة إلى الإيمان : 2 ١٧٧ و ١٨٦ و ٢٥٦ الدعوة الى الإيمان : 1 ١٧٥ و ١٧٩ و ١٩٥ و ١٩٥ و ١٩٥ و ١٩٥ و ١٩٥ و ١٩٥ و ١٩٠ و ١٩٠

الريب والشك : 2 ١٤٧، 10 ٩٤ وه ٩ ، الريب والشك : 2 ١٤٧، ٥٤ - ع

- ۸۰ 19 ،۳ 10 ،۸۰ 4 ،۲۰۰ 2 : الشفاعة ،۱۸ 40 ،۲۳ 34 ،۲۸ 21 ،۱۰۹ 20 ،۸۷ ،۱۹ 82 ،۸۲ 43

الفتنة : 6 ۱۱ و۱۱۲ و۱۳۱، 8 ۲۰ و۲۸، 23 ۹۷ و ۹۸، 41 ۳۱

- ١٩ 22 ١٦٢، 3 : ١٦٢، 22 ١٩ - المقابلة بين المؤمن والكافر : 3 ١٦٢، 22 ١٦ - ١٨ 32 ١٦ - ١٨ 32 ١٩ - ١٨

40 (72) 779 9 39 (71 38 (1 35 (7) 67 (7 · 59 (12 47 (7) 45 (2 · 41 (0))

ro 68 crr

النفاق : 2 ۸ - ۲۰ و ۲۷ و ۲۰ و ۲۰ ۲ - ۲۰۱، 3 ۱۱ و ۲۷ و ۱۱۸ - ۱۲۰، 4 ۰۰ - ۲۲ و ۱۷ و ۲۷ و ۱۸ و ۸۸ و ۹۰ و ۱۳۸ - ۱۶۱، و ۲۵ و ۱۰۸ و ۱۰۸ و ۹۰ و ۱۰۸ و ۱۰۸ و ۹۰ و ۱۰۸ 44 (YY - 19 43 ( £Y ) Y 42 (YY - Y )

0 48 (1Y ) 7 47 (17 ) 1 £ 46 (0Y ) 0 1

54 (YA - 1Y 52 (10 51 (Y ) 50 (1Y )

(1Y 57 (£ · - 1 · 56 (YA - £ 7 55 (0 £ )

66 (11 65 (9 64 (1Y 61 (Y · 59 (YY 58 )

- 0 76 (£ · 74 (Y 0 70 (Y £ ) 1Y 68 (A )

1 88 (11 85 (Y 7 - YY 83 (£ 1 79 (Y )

A 98 (17 - Y )

#### ج - صفاتها:

18 4 (194) 190) 1879 10 3 (70) 0 2

19 4 (194) 190 (117) 10 3 (70) 0 2

15 (77 14 (70 13 (1)) 9 10 (1) 0 9

11 25 (77) 12 22 (71 18 (71 16 (20)

- 2 37 (70 - 77 35 (9) A 31 (10 30)

43 (70 - 77) 39 (00 - 29 38 (31)

- 12) 17 47 (07 - 01 44 (77 - 7)

52 (10 51 (70 - 71 50 (17) 0 48 (17)

56 (74 - 27 55 (00) 02 54 (74 - 17)

19 64 (17 61 (77 58 (17 57 (20 - 1)

177 - 77 83 (71 - 0 76 (A 66 (1) 65)

1 98 (17 - 1 88 (1) 85

#### الخلود:

#### آ - الخلود في العذاب:

3 (۲۷0) ۲0V9 ۲1V9 1779 A19 89 2
6 (A. 5 (179) 979 12 4 (1179 AA

TV 10 (7A) 779 1V 9 (77) 1A 7 (17A

23 (1.1 20 (79 16 (0 13 (1.1 V 11 (07)

40 (YY 39 (70 33 (18 32 (79 25 (1.7 T

56 (78 50 (10 47 (78 43 (7A 41 (YT

76 (77 72 (1. 64 (1Y 59 (1Y 58 (1Y

78 (19

#### ب- الخلود في النعيم:

4 (194) (177) 6 (177) و 177 (177) و 177 (179) و 177 (179) و 177 (179) و 179 (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (179) (1

38 (TT 35 (V7 20 (7) 19 (T) 18 A 98 (17 61 (A 40 (0. جنات الفردوس: 18 ١٠٧ جنات المأوى: 19 32 جنات النعيم: 5 ٢٥، 10 ٩، 22 ٥٦، 11 TE 68 (17 56 (ET 37 (A جنة الخلد: 25 ١٥ جنة عالية: 69 ٢٢، 88 ١٠ جنة المأوى: 53 ١٥ جنة نعيم: 56 ١٨٩ 70 ٣٨ الحسني: 4 ٩٥، 10 ٢٦، 13 ١٨، 16 57 (0. 41 (1.) 21 (AA 18 (7Y 9,792 11. الدار الآخرة: 28 ٨٣ دار السلام: 6 ۱۲۷، 10 ۲۵ دار القرار: 40 ٣٩ دار المتقين: 16 ٣٠ دار المقامة: 35 00 روضات الجنات: 42 ٢٢ روضة: 30 ١٥ طويى: 13 ٩٩ عليون: 83 ١٩ الفردوس: 23 ١١ فضل: 33 ٤٧

يين: 56 ۲۷ و ۳۸ و ۹۰ و ۹۱

ب- اصعابها:

(19A) 190) 187) 103 (AY) 709 02 (119) A09 709 1Y 5 (1YY) 0Y9 1W 4 (1...) A99 YY9 Y1 9 (£ 8 (08 - £Y 7) 14 ( $Y£ - Y \cdot 13$  (1...) YF 11 (YT 10) F1 18 ( $YY - Y \cdot 16$  (0. - Y0 15 (YF) 22 (1.8 - 1...) 21 (70 - 7...) 19 (1...) 10 25 (11 - A 23 (07) Y£) YF9 1£ (A 31 (10 30 (0A 29 (9...) 26 (Y£) 17) 38 (71 - £...) 37 (0A - 00 36 (19 32) 41 (£...) 40 (Y0, YF, Y...) 39 (00 - £9)

۳. 10 ،۱۸۹ 7 ،۷، 6 ،۱٦١ ،۱٤٥ 3
14 ،۳۳ 13 ،٦٨ ، ٥٣ 12 ،۱٠٥ 11 ،٥٤ ،
31 ،٥٧ 29 ،٣٥ 21 ،١٥ 20 ،۱١١ 16 ،٥١ ،۱۲۷ 89 ،٥ 82 ،٤٠ ،79 ،۲ 75 ،٦ 39 ،۳٤

ر - الهوى: 4 ١٣٥، 28 ٥٠، 30 ، ٩٩، 38 ٢٩ ٥٥ و ١٥٥ الهضاء والقدر: 3 ١٤٥ و ١٤٥ و ١٥٥، 6 ٣٥ و ١٩٥ و ١٥٠، ٩٩ و ١٩٥ و ١٠٠، ٩٩ و ١٩٠ و ١٩٠

آ - أسماؤها:

النار:

الآخرة: 9 39

بئس المهادُ: 2 ۲۰۲، 3 ۱۲ و۱۹۷، 13 ۱۸، 38 ۵۹

الشيطان :

آ - أتباعه:

5 (171 - 119 4 (777) 179 171 2 17 43 (77 14 (77 ) 91

ب - سلوكه الشيطاني:

2 ۱۲۸ و ۱۲۹ و ۱۲۹، 4 ۱۱۹ – ۱۲۱، 5 ۱۱ و ۹۲، 7 ۲۷، 14 ۲۲، 43

د - وسوسته:

> الغيب النفسي : آ - الروح:

> > ج - الفؤاد:

17 50 (7.7 - 7.. 7 (107 6

17 (££) £\$\tilde{\text{7}} \cdot \text{7} \cdot \te

## رابعاً:الكتب السماوية

الأخرى

الإنجيل : 3 ٣ و ٤٨ و ٥٥، 5 ٢٦ و ٤٧ و ٢٦ و ٢٦ و ٢٥ و ٢٦ و ١١١، 9 د ١١١، ٩٩ و ٢٠، ٢٥

التوراة : 3 س و 14 و ٥٠٠ و ١٥٠ و ١٩٣٠ 5 ع و 28 و 48 و ١١١١ 9 ١١٥١ 7 ١١٥١ و ١١١١ 48 و ١١١١ 9 ١١٥٠ و ١١١١ و 20 و ١١١٠ و ١١٠١ و ١١٠١ و ١١٥٠ و ١١٠١ و ١١٥٠ و ١١٥ و ١١٥٠ و ١١٥ و ١١ و ١١٥ و ١١٥ و ١١٥ و ١١ و ١١٥ و ١١ و ١١٥ و ١١٥ و ١١٥ و ١١ و ١١ و ١١٥ و ١١٥ و ١١ و ١١ و ١١ و ١١٥ و ١١ و

21 ، ٥٥ ، ١٦ ، ٤٤ ، ١٥ ، ١٦٣ ، ١٨٤ ع : الزبور ٤٣ ، ١٩٦ ، 23 ، ١٩٦ ، 35 ، ١٩٦ ، 35 ، ١٩٦ ، 4 ، ١٩٥ ، 35 ، ١٩٦ ،

صحف إبراهيم: ١٩ 87

صحف موسى : 53 ٢٦، 87 ١٩

الكتب المقدسة: 2 صور ۱۱۳ و ۱۱۳ و ۱۱۳ و ۱۱۳ و ۱۸۱ و ۱۸۲ و ۱۸۱ و ۱۸۱ و ۱۸۲ و ۱۸۱ و ۱۸ و ۱۸۱ و ۱۸ و

الزقوم: 37 77، 44 43، 56 00 00 1 الساهرة: 79 18 18 الساهرة: 79 18 18 11، 12 18، 25 18، 25 18، 25 18، 27 18، 28 18، 28 18، 28 18، 28 18، 28 18، 28 18، 28 18، 28 18، 28 18، 28 18، 28 18، 28 18، 28 18، 28 18، 28 18، 28 18، 28 18، 28 18، 28 18، 28 18، 28 18، 28 18، 28 18، 28 18، 28 18، 28 18، 28 18، 28 18، 28 18، 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18, 28 18

(أنظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم).

الهاوية: 101 ٩ ب- أصحابها:

729 TT9 179 1. 3 (TYO) TOY9 TIY9 4 (197) 197, 1AA, 1A1, 101, 117, 1200 1710 1100 000 870 12 6 (AT) VY TY TY TY 19 1019 1019 22 £1 - TA, TT, 1A 7 (1TA) TY و. و و ۱۷۹ ، ۱۲ و ۱۳ و ۱۷ ، ۱۷ و ۱۳ وه و و و م و و م ا و ۱۷ و ۲۷ م و ۲۷ ا T. - 17 14 (TO, 0 13 (1.7) 17 21 (17 20 (9 17 (7 16 (2 15 (0) 23 ( ) > 0 > 17 - 19 22 ( ) . . - 91 TE, 10 - 11 25 (04 24 (1.4 - 1.8 (TY 34 (TA - 72, A 33 (Y . 32 (Y £ 31 - 00, TY 38 (Y. - 7. 37 (TY) TT 35 - YE 43 ( £0 ) EE 42 ( YE ) 19 41 ( YY ) (TE, T. 46 (TE 45 (0. - ET 44 (YA 54 (17) 11 52 (12) 18 51 (10) 17 47 (10 57 (07 - E) 56 (EE, TY 55 (YA

(9 62 ( 19 53 ( 17 43 ( 20 ) 18 39 ( 21 ) 12 87 ( 10 ) 76 ( 10 ) 14 68 ( 9 63 ) 10 )

الرجاء بالله جلّ وعلا : 2 ، ۲۱۸ 4 ، ۲۱۸ 2 و ۱۱ و ۱۰ و ۱۹ ، ۳۱ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، 25 ۲۱، 29 ه ، 33 ، ۲۱ ، 39 ، ۲۱

۲۱۳ و ۱۰۰ و ۲٤۳ و ۲۲۸ و ۲۵۳ و ۱۲۹ و ۱۸۹ و ۱۹۹ و

## سادساً: المؤمنون

ابتلاؤهم : 2 ه ۱ و ۲۱۶، 3 ۱۰۲ و ۱۰۶ و ۱۷۹ و ۱۸۹، 5 ۱۸، 6 ۱۹۹، ۱۱ ۷، 21 ه ۳، 29 ۲، 47 ۳۱، 67

حبه إياهم ومحبتهم إياه : 2 ١٦٥ و١٨٦، ٣١ ٣١ ٣٢ و ٩٦، 5 ٥٤، 9 ٢٤ ۱۱ 45 ، 40 ، 11 ، 30 ، 41 ، 30 ، 31 ، 32 ، 31 ، 45 ، 31 ، 32 ، 31 ، 37 ، 31 ، 46

### خامساً: الله جلّ جلاله

التسليم لأوامره جلّ وعلا : 2 ١١٢ و١٥٥ و١٦٢ و١٦٥ و١٦٢ و١٦٥ و١٦٥ و١٦٥ علا ١٦٥ و١٦٥ علا ١٦٥ و١٦٥ علا ١٦٥ على ١٦٥ و١٦٥ على ١٦٥ على ١٩٥ على ١٦٥ على ١٩٥ عل

التفويض إليه جلّ وعلا : 3 ١٧٨، 7 ١٨٨، 8 ٢٦، 9 ١٦٩، 10 ٤٩، 12 ٤٦، 18 ٢٣ و٢٤، و٤٤، 30 ٣٦ ٣٦ و٣٦، 40

المؤمن والكافر: 3 ١٦٢، 22 ١٩ - ٢٤، 28 ١٦، 35 ١٨، ١٦، 35 ١٨، ١٦، 35 ١٨، ١٦، 35 ١٨، ١٤، 41، 30 ١٦، 38 ٣٥ 68 ١٢، 67 ١٢، 59 ١٤، 47، ٢١، 45

623

وعده إياهم : 2 ٨٢ و١١٢ و٢١٨ و٢٧٧، 3 1279 1779 OV 4 (1799 1.79 OV £ 7 , 9 5 , 1 YO , 1 YT , 177 , 10 T , Y 10 (1 .. , VY , V) 9 (£ - Y 8 (£ £ ) - 19 13 (1.99 77 11 (1.79 99 29 18 .9 17 . TV , TT 14 . T9 - TV , TE ٢ و٣ و٣٠ و ٣١ و١٠٧ ، ١٩ ٦٠ و ٩٦ ، ٢ (1. T - 1.19 92 21 (117) YTO YO 11 - 1 23 (07) 0.9 729 789 18 22 - 77, YE 25 (07) Th 24 (71 - 0V) 10 30 .0A, Y 29 .7Y 28 .Y 27 .YT TT 33 (19 - 10 32 (A 31 (20) 22) V 35 (TV) & 34 ( £ Y) £ £ 9 TO 9 T £ 9 39 (29 - 2. 37 (11 36 (40 - 47) TT, TY 42 (A 41 (9 - Y 40 (1A, 1Y (r. 45 (Yr - 71 43 (E. - 77, Y7) (79, 0, £ 48 (17, T 47 (12, 18 46 (TY = T1 53 (TA - Y1 52 (10) Y 49 (91 - AA, 2. - 1. 56 (Y7 - £7 55 (11, 1. 65 (9 64 ( 7 58 ( 7 1 , ) 1 7 57 74 . TO - TY 70 . TE - 19 69 . A 66 83 (T9, TA 80 to 76 (TT, TT 75 tE. 87 (11 85 (YO, 9 - V 84 (TO, TE 91 .11 - 14 90 .17 - 1 88 .10, 18 7 101 (A) Y 98 (7 95 (Y - 0 92 (9 T, T 103 (Y)

وعده إياهم بوراثة الأرض: 3 ١٣٩، 6 ١٣٥، - ١٧١ - ١٧١ م. ٥٥ كلا ١٧١ - ١٧١ م. ١٧٥ م. ١٧٣

ولاية الله للمؤمنين : 2 ٢٥٧، 5 ٥٥ و٥٦، 6 ١٢٧، 7 ١٩٦، 8 ٤، 9 ٥٢، ١٢٧ - ١١ 47، ١٨٩ لاخوف عليهم : 2 هم و ٦٢ و ١١٢ و ٢٦٢ ، ٢٦ م ١١٢ و ٢٦٠ ، ١٦٢ م ١٦٢ م ١٦٠ م

ماأعده الله لهم YIA, 11Y, AY, YO 2: 177, ov 4 (149, 1.4, ov 3 (774) 7 (9 5 (140) 1479 1779 1079 1279 10 (1 . . , VY , V) 9 (£ - Y 8 (£ £ 9 £ Y - 19 13 (1.9, YT 11 (1.79 9, 29 Y Y 18 (9 17 (TY) TT 14 (T9 - TY) TE Vo 20 (97, 7. 19 (1. V, T), T., T, 1 £ 22 (1. T - 1.19 9 £ 21 (117) Y79 - 07, 11 - 1 23 (07, 0., TE, TT) 27 (V7 - 78) YE 25 (OY) TA 24 (71 (10, 11, 10 30 (0), V 29 (7V 28 (Y TO, TE, TT 33 (19 - 10 32 (A 31 (TO - TY, V 35 (TY, £ 34 (£Y, ££, V 40 (1A, 1V 39 ( £9 - £ . 37 (11 36 (£ · - ٣7, ٢7, ٢٣, ٢٢ 42 (A 41 (9 -Y 47 (12, 17 46 (T. 45 (YT - 71 43 11 52 (10) V 49 (19) 0 £ 48 (17) - 1 . 56 . VE - ET 55 . TT, TI 53 . TA, 64 LYY 58 LY1, 1Y 57 L91 - AA, E. 70 (TE - 19 69 (A 66 (11) 1 · 65 (9 80 co 76 crr, rr 75 ce. 74 cro - rr 85 , ro, 9 - V 84 , ro, r & 83 , r9, TA 1 4 90 (17 - A 88 (10, 12 87 (1) (A, V 98 (7 95 (V - 0 92 (9 91 (1A)

## سابعاً: الملائكة

۱۷۷و ۱۲۱ و ۲۰۰ و ۱۸ و ۲۱۰ و ۱۲۳ و ۱۳۳ و ۱۲۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳

عروجهم : 70 ؛ قيامهم بأمر ربهم:

- إغاثتهم المؤمنين: 3 ٤،١٢٤ ٩ و١٢و٠٠

- توفي النفوس: 4 ۹۷، 6 ۱۱ و۹۳، 7 47، ۱۱ 32 ۳۲، 16 ۲۸ و۳۳، 32 ۲۱، ۲۷

- حفظهم: 6 ، ٦١ ، 13 ، ١١ ، 82 ، ١١ ، 83

- حملهم العرش: 40 ٧، 69 ٧١

- دعاؤهم: 33 ٤٣ ع، 42 -

- شفاعتهم: 53 ٢٦

- ملائكة الرحمة: 13 ٢٣ و٢٤

- ملائكة العذاب: 2 ، ۲۱، 37 ، ۲ ، 43 . ۳۱ - ۲۸ ، ۲۷ . ۳۱ - ۲۸ ، ۲۷

- نفخهم في الصور: 6 ٧٣، 18 ٩٩، 20 - 49، 36 ٨٧، 27، ١٠١، 23 ١٠٢

۱۳ 69 ، ۲۰ 50 ، ۲۰ و۲۲، ۴۳ ۱۳ 69 ۱۳ من ورد اسمه منهم:

جبريل: 2 ۹۷ و۹۸، 26 ۱۹۳، 66 ٤، ٤١ ۲۰ 81

- ماروت: 2 ۱۰۲

- مالك: 43 ٧٧

- ملك الموت: 32 ١١

- میکال: ۹۸ 2

- هاروت: 1 ۰ ۲ 2

ثامنا : اليوم الآخر

الإيمان باليوم الآخر : 2 ؛ و١١٧، 4 ١٦٢، 9 ١٩ و٢٠، 27 ٣، 34 ٢١

ره 11 را ۱۵ و ۲۵ و ۲۵ و ۱۵ را ۱۵ رو ۱۵ رو

الإرهاصات التي تسبقه: 2 ، ٢١٠ 6 ، ٢١٠ و ١٥٥ م ١٥٠ الارهاصات التي تسبقه: 2 ، ٢١٠ ١٥٥ م ١٥٠ الله ١٠٠٤ م ١٤٥ م ١٠٠٠ م ١٤٥ م ١٠٠٠ م ١٤٥ م ١٠٠٤ م

أسماؤه :

- الآخرة: 2 ٤

- الحاقة: 69 ١

- الساعة: 6 ٣١

- الصّاخة: 80 ٣٣

- الطامة الكبرى: 79 ٢٤

جزاء العمل السيء : 2 ك ك و١١٠ 3 ١٢٣ جزاء العمل السيء : 2 ك ك و١١٠ و ١١٠ و ١٤٠، ٦ و ١٤٠، ١٢ و ١٠٠، ١٢٠، ١٢٠ و ١٠٠، ١٠٠، ١٢٠ و ١٠٠، ١٠٠، ١٢٠ و ١٠٠، ١٠٠ و ١٠٠، ١٢٠ و ١٠٠، ١٠٠ و ١٠٠، ١٢٠ و ١٠٠، ١٠٠ و ١٠٠، ١٢٠ و ١٠٠، ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠، ١٠٠ و ١٠٠، ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠، ١٠٠ و ١٠٠

القارعة: 69 ٤، 101 ١ - ٣
 الميعاد: 28 ه ٨
 الواقمة: 56 ١ - ١
 يوم البعث: 30 ١ - ١
 يوم التغاين: 40 ٩
 يوم التلاق: 40 ١ - ١

- يوم الجمع: 42 V - يوم الحسرة: 19 Pq

- الغاشية: 88 ١

- يوم الدين: 1 ٣ - يوم الفصل: 37 ٢١

- يوم القيامة; 3 ٥٥

- يوم الوعيد: 50 ٠٠

(27 4 ، ۱・7 31 ، ۱・1 23 : 上述 المؤتساب يومئل : 27 4 ، ۱・7 3 ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۰۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ، ۲۵۵۱ ،

البعث : 2 ١٨ و ٥٥ و ٢٤٣ و ٥٩٥ و ٢٠٠٥ البعث : 15 ، ٥ ١٥ و ١١ و ١٦٠ و ١١٥ و ١١ و ١١٥ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و ١١ و ١١٠ و

12 36 120 35 10 A 17 17 1 16 10 £ 71 (A 69

## الدعوة إلى الله

### أولا: حدودها

الإضطهاد بسبب العقيدة ظلم لا يجوز : 2 ١١٤ ٤ ١١ ١٥ و١٩٥ ع ٩٧ و ٩٧ و ١٩٥ ١٨٦ 3 85 (07 29 (09, OA, E. - TA 22 (£T, 19 - 9 96 (1. - 1

التساهل مع المسالمين : 2 ٢٢ و ٨٢ و ١٠٩ و ١٣٩ 1129 1189 789 729 7. 3 (707) or 6 (79) EA - EE 5 (177 4 (199) و٥٥ و١٠ و ١٨٠ ا ١٥ ٩٩ و٠٠١ 20 ( £ A 33 ( £ 7 29 ( 79 - 7 V ) £ . 22 ( ) T . 73 (12) 17 46 (12 45 (10 42 (7 39 7 - 1 109 41.

التشدد مع الكفار المقاتلين : 2 ١٩٣٠ 4 ٨٩، 5 72, 77, 09 00 - 00 8 00 1 TE 9 TT (A) £ 47 (AT 28 (178, 118, YE, Y9, A 68 49 66 (17) To 1 60 (TT) 0 58 و٩، ٢٦ ٦١ و٢٧

لاإكراه في الدين : 2 ٢٥٦، 10 ٩٩، 18 ٢٩، VA 22

لاتعصب فالتعصب من شيمة الكفار: 3 ٣٧ لاغلو في الدين : 4 ١٧١، ٢٧ × ٧

## ثانياً: الحكمة في الدعوة

الإمتناع عن إثارة الخصم : ١٠٨6 الدعوة بلسان القوم ويما يفهمونه : 14 ؛ 14

دفع السيئة بالحسنة : 13 ٢٢ و٢٣، 23 ٩٦، 25 ٣٥ ٢٤ 41 ، ٥٤ 28 ، ٦٣

ضرب المثل : 2 ٢٦، ١٩ ٢٥، 25 ٣٣ ، 39

لكل أمة أجل محتوم: 7 ٢٤ ، 10 و٤، 15 المجادلة بالتي هي أحسن : 16 ١٢٥ ، 17 ٥، 18

14 . 2 11 . ٧ . 9 07 , ٤٦ , ٤٥ , ٣٤ , ٣ . 9 Y1, or 17 (TA 16 (TO 15 (EA, Y) ٨٦٠ ٨٥ ٤٠ ١٩ ، ٩٩٠ ٤٧ ١٨ ، ٩٧٥ ٩٣٥ ٥٥ ١١١ و ١١٢٤ و ١١١ و ٩٣٥ 24 (1 · · , 7 · , 17 23 (¥ 22 (1 · £ , 28 LAY AT 27 LAY 26 LIV 25 LTE ٧٠ و٥٨ و٨٨، 29 ٨ و١٧ و١٩ و٠٢ و٧٠ 34 (11 32 ( 7 31 (07, 70, 71 30 ٢٦ و ١٠ و ١٥ ١٨ ع و ٢٢ و ١٦ و ١٥ و ١٥ TIO V 39 (YE - YY) 19 37 (AT) 43 ( 79 ) 10 42 (19 41 (17 40 (7)) 71 (28 70 (YE 67 (9 64 (A 62 (7 58 86 .7 84 .7 - £ 83 . TA 77 . T 75 . 1 A 9 100 (7 99 (A 96 (YO 88 (A

شهادة الأعضاء : 24 ؛ 36 ، 70 ، 70 - 7 ، 41 ما 77

العرض على الميزان واستلام الكتاب : 3 و ٢٥ 17 (97, 97 15 (1 11 (9 - 77 (7.) 23 (EV) 1 21 (E9) EA 18 (1E) 18 39 ( 7 8 37 ( 7 34 ( ) 7 29 ( 7 9 24 ( ) 7 75 (1A 69 (1A) V) 7 58 (YA 45 (79 99 177 88 10 82 11 69 1 . - 1 81 117 A 102 (1 · 100 (A - 7

فئات الخلق يومئذ : ١٠ ٧ 56 - ٥٥ - ٨٨, ٥٥ - ٤١ وفئات T. - 14 90 690

فتنة الأموال والأولاد : 8 ١٨٨، 64 ١٠ 8 ١٠ 8 15 -

#### الموت :

- الابتلاء: 67 ٢

- ساعة الاحتضار: 50 ١٩ 50، ٢٣ - ٨٧ r. - Y7 75

قضاء محتوم: 3 \$ 1 و ١٤٥ و ١٥٥ 29 (10 23 ( 70 , T & 21 ( VA 4 ( ) A 0 , ( 77 55 (19 50 ( T. 39 ( 1 1 32 ( O Y 11 63 (1 62 (7 56

09 - 0Y 43 (£7 29 (0 £

وجوب التزام الحكمة : 2 ١٥١ و ٢٣١ و ٢٦٩، 3 د ٢ د ٢١١، 4 ١١٢، 16 ١١٢، ٢٩ ٣٩، 33

0 54 17 43 17 5

ثالثاً: وجوبها

الترهيب عن التقصير في الدعوة إلى الله : 2

TE 33 . EE 16 . IAY 3 . IYE

٦٦، ٤٨ 6 ، ١٠١، ٩٢ 5 ، ٧٩ 4 : مهمة الرسل : 4 ، ١٥، ١٥ ، ١٥ و ١٦، ١٦، ١٦ ، ١٥ الرسل : 43 ، ١٤٦ ، ١٥ ، ١٥٠ و ١٠٠، ١٥ ، ١٠٠ و ١٠٠ الرسل : 43 ، ١٤٦ ، ١٥ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و

# القرآن الكريمر

أقسام القرآن الكريم:

(\* 44 (\* 43 (\*) 10 ) (\* 138 (\*) 37 (\* 36 (\*) \* 15 ) (\* 44 (\*) 43 (\*) 40 ) (\* 13 (\*) 43 (\*) 50 (\* 44 (\*) 43 (\*) 50 (\* 45 (\*) 45 (\*) 50 (\* 45 (\*) 53 (\*) 50 (\* 45 (\*) 53 (\*) 50 (\* 45 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\* 45 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\* 45 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\* 45 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\* 45 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\* 55 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\* 55 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\* 55 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*) 53 (\*)

الأمثال فيه:

- الامتناع عن ضرب المثل لله: 16 ¥8 كا - ضرب الله الأمثال للناس: 14 ٢٥ ٢٥

YY 39 4 TT 25

- عدم الاستحیاء من ضرب المثل: 2 ۲۹، 33 من من عدم المثل: 2 ۲۹،

إنزاله في ليلة القدر: 2 44، ١٨٤ ٣ – ٥، 97 ١ - ٥ م 97 ١ - ٥

تغییرهم حکم القرآن: 5 ۸۷ و۱۰۰، 6 ۱۹۰، 7 ۱۵، 7 افغییرهم حکم القرآن: 5 ۸۷ و۱۰، 13 افغان 16 افغان 13 افغان 16 افغان 13 افغان 16 افغان 13 افغان 16 افغان 18 افغ

تلاوته:

- الاستعادة قبل التلاوة: 16 ٩٨

- الأمر بالإنصات لدى تلاوته: 7 ٢٠٣، 46

(11.9 1979 Y 26 (TT) 1 25 (0. 21 29 . 10, 08 - 01 28 . 98, 98, 1 27 39 . Y 9 38 . T 34 . Y 31 . OA 30 . EO 229 279 219 2 - Y 41 17 40 100 (27 2 5 T 43 (07) 14, 47 T 42 (07) (T1 - T9, 17, T 46 (T 45 (OA) T 44 56 ( £ · 9 TT 9 TT 9 1 V 54 ( T £ 9 T 47 (11, 1. 65 (A 64 (Y) 59 (A. - YY 72 (01) 0.9 EA9 ET - 2. 69 (07 68 - 17 75 ,00, 0£ 74 , Y. , £ 73 , Y, 1 ١٩ ١٥ ٢٣ / ١٩ ١١ - ١١، 18 ١٩ و ٢٠ r, 7 98 (1 96 (77) 71 85 (74)

### (١) - أدوات الجهاد:

الحديد : ٢٥ 57

7 59 .7 17 . 16 . 7 . 8 . 1 2 3 : الخيل

#### (٢) - الأسرار الحربية:

تناقل الأخبار : 44، 33، ٦٠ - ٢٠، 49 تناقل الأخبار وجوب كتمانها : 4 ۸۳

#### (٣) - الأسرى والرقيق:

خطوات سباقة للقضاءعلى الرقيق واستئصال وجوده

- الإعتاق: 2 ١٧٧، 4 ١٩ و ٩١، 5 ١٩٠، 9 17, 17 90 (7 58 (77 24 (7.
- تنظيم معاملة الرقيق على أساس من الإنسانية: 4 00 و 77
- واجب الدولة في العمل على تحرير الأرقاء بالمال: 9 . ٦
- وجوب مكاتبة المملوك ومساعدته ماليأ على التخلّص من الرقّ: 24 ٣٣

فداؤهم قبل استرقاقهم : 8 ، ٧ و ٧١، 47 متى يؤخذ الأسرى : 8 ٧٧ و ٦٨ (٤) - تعليمات حربية:

(Y, 7 31 (0. - EY 29 (AT) 01 - EA) 38 (14. - 174 37 (44 - 44 35 (4 32 TY, TT, T - 1 39 (AA) AY) 18 - 1 ٤١٩ ٣٠ و ١٤١ ٢١ - ٥ و ٢٧ و ٠٠ ٢٨ ( £ £ 9 £ - 7 43 ( ) ¥ 42 ( 0 £ - 0 7 9 £ £ -£, 7 46 (7. , 7 45 (09, 0h, 0 - 7 44 - Y 53 (TE, TT 52 (T), Y9, 1Y - Y, £ 68 (Y) 59 (AY - YO 56 (1Y 54 (1A 179 1 72 107 - TA 69 1079 019 209 75 (07 - 02, 81 74 (4.) 2 - 1 73 19 81 (17 - 11 80 (77 76 (7 - 17 118 - 18 86 177 71 85 171 84 179 -0 - 1 97 (19) 11 87

سجدات التلاوة : (راجع فصل الصلاة).

محاججة المنكرين والجاحدين : 2 ٢٣ و٢٤ VIO V. 9 TV 3 (90) 929 979 919 و ۱۸ و ۱۸ و ۱۸ و ۹۸ و ۹۸ و ۹۹ و ۱۸۳ ١٥٠ - ١٤٨ و٩ ٥ ٨ 6 ، ١٥٩ و٣ ١٨ P19 1A - 17 10 (177 7 (10Y) 1079 (17 13 (12, 18 11 (7A, TA, TO -77 19 (01 - 29, 27 17 (1. 7, 80 16 26 (91) V1 23 (YY 21 (187 20 (TV) 00 39 (71) EA 29 (0. - EE 28 (19V - 7 62 (AV , OY, ET - TT 43 (09 -

> المحكم والمتشابه منه : 3 ٧، ١١١ النسخ : ١٠١ 16 ١٠١ ١٠١

۸۹ , ۸۸ 43 ، ۳ ، 25 : هجره

وجوب الحكم به : 5 ٤٤ و ٥٥ و ٧٥ و ٥٠ و وصفه ووجوب الإيمان به : 2 ٣ و ٩٩ و ١٢١ و١٣٦ و١٧٤ و١٧٦ و١٧٦، 4 ١٨٤ 17, 10 5 (148, 117, 118, 100) 77, 0., 19 6 (7A) 7Y, 29, EA, T. F, 14.9 07, F, T 7 (104 - 100) (1. £, 1. 7 12 (1 × 11 (1 · A 10 (7 · £) 16 c9 15 cor 14 cry, TI, T., 1 13 ٣٤ و٤٤ و٢٤ و ١٩٠ و ١٩٠ و ٩٩ و ١٠٠٠ أحكام خاصة :

الفرار من المعركة : 8 ١٥، 33 ١٦ و١٧ لاحرب في الإسلام إلا الجهاد في سبيل الله (لدفع الإعتداء أو لتحطيم القوى الباغية): ١٩ 2 T98 67079 مدح الجهاد : ١٩٠ و١٩١ و٢١٨ - ٢١٨ - 1029 1279 1279 189 3 (TEE) ١٥٨ و٠٠٠ ١ ٧١ - ٧٧ و ١٥٨ و ٩٥ و ٩٦ و٤٠١، و ٢ و ٥٥ و ١٥٥ 8 ١٥ و ١٦ و ٢٤ (VO - VY, 77 - OV, EV - EO, T9, و ١٤ - ١٦ و١٩ و١٤ و٢٦ و٨٣ - ١١ 22 (178 - 17.9 1119 VTg 209 229 (TO 9 TI 9 V - 2 47 (1 V 9 17 33 (TA 9 66 (18 - 10) 2 61 (1 60 (1 . 57 العاملة بالمثل : ١٩٤2 النهي عن الاعتداء : ١٩٠٤، ٢ ، ٢٩ ٢٩ النهي (٧) - الرباط : ٢٠٠3 (٨)- الشهداء: حياتهم عند الله : 2 ١٥٤ ، ١٧١-١٧٩ منزلتهم وماأعد الله لهم : 3 ١٥٧ و١٥٨ و١٧٤ وه وه ۱۹ و ۱۹۲۶ و ۱۱۲۶ و ۱۹۲۹ و ۱۹۹۶ 7 - 2 47 (٩) - الغزوات: غزوة أحد : ١٢١ - ١٢٨ و١٥٢ - ١٧١ غزوة بدر : 8 ٥ - ١٩ و ١١ - ٥٥ و ٩٩ - ٠٥ غزوة بني النضير: 93 ٢ - ٦ غزوة تبوك : ١١٨٥ - ٢٠ و٢٢ - ٩٨ و١١٨ -غزوة الحديبية وبيعة الرضوان: 48 ١ - ٢٧ غزوة حمراء الأسد : ١٧٥ - ١٧٥ غزوة حنان : ٢٦ - ٢٨ غزوة الخندق : ٩ 33 - ٢٧ فتح مكة : 1110 - ٣ (١٠)- نتائج الحرب: الغنائم والأنفال: 8 ١ و ١٤ و ٢٩، ٩ ٩

الأعمى والأعرج والمريض: 9 ١٩، 48 ١٦ ١٢ 60 ،١٨ ١٠ 48 ،١١١ 9 : الصلاة وقت الحرب : ١٠١٧ - ١٠٠٣ القتال في الأشهر الحرم : ١٩٤ و٢١٧، و ۹۷ و ۲۳ و ۱۳۸ القتال في الحرم : ١٩١٤، ٢٧ عام قتال من ألقى السلاح : 4 ٩٣ ماهو أشد من القتل : ١٩١ و٢١٧، 8 1. 29 ( 9 , 70 نظام الجهاد وقانونه : 4 ۷۱ و ۹۶، 5 ۳۳ و ۳۶، ١٥ - ١٨ و٨٥ و١٦ - ١٤ و٧٦ و٨٦، ١٥ 98997 الوساطة والإصلاح في الحرب : 49 ٩ و١٠ (٥) - الثأر: ١٢٦ ١٥ (٦) - الجهاد في الإسلام: أشرارالجند : 4 ٧٧ و٧٧ و٨٨ - ٩١، ٩١ - ٣٨ T1 - 9 33 (111, 97 - A1, 0V إعداد الجيش : 8 . ٢ تفضيل المجاهدين : 4 ٥٥ و١٠٠٠ 8 ٧٤ و٧٥، و الجنوح إلى السلم: ١١8 الحرب في الإسلام: 47 ٤ - ٦ الدعوة إلى الجهاد : 2 ١٩٠ - ١٩٥ و٢١٦ -١١٨ و١٤٤ و٢٤٦ - ٢٥٢ و١٢١، 3 ١٣٩ - V1 4 ( T . . . ) 101 - 102 , 127 , 127 , 10 8 (02) TO 5 (1. T) 9 TO 12 VY و١٦ و٢٠ - ٢٦ و٩٩ و٠٤ و٢٦ - ٨٤ و٧٥ - TP, YE, TY - TI 6.1 - A. 631 641 16 (17 - 17 · 9 111 · 27 - 771) 16 ١١٠، 22 ٢٩ و٠٤ و٨٥ و٧٨، 29 ١١١٠ - Y - Y - £ 47 ( 0 ) Y Y - 17 ( 17 ) 17 61 (1 60 (12 - 11) 0 - 7 59 (70) 1. ذم المتخاذلين عن الجهاد : 4 ٧٢ و ٧٣ و ٨٨ - ٩١ ، 11-9 33 (111, 97 - A1, OY - TA 9

#### (٣) - الدعوة إلى العمل:

20 (19 17 (11 × 9 (180 6 (1 · £ 4 (1£7 3 92 (۲۲ 76 (10 67 (£ ) 89 (£7 39 (£7

#### (٤) العمل الصالح:

الإستقامة في العمل : 3 ١٣٩ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٤٠ و ١٥٠ و ١٤٠ و ١٠٠ و ١٤٠ و ١٠٠ و ١٤٠ و

إطاعة الله ورسوله وأولي الأمر: 3 ٣٢ و ٢٣١، 4 ٩٥ و ١٤ و ١٨ و ٩٩ و ١٨، ٥ ه ١٥ ه ١ و ٢٠ و ١٤، 9 ١٧، 24 ٢١ و ٥٥ و ٥٦، 33 ٣٦ و ١٧، 42 ٣٣، 43، ١٤ و ١٤، و ٢٥ و ٢٥، ٥٥ و ١٨، 42 و ١٢، ٢٥ و ١٢، و ١٢، ٢٥ و ١٢،

تطابق العمل مع القول : 2 ٤٤، 3 ١٨٨، 61 ٢ التعاون مع الآخرين : 5 ٢، 8 ٤٤، 9 ١٩٧ و ٢٠٠ التعاون مع الآخرين : 5 ٢، 8 ١٠٠ و ١٠٠ و ١٩٧ و ١٩٧ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠ و

التواضع : 15 ۸۸، 17 ۳۷، 24، ۳۰، 25 ۳۳، ۲۳ ۵۳، ۲۰ ۳۰، ۲۳ ۱۹، ۱۹، ۲۱۰ ۵۴

£, Y 5 (1T1 - 1TA)

التوسط في العمل : 17 ٢٩ و ١١٠، 25 ٢٧، 31 ٣٢ عجم ٢٤ ، ٦٢ ۲۱، 59، ۱۰ – ۱۱، 60، ۱۱ من أسباب النصر:

- الفضل الإلهي : 8 ه - ١٢، 9 ه ٢٠-٢٧ - المدد الإلهي : 3 ١٢٤ وه١٠، 8 ٩ و١٠، 9 ٢٧ و ٤١، 16 ٣٣، 33 ٩ ، 48 ٤ و٧،

> ۳۱ 74، ۱۲ 71 النصر حليف المظلوم: 22 ۳۹ و ۲۰

النصر من عند الله : 2 ٢٤٩، 3 ١٣ و١١٠ و ١٠١ و ١٠٠ و ١٠

الهزيمة : 3 ١٣٩ - ١٤١ و١٦٥ - ١٧٥ و١٩٥ - ١٩٥

#### (١١)- الهجرة:

هجرة الأنصار: 9 ١١٧، 59 ٩ هجرة النبي ﷺ: 9 ٤١

وجوبها : 4 ۹۹ و ۹۲ - ۹۹، 8 ۲۷، 16 ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۱۰، ۱۹۰ م

## العمل

(١) – التكليف بالعمل على قدر الاستطاعة:

23 (27 7 (107 6 ( ) 4 ( ) ) 7 7 2

۲ 65 ، ۲۲ : الجزاء (۲)

جزاء السيئة عِثلها : 2 ، ١٩٤ م ، ١٩٠ م ، ١٩٤ د . ٤٠ ، ١٩٤ م ، ١٩٤ على ، ١٩٤ م ، ١٩٤ م ، ١٩٤ م ، ١٩٤ م

2. 42

۳ 71 ، ۳٤ 68 ، ٥ - ١ 65 ، ٢٨ 57 ، ٥٤ 83 ، ١٣ 82 ، ٣٦ - ٣١ 78 ، ٤٤ - ٤١ 77 ٢١ - ١٧ ، ٢٠ ٤ 2 - ٢ و ١٨ - ١٨ قول التي هي أحسن : 2 ٨٨ و٣٢ ٢١ ، ٢٦ ٥٣

المسارعة في الخيرات : 2 ١١٠ و ١٤٨، 3 ١١٠ و ٥٦ المسارعة في الخيرات : ٩٠ ١١٠ و ٥٦ ٥٠ و ٥٦ المسارعة في الخيرات : ٩٠ ٤٨ و ١٠٠ و ١

#### (٥)- العمل الصالح:

#### الأعمال المحرمة:

اقتراف الذنب : 2 ١٨ و ٢٠٩ و ٢٨٦، 3 ١٦، 5 ١١، 3 و ٢٠٩ و ٢٠٩، 4 ١٩٠، 5 ١١، 5 ١١، 6 ١٤٩ و ١٣٠، 4 ١٩٠، 14 ١٩٠، 15 ١٩٠، 15 ١٩٠، 15 ١٩٠، 15 ١٩٠، 15 ١٩٠، 16 ١٩٠، 16 ١٩٠، 16 ١٩٠، 16 ١٩٠، 16 ١٩٠، 16 ١٩٠، 16 ١٩٠، 16 ١٩٠، 16 ١٠، 16 ١٠، 16

42 ،٩٠ 16 ،٢٥ 13 ،٢٣ 10 ،٣٣ 7 : البغي ٢٧

تيسير العمل: 2 د١٨٠ 12 ١١٠، 65 ٧، 94 د و٦

الخطأ في العمل: 33 ه

ذنوب البشر سبب في ظهور الفساد في الأرض: ١٠ ١٥٠

العمل الآثم : 2 ٢٠٦ و٢١٩، 3 ١٧٨، 4

۱۲۵ و ۱۵۵ و ۱۵ و ۱۵۵ و ۱۵ و ۱۵ و ۱۵ و ۱۵۵ و ۱۵ و ۱

العمل المفضي إلى البر : 2 ١٧٧ و١٨٩، 3 ٢٢ و١٨٩، 3 ٢٢ و ١٨٩، 3

العمل المفضى إلى النجاح : 2 - ٦ و ١٩٠٥ و ١٩٠١ و ١٩٠٥ و ١٩

و۳۰ و۱۲۱، 5 ۲۶ و۲۲، 9 ۲۳

- التطفيف في الوزن: 83 ١ - ٣

- الربا: 2 ۲۷۰ - ۲۷۹، 3 ۱۳۰، 4 ۱۳۱، 30 ۳۹

- السرقة: 5 ٣٨ و ٣٩، 60 ١٢

- كنز الذهب والفضة: 9 ٣٤ و٣٥، 70 10 - 10 -

- الميسر (القمان: 2 ٢١٩، 4 ٢٩، 5 ٩٠ و ٩٠ و ٩٠ و ٩٠ و

#### القتل والقتال:

- الانتحار: 2 ١٩٥٥، 4 ٢٩ و٣٠٠

القتال في المسجد الحرام وفي الأشهر الحرم:
 191 و 191 و 191، 5 ۲ و ۱۹۱، 9
 ۳۳ و ۳۳

- قتل الأولاد: 6 ۱۳۷ و ۱٤٠ و ۱۵۱، 17 ۱۲، 17، 17، 180

- قتل النفس التي حرّم الله: 2 ۱۷۸، 4 ۱ الله: 2 ۱۷۸، 4 ۱ الله و ۲۹ و ۱۵، ۵۹ و ۲۳، ۵۶ مرم ۱۸ و ۳۳، ۵۶ مرم ۱۲ الله و ۲۸، ۵۸ مرم ۱۲

- وأد البنات: 16 ٥٨ و٥٩، 43 ١٧، 81 ٨ و٩

النجاح في العمل : 6 ١٣٥، 14 ٢٤، 15 ٢٤، 15 ٢٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١٤، 15 ١

(٦) - المسؤولية:

انتفاء مسؤولية المرء عن عمل غيره: 6 ١٦٤،

(۳۳ 7 (۱۲ 6 (٦٢) 5 7 و ۳ و ۲۲) 7 (۱۱۱ و ۱۱۱) 49 (۲ 53 (۱۲ 49 (۲ 45 (۱۲ 32 ۲ 83 )

العمل من لوازم الإيمان : (راجع البند المتعلق بالإيمان).

الظلم : 2 ۲۲۹، 5 ۳۹، 6 ۸۲، 20 ۱۱۱۱

عبادة الأنصاب والأزلام : 5 ٣ و ٩٠ و ٩١ و ٩١ الفاحشة والزنى :

- إتيان النساء في غير موضعه: ٢٢٣ 2

- النكاح في فترة الحيض: 2 ٢٢٢ و٢٢٣

- نكاح قوم لوط: 4 ١٦، ٦٠ ٨٠ - ٨٢

- النكاح المحرِّم: 4 ٢١-٥٠، 5 ٥٠ 33.

- نكاح المشركة وإنكاح المشرك: ٢٢١ 2

#### في القول:

- التحليل والتحريم: 16 ١١٦ و١١٧

- الحلف على معصية: 2 ٢٢٤ و٢٢٥، 5 ١٠ 68، ٨٩

- الغيبة: 4 ١٤٨، 49 ١١، 104 ١

- كتم الشهادة: 2 ١٤٠ و١٤١ و٢٨٣، 5 ١٠٦، ٣٣ 6

- اللِّي والنجوى بالإثم: 2 ١٠٤، 58 ٨

- الهمز واللمز: 23 ٩٧، 49 ١١، 104

في المال :

- أكل الأموال بالباطل: 2 ١٨٨، 4 ٢ و٢٩

الإيثار : 4 ١٣٥، 20 ٧٢، 33 ٣٣، 59 ٩، 90 البشاشة والوداعة: 4 ٢٨ 8 ٣٣، ١٦ ٥٠، 26 EA 33 (T) 30 (17), 17. التعاون : (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية التواضع : 15 ٨٨، 17 ٣٧، 24 ٣٠، 26 19, 11 31 6710 الحكمة : 2 ١٢٩ و١٥١ و٢٣١ و٢٥١ 16 (118,02 4 (172, 21 3 (779, 7 43 . TE 33 . T9 17 . 1 YO دفع السيئة بالحسنة : 13 : ٢٣ , ٢٣ ، ٢٩ ، ٩٦ Tog TE 41 co 2 28 cTT 25 الرحمة : 48 : ٢٩ / ١٥٥ / ٢٩ / 103 روح السلام : 6 ۱۲۷، 8 ۲۱، 10 ٩ و١٠، 33 .77 25 .1 . 7 21 .77 19 . 7 1 13 77 56 . YT 39 . E & السكينة : 9 ٢٦، 13 ٢٨، 48 ٤ و١٨ و٢٦ سلامة القلب : 6 ١٢٧، 8 ٢١، 10 ٩ و١٠، 33 .7 25 .1 . 7 21 .7 7 19 . 7 8 13 77 56 (YT 39 ( £ £ السلوك الحسن : ٤ ٤ ١٠٤ 4 ، ١٦ ٥٣ ، ١٥ ١٥ ١٥ ON, The TY 24 197 23 121 - EY 52 . 40, 41 . 7 25 . 77, 71, 09, 11 58 (TV , TT شكر النعمة : 2 . ٤ و ٤٧ و ١٢٢ و ٢٣١ . 3 11 8 (VE) 79 7 (T.) 11 9 Y 5 (1. T 11 93 (18 43 (8 35 (9 33 الصير : 2 و ١٥٥ و ١٥٥ و ١٥٥ و ١٥٦ و١٥٧ 17.9 14 - 10 3 (729 Y12 174) وه ١٢ و١٤٦ و١٤٦ و١٨٦ و٠٠٠ 4 ١٢٥ 10 (77, 70, 27 8 (177 7 (72 6 (YE, YY 13 (110, E9, 11 11 (1.9 16 کا و ۹۱ و ۱۱۰ و ۱۲۱ و ۱۲۷ ، ۱۸ ۲۸ 23 . TO, TE 22 . NO, NT 21 . IT. 20 29 (A., V9, 0£ 28 (V7, V0 25 (11)

38 . TO 33 . IY 31 . T. 30 . O9, OA

رد ال و 17 ال و 17 ال و 18 الله و 18 الله

## الإنسان و العلاقات الأخلاقية

أولاً: الأخلاق الحميدة

الإخاء : (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية - المجتمع).

الإعراض عن اللغو : 23 °25، 27، 28 ه ه ما الإعراض عن اللغو : 4 60، 79 م

(TO, TE 41 (VV, 00 40 (1. 39 ( £ £ 33 ch 23 cm 17 (90) 929 97 91 16 (EA 52 (T9 50 (T) 47 (TO 46 (ET 42 TY 70 ( TT , 10 , Y الأخلاق الذميمة 90 (Y £ 76 (Y 74 () . 73 (0 70 (£ A 68 اتباع الشهوات : 3 ١٤ الصدق : 2 ۱۱۷ 3 ۱۱۷ 5 ۱۱۹ 9 ۱۱۹ 9 ۱۱۹ 1.. 17 (1.05: 3341 47 . TO - TT 39 . TO, YE, TT, A 33 الإختيال والعجب : 4 ٣٦ و ١٩٤ ، ١٨ ١٦ ٢٥ العقة : 2 ٢٧٣ م و ٢٥ ، ٢٥ و 23 ، ٥ ع العقة استراق السمع : 5 ١٤، 15 ١٨ - 79 70 (7., TT, T. 24 ( V -الاستكبار : 4 ٢٦ و١٧٢ و١٧٣، 16 ٢٩، 17 TO 40 , VY, 7. 39 ,10 32 ,TA, TY العفو عن الناس : 2 ٢٣٧ و٢٦٦، ٦٣٣ TT 42 . TT 24 . 1 TT 16 . 1 £9 4 . 1 TE , الإسراف : 3 ١٤١، 4 ، ٦ ٢ ، 6 ، ٢١، 7 25 ,9 21 ,17 20 ,AT , 17 10 ,A1 , T1 العفو مقرونا بالصفح : 2 ١٠٩ 5 ١٣، 15 TE, TA 40 (0T 39 (19 36 (10) 26 (7Y TE 51 (T) 44 (0 43 (ET) غض البصر وحفظ الفرج : 23 ٥ - ٧، 24 الأسى على مافات : 3 ١٥٣ ، 77 ٢٣ إطاعة المسرفين : 26 101 الإفتراء على الله ورسوله : 3 ، ٩٤ ، ٥٠ 5 18. - 187 9 1179 989 11 6 11.8 TY, 14, 17 10 (107, YY, TY 7 (122) و ۸ و ۰ و ۹ و ۰ و ۱۹ ۱۱ ۱۱ و ۱۸ (71 20 (10 18 (117, 1.0, 07 16 (70) 42 .A 34 . T 32 . TA, 1 T 29 . £ 25 . 0 21 V 61 (YA) A 46 (YE الافساد : 2 ۲۷ و ۲۰ 5 ۳۳ و ۲۶، 7 ۲۰ 77 47 (107, 101 26 (AO) YES ٣٥, ٣٤ 9 (١٢٨ ، ٣٧ 4 ، ١٨ · 3 : المحفل - TT 47 (TY 25 (1 ... ) Y9 17 (YT) (9 59 (YE) TT 57 (E) - TY 53 (TA 104 (11 - A 92 (1A - 10 70 (17 64 2 - 1 البطر: 8 ٧٤ البغاء : 24 :

فعل الخير : 2 ٤٤ و ١٤٨ و ١٩٥٥ لا ١١٥٥ (97 23 (117 20 cm. 16 (77 10 col ٨٥ ٧ 98 د ٢٥ و ٣٥ و ١٤ ع د ٥٤ ع القرى (إكرام الضيف) : 2 ١٧٧ و ٢١٥، و ٦ 74 (TE 69 (09 12 (YA) 79 11 (7.) 17 - 12 90 . 1 A 89 . 9 , A 76 . 22 القصد في المشي والخفض من الصوت : 31 قول التي هي أحسن : 2 ٨٣ و٢٦٣، ١٦ ٣٥، كظم الفيظ: 3 ١٣٤، 16 ١٢١، 42 ٣٧، 17 ١٦ المسارعة في فعل الخير : 2 ١١٠ و١٤٨، 3 23 .9. 21 .1 .. 9 . EA 5 . 1 TT, 11 & 10 - 1 . 56 ( 77 35 , 71 , 07 المودة : (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية -المجتمع). النظافة : 22 ١ ٢٩ 48 ٢١ 74 - ١ - ١ الوفاء بالعهد : 2 ٢٦ و٢٧ و ١٠٠ و ١٠٠ 6 (17) Vy 1 5 (VV) V7 3 (1VV) ( 10 9 7 . 13 ( ) 7 9 2 9 ( £ 7 8 ( ) 0 T

T 103 (1Y

10 49 ( 1

TO, T1

12 64 (27 2 . 9 47 9

۲۹ 70 ، ۳٥ 33 ، ۳۱ و ۳۰

1 £ 64 (A9 43 (YY 24 (A0

البغض : 5 ٨، 108 ٣

£Y 42 (YYY 26 .9.

البغى : 7 ٣٣، 10 ٢٢ و٣٣، 13 ٢٥، 16

البهتان : 4 . ٢ و١١٢ و١٥٦، 24 وه و١٦،

YA 53 (17 49 (77) 7.9 1. 68 17 49 10 A 33 170 - 78, 19, شهادة الزور : (راجع باب العلاقات القضائية). 1 104 617 -الطمع : 2 ١٦٨ 2: ١٣١ 15 ١٣١ 20 ١٣١ 25 ( Y9 , YY , Y7 17 ( ) £1 6: عمل قوم لوط : (راجع باب العمل - العمل ١٢ 49 ،٣٦ 17: العهارة : 24 ٢٦ التشييع للأخبار الكاذية: 7 ١٠ ، 33 ، ٦٠ ، ٦٢ الغرور : 3 ١٨٥ ٤ ١٢٠ 6 ١٢٠ ٧٠ و١٣٠، 7 ١٣ 7 ، ١٧٢ و ١٧٢ و ١٧٢ ع ١٣٤ 2 : 57 , 45 ,0 35 , 47 31 , 7 £ 17 ,01 - TT 16 (T.7) 1879 1879 2.9 PT 7 82 4 67 4 9 12 (AT 28 (TT) Y1 25 (TA) TY 17 (Y9 الفش: : 83 : ٣ - ١ 09 39 (YO, YE 38 (10 32 (1A 31 الغضب : 3 ١٣٣ و١٣٤، 9 ١٥، ٢٦ ٣٦ 57 cr. 46 cv7, 7., 80 40 cvr, 7., 0 - 1 111 1779 التنابز بالألقاب: 9 ١١ 49 الفقلة : 6 ١٣١ م ١٣٦ ١٣٦ و١٤٦ 19 (1. A 16 (97) V 10 (7.0) 1V9 ١٥ 8 ١٥٦ و١٥٨ ع ٧٢ 4 ١٥٨ ع ١٥٦ 3 : 50 .0 46 .7 36 .V 30 .9V, 1 21 .T9 ov, 07, 29, 22 9 17, الجهر بالسوء : ١٩ ٧٤، ١٩ ١٩ الغل : 3 ١٦١، 15 ١٤١، 50 ١٤ ١٠ ١٠ الجهر بالقول السيء : 4 ١٤٨ الغيبة : 49 د ١ ، 104 د الحسد : 1 113 ، ١٥ 48 ، ٥٤ 4 ، ١٠٩ 2 : الفيرة: 2 . ٩ 49 (19 45 (100 6 (T. 4 (TV 2 : - ٤٠ 80 ١٥١ 6 ١١٦ ١٥ 4 : الفجور 1 2 82 6 2 7 (1.9 - 1.0 4 (171 3 (1AY 2: الفساد : ١١ و١٢ و٢٧ و٣٠ و٣٠ و٠٠ و٠٠٠ 198 - 97 16 107 12 171, OA, TY 8 17, 10, VE, 07 7 (78, TT, TT 5 TA 22 الرأى الفطير: 17: ٣٦ 10 11 (91) A1 10 (YT 8 (187) 1.T) الربا : (راجع باب العمل - العمل المحرم). 107 26 (AA 16 (YO 13 (YT 12 (117) 30 (TT 29 (YY 28 (TE, 18 27 (1AT) ال ياء : 2 ٢٦٤ م ١٤٢٠ ٣٨ 4 د٢٦٤ 2 : 17 89 ( 7 47 ( 2 ) السخرية : 2 ١٤ و١٥ و١٧ و١٢١٦، 4 ١٤٠٠ الفسق : ٢٦ و٥٩، ٦٦ م 7 و ٢٦ و ٢٥ و ٢٦ 7 11719 29 6 11. As 09 29 EV 149, 70, 72 9 11.9 0 6 10 A, OY 5 ( 16 , 90 ) 11 15 ( TY 13 , TA , A 11 12, 1., TV, 00, YE 9 (170, 170 18 ٥٦ و١٠٦، 21 ٢٦ و١٤١، 26 ٦، 30 29 ,009 & 24 ,0. 18 , 17 17 ,979 ٤٨ 39 ، ١٤, ١٢ 37 ، ٣٠ 36 ، ٦ 31 ، ١٠ 61 (19, 0 59 (7 . 46 (7 . 9 1 \ 32 ( 4 (TO, TT, 9 45 (TY 43 (AT 40 (07) 7 63 00 الفضول: ١٠١5: الفضول 11 49 (77 46 الفضيحة : 4 ١٤٨ السرقة : (راجع باب العمل - العمل المحرم). : (راجع باب العمل - العمل المحرم). السكر الفعل يخالف القول: ٤٤ 2 ، ٢ 61 سوء الظر : 3 ١٥٤ 6 ١١٦ و١٤٨ ١٦١ و١٤٨ الفواحش : ١٥١٥: ٢٨٦، ١٥٠

(١)- الأسرة: الإستئذان في أوقات الخلوة : 24 م ٥٠ - ٦٠ إكراه الإماء على البغاء : 24 ٣٣ أمر غير القادر على الزواج بالإستعفاف: 24 ٣٣ إنكاح الأيامي والعبيد والإماء: 24 ٢٣ 8 (101) 12. 6 (1. 3 (TTT 2: 34.51) (0., £9 42 (TY 34 (£7 18 (T) 17 (TA 12 64 (9 63 (17 60 (7 . 57 (7) 52 7 65 (10) الايلاء : 2 ٢٢٦ ٢٢٠ التحكيم قبل الطلاق: 4 ٣٥ التعدد وشروطه: 4 ٣ تكوينها : 13 ، 25 ، 40 ، 13 و 14 ، 15 توارث المرأة المتوفى عنها زوجها: 4 ١٢ حق الوالدين : 2 ٨٣ و ٢١٥، 4 ٣٦، 6 ١٥١، 46 (10) 18 31 (A 29 (TO - YT 17 11-10 الحمل والرضاع : 2 ٢٣٣، 31 ١١٤ ما، 46 ١١٠ خطية النساء أثناء العدة : 2 ٢٣٥ الصداق : 2 م ٢٠٠ 4 و ٢٠ و ٢١ و ٢٠ 5 ٥٠ 1191.60 الطلاق: الأحكام التي تترتُّب على الطلاق: 2 ٢٢٨ YTV, YTT, YTT, YTT, YT., Y - £ 65 (£9 33 (YEY) YEL) - الشروط الواجب توفرها قبل الطلاق: 4 T9 1 65 . TE - عدد الطلقات: 2 ٢٢٩ الظهار : 33 د ٤ 58 د ١ 58 عداوة بعض الأزواج والأولاد : 64 1 1 عدة المتوفى عنها زوجها : 2 ٢٣٤ TT 24 ( TO 4 : العزوية عضل المرأة : 194 قتل الأولاد : 6 ١٣٧ و ١٤٠ و١٥١، 17 ١٣١ 17 60

القساوة : 2 ، ۷٤ م ، ۳ م ، ۳ م ، 39 ، مع ، 39 ، مع ، 39 ، مع ، وقال القساوة 17 57 ( 7 7 الكذب : 2 : ١٠٥ م ٢٤ و ٢٧٠ م ١٠٥ الكذب ٣, ٢ 61 ، ٣ 39 ، ٣ - 22 الكفران : 8 ٥٥، 10 ١٢ و٢٢ و٢٣، 11 ٩ 41 (01 - £9, A, Y 39 ( TY 31 (70 01 - 89 لغوالقول : 2 م ۲۲ ، 23 ، ۸۹ ، 23 - ۳ - 25 00 28 LYY اللمز : 9 ۷۹، 49، ۱۱، 104 ، و٢ اللهو واللعب : 5 ٧٥ و٥٨، 6 ٣٢ و٧٠، 7 57 (TT 47 (0 35 (TE 29 (1 V 21 (0) 11 62 67 . المخاصمة والمنازعة : ١٨٨ ٤ ١٥٢، ٢٩ 4 ١٥٢ و٩٥، 8 ٣٤ و٢٤ المسافحة : 4 ٤٢ و ٥٠ 5 ٥ مساوىء الأخلاق : 4 ١٢٣، 5 ١١٠٠ 6 ١٢٥٠ 1 . 36 CTY 10 الكر : 3 ، 99 7 ، ١٢٤ و ١٢٣ 6 ، ٥٤ 3 : كلا 77 16 (£7 14 (£7, TT 13 (Y) 10 35 cm 34 col, o. 27 cay, an, 20, YY 71 ( 20 40 ( ET, 1. منع الخير : 50 ه ٢٥ ١٥ - ١٣ ، 70 ١٢، ٢١ ، ٢٥ V 107 المن والأذى في الصدقات : ٢٦٢ - ٢٦٤، 7 74 نقض العيد : 2 ٢٧ ، 3 ٧٧ ، 8 ٥٥ – ٥٥ ، 9 90 16 (70 13 (1 النميمة : 5 ا ٤١ و ٤١ ، ١١ 68 الهمز : 104 ، ١١ 68 ، ٩٧ 23 :

الإنسان والعلاقات الإجتماعية

القوامة : 4:

طول عمره يضعفه ويعجزه : 16 ن ٧٠ 22 ٥٥، 30 مول عمره يضعفه ويعجزه : 16 ن ١٥ كان 35 ما 30 ما

مافي صدره : 7 ٣٤، 10 ٥٧ ، 13 ٢٧ و ٢٨، مافي صدره : 7 ٣٤، 10 ه. 13 ٢٧ و ٢٨،

من يعبد الله على حرف : 22 11 و 11 53 87 و 24 قطيع عن تزكية النفس : 4 14 و 29 ، 53 87 (٣) – التبتى

بطلانه : 33 و و و و ٤٠ الزواج بمطلقة المتبنى : 33 ٣٧

(٤) - التسرّي : 5 ه (٥) - الخُصْيان : 4 ١١٨ و١١٩ ، 24 ٣١

(٦) - الرجال:

7779 777 77 - 719 77 - 2 1149 7 1149 1749 77 4 17479 38 177 24 14 16 170 - 74 15 17 13 72 - 71

(٧)- الرجل والمرأة:

اللعان : 24 ٦ - ٩ و١٣

من يحل نكاحه ومن يحرم : 4 ١١ - ٢١، 5 من يحل نكاحه ومن يحرم : 4 ٢١ - ٢١، 5

النشوز : 4 ٢٤ و١٢٨ - ١٣٠

النكاح : 2 ١٠٢ و١٨٧ و ١٩٧ و ١٩٢ و ٢٢١ و ٢٢١ و ٢٢٠ 5 و ٢٠٠ 5 و ٢٠٠ و ٢٠

نكاح المشركة وإنكاح المشرك : 2 ٢٢١ وأد البنات : 16 ٥٩، 43 ١٧ ، 81 ، 81 (٢) – الإنسان

تكريم الله إياه: 17: ٧٠، 89 ١٥٠ ما تكريم الله إياه: 17: ٧٠٠، 89 ١١٦، 7 ١١٦، ١٨٧، ٦٠ ١١٦، 7 ١١٨، ١٠٠ ما أكثر الناس : 2 ١٠٣، 10 ١٠٠ ما ١

۲۲ 45 حمله الأمانة : 33 YY

23 (0 22 (1) 47 (9) 47 (6) 4 : (4 - 1) 4 (6) 4 : (4 - 1) 5 (1) 5 (1) 5 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (1) 6 (

V. - TV, 11 17 (9Y, A), YA, TY

0 22 (TY 21 (1YT 20 (0) 18 (AT)

29 (TY 27 (YY - 1Y) 18 - 1Y 23 (1))

(Y. 31 (00) 20) 21, TT, Y1 30 (TO

00 36 (10 - 11 35 (YY 33 (9 - Y 32

TE, E. 40 (29, T 39 (Y) 38 (YY) 0T,

47 (1T 45 (Y) T9 43 (2A 42 (TY)

70 (12 64 (1A 57 (1T 49 (T 48 (19

1Y 80 (TT - YY 79 (1T - A 78 (19

(2 90 (1T, 100 (A - 1 95)

( A ) - الرقيق والأسرى : (راجع باب الجهاد) ( ۹ ) - صلة دوي القربى :

4 (110) 1479 AT9 YY 2

Y1 13 (117 9 (40) £1 8 (47) A) 1

33 (47 30 (47 24 (47 17 (4 · 16 (40) 4) 4) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 47 ) (4 · 4

الإخاء 11 9 د٣٢ 5 ٢٣٥ 4 ١٠٣ 3 د٨٣ 2 : الإخاء 11 9 د٢١ 5 ٢٣٥ 4 د 15

الإصلاح بين الناس : 2 ٢٢٤ 4 ١١١ و١٢٨ و ١٢٨ و ١٢٨ و ١٢٨

التعاون : 5 ٢، 8 ٢٠، 9 ٧١ تغيير ما بالقوم : 8 ٤، 11 ١١٥ ١١٢ ١٥٠١ التقليد الأعمى : 2 ١٧٠، 5 ٢٠، 7 ٢٧، 26 ٤٧ و١٣٧، 31 ٢١، 34 ٣٤، 37 ٢٩، ٦٩ ٢٢ – ٢٢

الجليس : 4 ٦٩ و١٤٠، 6 ٢٥ و٦٨ و ٢٠، 18 الجليس : 4 ١٩ و ١٤٠، 6 ٢٥ و ٢٥ و ٢٠، 18

الجماعة : 37 ، ١ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١ ، ١

العفو والصفح وكظم الفيظ : 2 ١٠٩ و ٢٣٧، 10 م. 10

شعوباً وقبائل : 5 ه ١، 22 ٣٤ و ٢٧، ٢٥ اله ١٣ و ٢٧، ١٥ ١٨ المرب : 2 ١٤٣ ، ١٠٣ و ١٠٤ و ١٠١ ، 16 ١٨ و ١٨ و ٢٩ - ٢٩ ٣٢ - ٢٩ المرب : 15 ه و ١٩٨ و ١٩٠ - ٢٩ المرب المرب

المهاجرون ، الأنصار : (راجع الهجرة).

(۱۲) - النساء:

الججاب : 24 ° ۳۰ و ۳۱ و ۲۰ 33 ۳۰ و ۵۰ و ۵۰ و ۵۰

(۱۳) - اليتامي:

## تنظيمر العلاقات المالية

الإشهاد على التبايع وقبض الرهان: 2 ٢٨٢ و٢٨٣ و٢٨٣ إعتاق الرقاب: (راجع البند الثالث المتعلّق بالأسرى والرقيق في باب الجهاد).

أكل الأموال بالباطل: (راجع بحث العمل الطالح).

الأمانة: 2 ١٧٨ و ١٧٨ و ٧٧ و ٧٧ و ٧٨ و ٥٠٠ و ١٨٨ و ٥٠٠ و ١٨٨ و ٥٠٠ و ١٨٨ و ٥٠٠ و ١٨٨ و ١٨٠ و ١٨٠

أموال الناس : 2 ۱۸۸، 4 ۱۲۱، 9 ۳۶، 30 موال الناس : 2 ۱۸۸، 4 ۱۲۱، 9 ۳۶، 30

أموال النساء : 4 ؛ ولا و ١١ و ١٩ و ٣٢ و ١٩ أموال اليتامى : 4 ٢ و٦ و ١٠٠ 6 ١٥٢، 17 موال اليتامى : 4 ٢ و٦ و ١٠٠ 6 ١٥٢، 17

البيع : 2 ٢٧٥ ك ٢٧

علك الأموال : 2 ٢٩ و١٠٧ و ١٥٠١ و ٢٥٠ و ٢٥٠ و ٢٥٠ م ٢٥٠ م ٢٥٠ و ٢٠٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠

٥ 4: الحجز

مكاتبة المملوك ومساعدته : (راجع البند المتعلق بالاسرى والرقيق في باب الجهاد).

المراث : 4 ٦ - ١٣ و١٩ و٣٣ و١٢٧ 19 89 (VO, VY 8 (1V7)

الميسر : ٩١٥ ٥ ، ١٩ و ٩١

- التحذير من الإفراط فيها: 4 ١١ ١٣
  - التحذير من تبديلها: 2 ١٨١
  - وجوبها: 2 ۱۱۱ ۱۰۹ 5 ما ۱۱۱ ۱۱۱

# والصناعة

### أولا: التجارة

إباحتها: 2 ۱۹۸، 4 ۲۹، 62، 62 ۱۱ و ۱۱

الدين : 2 ٢٨٢ - ٢٨٣

الرهن : 2 ٢٨٣

العقود : ٢٨٢ 2

### ثانيا: الزراعة

و ۱۹ و ۱۶۱ و ۱۱ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۲ و ۱۲ و ۱۲ TY - YE 80 (TY 32 (T - 1 A 23 (0 22

ثالثا: الصناعة ٢٥ ٥٦

رابعا: الصيد ١٥ و ١٩ - ١٩

## علاقات القضائلة

### (١) - أحكام قانونية

أحكام عامة : إباحة الزينة وأكل الحلال: 2 ١٦٨ و١٧٢، د ١١٤ ١٥ ١٦، ١٦ ١٥ ٥ ٥

- سنّ التكليف (البلوغ): 4 ،٦ 4 ٥٨ ٥٨

الكبائر: 4 ۲۱، 42، ۲۷ 53 ۳۲، 53 ۳۲، ۳۲،

### حق ذي القربي ، واليتامي، والمساكين،

وابن السبيل: 2 ١٧٧، 8 ٤١، 9 ، ١٦،٦٠ ٢٦

الريا : 2 ٢٧٥ و ٢٧٦ و ٢٧٨ - ٢٧٨ 3

mg 30 (1m.

الزكاة : (راجع باب الزكاة).

السرقة : 5 ٣٨، ١٢ 60

(راجع الإحسان).

الصدقة : 2 ١٩٦ و٢٦٤ و٢٦٤ و٢٧١ و٢٧٦ 1. 7, V9, 7. 9 ( 20 5 ( ) 1 4 ( YA. ) 17, 17 58 (TO 33 (AA 12 (1. E)

الضرائب : 6 ١٤١ 8 ٤١، ٩ ٢٩، ٢٩ ١٣ ١٣

YAY 2: العقود

الفني

الأغنياء: 3 ١٠١ و ١٨١، 8 ٣٦، 24، ٢٢ ٢١، 0 80 (11 73

طلب الغنى: 2 .٠٠ - ٢٠٠١، 9 ٤٤، 16 Y · 89 (7 74 (£7 18 (V)

- V7 28 ، AT 17 ، TA 8 : المال: 8 ما ما كان المال: 9 ما كان ا (Y) 71 (10 64 (Y . 57 (YY 42 (AY (A - 1 102 (Y) 7 96 11 - A 92 1 - 1 104

المترفون: 9 ه. ١١ ١١٦، ١٦ ١٦، ١٦ ٢١، ٩٤ £0 56 (YE, YT 43 (TY -

الفقراء : 2 ٨٣ وه ١٥٥ و١٥١ و١٧٧ و ٢٧١ -- 79 11 (91 9 (07 6 (TT) A 4 (TYT (TT, TA 22 (TA 18 (T) - TA 17 (T) 47 (10 35 (TA 30 (11 26 (TY 24 93 (17 - 1 80 ( TO 70 ( 19 51 ( TA

الكيل والميزان : 3 ٥٧، 6 ١٥٢، 7 ٨، 8 (1AT - 1A1 26 (TO 17 (AO 11 (TY

0 - 1 83 (9 - V 55 (1V 42

المداينة : 2 م ٢٤٠ و ٢٨٠ و ٢٨٠ و ٢٨٠ ، ١١ 4 (14 64 (1A) 179 11 57 (7. 9 (17) Y . 73

المشاركة : 38 ، ١٦ ع4 :

### (٢) - تنظيمات قضائية

التثبت من الخير: 49 :

الظن لايغني من الحق شيئا : 6 ١١٦، 10 ٢٦ الطن لايغني من الحق شيئا : 6 ١٦٥، ١٦٥ م 5 ١٥٥ م 5 ١٥٥ م 1 و ١٥ م 1 و ١٥ م 1 و ١٥٥ م 1 و ١٥ م 1 و ١٥٥ م 1 و ١٥ م 1

- شهادة الزور : ۳۰ 22 ، ۲۲ -
- كتم الشهادة: 2 ٢٨٣، 70 ٣٣

### (٣) - علاقات قانونية ودستورية

إهلاك الأمم بسبب فسقها :17 17، 34 ٢٤

تكريم بني آدم : ١٦ ٠ ٧٠

توحيد الأمم بالدين: 19 ٣٦، 21 ٩٢، 23 ٥٠ المين المجزاء : (راجع باب العمل).

الحق يزهق الباطل : 17 ٨١ ١٦، ١٨ ١٨

السيئة بمثلها : 2 ۱۹۱، 6 ۱۹۰، 10 ۲۷، 10 د ۲۰، 10 د ۲۰، 42 د د د د ۲۰، 20 د ۲۰، 20 د ۲۰، 1۲۰

المحرمات : (راجع باب العمل).

المسؤولية الشخصية : 5 ١٠٤ 6 ١٠٤ و١٦٤،

> - الوفاء بالنذر: 22 ٢٩ الجزاء:

- جزاء السيئة: 5 ه\$، 10 ، 28 ، 31 - جزاء السيئة: 5 ه\$، 40 ، 40 ، 40 ، 40

- جزاء الصيد في الحرم: 5 ٩٥

- جزاء القاتل: 4 ٩٢ و٩٣، 5 ٣٢ و٥٥، ٣٣ 17

- جزاء قاتل نفسه: (راجع باب العمل - العمل المحرّم).

- جزاء الكافرين: 2 ١٩١ 2

- جزاء الذين يرمون أزواجهم: 24 ١٠-٦

- القصاص: 2 ۱۷۸ و۱۷۹ و۱۹۶، 4 ۹۲، 5 ه 3، 16 ۱۲۱، 22 ۲۰۲۰ ۶

### الحدود:

- حدّ الزني: 24 ٢

- حدّ زنى الإماء: 4 ٢٥

- حدّ السرقة: 5 ٣٨ و٣٩

- حدّ القذف: 24 ٤ وه

- حدّ المحاربة: ٣٣ 5

### العفو:

- الاستثناء : 4 ° و ۹۸ و ۹۹ و ۹۹ ، 16 ° ، 16

- الاضطرار: 2 ۱۷۳، 6 ۱۱۹ وه۱، 16 ا

- الإعفاء: 2 ١٧٨ ك ٥ ع

- الترخيص: 2 ۱۸۰ و ۱۹۹، 4 ۳۴ و ۱۰۰، 70 ، 9 ، 9 و ۹۳ ، 24 و ۲۰ و ۲۱ ، 70

۲.

- التكفير: 2 ١٨٤ و ٢٧١، ١ ٣١ و ٩٦، 5 ٨٩ و ٩٥، 29 ٧، 39 ٣٥، 58 ٣ و٤، ٨٩ ٩، 66 ٢ 66

النفي: 2 ك ٨ و ٨٥، 4 ٦٦، 5 ٣٣، 8 ٣٠، 9 ٩٠، 9 ٩٠، ١٣٠ ع ١

(111 12 (TY 8 (1. T) OA 5 (19.) 20 WO 15 WOY 14 WE - 19, & 13 9 39 (27, 79 38 (7 8 30 ( 27 22 ( ) ) ) 1 2 59 00 45 (14) (٥) - الحث على نشر العلم وعدم كتمانه 127 2 . 179 7 (28, TV 4 (1AV 3 (1VE) 109) (٦) - الحقائق العلمية والإشارة إلى وقائع أيدتها الاكتشافات العلمية: الاحياء: 30 ، 17 ، 10 ، 12 ، 21 ، 10 ، 7 3 الإشارة إلى إزدواجية المادة: 20 00، ٤٩ ١١، 55 ٢٥ الإشارة إلى الجاذبية: 13 ، 22 م، 30 ، ٢٥ الإشارة إلى الجاذبية £1 35 (1 · 31 الاشارة إلى اللبلبات الصوتية: 23 ٤١، 29 ٣٧ 50 cor, £9, 79 - YA 36 cro 30 c£ . , T1 54 ( EY , E ) الإشارة إلى الذرة : 4 .٤، 10 ٢١، 15 ١٩، 99 1 - Y ۲ 13 : الإشارة إلى طبقات الأرض - 1.00 or 20 (A) 10 16 (19 15 (AA, 71 27 (78 26 (81 - 8. 21 (1.4 99 (£ £ 9 Y 50 (YY 35 (9) Y 34 (£ . 29 Y9 1 الإشارة إلى عبور الفضاء : 17 ١، 53 ١١ -الإشارة إلى عدم فناء المادة : 6 ٥٩، 20 ٥٥، 50 الإشارة إلى الكيمياء 17 ٥٠، 18 ٩٧ - ٩٧

الإشارة إلى ما عرف بالتسجيل الكهرطيسي: 17

الإشارة إلى ما يكن أن يكون انفجارات : 44

52 (7 39 (7 8 27 () 8 23 ( 7 . 21 () 9 ) 7.77 . 7 76 . TY 75 . 7 58 . T7 - TO

Y1 89 (1 . - A 77 (11 - 1 . - ١٩٠ 3 ، ٢٢٣ 2 : الإنسان في الكون : 1٩٠ م

1 75 ( 79 45 ( A . 43

١٢١ - ٢٠ 41 و ١٥ 36 و ١٤ - ١٣

TO 34 17 29 ( YO ) VE 27 ( TT ) 10 17 Y 39 (27) والعامة التحركات السرية : 58 ٨ و١٠ الحكم : ١٤١ و ١١٣ و ٢٣ و ٢٦، 4 ١٤١، 13 (1.9 10 (AV 7 ( £9 - £ £ ) £ Y ) 1 5 24 (79, 07 22 (1) 1 21 (17 16 (1) ١٠ 60 ٢٦ 39 ٢٦ 38 ١٠١ ٤٨ السلطة لله يؤتيها من يشاء : 2 ٢٤٧، 3 ٢٦٦، 4 ٥٩ و ١٨ السلم TO 47 (71 8 (T. A 2: الشورى : 3 ١٥٩، ٢٨ 42 المؤامرات : 35 ، ١٠ 35 ٩ ولى الأمر وجوب خفض جناحه للرعية: 15 ٨٨، 26 وجوب الطاعة له: 4 ٥٨ م ١٦ وجوب (١) - البلاغة : ١١٢٥، 55،١١٢ (١) (٢) - التقويم: الأشهر الحرم: 2 ١٩٤ و٢١٧، 5 ٢ و٩٧، 9 TY 9 77 الأشهر المعلومات: 2 ١٩٧ الشهر الحرام: 2 ١٩٤ و٢١٧، ٢ 5 ٢ و٩٧

- شهر رمضان: 2 ۱۸۵ - عدة الشهور: 9 ٢٦

- اليوم عند الله: 22 ٤٧ ع 30 ، 70 -

(٣) - الحث على التفقه في الدين: V 21 (ET 16 (177 9

(٤) - الحث على التفكر واستخدام العقل: 2 22 و ٧٣ و ١٧١ و ٢٤٢ و ٢٦٩ ٤ ٢

- Y1 23 (YT) YA 22 (T. 21 (A. -36 ( 1 29 ( 19 - 17 27 ( 20 24 ( 7 7 (17 - 17 43 (A. - Y9 40 (YT - Y) 1 V 88 (19 67 دعوة الإنسان إلى اكتناه الحقائق العلمية : 5 (0. 30 (£7 22 (11 £ 20 (1.1 10 (Yo 0 - 1 96 12 - 4 67 الرؤية عن بعد (ما يشبه التلفزيون) : 42 ٥٠، 50 الربع : ١٦٤ و٢٦٦، ٦ ١٥٠ ١٢١ 18 (79 - 7A 17 (YY 15 (1A 14 27 . £ A 25 . £ T 24 . T \ 22 . A \ 21 . £ 0 34 (9 33 (TV 32 (O) - £7 30 (TT 170 , YE 46 10 45 17 42 19 35 117 V - 7 69 (Y . - 19 54 ( £ Y - £ 1 51 الزراعة : 6 99 و ١١١ ، 13 ١٤ ١٤ - ١١ - ١١ (TY 32 (T . - 1 A 23 (0 22 (TY))) TT - TE 80 السحاب : ١٦٤ ٤٠ / ١٦١ / ١٥٠ 13 ١٢١، 24 56 (£ £ 52 (9 35 (£ A 30 (AA 27 (£ T) 79 - 71 سرعة النور: ١٤٤ و١١٤ و١٥٤ 7 ١٤٣، 9 10 56 (1 17 (01 ) 17 7 (1206, 17) 7 9 8 5 (1482: 79 22, 70 19 ,79 16 ,T1 الضغط الجوي : 6 ١٢٥ 22 ٢١، ١٧ 74 15 (1.1 10 (170, 80 6: غزو الفضاء ro - rr 55 cor 41 clo - 18 الفلاف الجوى : 21 ، ١٠٤ م 36 ، ٣٧ الفلاف الجوي £ - 1 86 (A 72 (10 71 (1 53 (EV) الغيث : 7 م 21 ١٠ 16 ١١٠ 13 ١٥٠ 7 : 35 (TE 31 COA 27 COT 25 CIA 23 CTT 55 (9 50 (11 43 ( 7 \ 42 ( 7 1 39 ( ) 7

الانسان وخلقه : 2 ۲۸ و ۳۰ و ۳۳ و ۲۱۳ ، 3 11 (177 7 (94 6 (07, 74, 1 4 (10) 18 . V . 17 . VA, V . , & 16 . TT 15 . V 120 24 (12 - 17 23 10 22 1019 TV - Y 32 (06, Y) - 19, 11 30 (19 29 ov 40 (7 39 (VV 37 (TT, 11 35 (9 - 80 53 (14 49 (14 43 (7A - 7V) 77 75 . 1 A - 1 Y 71 . Y1 - 19 70 . £7 80 (A 78 (TY - Y . 77 (T 76 (T9 -V - 0 86 (19 - 1V البحر : 2 ، ه ، ١٦٤ ، ١٦٤ ، ٥٠ و ٦٣ ، ١٣٠ ، ١٣٠ 14 (9.9 YY 10 (1789 18% 7 (9Y) 71 18 (٧., 7٧ - 77 17 (12 16 (٣٢ 24 (70 22 (VY 20 (1.9, V9, TT -30 (75 - 71 27 (75 26 ( 05 25 ( 2. (TE - TY 42 (17 35 (T) TY 31 (E) Y. - 19 55 17 52 117 45 17 44 T 82 (7 81 (7 2) بصمات الأصابع : 75 ، 75 16 (AY) 19 15 (ET 11 (YE 7: (1. V - 1.0 20 (9. 19 (EV 18 (10 110. - 129 26 (1A 22 (V9) T1 21 (TY 35 (1 · 34 (YY 33 (1 · 31 (71 27 - 0 56 (1. 52 (1. 41 (19 - 1A 38 (YY, 1. 77 (18 73 (9 70 (18 69 (7 0 101 (19 88 (T 81 (TY 79 (Y . 9 Y 78 عركة الأرض : 10 £ ٢٤ 25 ٢٦، 27 مم، 28 £. 70 (0 37 (£., TY 36 (YY - Y) حقائق في الكون : 2 ٢٩ و ٢٥٥، 7 ١٨٥، 10 (1.9 18 (Ao, V. 17 (1.0 12 (1.1 36 CTA - TV 35 CT - 19 29 CT . 21 £9 54 (Y) 51 (AO - A) 40 (E. حول ما يدعى بالتطور : 2 ٢٩ - ٣٠ و ٢٥٩، ه ۲۸، ۲ ، ۱۱، 22 ۱۱، ۲۱ (أنظر تفسيرها)، A - 0 86 17 76 12 - TY 75 الحيوانات والحشرات : ١١٩ 4: ٥ ٣، 6 ٣٨ V9, 79 - 71, 1 - 0 16 (127) 909

r. 57 (19

لغة الحيوان : ١٨ ٢٥ - ١٨ ٢٤ - ١٨

الليل والنهار : 22 ١٦، 31 ٢٩، 35 ١٣، 36

أذى : 2 ١٩٦ ، ٢٢٢ ، ١٩٦ : 3 14. 71 9 . 72 6 . 1 . 7 . 17 4 . 190 . 1 . 7 19, 0V, 07, £A 33, 1, 29, 17 أرحام (بالمعنى العضوي): 3, ٢٢٨2: ( 0 22 ( A 13 ( ) £ £ ( ) £ 7 ( ) 79 ( 9 A 6 ( 7 اعر ج : ۲۱ 24 ، ۲۱ ، ۱۷ 48 أكمه : ٤٩3 : محاً أمشاج: 76 أمعاء : 10 47 انسان : ۲۸ ۱۲ ۱۵ ، ۲۸ ۱۲ ، ۱۵ ، ۲۸ ۱۶ 18 . AF 37 V 90 F 91 F 91 1 9 F 17. £ 16 . 77 ( £A 29, 17 23 , 77 22, TV 21 7V 19 ,0£ (01 41 ( £9 9 A 39 VV 36 ( VY 33 ( 1 £ 31 55 , 79 53 , 17 50 , 10 46 , 10 43 , \$ \ 42 (Y 91 76 , 77 91 £ 91 79 99 75 , 19 70 , 1 £ 9 4 , 0 86 , 7 84 , 7 82 , YE , 1V 80 , TO 79 ( 7 100 , 7 99 , 7,0,7 96 , £ 90 , 77,10 89 أنف : 5 ، 17 47 انف 17 . VV 16 . 19 A , 1907 . 1 . 76: 37 . 1 . 33 . ٣٨ 29 . ٥٤ 27 . ٤٦ 22 . ٣٦ 1170,0.54, Y151, A50, Y. 41, 1V0 بطن : 2 ١٧٤ و ٣٥ ، 16 ١٣٩ و ١٥٠ ٢٦ و ٢٩ و ٢٨ ، ( 7 39 (1 £ £ 977 37 ( £ 0 24 ( Y 1 23 ( Y + 22 0 7 56 . TY 53 . Y£ 48 . £0 44 بك م : 2 ١٨ و ١٧١ و ٢٩ ٨ ، ٣٩ ٨ ، ١٧١ و ١٨ ١

7 57 (2 . 9 TV مايشيه الصواريغ : 48 ١٩ الماء ونشأة الحياة : 3 وه، 18 وه، 29 ما £ 95 (7£ 40 (19 30 cY. 20 (19 15 (70, 7 13 (7 10 : 1. 1 - y 50 . 7. 27 . Y 26 . 0 22 . 0 T (V) - ذم الجهل والجاهلين: 77 25 (119 16 (27 11 (199 7 (٨)- الشعر والشعراء: 36 (YYY - YY £ 26 (0 21 £1 69 ( . 52 ( TT , TO 37 ( T9 r17: 3= all -(9) (١٠) - فضل العلم والعلماء: 29 (17 13 (YE 11 (AT 4 (1A) Y 3 11 58 (9 39 ( 7 ) 19 35 ( 27 (۱۱) - الفلك: د ١٧ و ١٦ او ١٥ د ١٥ د ١٧ و١٧ 37 . £ · - TY 36 . 1 Y 23 . TT 21 . 1 Y 17 11, T - 1 86 (TA, TY 79 (0 67 (A - 7 (۱۲) - الفنون: 34: ١٣ - ١٠ (۱۳) - الكواكب: ١٦ ١٥ - ١٨) 9, A 72 (0 67 (1 . - 7 37 (Y)Y - Y) . (١٤) - المجادلة بغير علم: Y . 31 (A) 7 22 (01)- ILKes: ١٢ 43 ،٣١ 31 ،٦٦ 17 ،٢٢ 10 : الطب : أبرص: ٤٩3: ١١٠5 أجنّة : 22 ه ، 53 ٣٢ اذن : ١٧٩٦، ٢٥٥، ١٩٠ : ناذ 17 69 6 47 17

9 V 17

49 75 ٠٢٠41 ، ١٨ 39 ، ١٠١ 18 ، ٣٦ 17 : ح TV 50 . 77 46 شفة - شفتان : 90 ٨و٩، اشيب : 19 ، 30 ، 19 : سيث شيخ - شيوخ: 11 ٧٧ ، 12 ، ١٦ ، ١٨ 77 28 . 0 22 . Y £ 977 ٣٧ 50 ، ٤٦ 22 ، ٥ 11 ، ٥٧ 10 : علو صديد : ١٦١٩ صُل : ۲۳4، ۲۲4، 86 مودولا د ۲۲8 ، ۳۹ 6 ، ۲۱ 5 ، ۱۷۱ و ۲۲ ، ۲۲ 8 27 . YT 25 . £0 21 . 9 V 17 . Y £ 11 . £ 7 10 YT 47 . £ . 43 . 07 30 . A . ظلمات ثلاث: 39 ظ في ١٠١٤ و١٠١٩ و١٨٧ 43 . 44 42 . 20 35 . 1 47 7 . 1 27 91 7 . 99 2 1 . 84 . 14 عضاد : 18 ده، 28 و ۳٥ عَظم ، عظ ام : ١٤٦٥ ، ٢٥٩٥ عَظ م 37 . VA 36 . AT 9 TO 9 1 £ 23 . £ 19 . 9 A 9 £ 9 1179 . 775 . 24 56 . 07 117 عقب : ١٤٣٥ ، ١٤٩٥ ، ١٤٩٥ ، ١٤٣٥ : عقب YA 43 . 77 23 عقيم : 22 ٥٥ ، 42 ٩٤ و ٥٠ ، 51 ٩٩ و ١ ١ و ٢٩ علق - علقة : 22 ه ، 23 / ١٤ - علق - علق 0-196 . 49-47 75 15, 11 10, 1177, 11, 6, 102: das

نان : 35 ، ١٢ 8 : نان ترائب : راجع : (( صلب )) 86 ٥-٧ تراقى: ٨٣ 56 : ٢٦ 75 تقويم (الإنسان): 95 ؛ جوح: ۲۱ 45 ، ۲ ، 6 ، و ج جلد : ۲۳ 39، ۲۰ و ۱۹ 22 ، ۸ و ۱۵ ، ۲۰ علی 77 97 1 97 · 41 جنين: راجع: أجنة 31 . Y 22 . YY 19 . A 13 . 1A9 7 : 79£ 65 : 10 46 : £V 41 : 11 35 : 1£ حنجرة (حناجر): 33: ١٨ 40 حَيَاة : 2 ٨٧و ٨٦و ٩٩٠ و ١٧٤ و ١٧٩ ، ٢٧ 3 .9 V 20 . V 0 17 . 9 V 16 . TA 9 . T9 6 . V £ 4 (0.9729 19 30 ( TV 23 , 77 22 , 7 . 21 . 1 V 57 . Y £ 45. 11 40 . VA 9 TT 36 . 9 35 Y £ 89, Y 67 دم : 2 · ۳و عمو ۱۷۳ ، ۱۶۵ ، ۳5 ، ۱۷۳ م ع د ، ۲ م TV 22 . 110 977 16 . 1 12 دمع : ۲۶، ۹۲۹ وأسى: ١٩٦2، ٦٥، ١٩٦٤ ١٩٠٤ و ١٤ ١٩٠٤ 32 . 19 22 . 70 21 . 9 20 . £ 19 . 01 17 1063 . TY 48 . EA 44 . 17 ر جل : 1907 : 24 ، 1907 رضاع: ۲۳۷، ۲۳۷، ۲۳۷، ۱۳-۷، ۱۳-۷، 7 65 رقبة - رقاب: ١٧٧2 ، ٩٢ ، ٩٢ ، 9 ، ٨٩ 5 ( F 58 , £ 47 , 7 . ر ١٤٧ 68 ، ٢٩ 48 ، ٣٣ 38 ، ١٤ 27 : قاساق

£ 27 . VO 23 . VY

24 , 07 22 , 170,9919 , £98,07,75 49 4 47 . 7 . 9 47 9 1 4 33 . A . 26 . 71 90 . 71 74 . Y . 73 . 1V 48 مرفق: ٢5 مستقر ومستودع: ۹۸6 مشی : ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۱۹۵۶ ، ۱۹۵۶ ، ۱۳۷ و ۹۵ 31 . YO 28 . TT , Y 25 . £0 24 . 1 Y A 20 ( 77 91 0 67 ( YA 57 ( 7 38 ( Y7 32 (19 91 A 11 68 ١٤ 23، ٥ 22 : مضغة مني : 75 ٣٧ موت: 2 ٤٥ و٥ و ٧٧- ٧٧ و ١٣٢ و ١٥٠ و ١٨٠ 91 959 3 . TT , 9 TO9 9 TON 9 TET 9 TIV و١٠٢ و١٤٤ و١٤٥ و١٥٦ و١٥٧ و١٦٨ و١٦٩ 6 . 11 . 5 1 . . 9 9 V 9 V A 9 1 A 910 4 . 1 A 0 9 و٧٧ و١٥١ ، 8 ، ٥ ، ١١٦ ، 10 ٢٥ ، ١١ ٧ ، 19 , 70, 77, 77, 76 , 77 15 , 14 23 . 0 A 22 . 40 9 TE 21 . VE 20 . 77 9 77 ( A · 27 ( A ) 26 ( OA 25 ( AT ) A · 9 TV ) TO (11 32 ( 7 £ 31 ( 0 Y 90 ) 9 Y £ 30 ( 7 Y 90 V 29 40 ( 27 9 7 : 39 ( 77 9 9 35 ( ) £ 34 ( ) 7 33 ٨٦ ، 44 ٨ و ٣٥ ، 45 ٥ و ١ ٢ و ٢٤ ، 47 ٧ ٢ و ٢٤ ، 63 . A 62 . 1 / 9 7 57 . 3 . 9 £ V 56 . £ 7 9 7 50 14 87 . 4 67 (1191 + ناصية: 11 ٥٠ ، 55 ، ١٦ ، 96 ، ١٦ ا نطفة : 22 ه ، 23 ١٢ و ١٤ ، ٧٧ م ، ٧٧ نطفة TY 75 . £7 53

24 . £7 22 . 17 13 . 1 . £ 6 . Y 1 5 : \_\_\_\_\_ 7 80 . 1 V 48 . 0 7 30 . V 7 25 . 71 عنق - أعناق : ١٧٨ ، 13 ه ، 17 ١٦ ، ٢٩ . YY 9 Y 1 40 . TT 38 . A 36 . TT 34 . £ 26 عـــــين: 11 ١٦و٣٧، ١٨ ١٨ ، 19 ٢٦ ، 20 (1 V 32 ( 1 7 9 9 28 ( V £ 25 ( Y V 23 ( £ . 9 4 9 ( V 102 ( ) £ 54 ( £ A 52 ( V ) 43 ( 0 ) 33 غيض : 11 ؛ يغني YY 67 . Y 7 46 . 9 32 . 1 . 28 المرج: 11 91، 23، 24، 90، 14، 33، ٣١٠ . 9 77 , 49 70 , 14 66 , 4 50 فصال : ٢٣٣ ع ، ١٥ 46 ، ١٤ 31 ، ٢٣٣ ع 55 . 79 41 . 7 10 . 1 £ V 3 . 70 . 2 : 2 قرار مكين: 23 ١٣ ع قرح: 3 . ١٧٢٥ وردت ((قلب)) مفرد أو مشنى أو جمعا في القرآن الكريم ١٣٢ مرة كعب : ٦5 16 . £ 14 . VA 5 . £7 4 . VA 3 : U ( Y £ 910 24 , YV 20 , 9V 90 , 19 ,117 977 ( 19 33 ( YY 30 ( YE 28 ( 190 ) A £ 91 7 26 990 . 7 60 . 11 48 . 17 46 . 0 1 44 د فرق ، ۷٤ و ۲۶ ، ۲۲۲ 2 : رياسية مخاض: 19 \* ٢٣ ا موض : 2 . ١و١٨٥ و١٨٥ و ١٩٦ ، ٢٩٤ م

وجود المؤمنين بينهم : 3 ١١٣ و١١٤ و١١٥ و١١٠ - ١٠٧ - ١٠٩ - ١٠٩ م ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩١ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩٩ - ١٩

(٢) - بنو إسرائيل:

أحبارهم : 5 £ £ و ٣٦، 9 ٣١ و ٣٤ أخذ الميثاق عليهم : 2 ٣٣ و ٨٣٠ و ٩٣، ١٨٧،

۱۲۵، <mark>16 ۱۲۳</mark> إفسادهم في الأرض مرتين: 17 ٤ - ٨ أقوالهم وجرأتهم على الله والأنبياء: 5 ۲۶، 9 ۳۰

77 - 78 44 c77 -

إلقاء العداوة بينهم: 5 ٦٤ و ٨٢

أوامر الله إليهم : 2 · 2 - 8 و ١٣٣ و ١٢٢ م ١٦٦ ، ١٦٦ ، ١٦٣ م

نکس : 21 م ، ۱۲ 32 ، ۲۵ 21 :

وتين : 69 ٢٤

وريد: 17 50

وفاة : 2 ٢٣٤ و ٢٠٠ ، 3 ٥٥ و ١٩٣ ، 4 ١٩٧٥ و ١٥٠ ، 10 ١٥٠ و ١٩٦ ، 10 ، ١٩٧٥ و ١٩٧١ ، 10 ، ١١٧ 5 د ١٠٠ و ١٩٧ ، ١٥٠ م ١٩٧٥ د ١٠٠ د ١٠ د ١٠٠ د ١٠ د ١٠ د ١٠ د ١٠٠ د ١٠٠ د ١٠٠ د ١٠

22 م، 32 ۱۱، 39 ، ۲۱ ، ۹۵ ۷۲ و ۷۷

## الديانات

(۱) – أهل الكتاب: (اليهود والنصاري) حسدهم المؤمنين : 2 ١٠٩، ٦٩، 4، 3 ٥ العلاقة معهم : 2 ١٠٥ و ١٠٩، 3 ٦ و ٥٥ و ٩٩ و ٧٧ و ٧٧ و ٩٨ و ٩٩ و ١١٠ و ١١٣ و ١١٩، 4

09, 19, 10 5 (11), 109, 107, 177

القسيسون : 5 ٦٣ و ٨٢، 9 ٣٤، 32 ٢٤ معاندتهم والإنتقام منهم : 2 ٨٤٠ مواقفهم : 1 ٧، 3 ٥٧، 5 ٧٤ و ٦٦ و ٦٨ و ٢٠ و ٢٠ و ٢٠ ٥٠ ٢٠ ٥٠ ٢٠ ٥٠ ٢٠ ٥٠ ٢٠ ٥٠ ٢٠ ٥٠ ٢٠ ١٤ ١٤ ١٤ ١٤٤٠

## القصص والتاريخ

ابني آدم : (هابيل وقابيل): 5 ٢٧ - ٣٣ أبو لهب وأمرأته : 111 ١ - ٥

الأسياط : 2 ١٣٦ و ١٤٠، 3 ١٨٤ 4 ١٦٠، 7

أصحاب الأخدود : 85 ١ - ٨

أصحاب الرس : 25 ٣٨، 50 ١٢ أ

أصحاب الرقيم: 18 ٩

أصحاب الفيل : 105 - ه أصحاب القرية : 36 ١٣ م

أصحاب الكهف : 18 9 - ٢٦

رب، 9، ۸۰ 7: (قرم شعیب) : 7 ۸۰ ، 9، 23، 23، 24، 22، ٤٠ 20، ۲۷، 15، ۹۰ ۸٤، 11 ، ۳، 38، ۳، 29، ۲۲، 28، ۲۷، 26، ٤٥

1 & 5

امرأة العزيز : 12 ا ٢ و ٣٠ و ٥ ٥ مراة العزيز : 12 ا ٢ و ٣٠ و ٥ ٥ مراد ١١ مراة العزيز : 12 ا ٢ و ٣٠ و ١٠ مراد ١١ مرد و و مرد ١١ مراد مرد المرد ا

الحواريون : 3 ٥٠١٥ و١١١ و١١١ 16 ١٤ الحواريون : 3 ١٤ ٥١ م٩٨ والقرنين : 18 ٨٣ م٩٨

الروم : 30 ٢ - ٥

19 - 18 58 (A - Y 17

شدة حرصهم على الحياة : 2 ؟ ٩ - ٩٦، 62 شدة حرصهم على الحياة

عداوتهم لله والملائكة والمؤمنين : ٩٧ 2 ، ٩٧ عدم رضاهم عمن لم يتبع ملتهم : ١٢٠ 2 ، ١٢٠ غرورهم وأمانيهم : ١١١ 2 ، ١١١ و ١٣٥٥،

77 16 .7 . 5 . 177 4 . 7 2 9

قضاء الله عليهم : ١٤٦٥ - ٨ ما حرم عليهم بسيب بغيهم : ١٤٦٥

(٣) - الصابئون: 2 ،٦٢ و ،٦٩ الا العابئون: 1 × ،٦٩ العابئون: 1 × ،٦٩ العابئون: 1 × ،٦٩ العابئون: 1 × ،١٠ و ٢٠ العا

(٤) - المجوس: 22 ١٧

0 61 (1 × 45 (17 mg 17 x

(٥) - النصارى: (أنظر أهل الكتاب):

أجر المؤمنين منهم : 2 ، ٦٢ ، 3 ، ١٩٩ ، 5 ، ٦٩ و ٦٦ و ٦٦ ، 5 ، 5 أجرهم لو آمنوا : 3 ، ١١٠ ، 4 ، ٦٢ و ٦٦ و ٦٦ ، ٥٠ ، ٥

أقرالهم وجرأتهم على الله : 2 ١١١ و١١٣ و١١٣ و١٣٥ و١٤٠، ١٧ و١٨، ٩٠٩ و٣١

التثليث : 4 ١٧١، 5 ٢٢ و٧٣ و١١٦

الحواريون : 3 ٢٥، 5 ١١١ و١١١، 61 ١٤ ١٤

الرهيان : 5 ٨٢، 9 ٣١ و٣٤، 57 ٢٧

عدم رضاهم عمن لم يتبع ملتهم : ١٢٠ 2

غرورهم وأمانيهم وطعنهم باليهود : 2 ١١١ و١٣٥،

77 16 119 5 117 4 1 VO 9 YE 3

فرعون: 2 ۹۹ و ۵۰ 3 ۱۰۳ 7 ۱۰۳ و۱۱۳ و۱۲۳ و۱۱۱، 8 ۲۰ وځه، 10 - 1.1 17 17 14 19V 11 19.9 VO 26 ( ٤٦ 23 ( ٧٩) ٤٣) ٢٤ 20 ( ١ ٠ ٤ ١١ و٣٩ 29 ١٣٨ ، ٣ 28 ١١٢ 27 ، ٥٣ ، ١١ 101-17 43 127, 72, 78 40 117 38 (2. - TA 51 (17 50 (T) - 14 44 10 73 49 69 411 66 427 21 54 1 · 89 « \ \ 85 « \ \ 79 « \ \ 7 قوم فرعون: 2 29 و ٥٠٠ ١٠٣ 7 ١٠٣ 26 1 14 07 8 (121) 1779 1.99 (17 44 ( £7) 20) TA 40 ( A 28 ( 11 قارون 7 £ 40 ( £ . , ٣9 29 ( V9 , Y7 28 : 1 £ 50 (TY 44 : قوم لوط: - آل لوط (إخوان لوط): 7 . ٨ و ٨١ ال ( 17 22 ( 71 ) 09 15 ( A9 ) VE , V . TE, TT 54 (17 38 (07 27 (17 . 26 امرأة لوط: 7 ، 17 ، 11 ، ١٨ ، 15 ، 7 ، 27 1 . 66 (TT, TY 29 (OV الذي أماته الله مئة عام : ٢٥٩ 2 الذين خرجوا حذر الموت YET 2: لقمان وحكمته 19, 17 (17, 17 31: 9 69 cV . 9: المؤتفكات موسى: - اصحاب السفينة: 29 امرأة موسى : 38 ٣٠ - ٣٠ - أم موسى: 28 ٧ و ١٠ - التابوت: 2 ٢٤٨ - قوم موسى: 2 AZY 4 (YEA 2) ٧٦ 28 ١٦١ 26 ١١٥٩ و - هارون: 2 ۲٤٨ نوح: - امرأة نوح: 66 ١٠ الطوفان: 6 ، 7 ، 7 ، 12 ، 18 قوم نوح: 7 ٢٩، 9 ٧٠ 11 ٨٩، 14 (17 38 (1.0 26 (TY 25 (EY 22 ( 9 9 54 .0 7 53 . 27 51 . 1 7 50 . 71 . 0 40 ياجوج وماجوج : 18 ، ٩٥ وه٩ و٩٦

- بلقيس (ملكة سبأ): 27 ٢٣ - قوم سبأ: 27 ٢٢ و٤٤، 34 ١٩ - ١٩ السير والنظر في عاقبة الماضين 12 (1.1) 7 1 10 (11) 7 6 (191) 174 22 . 4. 21 . 24 . 77 16 . 4 13 . 1 . 9 1. - A 30 . Y. 29 . 79 18 27 . ET 40 (£Y 39 (££ 35 (YY 32 (£Y) Y) 1 . 47 (A £ - AY 9 YY 9 Y 1 عاد (قوم هود) : 7 ه ۲۰ ۲۰ و ۲۰ ۷۲ ا TA 25 ( EY 22 (9 14 ( A 9 7 . - 0 . (17 38 (TA 29 (18. - 17 26 (T9) 50 ( 77 - 71 46 ( 17 - 17 41 ( 71 40 69 (TY - 1 A 54 (OT, EY, E1 51 (1T A -7 89 (A - E العبر التاريخية في أنباء القرى : 3 ١٣ ، ٥ ٦ 0 7 8 11 - 7 - 929 09 2 7 120 - 279 و ٤٥، 11 ١١، 10 و ١٠٠ م ١٠٠ ا 77 16 (11, 1. 15 (1V - 9 14 (1.7 V£ 19 .7.9 £T - TY 18 (1V 17 .779 22 (90g 10 - 11 21 (1TA 20 (9Ag TA 25 (TE 24 (EE - ET 23 (EA) EO ( TT 32 ( £ . - TA 29 ( OA 28 ( £ . -38 . Vr - V1 37 . Y1 - 17 36 . E0 34 - 7 43 (1 41 (0 40 (YT, YO 39 (T 77 50 (17 47 (TA, TY 46 (TY 44 (A 64 (01, 0, £ 54 (0£ - 0. 53 (TY) 69 cm - 14 68 (11 67 c9 A 65 co غمران - آل عمران: 3 ٣٣ امرأة عمران (أم مريم): 3 00، 19 ٢٨ مريم ابنة عمران: 3 ٣٣ - ٣٧ و ٢٤ -(91 21 (FE - 17 19 (107 4 (EY 17 66 فرعون امرأة فرعون (آسية): 28 ، 66 ١١

وَ إِنَّ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللّلْهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّالِي اللللَّالِي الللَّالِي اللللَّالِي الللللَّالِي الللللَّمِي الللللَّالِي الللل

بعون الله تعالى ، وبعد سنوات من الجهد المتواصل ، أنجز هذا المصحف الشريف ليعين قارىء القرآن الكريم في التزامه بأحكام التجويد أثناء التلاوة ، على مايوافق رواية حفص بن سليان بن المغيرة الأسدي الكوفي لقراءة عاصم بن أبي النّجود الكوفي التابعي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السّلمي عن عثمان بن عفّان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كَعْب عن النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام . وفيها يلى تعريف بالمنهج الذي اعتمدناه :

اللون الأحمر الغامق : يرمز إلى مواضع الله اللازم ، ويُمَد ست حركات لزوماً ، ومقدار كل حركة نصف ثانية تقريباً . مثل : حَاجَك \_ الْمَو . اللَّون الأحمر القاني ف: يرمز إلى مواضع الله الواجب ، ويُمَد أربع أو خمس حركات

اللون الاحمرالقاني : يرمز إلى مواضع المد الواجب ، ويمد اربع او مس ويشمل المد المتصل والمنفصل والصلة الكبرى (على طريقة الشاطبية).

مثل: ٱلْمَآءِ - يَتَأَيُّهَا - مَالُهُ وَأَخْلُدُه .

اللون الأحمر البرتقالي : يرمز إلى مواضع المدّ الجائز ، ويُمَد ٢ أو ٤ أو ٦ حركات جوازاً ، ويشمل المد العارض للسكون والمد اللين ، (راجع التفصيل على الصفحة بعد التالية) .

مثل: عَظِيم - ٱلْأَلْبَكِ - لَيَقُولُون - خَوْف.

اللون الأحمر الكموني : يرمز إلى بعض حالات المدّ الطبيعي ومدّ الصّلة الصغرى، ويختص بها ترك كتّاب المصاحف في الأصل رسمه في المصحف العثماني ، وألحقه علماء الضبط فيها بعد، وقد ميّزناها بهذا اللون إشارة إلى وجوب مدّها حركتين . مثل : بقَدِرِ - لَهُ تَصَدَّىٰ - يَسَتَحَمِّى ع - دَا وُردَ

اللون الأخضر • : يرمز إلى موضع الغُنّة ، والغُنّة صوت يخرج من الأنف ، ومقدارها حركتان . ويشتمل هذا اللون على :

- الإدغام بغُنّة، مثل: مَن يَعْمَلْ عَذَابًا مُن هِينَا وقد لَونًا الحرف اللَّذْعَم فيه لأن الغُنَّة عليه الإخفاء، مثل: أَنتَ - عَلِيمًا قَدِيرًا . وقد لَونًا هنا النون والتنوين لأن الغُنَّة عندهما . الإخفاء، مثل: مِنْ بَعْدُ - سَمِيعًا بَصِيرًا . وقد لَونًا الميم المرسومة فوقه لأن الغُنَّة عليها . النون والميم المشددتان ، مثل : إِنَّ - ثُمَّ .

ونشير إلى أن الغُنَّة مطلوبة دوماً إن كانت في كلمة مستقلة، أما إن كانت مرتبطة بما قبلها

أو بعدها فهي مطلوبة حال الوصل فقط ، على تفصيل من فن التجويد.

اللون الرمادي . : يرمز إلى بعض ما لا يُلفَظ من حروف القرآن الكريم ، وهو نوعان : أُولاً : مالا يُلفَظ مُطلَقاً : ١ - اللام الشمسية : ٱلشَّمْس - ٱللَّغْو .

٢ - المرسوم خلاف اللفظ: زُكُوْمِ - بَلَتُؤُا - وَجِلْيَهُ

٣ ـ ألف التفريق: أَذَّكُرُواْ.

همزة الوصل داخل الكلمة : وَٱلْمُرْسَلَتِ .

٥ ـ كرسي الألف الحنجرية : نَجُلُ الْهُمْ

٦ - الإقلاب داخل الكلمة : فَأَلْبَتْنَا .

ثانياً: مالا يُلفَظ من الأحرف المُدغَمة والمُنقَلبة:

١ - النون والتنوين المُدْغَان : مَن يَعْمَلُ - عَذَابًا مُهِينًا .

٢ ـ النون النُّنقلبة مياً : مِنْ بَعْدُ .

٣ - الحرف المُدْغَم إدغاماً متجانساً: أَثْقَلَت دُعُوا - لَقَد تَّقَطَّع .

الحرف المُدْغَم إدغاماً متقارباً: قُلرَّبِ - غَلْقَكُم .

وأما ما يجوز لفظه حال الوصل أو الفصل مما سوى هذا فقد تركناه على حاله .

اللون الأزرق الغامق • : يرمز إلى تفخيم الراء : مثل : قُرَيْسُ - قَدِيرًا - وَالْمُرْسَلَتِ - رُسُلًا . وَالْمُرْسَلَتِ - رُسُلًا .

اللون الأزرق : يرمز إلى موضع القلقلة على حروف : (ق ، ط ، ب ، ج ، د) اللون الأزرق : أَو ٱدْعُو .

أو المتحركة التي يوقف عليها عند رأس الآي: بِرَبِّ ٱلْفَلْقِ الْ

### توضيح للمتخصصين في القراءة

ا - إن كثيراً من أحكام التجويد تتغير بحسب الوقف والابتداء ، وإن علماء الضبط غير متفقين في مواضع الوقف الجائز والمطلوب واللازم فرشاً ، واصطلاحاتهم في ضبط ذلك متفاوتة ، وقد التزمنا حيال ذلك مااختاره سلفنا الصالح ، من أن البوقف على رؤوس الآي كما رسمت في المصاحف سنة متبعة ، وهو مايدل له حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سُئِلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : كان يقطع قراءته آية آية ، بسم الله الرحمن الرحيم - الحمد لله رب العالمين - الرحمن الرحيم - مالك يوم الدين . وقد أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه في كتاب الحروف ، والترمذي في ثواب القرآن ، والإمام أحمد في مسنده جزء ٢ صفحة ٣٦ ، وهو اختيار البيهقي في شعب الإيمان .

وكان اختيارنا هذا أوفق لما جرى عليه نساخ المصاحف من الإشارة الى الإدغام والإقلاب والإخفاء في كل موضع في القرآن الكريم ، ولو كان ثمة وقف لازم ، كما في قوله سبحانه عَلَى بَعْضُ مِّنْهُم وذلك جرياً على قاعدتهم : وليس في القرآن من وقف وجب . واكتفينا بالإشارة إلى ما يمدُّ حال الوقف في رؤوس الآي وخواتيم السور .

هذا ، وإن الوقف على رؤوس الآي هو الأسهل للمتعلمين والأرفق بهم . ٢ - جعلنا المد اللازم كلَّهُ باللون الأحمر الغامق، بلاتمييز بين أنواعه ، لأن المدّ في جميعها واحد وهو ست حركات ، وجعلناه في اللازم الكلمي على الحرف الممدود ، وفي الحرف على الحرف الذي يرمز إلى المدّ مع حركته .

٣ - جعلنا المد المتصل والمنفصل والصلة الكبرى بالأحمر القاني لوناً واحداً ، وهو اختيار الشاطبي ، فالمدّ واجب عنده في سائر هذه الأنواع ، وقد ورد القصر في المنفصل من طريق طيّبة النشر ، ولكننا التزمنا طريق الشاطبية .

وأما عدد حركات المدّ فلم يرد عن الشاطبي نص في ذلك ، ولكن الرواة عنه قرؤوها بأربع حركات وقرؤوها بخمس .

٤ - اقتصرنا في الجائز - اللون الأحمر البرتقالي - على المد العارض للسكون والمد اللين ،
 وهو اختيار الشاطبي ، ولكن مبنى هذين المدين ، على السكون العارض ،

وهو يدور على اختيار القرّاء ، ولما تعذر ضبط ذلك والتزامه ، اكتفينا بالإشارة اليه عند أواخر الآي فقط ، حيث الوقف عليها سنة ، ولأن ذلك هو الأرفق بالمتعلم كما سبق بيانه ، وعلى القارىء أن يلاحظ قاعدة العارض للسكون واللين في المواضع التي تتحقق فيها في الآيات الطوال ، حيث يقف اضطراراً ، ممالم نشبته باللون الأهر البرتقالي التزاماً بها قدمناه .

وكذلك تركنا تلوين غُنَّة الإدغام والإقلاب والإخفاء إذا جاء ذلك بين سورتين أو آيتين وتركنا كذلك تلوين المدود التي التزمناها إذا جاءت بين آيتين .

و ـ ربيا وردت الأحرف الصغيرة للدلالة على أحرف محذوفة لاتستلزم مداً ، مثل : لِنُحْتِى . فقد جاءت للدلالة على ياء مكسورة ، فلم نُدْخِلها وأمثالها في اللون الأحمر القاني أو الكموني ، لأن مرادنا اقتصر على التذكير بها يلزم مده مما تركه النساخ .
 ٣ ـ اختراا أن نلون حركتي التنوين معاً دفعاً للتشويش عن القارىء ، علماً أن ذلك لا يغير من حكم التنوين الأصلى في شيء .

٧- تكون الغُنَّة في الإدغام على الحرف المُدغَم فيه ، وتكون في الإقلاب على الميم المرسومة فوقه ، وتكون على الميم والنون المشددتين حقيقة ، وهذا ظاهر ، ولكنها في الإخفاء تكون عند النون الساكنة أو التنوين ، وليس عليها حقيقة ، فكان اجتهادنا في اختيار تذكير المتعلم بموضع الغُنَّة ، أما تحقيق مخرجها فلا بد من العودة فيه إلى علماء القراءة كما أسلفنا .

٨- أدخلنا في اللون الرمادي اللام الشمسية ، ومنها : ٱللَّغو - ٱللَّهو وأمثالها ، وذلك على قاعدة اللام الشمسية ، وجرياً على مااختاره نُسّاخ المصاحف في لفظة : ٱلَّيْلَ.
 ٩- أدخلنا في اللون الرمادي همزة الوصل داخل الكلمة ، إذ لا يصح لفظها بحال ، كما في : فَٱتَّبِعُوهُ - بِٱسْمِ - وَٱلضُّحَى وكانت قاعدتنا في ذلك أن ماورد قبل همزة الوصل إن صح أن يوقف عليه مستقلاً - ولو مع الاستثناف اللاحق - فهي حينئذ همزة وصل مبتدئة ، كما في : فِي ٱلْأَرْضِ - أَوِادَعُوا .

وإن لم يمكن أن يوقف عليه مستقلًا فهي حينئذ همزة دَاخلية كمافي: وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنَاتِ فلا يصح بحال أن تقف عند قوله: وَاللَّمُؤْمِنِينِ وَ... ثم تستأنف.

وبالجملة ، فكل همزة وصل التصقت بها أداة لا تنفصل عنها كالباء أو التاء أو الواو أو الفاء فهي حينئذ همزة داخلية لا تُلفظ بحال .

١٠ ـ أدخلنا في اللون الرمادي مارسم خلاف اللفظ ، وبـ ذلك نكون قد تجاوزنا مشكلة كان يعاني منها المسلمون الأعاجم إذ يصادفهم المرسوم خلاف اللفظ في كلهات كثيرة ، وقد حافظنا بذلك على الرسم العثماني .

ولم نُدخِل في اللون الرمادي كرسي الهمزة سواء كان نبرة أو ألفاً أو واواً أو ياءً ، وإذا خالف الرسم القواعد الإملائية فإننا نُبقي كرسي الهمزة وفق الرسم القرآني بلااعتبار للقاعدة الإملائية المحدثة مثل: ٱلْمَلَوُّ أَ.

١١ - أدخلنا في اللون الرمادي كرسي الألف الخنجرية للإشارة الى أنه لايلفظ ، والحقيقة أن نُسّاخ المصاحف في الرسم العثماني قد حذفوا هذا الكرسي غالباً إلا في مواضع محددة هي التي لوناها بالرمادي .

مثال ماحذفه النساخ: يَكُمُوسَى - هَلْتَيْنِ.

مثال ماتركه النساخ : إِحْدَاهُمَا - بَحَالُهُمْ .

المنت المنت المناخ الرمادي سائر الحروف المدغمة سواء أكان إدغاماً تاماً أم ناقصاً ، بغنة أم بغير غنة ، متجانساً أو متقارباً ، ولم نُدخِل المدغم إدغاماً متماثلاً ، دفعاً للتشويش عن المتعلم ، وذلك أن قصدنا يتمثل في أن يترك القارىء لفظ الحرف الرمادي ، وهذا متحقق وفق هذه القاعدة ، وغاية مايهم القارىء في المتماثلين أن ينطق بهما حرفاً واحداً مشدداً ، ولا يتغير الأمر بالنسبة للمتعلم سواء نطق بساكن شم متحرك ، أو نطق بحرف مشدد ، وليس في القرآن متماثل في كلمة واحدة كتبه النساخ بحرفين إلا ما سبق بيانه من أمر اللام الشمسية في مثل : اللَّغُو - اللَّهُو .

١٣ ـ أدخلنا في اللون الرمادي النون الساكنة المنقلبة ميها ، مثل : مِنْ بَعْدِ . ولم نُدخِل التنوين لأن نُسّاخ المصاحف عالجوا ذلك أصلاً ، إذ حذفوا التنوين ، واكتفوا بحركة واحدة ، ورسموا ميها صغيرة ، مثل : خَبيرُ عما .

 ١٤ - أدخلنا في اللون الأزرق الغامق الراء المفخّمة فقط دون التعرض لحروف الاستعلاء ذات المراتب المختلفة للتفخيم دفعاً للتشويش على القارئ .

١٥ - أدخلنا في اللون الأزرق حروف القلقلة في حالاتها الصغرى مثل: أَبناء .
 وفي حالتها الكبرى عند الوقف عليها في رأس الآي (دون تلوين الحركة) عملاً بالفقرة (١) .
 ١٦ ـ تركنا لفظ الجلالة على حاله في سائر آي القرآن الكريم .

## المنهج المستعمل

| ه مد ۲ أو ٤ أو ٣ جوازاً                           | <ul> <li>مدواجب ٤ أو ٥ حركات</li> </ul>         | ۵ مد ۲ حرکات لزوماً                      | الصطلع                  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Permissible prolongation 2,4,6 vowels             | Obligatory prolongation 4 or 5 vowels           | Necessary prolongation 6 vowels          | إنكليزي                 |
| Prolongation permise<br>de 2,4 ou 6 voyelles      | Prolongation obligatoire de 4 Ou 5 voyelles     | Prolongation necessaire  de 6 voyelles   | إفرنسي                  |
| ДОЛГОТА ПРОИЗНОШЕНИЯ 2 ИЛИ 4 ИЛИ 6 ЗВУКОВВОЗМОХНО | ДОЛГОТА ПРОИЗНОШВНИЯ 4 ИЛИ 5 ЗВУКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО | ДОЛГОТ А ПРОИЗНОШВНИЯ 6 ЗВУКОВ НВОБХОИМО | روسي                    |
| Prolongacion probable 2,4,6 movimientos           | Prolongacion obligatoria 4,5 movimientos        | Prolongacion necesaria 6 movimientos     | إسباني                  |
| 2,4, oder 6 volkale langziehen,zuläßig            | 4 oder 5 Vokale lang-<br>ziehen, obligatorisch  | 6 Vokale langziehen,<br>erforderlich     | ألماني                  |
| ۲ ، ۴ یا ۹ حرکتوں والی<br>اختیاری مد              | ۴ با ۵ حرکتون والی<br>مدواجب                    | ې حرکتون والی<br>مد لازم                 | أردو                    |
| مد اختیاری<br>۲ یا ٤ یا ٦ حرکت                    | مد راجب ٤ يا ٥ حرکت                             | مد لازم ٦ حركت                           | فارسي                   |
| 2,4,6 Gaiz<br>Harekettir                          | Uzatma lüzüm<br>Hareket 4, 5 dır                | Uzatma lüzüm<br>Hareketi 6 dır           | تركي                    |
| MAD BOLEH MEMILIH<br>ANTARA 2/4/6<br>HARAKAT      | MAD PANJANGNYA<br>4 – 5 HARAKAT (WAJIB)         | MAD PANJANGNYA<br>6 HARAKAT (LAZIM)      | أندونيسي<br>/<br>ماليزي |
| 可以拉长两拍或 四拍或六拍                                     | 应该拉长四或五拍                                        | 必须拉长六拍                                   | صيني                    |

## The Pattern employed

| القلقلة                           | • تفخيم (الراء)                               | الايُلفَظ اللهُ             | فُنَّة ، حركتان                                              | 🍙 مد ، حرکتان                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Unrest letters<br>(Echoing Sound) | Emphatic<br>pronunciation<br>of the letter(R) | Un announced (silent)       | Nazalization<br>(ghunnah) 2vowels                            | Normal prolongation 2 vowels        |
| CONSONNES<br>EMPHATIQUES          | EMPHASA<br>DE LA LETTER<br>(R)                | Non<br>prononcees           | Nazalization (ghunnah) de 2voyelles                          | Prolongation normale de 2 voyelles  |
| эмфатические<br>согласны е        | 3 ВОНКИЙ В ЗРЫВНЫЙ/<br>В ЭРЫВНЫЙ Р /          | не<br>произ-<br>носится     | ГОВОРИТЬ В НОС ДОЛГОТА ПРОИЗНОШЕНИЯ 2 ЗВУКА                  | долгот A.<br>произношения<br>ваке с |
| CONSONANTES<br>ENFATICAS          | ENFASIS<br>DE LA LETRA<br>(R)                 | No se pronuncia             | Entonacion 2 movimientos                                     | Prolongacion norma 2 movimientos    |
| Emphase<br>Konsonat               | Emphase<br>der Buchstabe<br>(R)               | Es wird nicht ausgesprochen | 2 Vokale näselnde<br>Aussprache<br>(durch die Nase sprechen) | 2 Vokale langzieher                 |
| قلقله                             | تفخيم راء                                     | نا قابل تلفظ                | 'غنّه ،<br>۲ حرکتیں                                          | ۲ حرکتوں<br>والی مد                 |
| قلقلة                             | تفخيم حرف راء                                 | غير ملفوظ                   | 'غنّه<br>دو حرکت                                             | دو حرکت                             |
| Kalkala                           | Kalın - Ra                                    | Yazılır laf z<br>olunmaz    | Burundan (gunne) 2 Harekettir                                | 2 Hareket                           |
| Qalqalah                          | Ra ' dibuca<br>tebal                          | TIDAK DI BACA               | MENDENGUNG<br>(DUA HARAKAT)                                  | MAD 2 HARAKAT                       |
| 爆破音                               | 重读"拉吾"                                        | 并读、不发音的字母。                  | 鼻音、隐读<br>(两拍)                                                | 自然拉长两拍                              |

nose; it continues as long as two vowels. It comprises: Nasalized contraction (Idgham bi ghunnah):مَن يَعْمَلُ عَذَابًا شُهِينًا

Disappearance (Ikhfa'a): النّه - عليمًا قَدِيرًا

Inversion (Iglab) : المُعِدُّ - سَمِيعًا بَصِيرًا

-Stressed -N- and -M-: -- 3

N.b: nasalization is always recommended if it is in a separate word; but if it is connected with what comes before or after, it is recommended only when there is non-stop.

-The grey colour • : indicates what is un-

announced

a. what is never pronounced:

1. The assimilated "L": اللَّهُ عن اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

2. The incompatible: وَجِاعَ - يَدْعُواْ

3. The (alef) of discrimination: آذگریا

4. The conjunctive hamza within a word : وَٱلْمُرْسَلَتِ :

5. The position of the omitted alef:

6. Inversion within a word: فَأَلْتُنَا

b. Unpronounced contracted and inversed letters:

1. Contracted (n), (nunnation): مَن يَعْمَلُ - عَذَابًا يُعِينًا:

2. The (n) which is inverted into (m): عُنْ الله عَلَى الله عَلَى

3. The letter which is relatedly contracted: لَقَدُ تُقَطُّع

4. The letter which is approximately contracted:

-The dark blue colour •: indicates the emphatic pronunciation of the letter (R): اَذَكُرُوا

-The blue colouro: indicates the unrest letters

- echoing sound - (qualquala): ٱلْوَقْتِ

### IDENTIFICATION OF THIS HOLY QURAN

With Allah's aid and after several years of assiduous labor, the publishing of this Holy Quran has been fulfilled in order to guide reciters how to intone it according to Hafs's narration from A'assim, from Othman, from Ali Ibn Abi Talib, Zaid Ibn Thabit and Ubay Ibn Ka'ab from Muhammad's recitation.

The following is the pattern employed:

-The dark red colour •: Indicates necessary prolongation, six vowels each of which is about half a second.

Example: مَاجَّكَ عِلَى الْمَ

-The blood red colour •: Indicates obligatory prolongation, five vowels: it comprises non-stop prolongation, separate and major link.

الماء - تأمّا - مالهُ أَخْلَدُه - المُعام - المُعام الماء ا

The orange red colour : Indicates permissible prolongation, two or four or six vowels. It pertains to vowelless consonants and soft prolongation.

prolongation. عَظِم \_ الْأَلْبُ \_ لَيَقُولُون - خَوْف : Example

-The cumin red colour •: Indicates certain cases or normal prolongation, it belongs to what scribes left in the Ottoman copy of the Holy Quran and it takes two yowels duration.

بِقَلدِدٍ - لَهُ رَصَدَّىٰ - يَسْتَحْي - دَاوُردَ :Example

- The green colour • : Indicates nasalization which is the sound that comes out of the

## بِسمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

بعون الله وتوفيقه أنجزت هذه النسخة الفريدة من القرآن الكريم التي حازت شرف حقوق إصدارها وطباعتها دار المعرفة تأسيساً على نسخة مأذونة أصولاً من الدار الشامية (( والتي كُتبت بها يوافق أصح الأقوال التي أجمع عليها العلماء لرسم المصحف كها أثير عن سيدنا عثمان بن عفان وبها تعارف عليه الحفاظ وبرواية حفص عن عاصم . وذلك بإشراف هيئة عليا من كبار علماء بلاد الشام .

وقامت بتدقيق هذا المصحف الشريف ومنحت الإذن بطباعته :

- ادارة الإفتاء العام والتدريس الديني الجمهورية العربية السورية

- وزارة الاعلام - مديرية الرقابة العريبة السورية

- ادارة البحوث الإسلامية والنشر في الأزهر جمهورية مصر العربية

- رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد المملكة العربية السعودية

- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المملكة الأردنية الهاشمية »

وقد أشرف على تدوين أحكام الترتيل في بعض الأحرف الخاضعة لأحكام التجويد لجنة عليا من كبار العلماء قامت بجهود مضنية عدة سنوات لإنجاز هذا العمل المبارك وعلى الوجه الأكمل .

وقد صدرت موافقة الأزهرالشريف – مجمع البحوث الإسلامية – الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة ، بنشر وتداول هذا المصحف الشريف باسم : مصحف التجويد « ورتل القرآن ترتيلا» بتاريخ ۲۸ / ۵ / ۲۸ ۱ هـ الموافق ۸ / ۹ / ۹ ۹ ۹ ۹ م المبيّنة في بداية هذا المصحف الشريف .

وتنتهز دار المعرفة مناسبة صدور هذه الطبعة لتقدم جزيل شكرها لساحة الشيخ أحمد كفتارو المفتي العام للجمهورية العربية السورية رئيس مجلس الافتاء الأعلى الذي أفتى بإصدارها جواباً لكتاب وزارة الإعلام رقم ١١٣٩ تاريخ١٩٩٤/٤/٢٦ وطلب المهندس صبحي طه المسجل برقم ٢٩٠ تاريخ ١٩٩٤/٦/٢٨ وبالتالي موافقة وزارة الإعلام رقم ١٨٩٥٢ تاريخ ١٩٩٤/٩/١٤ على نشر وتداول هذا المصحف الشريف

وتزجي عظيم تقديرها للدكتور محمد حبش أستاذ مادة القرآن الكريم وعلومه في كلية الدعوة وأصول الدين وكلية الشريعة في جامعة دمشق الذي قام بتنفيذ هذا العمل الجليل.

والشكر الأوفى لفضيلة الشيخ كريم راجح شيخ قرّاء الديار الشامية الذي كان لتفهمه وتشجيعه أكبر الأثر في إنجاز هذا العمل المبارك .

والشكر كذلك لفضيلة الشيخ القارىء محي الدين الكردي لتفهمه فكرة العمل وتشجيعه.

والشكر والعرفان والتقدير للأساتذة الدكاترة: محمد سعيد رمضان البوطي، وهبة الزحيلي، عمد عبد اللطيف الفرفور، محمد الزحيلي، الذين دعموا العمل وتبنّوا فكرته وشجعوا تنفيذها.

والشكر الخالص من القلب للعلماء الأفاضل على مستوى العالم الإسلامي المذين باركوا العمل ورحبوا به تسهيلًا لتلاوة القرآن الكريم كما أمر بها الله تعالى 
﴿ ورتل القرآن ترتيلًا ﴾ .

والشكر الأسمى من قبل ذلك كله ومن بعده ، لله تعالى عزَّ وجَل الهادي والموفق في إنجاز هذا العمل المبارك .

والصلاة والسلام على أفضل خلق الله ، النبي الأمي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ، وعلى آله وصحبه الأخيار ، وعلى من اتبع هدى القرآن الى يوم يبعثون .

جميع حقوق الطبع محفوظة لدار المعرفة التي حازت شرف السبق لفكرة طريقة الترميز الزمني واللوني وتنفيذها في تدوين ترتيل الأحرف الخاضعة لأحكام التجويد ، لجميع قياسات وأشكال المصاحف ، ولقراءة حفص عن عاصم وغيرها من القراءات المعتمدة ، كلياً أو جزئياً .

دمشق ص.ب: ۳۰۲۹۸ هاتف: ۲۲۱۰۲۹۹ تلکس: ۲۲٤۱۲۱۵ طه فاکس: ۲۲٤۱۲۱۵

### أمثلة على الأحكام المطبقة في هذا المصحف الشريف

### الحروف ذات اللون الرمادي: تُك

١ - اللام الشمسية

٢- ألف التفريق (الجماعة)

٣- همزة الوصل داخل الكلمة والقمر .

٤- المرسوم خلاف اللفظ الصَّكَافية.

٥- الإدغام الكامل (بلاغُنّه) كَأَن لَّهِ - مُصَدِّقًالِّمَا - عَدُوُّلِّي - فَيُوْمَ

٦- الإدغام المتجانس

٧- الإدغام المتقارب

أقَالُواْ. أَثْقَلَ دُعُوا لِقَد تَقَطّع.

### الحروف ذات اللون الأحمر (بتدرَجاته): تُمَّد مدّاً زائداً

٨ - المدّاللازم (الكلمي المثقّل) 7 حرکات

> ٩ - المدّ اللازم (الحرفي) ۲ حرکات

١٥ – (مدّ الفرق)

۱۱- الله الواجب (المتصل) ٤ أو ٥ حركات

١٢- المدّ الواجب (المنفصل) حَتَّى إِذًا. ٤ أو ٥ حركات (اختيار الشاطبي)

> ۱۳ - مد (الصلة الكري) ٤ أو ٥ حركات

١٤- المدّ العارض للسكون ٢ أو ٤ أو ٦ حركات

١٥ مدّ اللين

٢ أو ٤ أو ٦ حركات

١٦- الألف الخنجرية

١٧- مدّ الصِّلَة الصغرى حركتان

١٨- مدّ العِوض (تبقى الألف سوداء وتُمَدَّ وَقَالَ صَوَا بَا الْمِثَّ ذَالِكَ بعركتين عند الوقف عوضاً عن التنوين المنصوب)

## دابّة.

المّ .

وَ ٱللَّهُ أَذِنَ .

جَآءَهُم.

تَأْوِيلُهُ إِلَّا - بِهِ إِلَيْهِ .

ٱلْمِيزَانَ إِنَّ تُقْلِحُونَ اللَّحِيدَ اللَّهِ مَكِيمُ اللَّ

ٱلْبَيْتِ ﴿ خُونَ اللَّهُ عَرْفَ اللَّهُ

يُجُدِلُونَ. لَوْرَة مِنْهَا.

١٩- (غُنَّة الإخفاء) مِن كُلِّ - رَسُولًا فَنَتَّبِع - خَيْرٌ فَأَعِينُونِي - عَمَدِ تَرُونَهَا.

فَإِنَّهُمْ.

مقا.

مِنْ بَعْدُ-أَمْوَتَا بَلْ-تَسْرِيحُ إِإِحْسَنِ-ءَايَتِ بَيِّنَاتٍ مَن يَشْتَرِي-عَدَا يَرْتَعْ-عِجَافُ وَسَبْع - حَبَّةِ مِّنْ. رَبُّهُم شَنِيبِينَ - لَن نُّؤْمِنَ - رَجِحَت بِّحَكَرتُهُمْ.

(إخفاء شفوي) وهم بِالْأَخِرَة.

٠٧- النون المشددة (غنة مع الشدة)

٢١ - الميم المشددة (غنة مع الشدة)

٢٢- الأقلاب (غنة على الميم الصغيرة)

٢٣- الإدغام بغنة (الغنة على الحرف المدغم فيه)

٢٤- الإدغام المتماثل

### الحروف ذات اللون الأزرق لصفات القلقلة والتفخيم:

وَيَلَيْهُمُ عَمَعَ لُواْ - وَأَدْعُواْ - شَطْرُهُ - ٱلْفَكَقِ إِنَّ ٱلرَّسُولُ - يَرْتَعُ - بِٱلْأَخِرَة - خَيْرُ .

٢٦ - تفخيم الراء

٢٥ - القلقلة

ٱلْبُرِيَّةِ - أَمْرِمْرِيجِ (أَ)

٧٧ - الترقيق (تبقى الراء بالأسود)

ا- الإظهار (تبقى النون والتنوين بلون المود) من أحببت - سيِّعًا عَسَى - نَفْسُ إِلَّا - عَالَيْةٍ حَتَّى ٢٨- الإظهار

ملاحظة : عند توقف القارئ عند أي من إشارات الوقف ، يتعطل أداء الحكم الأصلى الملوَّن ، ويتم التعامل مع الحرف وكأنه أسود عادي .

كما أنه عند الوقوف: يجب أن يُعامَل حرف المد (الموجود قبل الحرف الأخير من الكلمة) معاملة المد الجائز العارض للسكون ، ويتم كذلك قلقلة حروف:

(ق، ط، ب، ج، د) وإلغاء حركتها من أخر الكلمة.

علماً أن صفات الحروف ومخارجها ، لابد من سماعها لتأديتها بشكل صحيح من خلال التلقى ...

لأن هذا المصحف الشريف لا يُغنى عن التلقّي.

### عَلَامَاتِ الوقف وَمُصْطَلَحًاتِ الضَّبْط :

م تُفِيدُلزُومَ الوَقْف

لا تُفِيدُ النَّهِي عَن الوَقْف

صل تُفِيدُ بأنَّ الوَصْلَ أَفْلَى مَعَ جَوَازِ الوَقْفِ

قل تُفِيدُ بِأَنَّ الوَقْفَ أَوْلِى مَعَجُواز الوَصْل

ج تُفيدُجَوَازَالوَقْفِ

ه ه و تُفيدُجَواز الوَقْفِ بأَحَد المُوضِعَيْن وَليسَ في كِلنَهمِمَا

للدِّلَا لَهِ عَلَىٰ زيادَة الحَرْف وَعَدَم النُّطق بهِ

· للدِلَالَةِ عَلى زيادَةِ أَكَرُف حِينَ الوَصْل

للدِّلَالَةِ عَلَىٰ سُكُونِ ٱلْحَرْفِ

م للدِلالَةِ عَلَى وُجُود الإِقلابِ

= للدَّلَالَةِ عَلَى إِظْهِكَارِ التَّنوين

الدِّلَالَةِ عَلَىٰ الإِدعَام

- للدِّلالَةِ عَلَىٰ الإخفاء

وعن للدِلَالُةِ عَلَى وُجُوبِ النَّطْقِ بِالْحُوفِ المَرْفِكَةِ

س للتِلالَةِ عَلَىٰ وُجُوبِ التَّطق بالسِّين بَدل الصَّادِ أَسْهَر
 وَاذَا وُضِعَتْ بالأَسْفَل فَالنَّطَقُ بالصَّادِ أَسُنْهَر

للدِلَالَةِ عَلَىٰ لرُّومِ اللَّذِ الزَّائِد

اللَّهِ لَالَّهِ عَلَى مَوْضِعِ السُّجُود ، أَمَّا كَلِمَة وُجُوبِ السُّجُود

فَقَدْ وُضِعَ فَوْقَهَا خَط

اللَّهُ لَالَّهُ عَلَىٰ بِدَايةِ الْأَجْزَاء وَالْأَحْزَابِ وَأَنصَافِهَا وَأَرْبَاعِهَا

( الدِّلالَةِ عَلَى نِهَاتِةِ الآيَةِ وَرَقْبِهَا

# مصحف التجويد

بثلاثة ألوان رئيسية (احمر مرمه اخضر، اررق) (بينما اللون الرمادي لا يُلفظ)

## تطبق ٢٨ حكماً

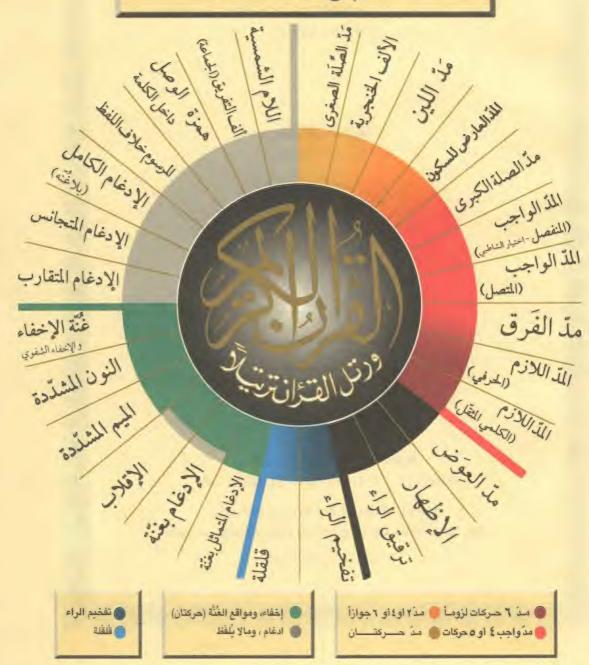



حَازِثَ ثَرِفَ إِضْدَارِهَا تابِيًّا عَلَىٰ نَعْيَةِ مَاذُرَةِ اللهِ لِأَمْنِ الدَّارِاثُ اميَّة





جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الرابعة - 1420 هـ

سورية \_ دمشق \_ ص . ب 30268 هاتف 2210269 فاكس 2241615 - 11 00963

e.mail: staha @ net.sy البريد الإلكتروني site: http://www.dar-al-maarifah.com الموقع على الإنترنيت

مطبعة ركابي ونضردشق المطقة انحرة





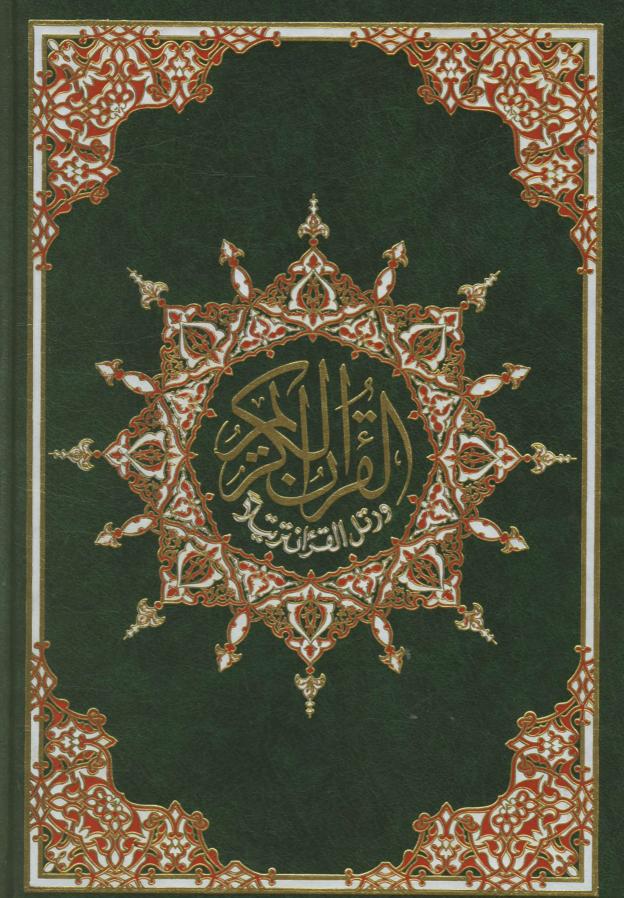